



## عَمِّ لَانِوَا لِمُعَالِكُمُ الْحُكَالِيَّةِ الْحُكَالِيَّةِ عَلَيْهِ الْحُكَالِيَّةِ عَلَيْهِ الْحُكَالِيَّةِ عَلَيْهِ الْحُكَالِيَّةِ عَلَيْهِ الْحُكَالِيَةِ الْحُكَالِيَّةِ عَلَيْهِ الْحُكَالِيَةِ عَلَيْهِ الْحُكَالِيَةِ عَلَيْهِ الْحُكَالِيَةِ عَلَيْهِ الْحُكَالِيَةِ عَلَيْهِ الْحُكَالِيَةِ عَلَيْهِ الْحُكَالِيَةِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلِيقِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلْ

وهما للجلال السيوطي قد منجهما وأحسن ترتيبهما ، العلامة الفاضل والملاذ الكامل ، لوذعي زمانه ، وفريد أوانه الشيخ يوسف النهاني

رجه الله ، وأثابه عن خدمته السنة فوق مقمتاه



مُصْمِعلْهُ البَالِي كُلِي وَأُولِالِيهُ مُثْمِجَةٍ. مُصْمِعلْهُ البَالِي كُلِي وَأُولِالِيهُ مُثْمِجَةٍ. عباشة بمعالمين سياد

شوّال سنة ١١٦٥٠ م -- رقم ١٨٥٠



۲

## حرف اللام

مِن فضالة بن عبيد) \* \_ ز\_ للهُ أَشَدُّ فَرَّمَا بِتَوْفَةِ عَبْدِهِ حِينَ بَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ فَضَالة بن عبيد) \* \_ ز\_ للهُ أَشَدُّ فَرَّمَا بِتَوْفَةِ عَبْدِهِ حِينَ بَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِيمُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَا شَلْتَتْ مِنهُ وَعَلَيْهَا طَمَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَجْدَ مِنْ اللّهَ فَدْ أَيْسِ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَرَّكُنْ إِلَّهُ مَا فَا مَنْ شَيْدَهُ فَأَخَذَ بِخِفَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شَيِّةً اللّهُمُ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطُأُ مِنْ شِيَّةً اللّهُمُ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ مَا أَنْكُونَا مِنْ اللّهُمُ أَنْتُ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ مَا أَنْكُونَا مِنْ اللّهُمُ أَنْهُ مِنْ اللّهُمُ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا وَبُهُ مِنْ أَنْ وَالْهِالَعُلَى اللّهُمُ أَنْتُ عَبْدِي وَأَنَا وَبُكُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُمُ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنْ وَالْهُ وَلَا مُلْكُونَا لَتُهِ مِنْ أَنْ وَلَوْ اللّهُمُ أَنْهُ وَاللّهُمُ أَنْهُ وَلَهُ وَلَالِكُونَا وَالْمَ وَاللّهُمُ أَنْهُ وَلِيلًا لِللّهُمُ أَنْهُ وَلَا لِلللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْهُمُ أَنْهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ مِنْ لَهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

الْفَرَح: اللَّهُمُ ۚ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْلَأْ مِنْ شِدَّةَ الْفَرَح (م - عَنَ أَنْسَ)

\* لَهُ أَشَدُّ فَرَحًا يَتَوْقَةَ عَبْدِهِ مِنْ أَحَيْكُم ۚ إِنَّا سَقَطَ عَلَيْهِ بِيرِهُ قَدْ أَشَدُّ
بِأَرْضِ فَلَرَةٍ (ق - عن أنس) \* - ز - لَلهُ أَشَنُ فِيبْدِهِ للُولْمِنِ مِنْ أَحَدِكُمُ 
بَرْبَةِ مَالِهِ حَتَّى يَمْنِشَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ( الحكيم ، عن ابن محمرو ) \* - ز لَهُ أَفْرُ حُرْبَةِ مَالِهِ حَتَّى بَعْمُ عَلَى فِرَاشِهِ ( الحكيم ، عن ابن محمرو ) \* - ز لَهُ أَذْ حُرْبَةً مِلْهِ حَتَى بَعْمُ فَعَلَى فِرَاشِهِ ( الحكيم ، عن ابن محمرو ) \* - ز -

بَكْرِيَةَ مَالِهِ حَقَّى يَشْبِصَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ( الحَسَيْمِ ، عن ابن عمرو ) \* - ز 
تَلُهُ أَفْرَحُ بِيَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِشَالَتِهِ إِذَا وَجَلَّهَا ( ت ، - عن أَبِي هريوة ) \* تَلَهُ أَفْرَحُ بِيَوْبَةِ الشَّائِدِ مِنَ الظَّمَالِنِ الْوَالِدِ ، وَمِنَ الشَّيْمِ الْوَالِدِ ، وَمِنَ الشَّعْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَالِدِ ، وَمِنَ الشَّالِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِدِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُعَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وَجَوَّارِ عَهُ وَيَهَاعَ الْأَرْضِ كُلِّهَا خَلَايَاهُ وَذُنُوبَهُ (أَبُو المباس بن تركان الممداني في كتاب التائبين ، عن أبي الجون مرسلا ) \* - ز- قَهُ أَفْرَحُ بِحَوْبَةِ الْمَبْدِ مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلِكُهُ وَمَمَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَمَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَصَمَ رَأَسَهُ فَنَامَ تَوْمَةً فَالْمَدِينَ فَيْهِ فَلَابَهَا حَتَّى إِذَا الشَّدَ قَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهَا حَتَّى إِذَا الشَّدَ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمَهُ وَمَعْرَابُهُ فَوْمَ مَ عَلَيْهُ وَالْمَطْنُ قَالَمُ مَتَى أَمُوتَ ، ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمَعْلَمُ فَيْ فَاللَّمَ مَتَى أَمُوتَ ، ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمَعْلَمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ المَّالُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَشَدُ فَرَّالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

الْوَارِدِ (ابن عساكر في أماليه ، عن أبي هريرة ) \* ــ زــ كَنَّهُ أَفْرَحُ بتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَطَلَبَهَا ۖ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَتَسَجَّىٰ لِلْمَوْتِ فَبَيْنَا هُوَ كَلْلِكَ إِذْ بَهِمَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حِينَ بَرَّكَتْ فَكَشْفَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَاحِلَتِهِ (حم ه ـ عن أبي سعيد ) \* للهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ (حم ت - عن أبي مسعود) \* - ز - لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِحَا تَهِي أَحَبُ إِلَى مِنْ أَلْفِ دِرْهُم أُهْدِيهَا إِلَى الْكَعْبَةِ (طس ـ عن عائشة) \* لَأَنْ أَذْكُرَ لَقْهُ تَعَالَى مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِنَّى مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَأَنْ أَذْكُرَ آللَٰتَ مَمَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَفَيِبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ ٱلدُّنْبَا وَمَا فِيهَا ﴿ هِبِ \_ عِن أَنْسٍ ﴾ ﴿ - ز \_ لَأَنْ أُشِيعً مُجَاهِدًا في سَبيل آللهِ وَأَكُفَّهُ عَلَى رَخْلِهِ عَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَتُ إِلَىَّ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴿ حم ه لئ \_ عن معاذ بن أنس ﴾ \* لَأَنْ أَلَمَّا هَلَم. خَرْرَةِ أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ (خط ـ عن أبي هريرة ) \* لَأَنْ أُطْمِمَ أَخًا فِي اللهِ مُسْلِمًا لُفْمَةً أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَنصَدَّقَ بِدِرْهَمِ مِ وَلَأَنْ أُعْطِي أَخَا فِي اللَّهِ مُسْلِياً دِرْتَمَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَنْصَدَّقَ بِمُشْرَةٍ ، وَلَأَنْ أُعْطِيَهِ عَشْرَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَةً ﴿ هناد هب \_ عن بديل مرسلا ﴾ \* لَأَنْ أُعِينَ أَخِي الْمُؤْمَنَ عَلَى حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ صِيامٍ شَهْرٍ وَآعْنِيكَافِهِ فِي السَّجِكِ الحَرَامِ ( أَبِو الفنائم النَّرْس في قضاء الحوائمِ ، عن ابن عمر ) \* لَأَنْ أَقْعُلُ مَعَ قَوْم يَذْ كُرُونَ آللَٰهُ تَمَالَى مِنْ صَلاَةِ النَّذَاةِ حَتَّى تَطَلُّمُ الشَّمْسُ أَحَتُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُعْنِينَ أَرْبَهَ ۚ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَلَأَنْ أَقَمُكَ مَمَ قَوْمٍ يَذْ كُرُونَ ٱللَّهَ مِنْ

صَلاَةِ الْمَصْرِ إِلَى أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ أَحبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِينَ أَرْبَعَةً ﴿ د ـ عن أنس) \* لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ آللهِ ، وَالحَمْدُ لِلهِ ، وَلا إِلهُ إِلاَّ آللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (م ت ـ عن أبي هريرة ) \* لأَنْ أُمَثَّمَ بَسُوطٍ في سَبِيلِ ٱللَّهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالرِّنَا أُمُّ أَعْتِقَ الْوَلَدَ (ك \_ عن عائشة ﴾ \* لَأَنْ أُمَنَّمَ بسَوْطِ في سَبيل آللهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْنِقَ وَلَدَ الزُّنَا ( ك \_ عن أَب هريرة ) \* لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي ر جْلِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِم وَمَا أَبَالِي أَوَسَطَ الْقَبْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ (ه ـ عن عقبة بن عامر ) \* لَأَنْ تُصَلِّي المَرْأَةُ في بَيْتِهَا خَيْرُ مُهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّي فِي خُجْرَتِهَا : وَلَأَنْ تُصَلِّي فِي خُجْرَتِهَا خَيْرُ مِنْ أَنْ تُصَلِّي

في الدَّار ، وَلَأَنْ تُصَلِّي فِي الدَّارِ خَيْرٌ ۖ لَمَا مِنْ أَنْ تُصَلِّي فِي المَسْجِد ( هق ـ عن عائشة ) \* لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم حَبْلَهُ ثُمَّ يَعْدُو إِلَى الجَبَلَ فَيَحْتَظِبَ فَيَبِيعَ فَيَأْ كُلِّ وَبَتَصَدَّقَ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ (ق ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيء بحُزْمَةِ الحَطَب عَلَى ظَهْرٍ هِ فَيَبِيمُهَا فَيَكُفُّ اللهُ بِهَا وَجَهَهُ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ ( حم خ ه ـ عن الزبير بن العوام ) \* لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجْلُ وَلَدَهُ خَيْرُ"

لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعِ ( ت ـ عن جارِ بن سمرة ) \* لَأَنْ يَتَصَدَّقَ اللَّهُ ف حَيَاتِهِ بِدِرْهُم خَيْرُ لَهُ مِنْ إَأَنْ يَتَصَدِّقَ بِمِالَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ ( دحب عن أَبِي سعيد ﴾ \* لَأَنْ يَجْعَلَ أَحَدُكُم ۚ فِي فِيهِ تُرَابًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا حَرُّمُ اللهُ ( هب \_ عن أَبي هريرة ) \* لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمُ عَلَى خَرْرَةِ

فَتُحْرِقَ ثَمِابَهُ فَتَخَلُّصَ إِلَى جَلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْر (حم مد ن ه \_ عن أبي هريرة ) \* لَأَنْ يَرْنِيَ الرَّجُلُ عِشْرِ نِسْوَةٍ خَيْرُ ۖ لَهُ مِنْ أَنْ يَرْنِيَ بِأَمْرَأَةً جَارِهِ ، وَلَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْنِيَاتٍ أَيْسَرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ (حم خد طب ـ عن القدادْ بن الأسود) \* لَأَنْ يَقَلُّا الرَّجُلُ عَلَى جُورَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرِ ( حل \_ عن أَبى هريرة ) \* لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِيخْيَطِ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ بَيَسَ آمْرَأَةً لَا تَحَوْلُ لَهُ ﴿ طَبِ \_ عَنِ مَعْقُلُ بِنَ يُسَارً ﴾ ﴿ ﴿ وَ \_ لَأَنْ يَعْدُوۤ أَحَدُكُمُ ۗ فَيَتَفَتَّطِبَ عَلَى ظَهْرُ مِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنَى بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ،دَٰلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْمِيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ الشُّفْلَ وَآبْدَأُ يَنْ تَعُولُ (مت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَأَنْ يَتُومَ أَحَدُكُم الربين خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرًا بَيْنَ يَدَى اللَّصَلِّي (حمه ، والضياء عن زيد بن خالد) \* لَأَنْ يَلْبَسَ أَعَدُكُم مُواً مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذُ بِأَمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدُهُ (حم ، عن أنس) \* \_ ز \_ لَأَنْ يَمْتَلِيُّ جَوْفُ أَحَلِيكُ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلَيُّ شِيْرًا (حمق ٤ – عن أبي هويرة ، حم م ٠ – عن سعد ، طب .. عن سلمان ، وعن ابن عمر ) \* لَأَنْ يَمْتَلَقّ جَوْفُ رَجُل قَيْعًا جَتَّى بَرَيَّهُ خَيْرِ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلَىٰ شِيرًا ﴿ حَمَّ قَ ٤ ـ عَنَ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* \_ ز \_ لأَنْ يَمِنْحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَرْ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاهَا مَعْلُومًا (حم م دن ه \_ عن ابن عباس) \* لَأَنْ يَهْدِي َ اللهُ عَلَى يَدَيْكُ رَجُلاً خَرْدُ لَكَ مِمَّا طَلَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَّبَتْ (طب - عن أبي رافع) \*

لَأَنَا أَشَدُّ عَلَيْتُكُمْ خَوَفًا مِنَ النَّعَمِ مِنَّى مِنَ اَلذُّنُوبِ أَلاَ إِنَّ النَّعَمَ الَّتِيلاَ تُشْكَرُ هِيَ الْحَافُ الْقَاضِي ( ابن عساكر ، عن اللَّكدر بن محمد بن اللَّكدر بلاغًا ) \* \_ ز\_ لاَ نَا أَعْلَمُ مِنَا مَعَ الدِّجْلِ مِنَ الدِّجْالِ ، مَنَهُ مَهْرَ انِ يَجْرِ عَانِ أَحَدُهُمَا رأَى الْمَانْ مَا لا أَبْيَضُ ، وَالْآخِرُ رَأْىَ الْمَانْ نَارْ تَأَجَّحُ ، فَإِمَّا أَذْرَكُهُنَّ وَاحِدُ منكُمُ وَهْنَانِ النَّهِرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا ثُمَّ لَيْغَيِسْ ثُمَّ لَيُطَأَفِي رَأْسَهُ فَيَشْرَبْ فَإِنَّهُ مَالا بَارِدْ وَإِنَّ الْدَّمَّالُ تَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى عَلَيْهَا ظُفْرَهُ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَانَ عبنية كافر م يَوْرُو و م كُلُ مُؤْمِن كاتِب وَغَيْرِ كاتِب (حم ق د - عن حذيفة وأبى مسعود ممًّا ﴾ لا نَا مِنْ فِينَاةَ السَّرَّاءِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِينْلَوَ الضَّرَّاءِ إِنَّكُمُ أَبْتُلِيمُ فِينَدُ الضَّرَّاء فَصَرَرْتُمْ ، وَإِنَّ ٱلدُّنْيَا خُلُوةٌ خَضْرًا ( اللزار حل هب ، عن سمد ) \* لَئُنْ بَقِيتُ إِلَى قابل لَا صُومَنَّ التَّاسِمَ ( م ٥ - عن ابن عباس ) \* \_ ز ... لَكُنْ بَقِيتُ لَا مُرَنَّ بِصِيام يَوْم قَبْلُهُ أَوْ يَوْم بَعْدُهُ يَهْنَى يَوْمَ عَاشُورَاء (هب ــ عن ابن عباس) ﴿ لَئَنْ عَشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَخْرِ جَنَّ الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْمُرَبِ (تدعن عمر) \* ـ ز ـ لَئُنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْهَ بَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَ بَاحٌ وَنَجِيحٌ وَأَفْلَحُ وَيَسَارُ ( ٥ ك - عن عمر ) \* \_ ; \_ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ اللَّا وَلاَ يَزَالُ مَمَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ ( م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَأُنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى بِنَافِيرٍ وَبَرَكَةَ وَيَسَارِ (ت\_عن عمر) \*\_ز\_لَبَيْكَ إِلَّهَ الْحَقُّ لَبِّكَ (حمن و ك - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَبِّنْكَ اللَّهُمَّ لَبَّنْكَ إِنَّا أُنْفِرُ خَيْرُ الْآخِرَةِ (ك هق عن ابن عباس) \* - ز- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

لَبَيِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيِّكَ ، إِنَّ الحَمْدُ وَالنَّمْةَ لَكَ ، وَلِلْكُ لَا شَرِيكَ لَك حم ـ عن ابن عباس ، ع ـ عن أنس ، طب ـ عن عمرو بن معدى ، ) \* ـ ز ـ لَنَنُ ٱلدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَقَقَته إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَالظَّهْرُ أُرُو كُبُ بِنَفَقَنه إِذَا كَانَ مَ ْهُونًا وَهَلَى الَّذِي تَرْكُ وَيَحْلُبُ النَّفْقَةُ ﴿ د \_ عن أَبِي هريرة ) \* لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ۚ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَجُحُجُ بَعْلَ حَجَّتي هُذُهِ ( م لَهُ عِن جابِر ) \* لَتُؤَذُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يُومُ القَّيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ الِشَّاةِ الْجَلْعَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْ نَاءِ تَنْظُحُهَا (حم م خدت ـ عن أبي هريرة) \* لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَوْرُوفِ ، وَلَتَنَهْوَنَّ عَن اللَّهْ حَرَ ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ شرَارَكُ وَيَدْعُو خِيارُكُ فَلاَ يُسْتَحَابُ لَمُمْ (البزار، طس - عن أن هريرة) ز \_ لَتَنَبُّعُنَّ مُنَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِ أَوْذِرَاعاً بِذِرَاعِ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا خُوْرَ ضَبِّ لَسَلَكُنُّمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالذَّصَارَى قَالَ فَهَنَّ ؟ (حمق ٥ \_عن أبي سعيد ، ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ كَتَنْرُ كُنَّ اللَّدينَةَ عَلَى خَرْ مَا كَانَتْ تَأْ كُلُهَا الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ ( ك \_ عن أبي هويرة ) \* \_ ز \_ لِتَخْرُجِ الْمُوَاتِقُ ، وَذَوَاتُ الْخُلُورِ وَالْحُيَّضُ وَيَدُ مِكْنَ الْفَيْرَ ، وَدَعْوَةَ الْمُرْمِنِينَ وَيَشْتَرِلُ الْحُيْضُ للْصَلَّى (خ ن ه \_ عن أُم عطية) \* \_ ز \_ الظَّمينَةُ مِنَ للَّذِينَةِ حَتَّى تَدْخُلَ الْجِيرَةَ لاَ تَخَافُ أَحَدًا ( حل \_ عن جار ابن سمرة ) \* \_ ز\_ لَتَدُّ خُلُنَّ الْجِنَّةُ إِلاَّ مَنْ أَلِي وَشَرَدَ عَلَى ٱللهِ كَثِيرَ ادِالْبَعِيرِ الْبَعَيرِ ( لئا عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لِتَدَعِ الصَّلاّةَ في كُلِّ شَهْرُ أَيَّامَ

قُرْثُهَا ، ثُمُّ تَنَوَضًا لِكُلِّ صَلاَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقُ (ك \_ عن فاطمة بنت أبي حبيش ﴾ لَتَرْ كَابُنَّ سُنَنَ مَنَ كَانَ قَبُلُكُمْ شِبْرًا بشِيرٌ ، وَذِرَاعًا بِدْرَاعِ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ ۚ دَخَلَ حُجْرَ ضَبِّ لَدَخَلَّمْ ۚ ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ آمْرَ أَنَّهُ ۚ بِالطَّرْ يَقِ لَفَعَلْتُمُوهُ ۚ (لئـ ـ عن ابن عباس) \* لَتَذْدَرَهَنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى الحَوْضِ ٱزْدِحَامَ إِبلِ وَرَدَتْ لِخَمْس ( طب ـ عن العرباض ) \* لَنَسْتَحِلَّنَّ طَأَتُهَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْحَمْرَ بِأُسْمِرِ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ (حم والصياء ، عن عبادة بالصامت) \_ز\_ لَتُسَوُّنَّ الطُّهُونَ ، أَوْ لَتُطْمَسَنَّ الْوُجُوهُ ، وَلَتَغُمُننَّ أَبْمَارَكُمُ ، أَوْ لَتُعْطَفَنَّ أَبْسَارُكُم (حم طب من أبي أمامة) \* - ز - لَنُسَوَّن لِصُفُوفِكُم في صَلاَتِكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ كَيْنَ لُقُوبِكُمْ ( حَم طب ـ عن النعمان أَبِن بشير ) \* \_ ز \_ لَتَفْتُ إِنَّ أُمَّتِي بَعْدِي فِنَنْ يَمُوثُ فِيهَا قَلْبُ الرَّجُلِ كَا يَمُوتُ بَدَنُهُ ۚ ( نعيم بن حاد في الفتن ، عن ابن عمر ) ﴿ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسَطَنْطِينِيَّةَ ۗ وَلَنَهُمْ ٱلْأَمِيرُ أَمِيرُهَا ، وَلَنَهُمْ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ ( حم ك – عن بشر الغنوى) \* - ز - لَتَفْتَحَنَّ عِصَالَةٌ مِنَ السُّلِينَ كَنْزَ آلِ كِيْرَى الَّذِي في الْأَثْيَفُ (م ـ عن جابر بن سمرة ) \* ـ ز ـ لَتُقَاتِلُنَّ النُّشر كِنَ حَتَّى يُقَاتِلَ بَقَيَّتُكُمُ ٱلدَّحَالَ عَلَى نَهُو الْأَرْدُن أَنْتُمْ شَرْقيًّا وَهُمْ غَرْ بيَّهُ ﴿ طَبِ ـــ نهيك بن صريم ) \* \_ ز \_ لَتَقْيِمُنَّ صَنُوفَكُمْ أَوْ لَيَخَالِفَنَّ ٱللهُ آيْنَ وُجُوهِكُمْ (ن \_ عن النعمان بن بشير) \* \_ ز \_ لِيَنكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ( حم \_ عن أبي موسى ) \* لَتُمْكَزَّنَّ الْأَرْضُ جَوْراً وَظُلْمًا ، فَإِذَا مُلِئَّتُ جَوْراً وَظُلْمًا يَبَقْتُ أَلَهُ رَجُلاً مِنِّي ٱشْمُهُ ٱشْمِي ، وَآسْرُ أَبِيهِ آسْمُ أَبِي فَيَمْآوُهُمَا عَنْلاً وَقِيشْطًا

كَمَا مُلْتَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا فَلاَ تَمْنَعُ الشَّهَاءِ شَيْئًا مِنْ قَطْرِهَا ، وَلاَ الْأَرْضُ شَيْئًا مَنْ نَبَاتِهَا يَمْكُثُ فَيكُمْ سَبَعًا أَوْ كَمَانِيًّا فَإِنْ أَكْثَرَ فَيْسُمًّا ( البزار طب ـ عن قرة المزنى ) \* لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدُوانًا ، ثُمَّ لَبَخْرُجَنَّ رَجُلٌ منْ أَهْلَ بَيْتِي حَتَّى يَمْ لَأَهَا فِيسْطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِيَّتْ ظُلْمًا وَعُدُوانًا ( الحارث ، عن أَبِي سَعِيد ﴾ \* لَتُنْتُضُنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرُوَّةً عُرْوَّةً فَكُلًّا ٱنْتَقَضَتْ عُرُوَّةُ تَشَبَّتُ النَّاسُ بِالنِّي تَلْيِماً فَأَوَّلُهُنَّ نَفْضًا الحُـكُمُ وَآخِرُ هُنَّ الصَّلاَةُ ( حم حب ك \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلاَمُ عُرُوَّةً عُرُوَّةً وَلَتَكُونَنَّ أُمَّةٌ مُضاونَ وَلَتَغُرُجَنَّ عَلَى أَثَرِ ذُلكَ اللَّهِ الْوَنَ الثَّلاَقَةُ ( ك ـ عن حديقة ) \* لَتُنْتَقَوُنَّ كَا يُنْتَقَىٰ التَّمْرُ مِنَ الْحُثَالَةِ فَلْيَذَهَبَنَّ خِيارُكُم وَلْيَبْقِينَّ شِرَارُكُ فُوتُوا إِنِ أَسْتَطَعْتُمُ ( • ك - عن أبي هريرة ) \* لَتَنْتَبِكُنَّ الْأُصَابِعَ بِالطُّهُورِ أَوْ لَتَنْتُهَكَّمُهُمَّا النَّارُ (طس \_عن ابن مسعود) \* \_ز\_ لِتَنْتَظُرُ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْا يَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرْ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصابَهَا فَلْتَتْرُكُ الصَّلاَةَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلِّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْنَسَلْ ثُمَّ لْنَسْتَمْفُو بَتُوْبِ ثُمَّ لِتُصَلِّ ( د ن \_ عن أم سلة ) \* لِجَهَمَّ سَبُفَةُ أَبْوَابِ بَابُ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِي (حم ت - عن ابن عمر) \* - ز - كَامِلُ القُرْ آنِ إِذَا عَمِلَ بِهِ ۚ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّكُمْ حَرَامَهُ يَشْفُمُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ( هب - عن جابر ) \* كَبَّةُ أَفْضَلُ منْ عَشْرِ غَزَ وَاتِ وَلَفَزْ وَهُ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ حَجَّاتِ ( هب ـ عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ لِحَامِلِ الْقُرْآنِ دَعُوَّةٌ مُسْتَجَابَةٌ (م\_عن أبى أمامة ) \* \_ز\_ لَحْمُ

الصَّيْدِ حَلاَلٌ لَـكُمْ مَاكُمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَـكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُهُ ( طب-ز \_ كَذْمُ صَيْدِ الْمَرِّ لَـكُمْ خَلَالٌ مَاكُمْ تَصِيدُوهُ أَوْ إُصَادُ لَكُمْ ( حم د ت حب ك \_ عن جابر ) \* لَذَهُ صَيْدِ الْبَرِ لَكُمْ عَلَالٌ أَعْطِيهِ فِي عَقْلَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ خَسَّةٍ فِي غَيْرِهِ (ع ـ عِن أَنس) \* ـ ز لَذَكُرُ ٱللَّهِ بِالْفَدَاةِ وَالْمُشِيِّ خَيْرٌ مَنْ حَطْمِ السَّيُوفِ في سَبيل ٱللهِ ( فو - عن أُنس ) \* لَزَوَالُ ٱلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى آلله منْ قَتْلُ رَجُلِ مُسْلِمِ ﴿ قَ نَ – عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ لَزَوَالُ ٱلذُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلُ مُؤْمِن بِفَيْرِ حَقِّ الدراء ) \* لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جُمْرَ ثَيْنِ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ( فَرِ عِن أَنس ) \* لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي غَوْغَاءَ تَفْتُلُهُمْ وَلاَ عَدُوا بِجِناحُهُمْ وَلَـكُنِّي أَخَافُ كُلِّي أُمِّتِي أَنَّةً مُضِلِّينَ إِنْ أَطَاعُوهُمْ فَتَنْوُهُمْ ، وَإِنْ عَصَوْهُمُ فَتَلُوهُمْ ( طب \_ عن أبي أَمامة ) \* لَمْتُ أَدْخُلُ دَارًا فِيهَا نَوْثُ ، وَلا كُلْبُ أَسْوَدُ (طب \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لَسْتُ أَنَا تَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ خَلَـكُمْ وَإِنَّى وَٱللَّهِ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ لاَ أَحْلِفُ قَلَى كَبْنِ فَأَرِّى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا وَلاَ الدُّدُ مِنَّى ، وَلَـنتُ مِنَ الْبَاطِل وَلاَ الْبَاطِلُ مِنَّى ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* لَسْتُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَيْسَتْ مِنِّي إِنِّي بُحِيْثُ وَالسَّاعَةَ نَسْتَبقُ ( الضياء ، عن أَنْسُ ﴾ \* \_ ز ـ لِشُرَادِق النَّارِ أَرْبَهَةُ جُدُر كِثَفُ كُلِّ جِدَار مَسِيرَةُ

أَرْبَعِينَ سَمَةً ( حم ت حب ك - عن أَبي سعيد ) \* لَسَفْرَةٌ في سَبيل اللهِ غَرْ مِنْ خَسْنَ حَمَّةً (أبو الحسن الصيقلي في الأربيين ، عن أبي المضاء) \* لَسِقْطُ ٱلْمُدِّمَّهُ ۚ بَيْنَ يَدَىَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ فَارِسُأُخَلَقُهُ خَلْفِي ( ٥ ـ عن أَبِي هريرة ) \* لَشَبُرُ ۚ فِي الْجَنَّةِ خَيْرُ ۗ مِنَ ٱللَّهُ نَبَا وَمَا فِيهَا ﴿ هِ .. عِن أَبِي سعيدٍ ، حل .. عن ابن مسعود ) \* لَصَوْتُ أَبِي طَلْعَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ رَجُلِ ( كُ \_ عن جابر ) \* لَصَوْتُ أَبِي طَلْعَةَ فِي الجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِيَّةٍ ( حم ك - عن أْنُس ﴾ \_ لَتَنْرَةُ أَنْ كَنَدِّ حَلاَلٍ عَلَى عَيْلٍ تَحْجُوبٍ أَفْضُلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ ضَرْب بِسَيْفٍ حَوْلًا كَامِلًا لاَ يَجِفُ دَمَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلِ (ابن عساكر، عن عثمان) \_ ز \_ لَمَلَّكَ آذَاكَ هُوَاتُكَ آخْلَقُ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ۚ ثَلَاثَةَ أَلَّامٍ ، وَأَطْمَ سِيَّةً مَسَا كَيِنَ أَوْ ٱنْسُكُ شَاةً ﴿ قَ دَ ــ عَنْ كَتَبِ بِنْ عِجْرَةً ﴾ \* لَمَلَّكَ تُرْزُقُ هِ (ت ك \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لَعَلَّاكِ ثُرِيدِ بِنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لاَحتَّى تَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (قن عن عائشة) \* - ز - لَعَلَّكُمُ \* تْقَا تِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُ وَنَ عَلَيْهِمْ فَيَتَثُونَكُمْ بِأَمْوَ الهِمْ دُونَ أَنْشِيهِمْ وَأَبْنَأتُهمْ فَيُصَالِحُونَكُمْ ۚ هَلَى صُلْحٍ فَلاَ تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَصَلُحُ لَـكُمُ (د ـ عن رجل ) \* ـ ز ـ لَعَبًا ـكُمْ ۚ تَقْرَ اونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ لاَ تَفْعُلُوا إِلاًّ بْهَا يُحَةِ الْسَكِينَابَ فَإِنَّهُ لِا صَلاَةً لِمَنْ كَمْ يَقُورًا بِهَا (دــ عن عبادة بن الصامت) إ \_ لَمَنَّـَكُمْ سَنَدُركُونَ أَفُوامًا يُصَأُونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ وَقُنْعِاً ، فَإِنْ أَدْرَكُتْمُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَآجْنَاُوهَا سُبُعْتَةٌ ﴿ حم ن ه ـ عن ابن مسعود ) \* لَمَا مُسَلِّمُ مُ سَنَفْتَكُونَ بَعْدِي مَدَائَنَ عِظَامًا وَتَنْخِذُونَ في

أَسْوَاقِهَا بَحَالِسَ ، فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَرُدُوا السَّلاَمَ وَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ ، وَآهدُوا الْأَعْلَى ، وَأَعِينُوا النَّظْاوُمَ ( طب ـ عن وحشى ) \* ـ ـ ز ـ لَعَلَّهُ تَنَفُّهُ شَفَاعَتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلَ فَ تَعْضَاحِ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَفْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أَمُّ دِمَاغِهِ، يَيْبُسَا ( ق \_ عن ابن عباس ) \* لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرُّبَا وَمُوكِلَّهُ وَكَاتَبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ( حم ن \_ عن على ٓ ) \* لَعَنَ لَقُهُ ٓ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتَبَهُ هُمْ فيهِ سَوَالَهُ (حم م - عن جابر) \* لَعَنَ ٱللهُ الخَمْرُ وَشَارَهَمَا وَسَاقِيهَا ، وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا ، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَاملُهَا وَالْمُعْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَآ كُولَ ثَمَنِهَا ﴿ دَ لُتُ عِنْ ابْنِ عَمْرٍ ﴾ لَعَنَ ٱللَّهُ الْخَامِشَةَ وَجْهُهَا ، وَالشَّاقَةَ جَيْبُهَا ، وَٱلفَّاعِيَةَ إِلْوَيْلِ وَالشُّبُورِ (ه حب عن أبي أملمة ) \* لَمَنَ اللهُ الرَّاشيَ وَاللُّهُ تَشَيَ فِي الحُكمُ ﴿ (حم تَ لُتُ عِن أَبِي هريرة ) \* لَقَنَ أَلْكُ الرَّالْدِي وَلِلُّو تَدْمِي وَالرَّالِيشِ الَّذِي يَمْدِي رَبِّينَهُما (حم - عن ثوبان) لَهُنَ آللهُ الرُّبَا وَآكُلُهُ وَمُوكُلُّهُ وَكَانِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَهُمْ يَمْلُمُونَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْسُتَةِ صُلَّةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَاللُّمُنَّةُ شِمَةَ ، وَالنَّامِصَةَ وَللْتَنَمُّصَةَ ( طب \_ عن ابن مسعود ) \* لَمَنَ آللهُ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِبْسَةَ لَلْوَأْقِ ، وَللْوَ أَةَ تَلْبَسُ لبْسَةَ الرَّجُل (دله \_ عن أبي هريرة ) \* لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَةَ منَ النَّسَاءِ (د ـ عُن عائشة ) \* لَعَنَ آللهُ الزَّهْرَةَ فَإِنَّهَا هِيَ أَلْتِي فَتَنْتِ لِلَلَّكَيْنِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴿ ابن راهو يه وابن مردويه ، عن على ) \* لَهَنَّ اللهُ السَّارَقَ يَسْرِقُ الْمَيْضَةَ فَتَقْطَمُ يَكُهُ ،

وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَمُ يَدُهُ ( حمق ن ه ـ عن أبى هريرة ) \* لَعَنَ ٱللهُ الْعَقْرَبَ مَاتَدَعُ اللَّصَلِّي وَغَيْرَ اللَّصَلِّي آقْتُلُوهَا فِي ٱلْحِلِّ وَالحَرَمِ (٥ ـ عن عائشة) \* لَعَنَ آلَهُ ٱلْمُقْرَبَ مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلاَ غَيْرَهُ إِلاَّ لَدَغَتْهُمْ ( هب ـعن على ) \* لَعَنَ آللهُ الْقَاشِرَةَ وَلَلْقَشُورَةَ (حم - عن عائشة ) \* لَعَنَ آللهُ الَّذِينَ يُشَقَّقُونَ الْحُطَبَ تَشْقِيقَ الشُّر (حم عن معاوية) \* لَعَنَ اللهُ الْمُنَسِّمَاتِ منَ النَّسَاء بِالرَّجَالِ وَالْمُنَشِّجُ بِنَ مِنَ الرُّجَالِ بِالنَّسَاءِ (حم دت ٥ ـ عن ابن عباس) \* لَعَنَ آللهُ اللَّحَلِّلَ وَاللَّحَلِّلَ لَهُ (حم ٣ ـ عن علي ، ت ن ـ عن ابن مسعود ، ت ـ عن جابر ) \* لَعَنَ ٱللهُ اللُّحْتَنِي وَللُّخَتَّفَيَّةَ ﴿ هَى ــ عن عائشة ﴾ \* لَعَنَ ٱللهُ المُخنَدَّينَ مِنَ الرَّحَال ، وَالْمَرَ جَّلاَتِ مِنَ النَّسَاءِ (خدت \_ عن ابن عباس) \* لَمَنَ آللُهُ الْمُسَوِّقَاتِ الَّذِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فراشهِ فَتَقُولُ سَوْفَ حَتَّى تَغَلْبَهُ عَيْنَاهُ (طب\_عن ابن عمر) \* لَعَنَ آللهُ للْفَسَّلَةَ الَّتِي إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ كَأْتِيهَا . قَالَتْ أَنَا كَاتُضُ (ع ـ عن أَبِي هريرة ) \* لَعَنَ ٱللهُ النَّائُحَةَ وَللْسُنْمَعِةَ ( حم د ـ عن أبي سعيد ) \* لَعَنَ آللهُ الْوَاشِكَاتِ وَالْمُسْتَوْشِكَاتِ ، وَالنَّامِصَات وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُنْفَلِّجَاتِ الْمُحُسْنِ الْلَفَيْرَاتِ خَلْقَ آلَةٍ ( حم ق ٤ - عن ان مسمود ) \* لَعَنَ آللهُ الْرَاصَلَةَ وَاللَّمْنَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْسُنَوْ شِمَةَ ( حم ق ٤ .. عن ابن عمر ) \* \_ز .. لَعَنَ أَللهُ الْيَهُودَ أَتَّخَذُوا فَبُورَ أَنْبِياتُهم، مَسَاحِدَ (ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَعَنَ آللهُ الْيَهُودَ إِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ السُّعُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا ثَمَنَهَا ، وَإِنَّ آللهُ إِذَا حَرَّمَ طَلَى قَوْمٍ أَكُلُّ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مُنَهُ وصد من ابن عباس) \* -ز- لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَتَّحُذُوا قُبُورً

أَنْبِيَاتُهُمْ مَسَاجِدَ ( حم \_ عن أسامة بن زيد ، حم ق ن \_ عن عائشة وابن عباس معًا ، م .. عن أبي هريرة ) \* لَعَنَ ٱللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا لَلسَاجِدَ وَالشُّرُجَ (٣ ك ـ عن ابن عباس) \* لَعَنَ أَللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُور مَنْ يَسِيمُ فِي الْوَجِهِ (طب\_عن ابن عباس) \* - ز - لَعَنَ اللهُ مَنْ رَأَى مَظَاوِمًا فَلَمْ يَنْصُرُهُ ( فو .. عن ابن عباس ) \* لَعَنَ ٱللهُ مَنْ سَبَّ أَصَّابِي (طب \_ عن ابن عمر ) \* لَعَنَ ٱللهُ مَنْ فَرَّتَى رَنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَ بَيْنَ ٱلْأَخْرِ وَأَحِيهِ ( ٥ \_ عن أَبِي موسى ) \* لَفَنَ اللهُ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الحَلَقَةِ ( حم د ت ك \_ عن حَدَيْفَةً ﴾ \* لَمَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالدَّيْهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبِّحَ لِغَيْرِ ٱللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَقَنَ آللهُ مَنْ غَيِّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ (حم م ن - عن على ) \* لَقَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيْوَانِ ﴿ حَمَّ قَ نَ – عَنَ ابْنَ عَمْرٍ ﴾ لُمِنَ عَبْدُ اللَّهْينَارِ أُمِنَ عَبِدُ ٱلدَّرْهَمِ ( ت ـ عن أبي هريرة ) \* لُعِنَتِ الْقَدَريَّةُ عَلَى لِسَان سَبْعِينَ نَبِيًّا (قط في العلل عن على ) \* لَمَّنَهُ ۖ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُ تَشَي (حم د ت ه \_ عن ابن عمزو) \_ ز\_ لَفَدُوهُ أَوْ رَوْحَةٌ فَى سَبَيل ٱللهِ خَيْرٌ ۗ يمَّا تَطْلُمُ عَلَيْهِ الشُّسُ وَتَقُوْرُبُ وَلَقَابُ قَوْسِ فِي الْجِنَّةِ خَوْسٍ مَّا تَطْلُمُ عَلَيْه الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ ( خ - عن أَبي هريرة ) \* لَفَرْ وَهُ في سَبيل اللهِ أَحَبُّ إِلَىَّ منْ أَرْبَعِينَ حَجَّةً (عبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا ، عن مكحول مرسلا) لْغَدُوَّةُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدكُمُ أَوْ مَوْضِعُ ۚ قِلَّهِ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَو ٱطَّلَمَتِ ٱمْرَأَةٌ منْ نِسَاء

أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْمِهَا خَيْرٌ مَنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (حم ق ت ٥ ـ عن أنس) لْقَدْ أُشْبِعَ سَلْمَانُ عِلْمًا ( ابن سعد ، عن أبى صالح مرسلا ) \* \_ز\_ لَقَدْ أُعْجَبَنى أَنْ تَـكُونَ صَلاَةُ السُّليينَ وَاحدَةً حَتَّى لَقَدْ مَمَنْتُ أَنْ أَبُثَّ رَجَالًا فِي ٱلدُّورِ يُنَادُونَ النَّاسَ لِجِينِ الصَّلاَةِ وَخَتَّى خَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالاً يَقُومُونَ عَلَى الآطَام يُنَادُونَ السُّلِينَ بِحِينِ الصَّلاَةِ (دك عن رجل) \* ـ زـ لَقَدْ أَعَذَرَ اللهُ إِلَى عَبَدْ أَخْيَاهُ حَتَّى بَلَغَ سِتَّانِ أَوْ سَبِعْينَ سَنَةً لَّقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَىٰهُ ( ك \_ عن أبي هريرة ) \* لَقَدْ أَكُلَ ٱلدِّجَالُ الطَّمَامَ وَمَثْنَى فِي الْأَسْوَاقِ (حم ـ عن عمر بن حسن ) \* لَقَدْ أُمرِ ثُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقُول فَإِنَّ الْجُوازَ فِي الْقُول هُوَ خَرْ ( دهب ـ عن عمرو بن العاص ) \* ـ ز ـ لَقَدْ أُمر تُ بالسُّواكُ حَمٌّ. خِنْتُ كَلِّي أَسْنَانِي ( طس \_ عن ابن عباس ) \* لَقَدْ أُنزُلَ كَلِّي عَشْرُ أَيَاتِ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ : قَدْ أَفْلَحَ للُوْمِنُونَ . الْآيَاتِ (حم ك ـ عن عمر) \* \_ ز\_ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى آيَةٌ هِي أَحَبُ إِلَى مِنَ آلدُنْيَا جَمِمًا : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ . إِلَى قَوْلِهِ عَظِيًا (م \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لَقَدُ أُنْزِلَتْ عَلَى ۖ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لِمَىَ أَحَبُ إِلَىّٰ مِمَّا طَلَقَتْ عَلَيْهِ الشَّسْ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِينًا (حمخ ت \_ عن عمر ) \* \_ ز\_ لَقَدْ أُونَى أَبُو مُوسِلِي مِزْمَاراً مِنَ مَزَ المِيرِ آل دَاوُدَ ( حل \_ عن أنس ) ■ \_ ز\_ لَقَدْ أُتِيّ أَبُو مُوسَى منْ أَسْوَاتِ آل دَاوُد (محمد بن نصر ، عن البراء ) \* ـ ز ـ لَقَدْ أُوبِيَّ هَٰذَا مَنْ مَزَامِيرِ آل دَاوُدَ يَهْنِي أَبَا مُوسَى (حم ن ه ـ عن أبي هريرة ، ن ـ عن عائشة ) \* لَقَدُ أُوذِيتُ

فِي ٱللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدُ وَأُخِفْتُ فِي أَلَهِ وَمَا تُخَافُ أَحَدُ وَلَقَدُ أَمْتُ مَلَى اللَّهُ إِنّ مِنْ أَبْنَ يَوْم وَلَثِيلَةِ وَمَالِي وَلِمِلاَلِ طَعَامٌ يَأْ كُلُهُ دُوكَبِدٍ إِلاَّشَيْءٍ يُوَارِيهِ إِنْطُ بلال (حمت محب عن أنس) \* - ز - لَقَدْ أَوْصَانِي جِبْرِيلُ بِالجَارِحَةِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُورَّثُهُ ( طس - عن زيد بن أبت ) \* لَقَذَ بَارَكَ اللهُ لِرَجُل فِي حَاجَة أَسْ بُنَ ٱلدُّعَاءِ فِعِهَا أُعْطِيها أَوْ مُنْعَهَا (هب خط عن جابر) \* \_ ز\_ لْقَدْ ثَابَ تَوْبَةً لَوْ تَامَهَا أَهْلُ للَّدِينَةِ لَتُبلَ مِنْهُمْ ﴿ (د ت \_ عن وائل ﴾ \* \_ ز. لَّقَدُ تَابَ تُوْ بُهُ ۖ لَوْ تَا بَهَاصاً حِيبُ مَكْس لَقُبلَتْ مِنهُ ، يَشْن مَاعِرًا (طب ــ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ كِيْنَ سَبَفِينَ مِنْ أَهْلِ ٱللَّهِ يِنَدِّ لَوَسِمَهُمْ وَهَلَ وَجَدْتَ تَوْبَةَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بَنَفْسِهَا لِلهِ (حم مدن\_ عن عمران بن حصين ) \* \_ ز \_ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِماً (ن \_ عن أبي هر رة ) \_ ز\_ لقَدْ خَظَرْتَ ، رَحْمَةُ ٱللهُ وَاسِمَهُ إِنَّ لَلْهَ تَمَالَى خَلْقَ مِائَةَ رَحْمَةً فَأَنْزَلَ زَحْمَةً يَتَعَاطَفُ مِهَا أَلْحَادُقُ جُمَّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائُمُهَا ، وَعِنْدَهُ ثِيْعَةٌ وَتِسْعُونَ أَتَقُولُونَ هُو أَضَلُ أَمْ لِبَيرِهُ (حمدك عن جندب) \* ــز ـ لَقَدْ دَنَتْ مِنِّي ٱلجَنَّةُ حَتَّى لَوَ آجْتَرَ أَنْ عَلَيْهَا لَجَنْتُكُم \* بَفِطَاف مِنْ قِطَافهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُحَتَّى قُلْتُ أَىْ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ ، وَرَأَيْتُ آمْرُأَةً تَغْدِيشُهَاهِرَّةٌ لَمَا فَمُلْتُ مَا شَأْنُ هُذه قال حَبَّسَتُها حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً لا مِي أَمْلَمَتُها وَلا مِي أَرْسُلْتِهَا تَأْ كُلُ مِنْ خَسَّاشَ ٱلأرْض (ح ٥ - عن أسماء بنت أبي بكر) \* لَقَدْ رَأَيْتُ ٱلآنَ مُنذُ صَلَّتُ لَكُمُ ٱلْحَنَّةَ وَالْنَارَ مُمْثَلَتَيْنِ فِي قِبْلَةٍ هَذَا أَلْجِدًا فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم فِي أَغَيْرِ وَالْشَرّ (خ - عن أنس) \* لَقَدَّ رَأَيْتُ الْلَاَّيْكَةَ نُسَّلُ خَزَّةَ (ابن سعد عن الحسن مرسلا) \*

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي ٱلجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الْعَلَّمِ بِق كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَمْدُ رَأَ يُذَى فِي ٱلْحِجْرِ وَقُرَ يُشُ تَسْأَلُني عَنْ مَسْرَايَ فَسَأَلْتْني عَنْ أَشْبَاء مِنْ بَيْتِ اللَّقْدِسِ كَمْ أَثْبَتْهَا فَكَرَ بْتُ كَرْبًا مَا كُرْ بْتُ مِشْلَهُ ۚ قَطُّ فَرَفَعَهُ لَللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَايِسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إلاّ أَنَيَا أَنِهُمْ إِلِي وَقَدْ رَأَا يُتَنِي فِي جَاءَةٍ مِنَ ٱلْأَنْدِياءَ فَإِذَامُوسَى قَائمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلُ جَمَّدٌ ضَرَّبُ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَال شَنُوءَةَ وَإِذَا عِيسَى آبْنُ مَرْجُمَ قَائَمُ يُصَلَّى أَقْرَبُ النَّاس بِهِ شَبَّهَا عُرْوَةُ بْنُ مَسْمُودِ النُّقَيُّ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائْمٌ يُصلِّى أَشْبَهُ ٱلنَّاسِ بِهِ صَاحِبُ ﴾ ، يَهْنِ نَفْسَهُ فَعَانَتِ الصَلاةُ فَأَكَمْ شُهُمْ فَلَتَ افْرَغْثُ مِنَ الْصَّلاَةِ قالَ قَائِلٌ يَا مُحَدُّدُ: هَذَا مَا لِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَتَلَّمْ عَلَيْهِ فَالنَّفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأْنِي بِالسَّلاَم (م \_ عن أبي هريرة ) \* لَقَدْ رَأَ يُنني يَوْمَ أُخُدِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ثُرْ بِي تَخْلُونَ غَيْرٌ حِبْرِ بِلَ عَنْ يَميني وَطَلْحَةَ عَنْ يَسَارِي (ك ـ عن أبي هر رة) \* ـ ز. لَنَدُ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَ إِنَّهُ لَيَسِيرٌ كَلِّي مَنْ يَمَّرَهُ أَلَلْهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّه لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْثًا وَتُقْيِمُ ٱلصَّلَاةَ للَّكَنْتُوبَةَ وَتُونِّي ألزَّ كَاةَ للفَرْ وَضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحَبُّ الْبَيْتَ . أَلاَ أَدُلْكَ عَلَى أَبْوَابِ آخَيْرِ : الْصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالْصَّدَقَةُ تُطْفى ﴿ أَخْطِيثَةَ كَمَا يُطْفِيهِ للسَّاءِ النَّارَ ، وَصَالَاةُ أَرَّجُل في جَوَّفِ ٱللَّيْلُ . أَلاَ أُخْبِرُكُ برَّأْسِ ٱلْأَمْرِ وَعُمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ . رَأْسُ ٱلْأَمْرِ ٱلْإِسْسَادَمُ : مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَعَمُودُهُ ٱلصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ ٱلجِهَادُ . أَلاَ أُخْسُ كَ بِمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ َ عَلَيْكَ هَلَا ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ قَالَ : يَا أَنِيَّ ٱللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَنا نَشَكَلُّمُ بِهِ قَالَ ثَـكِلَتْكَ أَمُّكَ يَا مَعَاذُ وَهَلْ يَـكُبُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْنَّارِ عَلَى وُجُوهِمٍ ۚ إِلاًّ

حَصَائدُ أَلْسِنَتِهِمْ (حمت ك ه هب \_ عن معاذ ، زاد طب هب) إنكَ لَنْ تَزَالَ سَالًا مَاسَكَتَّ فَإِذَا تَكَلَّنْتَ كُتِبَ الْكَ أَوْعَلَيْكَ \* \_ ز \_ لَقَدْ طَافَ ٱلنَّيْلَةَ ۚ إِلَا نُحَدِّد نِسَاءِ كَثِيرٍ كُلُّهُنَّ تَشْكُو زَوْجَهَا مِنَ ٱلْفَرْبِ وَأَيْمُ ٱللهِ لَا تَجِدُونَ أُولَٰئِكَ خَيَارَ كُمْ ۚ ( د ن ٥ حب ك ــ عن اياس الدوسي ) \* ــ لَقَدْ طَهِّرَ أَللهُ أَهْلَ هَذِهِ آلِجَز بِرَةِ مِنَ الشَّرِاكِ إِنْ لَمْ تُضِلُّهُمُ النَّجُومُ ( ابن خزعة طب ــ عن العباس) \* ــ ز ــ لَقَدْ قَرَ أَنْهَا يَفْنَى سُورَةَ ٱلرَّاءُوٰنِ عَلَى ٱلْجِنَّ لَيْدَلَةَ ٱلْمِنَّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْ دُودًا مِنْكُم النُّنْ كُمَّا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ فَمِأَيَّ آلاء رَبُّكُمَا تُكَذَّبَانِ قَالُوا وَلاَ بِشَيَّهُ مِنْ فِعَيكَ رَبَّنَا نُكَذَّبُ فَلَكَ ٱلْحَمَدُ (ت عن جابر) \* \_ ز \_ لَقَدُ قُلْتُ بِعَدْتِكِ أَرْبَمَ كَلِياَتِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ لَوْ وُزِنَتْ بَمَّا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمُ لَوَزَ تَنْهُنَّ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَحَدْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرضَا نَشْيهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِيَّانِهِ (م دعن جويرية) \* - ز - لَقَدْ تُلُت كُلِيَّةً لَوْ مُزْجَتْ بِمَاءِ الْبَعْرِ كَرَجَتْهُ (دت\_عن عائشة) \* \_ز\_ لَقَدْ لَقيتُ | مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدُ مَالَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْمَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسي عَلَى آبْن عَبْدِ ٱلِيلَ بْن عَبْدِ كُلاَلِ فَلَمْ يُجِبْني إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْنُومٌ عَلَى وَجْهِى فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بَمَرْنِ النَّمَالِبِ فَرَفَنْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةِ قَدْ أَطْلَتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ آللَهُ قَدْ سَيْمِ كَلاَمَ قَوْمِكَ الكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكُ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ ٱلْجِبَالِ لِتَأْمُرُ مُ بِمَا شِيْتُ فِيم فَنَادَرِ مَلَكُ ٱلْحِبَالِ فَتَلَّمَ كَلَّى مُمَّ قَالَ مَا مُحَدُّ فَهَالَ ذَلِكَ فَكَ شِيْتَ إِنْ شِيْتَ أُطبَقُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَخْسَبَيْنِ ۚ قُلْتُ مِلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِ جَ ٱللهُ مِنْ أَصْلاَ سِهِ مَنْ يَعْبُدُ

اللهَ وَحْدَهُ لاَيْشُرِكُ بِدِ شَيْئًا (حرق ـ عن عائشة ) \* لَمَنْ خَمَتْ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُمَتِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحرِّقُ كَلَى رِجَالِ يَتَخَلُّونَ عَنِ ٱلجُمُنَّةِ بُيُوتِهُمْ ( حم م عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لَقَدْ فَهَمْتُ أَنْ آمُر مَ نُتَيْتَى فَيَجَعْمُوا حِزِماً مِنْ حَطَب ثُمُّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بِيُونِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّهٌ ۖ فَأَخَرُونُهَا عَالِمُهُمْ (دت-عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَقَدُ هَمْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأُنِّبَهُ ۖ فَأَعْهَدُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَنُّونَ ثُمٌّ قُلْتُ يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ اللُّومِنُونَ (خ \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لقَدْ هَمَتْ أَنْ أَلْمَنَهُ لَمْناً مِثْناً مَدْ أَمْمَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوزَنْهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمْهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُ لَهُ ؟ (حرم د - عن أبي المرداء ) \* لَقَدْ عَمَتْ أَنْ أَنْهَى عَن الْفيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ ٱلرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَاكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ( مالك حم م ٤ ـ عن جدامة بنت وهب ) لَقَدُ هَمَيْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاّ مِنْ قُرَّشَىّ أَوْ أَنْسَارِيّ أَوْ أَنْفَىٰ أَوْ دُوْسَى (ن ـ عن أبي هو يرة ) \* لَقَلْبُ آبْنِ آدَمَ أَشَدُ ۗ ٱنْقِلاَبًا مِنَ الْقِيْدِ إِذَا السَّنَجْمِعَتْ غَلَيَانًا (حم لئه \_ عن للقداد بن الأسود) \* لَقَنُوا مَوْتَا كُمُ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ (حم م ٤ \_ عن أبي سعيد ، م ه عن أبي هريرة ، ن عن عائشة) \* \_ ز \_ لَتَّمْوُا مَوْ تَاكُمْ لَا إِلَهُ إِلاَّ أَلَهُ ٱللَّهِ مُ الْسَكْرِيمُ سُبْحَانَ آللهِ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّمْ وَرَبّ الْعَرَاشِ الْمَطَلِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْمَاكَلِينَ : قَالُوا كَيْفَ هِيَ اِلْأَحْيَاءِ قَالَ أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ (ه \_ والحكيم طب \_ عن عبد الله بنجفر ) \* \_ ز \_ لَقَّنُوا وَتَاكُمُ \* \_ لاَ إِلاَ اللهُ ۚ وَإِنَّ نَفْسَ للْوَامِنِ تَخَرُّجُ رَشْحًا وَنَفْسُ الْـكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْ قِدِ كَمَا تَخْرُجُ فَمْسُ ٱلْحِمَارِ (طب ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لَقَّنُوا مَوْ ۚ فَا كُمْ ۗ

لَا إِنَّ اللَّهُ ۚ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لِأَإِنَّ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ لَلُوْتِ دَخَلَ ٱلجّنَة يَوْمًا مِنَ ٱلدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَأَصَّابَهُ (حب عن أبي هربرة) \* - ز- لَقَنْوا مَوْتَا كُمُ لَا إِلهُ إِلاَّ آللهُ وَقُرِلُوا الْشَبَاتَ النَّبَاتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ﴿ طَسَ ـ عَنَ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* لَقِيَامُ رَجْــل فِي الْصَّفِّ فِي سَبيل ٱللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ سَاعَةً أَفْضَدلُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتَّينَ سَنَةً ﴿ هَنِ خَطِّ … عَن عَمْرانَ بِن حصين) \* - زَ لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أَمْرَى بِي فَقَالَ يَا نُحَدُ أَقْرِ يَ أُمُّنَّكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمُ أَنَّ آجَنَّةً طَيِّبَةُ ٱلنُّرْبَةِ عَدْبَةُ اللَّهِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ آلَهُ وَأَلْحَدُ لِلْهِ وَلاَ إِللَّهَ إِلاَّ آللُّهُ وَآللُهُ أَكْبَرُ (تْ عن ابن مسعود) - ز - لَقِيتُ لَيْلَةَ أَشْرِي بِي إِيْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَذَا كُرُوا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ فَرَدُُوا أَمْرَهُمُ ۚ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لاَ عِلْمَ لِي بِهَا فَرَدُُوا ٱلْأَمْرَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لَأَعِلَّ لِي بِهَا فَرَدُّوا ٱلْأَمْرَ إِلَى عِيسَى فَقَالَ أَمَّا وَجْبَنُهَا فَلَا يَثْلُرُ بِهَا أَعَدْ إِلَّا ٱللهُ وَ فِيا عَبِدَ إِلَى رَبِّ أَنَّ ٱلدَّجَّالَ خَارِجٌ وَمَعِي قَضِيبَانِ فَإِذَارَ آنِي ذَابَ كَمْ يَذُوبُ ٱلرَّصَاصُ فَيُهْلِكُهُ ٱللهُ إِذَا رَآنِي حَتَّى إِنَّ ٱلحَجرَ وَالْشَجْرَ لَبَقُولُ بَامُسِّلِ إِنَّ تَحْتى كَافِرًا فَنَعَالَ فَافْتُـلُهُ فَيْهُلِكُونُهُ أَلْلَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ الْنَّاسُ لِلَى اِلاَدِهِمِ ۚ وَأَوْطَانِهِمْ فَينْدَ ذَالِتَ يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَطَنُونَ ِ لِلاَدَهُمُ لاَ يَأْنُونَ عَلَى شَيْءَ إِلاَّ أَهْلَـكُوهُ وَلاَ يَمُرُّونَ عَلَى مَاءَ إِلاَّ شر بُوهُ ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَشْكُونُهُمْ فَأَدْءُ اللَّهَ عَلَهُمْ فَهُمْ لَكُهُمْ وُمُمِيُّهُمْ حَتَّى تَجَوْىَ الْأَرْصُ مِنْ نَنْنِ رَجِمِهُمْ فَيُلْزِلُ اللَّهُ اللَّطَرَ فَيَتَخِتَرِفُ أَجْسَادَهُمُ حَتَّى يَقَدْفَهُمْ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ تُنْسَفُ الْجُبَالُ وَتَمُدُّ ٱلْأَرْضُ مَدَّ ٱلْأَدِيم فَيْهَا عَهِدَ إِليَّ

رً يِّ أَنَّ ذَٰلِكَ إِذَا كَانَ كَدَ لِكَ فَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ كَالحَامِلِ الْدَّ لِا يَدْرِى أَهْلُهَا مَتَى نَوْجُولُهُمْ بِهِ لاَدَيَّ الْهِ " أَوْ نَهَارًا (حم ه ك ـ عن ابن مسعود) ﴿ لَقَيدُ سَوْطِ أَحَدَكُمْ مِنَ ٱلجَنَّةِ خَيْرٌ يِمَّا زَنَّ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ (حم - عن أبي هويرة ) \* \_ ز\_ أَكَ ٱلْجَنَّةُ كُلِّي ۚ يَا طَلْحَةُ غَلَّنا ﴿ أَبِّو نسيم في فضائل الصحابة عن عمر ﴾ \* ـ ز\_ لكَ بِهَا سُبْعُهَا ثَهَ فَاقَهُ غَفْلُومَةً فِي ٱلْجَنَّةِ (حل ـ عن ابن مسعود) \* التَ بِهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ سُبُعُمِا أَقِي نَاقَةً كُلُّها خُطُومَةٌ (حم من - عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ اتَّ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدِ حَرَّى أَجْوْ (طب \_ عن مخول السلمي) \* \_ ز .. لِكَ مَانُوَ يْتَ بَا يَزِيدُ وَلِكَ مَأْخَذُتَ يَامَعْنُ (حم خ - عن معن بن يزيد) \* \_ ز \_ لَكُمْ ۚ أَنُّمُ ۚ أَهُلَ ٱلسُّفينَةِ هِيْجَرَانَك ( ق \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز\_ لَــــُهُ ۚ أَنْ لَائُحَشِّرُوا وَلاَ تُشَمِّرُوا وَلاَ خَيْرَ فِي دِين لَيْسَ فِيهِ رُ كُوعٌ (حم د ـ عن عَبَّان بن أبي العاصي) \* ـ ز ـ لَكمُ \* كُلُّ عَظْمٍ ذُ كِرَ أَنَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ يَقَمُ فِي أَيْدِيكُ ۚ أَوْ فَرَمَا يَكُونُ عَلَمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِيتَوَابُّكُم ۚ فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمُ (م - عن ابن مسعود ) \* - ز- لَكِنْ أَحْسَنُ الْجَادِ وَأَجْلُهُ حَجُّ مَبْرُورُ (خ ن - عن عائشة ) \* - ذ - لِلكُلُّ أَبْنَ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ ٱلزُّنَا فَرْ نَا الْمَتَيْنِ النَّظَرُ وَزَنَا ٱللَّهَـانِ النَّطْقُ وَٱلْأَذْنَانِ زَنَاهُمَا ٱلاُسْبَاعُ وَالْمِيْدَانِ يَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَسْلُسُ وَالرَّجْ لِآنِ يَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا اللَّشَى وَالْفَمُ يَزْنِي وَرَنَاهُ الْقُلُ (د\_عن أبي هريرة ) \* - ز\_ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ أُمِّي أَبُوعُبَيدًةَ بْنُ آلِجَ الح (ق ن - عن أنس) \* لِكُلُّ أُمَّةٍ بَحُوسٌ وَيَجُوسُ أُمِّي ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ قَدَرَ إِنْ مَرْضُوا فَلاَ تَشُودُوهُمْ ۚ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ ﴿ حِم

عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ لِـكُلِّ أَمَّةٍ بَجُوسٌ وَيَجُوسُ هَذِهِ ٱلْأَمَّةِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ ۚ فَإِنَّ مَر ضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ ۚ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا نَشْهَدُوهُمْ ۚ وَهُمْ شِيعَةُ ۖ أَلدَّجَّال وَحَقُّ مَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْشُرَهُمْ مَعَهُ (حم د\_عن حذيفة ) \* لِكُلِّ بَاسٍ مِنْ أَوْرَابِ الْبِرِّ بَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ بَابَ الْصِّيَامِ يُدَّعَى الرَّيَانَ (طب سهل بن سعد) \* ـ ز ـ لِـكُلُّ بَشَرِ رِزْقُهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا هُوَ يَأْتِيهِ لاَ مَعَالَةَ كَمَنْ رَضِيَ بِهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَقَسِمَهُ وَمَنْ لَمْ يَرْضَهُ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكُمْ يَسَمُّهُ ( فر - عن ابن عباس ) \* - ز - لِكُلِّ بَني أُمَّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِ إِلاَّ وَلَهَ فَاطِيهَ ۚ فَأَنَا وَلِيُّهُمْ وَأَنَا عَسَبَتُهُمْ (طب ـ عنفاطمة الزهراء) \* ـ ز ـ لِـكُمُلِّ تَنِي أُمِّ عَصَبَةٌ لِمُنْتَمُونَ إِلَيْهِمْ إِلاَّ أَنِنَى فَاطِيهَ ۖ فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعَصَبَتْهُمَا (كُ-عن جار) \* لِكُلِّ دَاهِ دَوَاء فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاهِ لَلدًّاء بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (حم م \_ عن جابر) \* لِكُلِّ دَاء دَوَالا وَدَوَاه الدُّنُوبِ الْاسْتَيْفَارُ ( فر عن طي) لَكُلِّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (حم ـ عن رجل) \* لِكُلِّ سَهُوْ سَتَغْدَ ثَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ (حمده ـ عن ثوبان) \* لِكُلِّ ثَنَىْ ﴿ آفَةُ \* تَفْسِدُ هُ وَآفَاتُ هَٰذَا آلهً بِن وُلاَةُ السُّوءِ ( الحارث عن ابن مسعود ) \* لِكُلِّ شَيْءِ أُسُّ وَأَسُ ٱلْإِيمَانِ ٱلْوَرَءُ ، وَلِيكُلِّ شَيْء فَرْعُ ، وَفَرْعُ ٱلْإِيمَانِ ٱلْسَّبْرُ ، وَلِيكُلِّ شَوُّرُ سَنَامُ وَسَنَامُ هَذِيهِ ٱلْأُمَّةِ عَمَّى الْعَبَّاسُ، وَلِـكُلِّ ثَيْءٌ سِبْطُ وَسِبْطُ هذيهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَيْنُ ، وَلِيكُلِّ ثَنَىٰء جَنَاحٌ وَجَنَاحُ هَٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْوَبَكُر وَعُمَرُ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِجَنٌّ وَجِحَنُّ هَلِيهِ ٱلْأُمَّةِ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ (خط وابن عساكر عن ابن عبلس ) \* \_ ز\_ لِكُلِّ شَيْء بَابُ وَ بَابُ الْعِبَادَةِ ٱلْصِّيَّامُ ( أَبوالشيخ

عن أبي السرداه ) \* لِكُلِّ شَيْء حَصادٌ وَحَصادُ أُمْتِي ما كِينَ السَّتِّينَ إِلَى السَّبْدِينَ (ابن عما كر عن ابن عباس) \* لِكُلِّ شَيْء حِلْيَةٌ وَعِلْيَةٌ ٱلقُرْآنِ الصَّوْت ٱلْحَسَنُ (عب والضياء عن أنس ) \* لِحَلِّ شَيَّه زَكَاةٌ وَزَكَاةٌ ٱلْحَسَد الصَّوْمُ ( ٥ - عن أبي هريرة ، طب عن سهل بن سعد) \* لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاهُ وَزَكَاهُ وَزَكَاهُ وَزَكَاهُ وَزَ أله "أر بَيْتُ الضَّيَافَةِ (الرافعي عن الب ) \* لِكُلُّ شَيْء سَنَاء وَإِنَّ سَنَامَ الْقر آنِ سُورَةُ البَقَرَةِ وَفِها آية هم سَيِّدة آي القرآن آيةُ الْكُرْسي (ت - عنأبي هرْ رَهْ ﴾ \* ــــ ز ــ لِــكُلُّ شَيْءٍ صَغُونٌ وَصَغُونَةَ ٱلْإِيمَــانِ الصَّلاَةِ وَصَغُونَة الصَّلاَةِ الشُّكْدِيرَ ۚ ٱلْأُولَى (هب \_ عن أبي هريرة) \* لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ وَصَفُوةٌ الْصَّلَاةِ النَّــَّكُدِيرَةُ ٱلْأُولَى (ع هب ــ عن أبي هريرة ، حل عن عبدالله بن أبي أونى ) \* لِكُلِّ شَيْء طَريقٌ وَطَريقٌ أَلَجَنةِ الْسِلُّمُ ( فر - عن ابن عمر ) \* لَكُلُّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنَ ٱلرُّهُونُ (هب من على) \* لِكُلِّ شَيْء مَمَّدِنٌ وَمَمَّدِنُ النَّقُّوى قُالُوبُ ٱلْمَارِ فِينَ ( طب \_ عن ابن عمر ، هب عن عر) \* لِكُلِّ شَيَّه مِنْتَاحُ وَمِنْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ للَّمَاكِينِ وَالْفُتُرَّاءِ ( ابن لال عن ابن عمر) \* لِكُلِّ شَيْء مِنْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ السَّمَوَاتِ قَوْلُ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ أَللهُ (طب ـ عن معقل بن يسار) \* لِكُلِّ عَبْد صائم دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ إِفْطَار هِ أُعْطِيهَا فِي آلدُّنْيَا أَوْ ذُخِرَ لَهُ فِي ٱلآخِرَةِ (الحكيم عن ابن عمر) \* لِكُلِّ عَبْدِ صِيتْ فَإِنْ كَانَ صَالِظًا وضِعَ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ سَيْدًا وُضِعَ فِي ٱلْأَرْضِ (الحكيم عن أبي هريرة) \* لِيكُلِّ غَادِرٍ لِوَالِهِ عِنْدُ ٱسْئِهِ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ (م عن أب سعيد) \* لِكُلِّ غَادِر لِوالا يُعْرَفُ بِدِ يَوْمَ ٱلْقِياءَةِ (حم ق - عن

أنس ، حم م عن ابن مسعود ، م عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لِـكُلِّ غَادِرٍ لِوَالِه ينْ مَبُ بِنَدُرَتِهِ (خ - عن ابن عر) \* - ز - لِكُلُ عَادِر لِوَالِهِ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ يُرْفَعُرُ لَهُ بِقَدْر غَدْرَتِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةً ﴿ ( م ـ عن أبي سميد) \* لِكُلِّ قَرْنِ سَابِقُ (حل ـ عن أنس) \* لِكُلَّ قَرْنَ مِنْ أَمِّتي سَابَقُونَ (حل ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لِكُلُّ قَوْم سَادَةٌ حَتَّى إِنَّ لِلنَّحْل سَادَةً ( فر ـ عن أبى موسى ) \* لِـكُدلٌ نَبيٌّ تُركَةٌ وَ إِنَّ تَرَكَةٍ وَضَيْبَتَى ٱلْأَنْمَارُ فَاخْنَظُونِي فِيهِم ( طس عن أنس ) \* لِكُلِّ نَهِيَّ حَرَّمٌ وَحَرَمِي ٱلمَدِينَةُ (حرب عن ابن عباس) \* لِيكُلِّ آبَيّ خَليلٌ فِي أُمَّتِهِ وَإِنَّ خَليلِي عُثَانَ بْنُ عَمَّانَ ( ابن عساكر عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ليكُلِّ نَبيَّ دَعْوَةٌ ﴿ دَعَا بِهَا فِي أُمَّـٰذِهِ فَاسْتُجبيبَ لَهُ وَ إِنِّى أُرِيدُ إِنْ شَاءَ لَقُهُ أَنْ أَدَّخِرَ دعْوَتِي شَفَاعَةً لِامَّتِي يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ (ق ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لِكُلِّ أَنَّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِيأُمُّـٰتِهِ وَإِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لِأَمِّني يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ق ــ عن أبي هررة ) \* \_ ز \_ لكُلُّ زَيِّ دَعْوَةٌ مُسْتَحَابَةٌ فَتَعَمُّلَ كُلُّ نَيِّ دَعُوتَهُ وَ إِنَّى خَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأَمْتِي يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فَهِي َ نَا يُلَةً ۚ إِنْ شَاءِ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِي لاَيُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا (م ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لِكُلِّ نَى دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَنَى دَعْرَتِي شَفَاعَةً لِأَمَّتِي يَوْمَ الْقِيامَ (م ، عِن أَبِي هِرِيرة ) \* \_ ز\_ لِـكُلِّ نَنِي دَعُوَّةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَلْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُوْتِنَاهَا وَإِنَّى خَبَأْتُ دَعْوَتِي شَكَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ (حرق - عن أبي هريرة ) \* اِحَمُلٌ َّنِيّ رَفِيقٌ فِي آلِجَنَّةً وَرَفِيقِي فِيهَا عُثَانُ بُنُ عَفَّانَ (ت ــ

عن طلحة، ه عن أبى هريرة ) \* لِكُلُّ أَبِيٍّ رَهْبَانيَّةٌ وَرَهْبَانيَّةٌ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ (حـ ـ عن أنس) \* ـ زـ لِلاَّبنَّةِ ٱلنَّصْفُ وَلاَبنَّةِ ٱلاَّيْن ٱلسُّدُسُ وَمَا يَقِيَ فَالِلاَّ خَتِ ( خ ــ عن ابن مسمود ) \* اِلْلِهِمَام وَٱلْمُؤَذِّن مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُمَا (أبو الشيخ عن أبى هريرة ) \* لِلبِكْرُ سَبَعْ ۖ وَلِلثَّيِّهِ ثَلَاثٌ (م ـ عن أم سلمة ، ه عن أنس) \* اِلتَّوْ بَدَ بَابُ بِالنَّرْ بِ مَسِيرَةَ سَبَعْينَ عَامًا لاَ يَزَالُ كَذَالِكَ حَتَّى بَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ طُلُوعُ النَّسُّسْ مِنْ مَغْرِ بِهَا ( طب \_ عن صفوان من عسال ) \* المُحار حَقٌّ ( الدرار والخرائطي في مكارم الأخلاق عن سعيد بن زمد ) \* لِلْجَنَّةِ كَمَّـانيَةُ أَبْوَاب سَبِعُةٌ مُغْلَقَةٌ وَ بَابُ مَنْتُوخَ لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطَلُّمَ الشَّسْ مِنْ نَعْوِهِ ( طب ك ... عن ابن مسعود ) \* اللُّهُرَّةِ يَوْمَانِ وَاللَّامَةِ يَوْمُ ( ابن منسنه عن الأسود بن عويم ) \* الرَّجَال حَوَارَى ۚ وَلِلنِّسَاءِ حَوَارَيَّةٌ كُوَارِئُ ٱلرِّجَالِ ٱلزُّاتِيرُ وَحَوَارِيَّةُ ٱلْنَسَاءِ عَائِيثَةُ ( ابن عساكر عن يزيد بن أبي حبيب معضلا ) \* الرَّجِ لِسَانٌ عِنْدَ الْمِيزَانِ تَقُولُ يَارَبِّ مَنْ قَطَتَنى فَاقْطَعْهُ وَمَنْ وَصَلَى فَصِدلُّهُ (طب عن بريدة ) \* لِلسَّائِلِ حَقْ وَ إِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسِ (حمد والضياء عن الحسين ، د ـ عن على ، طب عن الهرماس بن زياد ) \* \_ ز\_ الشَّهيد عِنْدَ أَللَّهِ سَبْعُ خِصَالَ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوْلَ دَفْنَةٍ مِنْ دَمِهِ وَ يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَلِحُسِّلًى خُلَّةَ ٱلْإِنْسَانِ وَيُزَوَّجُ أَ ثَنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ ٱلْخُورِ الْمِينِ وَيُجَارُمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرَع ٱلْأُ سُبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ أَلْوَقَارِ الْيَاقُونَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيها وَ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِ بَيْنَةِ لِ (حم ت ه ـ عن المقدام بن معدى كرب)

ـ ز ـ لِلصَّائم عِنْدُ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَعَابَةٌ (الطيالسي هب عن ابن عمر ﴾ ﴿ \_ ز\_ لِلصَّائم فَرْحَتَانِ فَرَحَةٌ حِنَ يُفْطِرُ وَفَوْحَةٌ حِنَ يَنْقِر رَابُّهُ (ت \_ عن أبي هر برة) \* \_ ز \_ لِلصَّأَعِينَ بَابٌ في آلَجَنة ِ يُقَالُ لَهُ أَرَّ يُلْ لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَخِدْ غَيْرُهُمْ ۚ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ ، مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ كُمْ يَطْمَأُ أَبِدًا ( ن \_ عن سهل بن سعد ) \* لِلصَّفِّ ٱلْأَوَّل فَشْلُ عَلَى السُّغُوف (طب عن الحكم بن عمير) \* النُّبَدِّ أَلَمْنُأُوكِ الْصَّالِح أَجْرَانِ (حرت-عن أبي هريرة ) \* لِلْمَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ ٱلْفَازِي (دْ-عَن ابن عرو) \* الْمَائِدِ أَجْرُ شَهِيدِ وَالْغَرِيقِ أَجْرُ شَهِيدَ بْنِ ( طب عن أم حرام ) الْمُوْمِن أَرْبَهَ أَعْدَاه : مُوْمِن كَعْدُاهُ ، وَمُنَافِق يُبْغِيمُهُ ، وَشَيْطَان يُفِيلُهُ ، وَكَا فِوْ مُقَانِلُهُ ۚ ( فر ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالِ: يمُودُهُ إِذَا مَرَ ضَ ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيُسَسَلِّ عَلَيْدِ إِذَا لَقِيَهُ ۚ ، وَبُشَمَّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهَلَ (ت ن – عن أبي هريرة ) \* للمَرْأَةِ سِتْرَان : ٱلْقَبْرُ وَٱلزَّوْجُ (عد عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لِلْسُمَا فِر ثَلَاثَةُ أَلَّمِ وَلَيَالِمِنَّ ، وَ لِلْمُتِّمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ "فِي ٱلْمَسْحِ عَلَى ٱلْخُفَّانِ (حم م ن ه \_ عن على ، حم ؛ حب عن خذيمة بن أابت ، حم تم عن عوف بن مالك ، طب عن أسامة بن شريك والبراء بن عازب وجرير البجلي وصفوان بن عسال والمفيرة بن شعبة ويعلى بن مرة وأبي بكرة ، طس عن أنس وابن عمر ، ع عن عمر ، قط في الافراد عن بلال ، البزار عن أبي هريرة ، أبو نعيم في المرقة عن مالك بن سعد عن أبي مريم ، الباوردي عن خالد بن عرفطة ، ابن عساكر عن

يسار، أبو بكر النيسابوري عن عمرو بن أمية الضمري ) \* \_ ز \_ لِلْمُسْيْمِ عَلَى ٱلْسِيْرِ أَرْبَعُ خِلالٍ: يُشَمِّنُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ (حم ه ك ـ عن أبى مسعود ) \* لِلْمُثْلِم عَلَى ٱلمُشْلِم سِتُ بِالْمُرُوفِ: يُسَـلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَّهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيُسْمِّنُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرْضَ ، وَ يَنْبَعُ جَنَازَتُهُ إِذَا مَاتَ ، وَ يُحِبُّ لهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (حم ت . . عن على ) \* لِلمُكِّلِّ ثَلَاثُ خِصَالِ: بَنَنَاتُرُ الْبِرُ مِنْ عَنَانِ السَّاء إِلَى مَدْ ق رَأْسِهِ ، وَتَعْفُ بهِ ٱللَائِكَةُ مِنْ لَكُنْ قَلَتَمَيْهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ ، وَيُنادِيهِ مُنَادٍ لَوْ يَشْمُ ۖ لَلْصَلِّى مَنْ يُنَاجِي مَا أَشْتَلَ ﴿ محمد بن نعر في الصلاة عن الحسن مرسلا ﴾ ﴿ لِلْمَسْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُونَهُ ۚ بِالْمَوْرُونِ وَلَا يُكَلُّفُ مِنَ الْعَمَلَ إِلاَّ مَا يُعلِينَ أَرْحِ م هِنْ - عن أَبِي هريرة ) \* - ز - إِلْمَ اللَّهِ عَلَامُهُ وَكِيْوَتُهُ وَلاَ يُكَنُّ إِلَّا مَا يُطِيقُ ۚ فَإِنْ كَافَّتُمُوهُمْ ۚ فَأَعِينُوهُمْ وَلاَ نُمَذَّبُوا عِمَادَ أَللَّهِ خَلْقًا أَمْثَالَكُمُ ۚ (حب عن أبى هريرة ) ﴿ لِلْمَسْأُوكَ عَلَى سَيِّدِهِ ثَلَاثُ خِصَال : لَا يُمْتِّلُهُ عَنْ صَلَانِهِ وَلَا يُقِيمُهُ عَنْ طَعَامِهِ وَيُشْبِعُهُ كُلَّ ٱلْإِشْبَاعِ (طب\_ عن ابن عباس ) \* ـــ ز ــ لِلْهُهَاجِرِ بِنَ إِقَامَةٌ بَعْدَ الْصَّدَرَ ثَلاثٌ ( م د ــ عن ابن الحضرى) \* الْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبِ يَجُلِسُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيامَ ـــ قَدْأُمِنُوامِنَ الْفَزَعَ ٱلْأَكْبَرِ (حبك ـ عن أبي سعيد) \* لِلنَّارِ بَابُ لاَيَدْ خُلُ مِنْهُ إِلاَّ مَنْ شَنَّى غَيْظُهُ بِسَخَطِ آللهِ قَمَالَى (الحكيم عن ابن عباس) \* ذ -لَمْ أَنْهُ عَنِ الْبُكَاءِ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَيْنِ فَأَجْرَيْن صَوْتِ عِنْدَ نَعَمَةٍ مِزْمَارٍ شَيْطَانِ وَلَسِ وَصَوْتِ عِنْدَ مُصِيبَةً خَشْنُ وُجُورٍ وَشَقَ جُيُوبِ

وَرَنَّهُ شَيْطَانِ وَ إِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ (ت\_عن جابر) \* كَمْ تُوْنُواْ بَعْلَتَ كُلِّهَ قَر ٱلْإِخْلاَصِ مِثْلَ الْمَافِيَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْمَافِيةَ (هب ـ عن أبي بكر) \* كُمْ تَحْسُدُ نَاالْبَهُودُ بِثَنِي مِمَاحَ تَدُونَا بِثَلَاثِ : الْتُسْلِيمِ ، وَالْتُأْمِينِ ، وَٱلَّاهُمَّ رَبَّنَا وَاكَ ٱلحَمْدُ (هق \_ عن عائشة) \* كَمْ تَحَلَّ الْغَنَاتُمُ لِأَحَدِ سُودِالرُّ وُّوس مِنْ قَبْلِكُمْ \* كَانَتْ تُجْهَمُ وَتَنْزِلُ نَارُ مِنَ السَّمَا. فَتَأْ كُلُهَا (ت \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_كَمْ تُرَعْ وَلَوْ أَرَدْتَ دَاكِ كَمْ يُسَلِّطْكَ أَللهُ عَلَى ۗ (حم ن ك \_ عن جعدة ان خاله ) \* كُمْ يَبْتُتْ أَلَهُ تَمَالَى نَبِيًّا إِلَّا بِلْنَةِ قَوْمِهِ (حم - عن أبي ذر) لَمْ يَبِيْنَ مِنَ النَّهُ وَقِ إِلاَّ اللَّهِ مُثَّرَّاتُ الرَّوَّ لَمَ الْصَّالِخَةُ (خ - عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ لَمْ يَنَكَلِّمْ فِي ٱلَمِدْ إِلاَّ ثَلَاثَةٌ عِيسَى وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائيلَ رَجُــلُ" يُقَالُ لَهُ جُرَيْخٍ ، يُصَلِّى جَاءَتُهُ أَمُّهُ فَدَعَنَهُ فَمَالَ : أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّى فَعَالَتِ : اللَّهُمَّ لا تُمَّنَّهُ حَتَّى أُ يَهُ وُجُوهَ المُوسِاتِ ، وَكَانَ جُرَيْمٌ فِي صَوْمَعَةٍ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ آمْ أَهُ ۚ فَكَلَّمَهُ ۚ فَأَنِّي . فَأَنَّتْ رَاعِيا فَأَسْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِها فَوَلَدَتْ غُلاماً فَهَالَتْ مِنْ جُرُيْجِ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَتَهُ فَأَزْلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى مُمَّ أَنِّي الْفُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَاغُلامُ ؟ قالَ أَرَّا هِي ، قالُوا كَنْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ دَهَب قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِينِ ، وَكَانَتِ آمْرَأَهُ تُرْضِعُ أَبْنًا لَمَامِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلُ رَاكِبُ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتِ ٱللَّهُمَّ أَجْعَلَ أَ بني مِثْلَهُ ۚ فَتَرَكُ ثَدْيَهَا وَأَنَّى فَلَى ٱلرَّاكِ فِمَالَ ٱلَّهُمُّ لاَتَجَمَّانِي مِشْلَهُ ثُمَّ أَقْبِلَ عَلَى ثَنْ بِمَا يَمُثُهُ ثُمَّ مَوَّتْ بِأُمَةٍ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تَعْلَى آنبي مِثْلَ هَٰذِهِ فَتَرَاتَ ثَنْبَهَا وَقَالَ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنى مِثْلُهَا فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ ؟ فَقَالَ آلرًا كِيبُجِبًّا رُمِنَ ٱلجِبَارَةِ وَهَذِهِ أَلْأُمَةُ يَقُولُونَ سَرَقَتْ

زَنَتْ وَلَمْ تَفَعْلُ ( حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* كُمْ يَشَكَلُمْ فى للَّهِدْ إلاَّأَرْبَعَةُ عِيسَٰى وَشَاهِدُ يُوسُفَ وَصَاحِبُ جُرَاْءِ وَآبُنُ مَاشُطَةٍ فِرْعَوْنَ ( ك ـ عن أبي هريرة) لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَاَّبِنْ مَثْلُ الْنِّكَاحِ ( ٥ ك - عن ابن عباس) \* كَمْ يَزَلُ أَمْرُ يَنِي إِسْرَائْبِلَ مُعْتَدِلاً حَتِّي نَشَأَ فِيهِمُ لَلُوَلَّانُونَ وَأَبْنَاءَ سَبَايَا ٱلْأَمَرِ الَّتِي كانَتْ يَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْبِهَا فَقَالُوا بالرَّأْي فَضَالُوا وَأَصَالُوا ( وطب من ابن عمر ) \* كَمْ يُسَلَّطْ فَلَى اللَّاجَالِ إِلاَّ عِيسَى أَبْنُ مَرْ يَمَ ﴿ الطيالسي عن أَبِ هُر يَرةً ﴾ ۚ لَمْ 'يُقْبَرُ نَجِيًّ إِلاَّ حَيْثُ بَهُوتُ (حم عن أبي بكر) \* - ز - أَهُ يَكْلُدِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ مُلاَثَ كَذَبَاتٍ : ثِنْنَتَهْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ لَللهِ . قُولُهُ : إِنِّي سَقِيمٌ ، وَقَوْلُهُ : بَلَّ فَعَلُهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ، وَيَبْيَنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَنَّى عَلَى جَبَّارِ مِنَ ٱلجَبَابِرَةِ فَقَيلَ لَهُ إِنَّ لَهُمُنَا رَجُلاً مَنَهُ آمْرًأَهُ مِنْ أَحْسَنِ الْنَاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلُهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هُذَهِ \* قَالَ أُخْتَى فَأَتَى سَارَةَ فَقَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْض مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرُكِ وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتَى فَلاَ تُسكَذَّبِنِي فأَرْسَلَ إِلَهَا فَلَكَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهِبَ يَكَنَاوَهُ للبِيدِهِ فَأَخِذَ فَقَالَ آدْعِي الله لى وَلاَ أَضُرُكِ فَدَعَت آللهَ فَأَطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلُمَا قَانِيةً فَأَخِذَ مِثْلُهَا أَوْ أَشَدّ وَقَالَ آدْهِي اللهُ لِي وَلاَ أَصُرُكُ فَدَعَتْ فَأَطْلِقَ فَدَعا بَسْضَ حَجَبَتهِ فَقَالَ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِن بِإِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَيْتَن بشَيْطَانِ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَنْتَهُ وَهُوَ قَائمٌ يُصلِّى وَأُوثُمَّا بِيَدِهِ مَهْيًا قَالَتْ رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْفَاجِرِ فِي تَحْرِهِ وَأَخْدُمَ هَاجَرَ (حمق عن أبي هربرة ) \* كَمْ يَكُذُب مَنْ نَهَى بَيْنَ أَثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ (مد عن أم كَلْنُوم بنت عَقْبة ) \* لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنْ وَلاَ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ إِلْقِيامَةِ إِلاَّ وَلَهُ جَارْ

يُؤذِيهِ (أبو سعيد النقاش في معجمه وابن النجار عن على ) \* كَمْ يَكُنَّ أَبُّنُ آدَمَ شَيْئًا قَطُّ مُنذُ خَلَقَهُ آللهُ أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ثُمَّ إِنَّ لِلُوْتَ لَأَهْوَنُ مِمَّا بَعْدَهُ المفيرة ) \* لَمْ يَمْنَعُ قَوْمٌ زَكَاةً أَمْوَ الْهِمْ إِلَّا مُنْعِبُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَأ الْبَهَائِم لَمْ يُمْطَرُوا (طب - عن ابن عمر ) \* كُنَّا أَسْلَمَ غُمْرُ أَنَانِي جِنْرِيلُ فَقَالَ قَايِ أَسْنَبْشَرَ أَهْلُ النَّبَّاءِ بِإِسْلاَم نُحَرَ (ك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ كمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمُ ۚ بِأَخُدِ جَعَلَ ٱللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ مِلْمِرِ خُضْرِ تَرَدُ أَنْهَارَ الْجَنَةُ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِ هَا وَتَأْوِى إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبِ مُمَلَّقَةٍ فِي ظِلَّ الْعَرْش لَمْكَا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكُلُهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُمَلِّمُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَخْيَاهُ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلًا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلاَ يَشَّكِلُوا عِنْدَ الْمَرْبِ َفَعَالَ اللهُ تَعَالَى أَنَا أَبَلَةُهُمْ عَنْسَكُمُ (حم د ك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز\_ لَمَا أَغْرَى آلَهُ مُوعَونَ قال آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ ٱلَّذِي آمَنتُ بِهِ بَنُوا إِسْر البيلَ قَالَ جَبْرِيلُ يَائِحُنَّهُ فَلَوْ رَأَ يُتَنِّى وَأَنَا آخِذُ مِنْ حَالَ الْبَعْرِ ۖ فَأَدُسُّهُ فِي فيهِ تَخَافَةَ ۗ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ (حم ت ـ عن ابن عباس) \* لَمـا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلَيلُ ا فِي النَّارِ قالَ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ وَلِهُمَ ٱلْوَ كِيلُ ۚ هَا ٱحْتَرَقَ مِنهُ ۚ إِلاَّمَوْضِعُ الْسَكِتَافِ ( ابن النجار عن أبي هريرة ) \* كَنَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي النَّارِ قالَ: اَلَّهُمَّ أَنْتَ فِي السُّمَّاءِ وَاحِدْ وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدْ أَعْبُدُكُ (ع حل ـ عن أبي هريرة ) \* - ز- كَمَّا أَتَّهَيْنًا إِلَى بَيْتِ التَّدْسِ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي قالَ جِنْرِيلُ إِلْمَسْيُهِ فَغَرَقَ بِهَا أَلْحَجَرَ وَشَدًّا بِهِ الْبُرُاقَ (تحب ك\_ عن بريدة) \* \_ ز\_

لَّمَا نُورُ فَي آدَمُ عَسَّلَةٌ وُ للكَرْئِكَةُ بِالمَاءِ وثرًا وَأَلحَدُوا لَهُ وَقَالُوا هَذِهِ سُنةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ (ك ـ عن أبي ) \* ـ ز ـ لَمَّا حَمَاتُ حَوَّاه طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ وَكَانَ لاَيْدِيثُ لَمَا وَلَدُ وَقَالَ: سَمِّيهِ عَبْدَ أَلَحَارِثِ فَإِنَّهُ يَمِيثُ فَدَمَّتُهُ عَبْدَ أَلحَارِثِ فَمَاشَ وَكَانَ ذَالِكَ مِنْ وَحْي السُّيطَانِ وَأَمْرِ هِ (حم ت ك ـ والضياء عن سمرة ) \_ ز\_ لَمَّا خَلَقَ ٱللهُ ٱ دَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرُ وِكُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةَ ثُمُّ جَعَلَ بَيْنَ عَبْنَىٰ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُودِ ثُمُّ عَرَضَهُم عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هُولاً ، قالَ هُولاً ، ذُرِّ بَّنكُ فَرَأَى رَجُلاً منهُ الْعِيمُ نُورُ مَا بَانَ عَيْنَيهِ فَعَالَ أَيْ رَبِّ مَنْ هَٰذَا قَالَ رَجُلُ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ فِي آخِرِ ٱلْأُمَمِ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قالَ أَىْ رَبِّ كَمْ مُحْرُهُ قالَ سِتُّونَ سَنَةً قالَ فَز دْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ إِذَنْ يُسَكَنْتَبُ وَيُخْتِمُ وَلا يُبَدِّلُ فَلَمَّا ٱنْقَضَى عُمْرُ آدَمَ جَاءَ مَلَكُ لَلُوْتِ فَقَالَ أَوَلَمْ يَبْقَى مِنْ عُمُرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوَلَمْ تُشْطِهَا أَبْنَكَ دَاوُدَ فَجَعَدَ فَجَعَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسَى آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِيءَ آدَمَ فَخَطِئْتُ ذُرَّيَّتُهُ (ت ك ـ عن أبى هريرة) \* ـ ز ـ كَلَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَ فَنَخَ فيهِ ٱلرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ يَقْهُ فَحَمِدَ ٱللَّهُ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَاثُهُ يَوْ تَحُكَ ٱللهُ يَا آدَمُ ٱذْهَبْ إِلَى أُولٰنِكَ للْلَائِكَةِ إِلَى مَلَاه مِنْهُمْ جُلُوس فَقُل : الْسَّلاَمُ عَلَيْنكُمْ ۖ قَالُوا وَعَلَيْكَ ٱلسَّسَارَمُ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَفَالَ إِنَّ هَٰذِهِ تَحِيَّنُكَ وَتَعَيَّةُ بَنيكَ وَبَنِيهِمْ فَقَالَ أَنَّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَفْبُوضَانَنِ: أَخْتَرُ أَيُّهُمَا شَيْتَ قالَ: آخْتَرَتُ كِينَ رَبِّ وَكِلْمَا يَدَىْ رَبِّي كِينٌ مُبَارَكَ أَهُمُ بَسَطها فَإِذَا فِيها آدَّمُ وَذُرِّ يِّنَّهُ وَقَالَ أَيْ رَبِّ مَا هُولًا وَقَالَ هُولًا و ذُرِّ يِّتُكُ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانِ مَكْتُوبُ

عُرْهُ ۚ رَنْ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا فِهِمْ رَجُلُ أَضُوَّوُهُمْ أَوْ مِنْ أَضُوَّهُمْ قَالَ : يَا رَبّ مَنْ هَٰذَا ﴿ قَالَ هَٰذَا أَبْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ مُحْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ". قَالَ يَارَبّ زِدْ فِي مُحْرِهِ . قال ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ ؟ قالَ أَيْ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ منْ تَحْمُرى سِنَّابِنَ سَنَةً . قالَ أَنْتَ وَذَاكَ ، ثُمَّ أَسْكَنَ الْجِنَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَهْبِطَ مِنْهَا فَكَانَ آدَمُ يَئْذُ لِنَفْسِهِ فَأَنَّاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ نَعَقَلْتَ قَدْ كُنِيتٍ لِى أَلْفُ سَنَةٍ ؟ قالَ بَلَى ، وَلَـكِنِكَ جَمَلْتُ لِإَبْيِكَ دَاوُدَ سِتَّانِ سَنَةً ، كَفِحَدَ كَفِحَدَتْ ذُرِّيَّةً ، وَنْسِيَ فَنْسِيتْ ذُرِّيَّتُهُ ، فَنْ يَوْمَيْذِ أُورَ بِالْكِيَّابِ وَالشُّهُودِ ( ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز أَلَّا خَلَقَ آللهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ كَفَاتَقَ الْجِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَأَسْتَقَرَّتْ فَجَعِبَتِ الْمَلائِكَةُ منْ خَانِي الْجِبَالِ ، فَقَالَتْ يَا رَبِّ هَلْ فِي خَلْقِكَ شَيْءٍ أَشَدُ منَ الْجِبَالِ \* قَالَ نَهُم ِ الْحَدِيدُ ، قَالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ فَى خَلْقِكَ شَيْءُ أَشَدُّ مِنَ الحَدِيدِ ؟ قالَ نَعَمَ النَّارُ ، قالَتْ يَارَبِّ فَهَلْ في خَلْقِكَ شَيْء أَشَدُّ منَ النَّار قَالَ نَعَمِ الْمَاءِ ، قَالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ في خَلَقْكِ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الْمَاءِ ؟ قَالَ نَعَم الرِّيمُ ، قالَتْ يَا رَبِّ فَهَلَ فَى خَلْقِكَ شَيْء أَشَدُّ مِنَ الرِّيمِ ؟ قالَ نَعَمِ آبْنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيمَينِهِ وَيُحْفِيهَا مِنْ شِالِهِ (حمت \_عن أنس) \* \_ ز \_ لُّمَّا خَلَقَ ٱللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ ٱذْهَبْ فَا نُظُرُ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَاء فَقَالَ : أَىٰ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَلَا إِلَّا دَخَلَهَا ، ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمُكَارِهِ ، ثُمَّ قالَ يَا جِبْرِيلُ آذْهَبْ فَأَنظُرْ ۚ إِلَيْهَا فَذَهَبَ ثُمَّ لَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ حَاء فَقَالَ أَيْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخَلَهَا أَحَدٌ ، فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ

النَّارَ قَالَ يَاجِرُ بِلُ ٱذْهَبُ قَالُنظُرُ إِلَيْهَا فَذَهِبَ فَنَظَرِ إِلَيَّا ، ثُمُّ جَاء فَقَالَ: وَعزَّ ثِكَ لاَ يَسْمَعُمُ بِهَا أَحَدُ فَيَدْحُلَهَا خَفَهًا ۚ فِالشَّهُوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَاجِبْرِيلُ أَذْهَبْ ۚ فَأَنْفُرُ ۚ إِنَّهَا فَلَاهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ : أَىٰ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبَيِّنَ أَحَرُ ۚ إِلَّا دَخَلَهَا (حم ٣ ك ـ عن أبي هريرة ) \* كَمَّا خَلَقَ آللهُ تَعَالَى جَنَّةَ عَدْن خَلَقَ فِيهَا مَالاً عَيْنٌ رَأْتُ ، وَلاَ خَطَرَ كَلَى قَلْبِ بَشَر ، مُمَّ قَالَ لَمَا تَكُلِّي، فَقَالَتْ قَدْ أَفَلَحَ المُوْمِنُونَ (طب - عن أبن عباس) \* لُّمَا صَوَّرَ اللهُ تَمَالَى آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَثْرُكُهُ كَفِيلَ إِبْلِيسُ يُطِينُ بِهِ يَنظُرُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خَلْقُ لاَ يَتَالَكُ ( حم م \_عن أنس) \* \_ز\_ لَكَ عُر جَ بِي رَأَيْتُ إِدْرِيسَ فِي السَّاء الرَّابِعَةِ (ت حب \_ عن أنس ) \* كُمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مَرَرْتُ بَقَوْمٍ لَهُمْ أَطْفَارُهُ مِنْ نُحَاسِ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ ، قَتُلْتُ مَنْ هُوْلاً - يَا جِبْرِيلُ ؟ قالَ هُوْلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ كُومَ النَّاسِ ، وَيَقَنُونَ في أَعْرَاضِهم ( حم د - عن أنس ) \* \_ ز \_ كَمَّا قَضَى اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فَ كِينَا إِمْ فَهُوَ عِنْدُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَي (حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ كَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ ٱلَّتِي أَشْرِي بِي فِيهَا وَجَدْتُ رَائِحَةٌ مَلَيِّبَةٌ ، فَقُلْتُ مَاهلِهِ الرَّائِحَةُ الطُّبِّيةُ بَاجِبْرِيلُ ؟ قالَ هذيهِ رَأْعَةُ مَاشِطَةٍ بنْتِ فِرْعَوْنَ وَأُولاَدِها . قُلْتُ مَا شَأَنْهَا ؟ قَالَ بَيْنَا هِي تُمشِّطُ بِنْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ سَفَطَ الْشُفُّ مِنْ يَدِهَا فَقَالَتْ بشر آللهِ . قالَتْ بنْتُ فرْعَوْنَ أَبِي ؟ فَتَالَتْ لاَ ، وَلَكِنْ رَبِّي وَرَبُّكِ وَرَبُّ أبيكِ اللهُ . قالَتْ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرَ أَبِي ؟ قالَتْ نَتَمْ . قالَتْ فَأَعْلِمُهُ بِذَٰ لِكِ ؟ قالت

قَالَتْ نَمَمْ ۚ فَأَعْلَمَهُ ۚ بِفُلِكَ فَلَكَا بِهَا فَقَالَ : يَا فُلاَنَةُ أَلَكِ رَبٌّ غَيْرِي ? قالَتْ نَعَمْ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ الَّذِي في السَّاءِ، فَأَمَّرَ ببقَرَةٍ منْ نُحَايِنٍ فَأَشْجِيبَتْ ثُمَّ أَخَذَ أَوْلاَدَهَا يُلْقُونَ فِيهَا وَاحِدًا وَوَاحِدًا ، فَقَالَتْ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . قالَتْ أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعُ عِظَامِي وَعِظَامَ وُلْدِي في ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَتَدْفِينًا جَبِيمًا ذٰلِكِ لَكِ بَمَالَكِ عَلَيْنًا مِنَ الْحَقِّ فَلَمْ يَزَلْ أُولَادُهَا يُلْتَوْنَ فِي الْبِقَرَّةِ خَتَّى أَنْتَهَىٰ إِلَى أَبْنِ لِمَا رَضِيعٍ فَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجِلِهِ ، فَقَالَ لَمَا يَا أُلَّهُ ٱقْتَحِمِي ۚ فَإِنَّ عَذَابَ ٱلدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخرَةِ ثُمَّ أُلْثَيتُ مَتَرَ هب عن ابن عباس) \* لَمَّا كُذَّ تُدُّن رَىَ بِي إِلَى بَيْتِ اللَّهْدِسِ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ كَفِيلِّي اللَّهُ ۗ فَطَفِيْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُورُ إِلَيْهِ ( حم ق ت ن ـ عن جابر ) \* كَمَّا نُسخَقَآدَمَ الرُّوحُمَارَتْ وَطَارَتْ فصَارَتْ فيرَأْسِهِ فَعَلَسَ فَقَالَ: الحَمْدُ فِيهُ رَبِّ وَقَمَتُ بَنُو إِسْرَاتُسِلَ فِي الْمُأْمِي فَنَهَتَهُمْ عُلَمَاوُهُمْ ۚ فَيْرٌ يَنْتَهُوا كَجَالُسُوهُمْ فِي بَحَالِيهِم ۚ وَوَا كَأُوهُم ۚ وَشَارَ بُوهُم ۚ ضَرَّبَ ٱللَّهُ ۚ قَاوُبَ بَعْفٍ مِم ۚ بِبَعْض وَلَعَنَّهُم عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَٰى أَبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا ، وَكَانُوا يَمْتَدُونَ ، لأَوَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَطْرُوهُمْ عَلَى الحَقِّ إطْرَاءِ ( حم ت \_ عن ابن م لَمْمَاكَمَةُ مَلَكِ المَوْتِ أَشَدُّ منْ أَلْفِ ضَرَّبَةٍ إِالسَّيْفِ (خطـــعن أنس) \* لَنْ تَخْلُوا الْأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً مِثْلَ خَلِيلِ الرَّاحْنِ فَهِمْ يُسْتَوْنَ وَبِهِمْ

تُنْصَرُونَ مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلاَّ أَبْدَلَ آللهُ مَكَانَهُ آخَرَ (طب ـ عن أنس) \* لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ ثَلَاثِينَ مِثْلِ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرُّهْلِي : بِهِمْ تُغَاثُونَ ، وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ ، وَبِهِمْ كُمْطَورُونَ (حب ، في تاريخه ، عن أبي هريرة ) \* لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَاكَمْ يَمُنْتَظِرُوا فِفِطْرهِمْ مُلُوعَ الشُّعُومِ ( طب ـ عن أبي الدرداء) \* لَنْ تَزُّولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ ٱللَّهُ لَهُ النَّارَ ( • \_ عن ابن عمر ﴾ \* \_ ز \_ لَنْ تَقُوَّأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ لَلْهِ مِنْ : قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . (ن ـ عن عقبة بن عامر ) \* لَنَّ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلُّ قَبْيلةٍ مُنَافَقُوهَا (طب \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لَنْ تَنْقَطِعَ الْهُجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ (حمن حب عن عبد الله بن وقدان السمدي) \* لَنْ تَمْسْلِكَ أُمَّةُ " أَنَا فِي أُوِّلِهَا ، وَعَيْمُ يَ أَبْنُ مَرْ يَمَ فِي آخِرِ هَا ، وَالْهَدْيُّ فِي وَسَطِهَا ﴿ أَبُو نَمْيَ ف أخبار للهدى \_ عن ابن عباس ) \* لَنْ يُبْتَلَى عَبْدُ بِشَيْء أَشَدً مِنَ الشَّرْكِ ، وَلَنْ يُبْتَلَى بِشَيْهِ بَعْدَ الشِّرِ المُ أَشَدُّ مِنْ ذَهَابِ بَصَرِهِ ، وَلَنْ يُبْتَلَى عَبْدٌ بِذَهَاب بَصَرِهِ فَيَصْبِرَ إِلاَّ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ( البزار ، عن بريدة ) \* - ز - لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَنَسَاء لُونَ هَذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء، فَنَ خَلَقَ اللهُ ؟ (خ \_ عن أنس) \* لَنْ يَهْرَحَ هٰذَا ٱلدِّينُ قَامًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْسُلِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ( م \_ عن جابر بن سمرة ) \* لَنْ يَجْمَعَ ٱللهُ تَعَالَى عَلَى هَذِّهِ الْأُمَّةِ سَيْفَيْنِ: سَيْفًا رِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا (د\_عن عوف بن مالك) \*\_ز\_ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَّنِيَ آللهُ بَفَصْل رَحْمَتِهِ فَسَدَّدُوا وَقَار بُوا وَلاَ يَنَمَنَّى أَحَدُكُمُ للوَّتَ إِمَّا نُحْسِنٌ فَلَقَلَّهُ يَزْدَادُ خَيْرًا ، وَإِمَّا مُسِيءٍ فَلَقَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ ( ق - عن أبي هويرة ) \* لَنْ يَدْخُلُ النَّارَ رَجُلُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ ﴿ حَمْ – عَنْ جَابِرٍ ﴾ ۚ أَنْ يَزَالَ الْعَبَدُ فِي فِينْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا كُمْ يَشْرَب الْحَشْرَ ، فَإِذَا شَرِجَا خَرَقَ ٱللهُ عَنْهُ سِتْرَهُ وَ كَانَ الشَّيْطَانُ وَلَيَّهُ وَسَمْمَهُ وَبَصَرَهُ وَرَجْلًا يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ شَرَّ وَيَصْرُفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْر ( طب ـ عن قتادة بن عياش ) \* لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ منْ خَيْرِ يَسَمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجِنَّةَ (ت حب عن أبي سميد) \* لَنْ يُعْجَزَ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مَنْ نِصْف يَوْم ( د ك ـ عن أبي ثملبة ) ﴿ لَنْ يَغْلِبَ عُسُرٌ يُسْرَيْنَ : إِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْراً. (ك ـ عن الحسن مرسلا) \* لَنْ يُفْلَحَ قَوْمُ وَلَّوْ أَمْرَ كُمْهُ أَمْرُأَةً ( حم خ ت ن ـ عن أبي بكرة ) \* لَنْ يَلِيجَ ٱلدَّرَجَاتِ الْفُلَى مَنْ تَكَمَّنَّ ، أَوِ ٱسْتَقْدَمَ ، أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَعَلَّيْرًا ۚ (طب ـ عن أبي الدرداء ) الله على الله عل عن سعد ، مولى حاطب بن أبي بلتعة ) \* لَنْ يَلِيجَ النَّارَ أَحَلَا صَلَّىٰ قَبْلُ طُلُوعِ الشُّمْسِ وَقَبْلَ غُرُ وبها ﴿ حم م د ن ـ عن عمارة بن رويبة ﴾ \* ـ ز ـ لَنْ يُنْعِي أَحَدًا مِنْ كُمْ عَمَلُهُ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَفَدَّنِي اللهُ برَحْمَتِهِ ، وَلَكِنْ سدَّدُوا وَقَارِ بُوا ، وَآغَدُوا وَرُوحُوا . وَشَيْءَ مِنَ ٱلدُّلَّةِ ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَمْلُفُوا ( ق ــ عن أبى هريرة ) \* لَنْ يَنَفْمَ حَذَرُ منْ قَدَر ، وَلَـكِنَّ الدُّعاء يَنَفُمُ مِمَّا نَزَلَ وَيمًا كُمْ يَشِرِلْ فَمَلَيْكُمْ بِالدُّعاءِ عِبَادَ آللهِ (حم ع طب عن معاذ) \* - ز - لَنْ يُوَافِي عَبْدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَقُولُ : لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللهُ يَبْنَغَى بِهَا وَجْهَ أللهِ إِلاَّ حَرَّامُ ٱللهُ عَلَيْهِ الذَّارَ (حم خ \_ عن عتبان بن مالك) \* \_ ز \_ لَنْ

يَنْهُقَ الْحِمَارُ حَتَّى بَرَى شَيْطَانًا ، فَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ فَأُذْ كُرُ وَا اللَّهَ وَصَلُّوا عَلَى " ( ابن السني ، في عمل يوم وليلة ، عن أبي رافع ) \* لَنْ يَهْدَلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُفذَرُوا مِنْ أَنْهُ مِهِ ﴿ حمد من رجل ﴾ ﴿ سز له أُجْرَانِ أَجْرُ السَّرِّ ، وَأَجْرُ الْمُلَانِيَةِ ( ت ه حب ـ عن أبي هريرة ) \* ــزـ هَمَا مَا حَمَلَتْ في بُطُونِهَا ، وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ (عب \_ عن ابن جريج بلاغاً ) \* \_ ز \_ لَمَا مَاحَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا ، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ ( ه - عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لَوَاهِ الْفَادِرِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ آسْتِهِ ( الخرائطي في مساوى الأخلاق ، عن معاذ) \* \_ز\_ لُوا أَخَاكُمُ (حـم \_ عن ابن مسعود) \* لَوْ آمَنَ بي عَشَرَةُ منَ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي الْيَهُودُ ( خ ـ عن أبي هريرة ) \* ــزـــ لَوَ أَخَذْتُمُ ۚ لِهَابَهَا يُطَهِّرُ هَا الْمَاءِ وَالْقَرَاظُ ( د ن ــ عن ميمونة ) \* لَوْ أَخْطَأْتُمْ خَتَّى تَبَالُغَرَ خَطَا يَا كُمُ النَّمَاء ثُمَّ تُنْبَرُ لَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ ( ٥ - عن أبي هريرة ) \* لَوْ أَذِنَ آللهُ تَعَالَى في النَّحَارَةِ لِأَهْلِ الجَنَّةِ لَا تُجَرُّوا في الْبَرِّ وَالْمِطْرِ ﴿ طب ــ عن ان عمر ) \* \_ز\_ لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَمُنْهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَّا وَأَجَمَٰنُهُمَا يَعْنِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ (د \_ عن بلال ) \* \_ز\_ لَوْ أَعْظَيْتِهَا أَخُواللَّكِ كَانَ أَعْظُمَ لِأَجْرِكِ (م - عن ميمونة ) \* لَوْ أَعْلَمُ لَكَ فيهِ خَيْرًا لَمَلْمَكَ لْأَنَّهُ أَفْضَلُ ٱلدُّعاءِ مَا خَرَجَ مِنَ الْقَلْبِ بِجِلَّ وَآجْتِهَادٍ فَذَٰلِكَ الَّذِي يُسْمَعُ وَيُسْتَجَابُ وَإِنْ قَلَّ ( الحَكيم ، عن معاذ ) \* لَو آغْنَسَلُّمُ منَ اللَّذِي لَـكَانَ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَيْضِ (العسكرى في الصحابة ، عن حسان بن عبد الرحن الضبعي مرسلا) \* لَوْ أُفْلِتَ أَحَدُّ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَأَفْلَتَ هَذَا الصَّيُّ ( طب

\_ عن أبي أبوب ) \* لَوْ أَقْسَمْتُ لَبَرَرْتُ إِنَّ أَصَبَّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الرَّعَاةُ الشُّمْسُ وَالْفَمْرَ ، وَإِنَّهُمْ لَيُعْرَفُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِطُولِ أَعْنَاقِهِمْ ﴿ خط ... عن أنس) \* لَوْ أَقْسَمْتُ لَبَرَرَاتُ لَا يَدْخُلُ الجَمَّةَ قَبْلَ سَابِق أُمِّنِي ( طب ـ عن عبد الله بن عبد النالي ) \* - ز - لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْعِدُ لِأَحَدِ لَأَمَرْتُ الَّرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمْرَ آمْرُأَتَهُ أَنْ تَنْتَقَلَ مِنْ جَبَل أَخْرَ إِلَى جَبَيْلِ أَسْوَدَ ، أَوْ مِنْ جَبَيْلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَيْلِ أَحْرَ لَـكِمَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَمْلَ ( ٥ - عن عائشة ) \* - ز - لَوْ أَمَرَ ثُمْ هذا أَنْ يَفْسِلَ عَنْهُ هذه الصُّفْرَةَ ( حم د ن ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ لَوْ أَمْسُكَ اللهُ الطَرَ عَنْ عبَادِهِ عَشْرَ سِنِينَ ، ثُمَّ أَرْسَلُهُ لَأَصْبَعَتَ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ سُقِينَا بِنَوْء الْمُدِ (حمن حب عن أبي سعيد) \* لَوْ أَنَّ أَيْنَ آدَمَ هَرَبَ منْ دِزْقِهِ كَا يَهْرَبُ مِنَ اللَّوْتِ لَأَ ذُرَّكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرَكُهُ اللَّوْتُ ( حل - عن جابر ) \* لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْنِيَ أَهْلُهُ قال : بِسْمِ أَلَهُ اللَّهُمَّ جَدَّبْنَا الشَّيطَانَ وَجَنَّتِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ قُفِي بَيْنَهُمَا وَلَهُ مِنْ ذَٰلِكَ كُمْ يَفَكُّرُهُ الشَّيْطَانُ أَبِدًا ( حم ق ٤ - عن ابن عباس ) ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم ۗ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً قالَ : أَعُوذُ بَكَلِمَاتِ آللهِ التَّأَمَّةِ مِنْ شَرٌّ مَاخَلَقَ كُمْ يَضُرُّهُ فِي ذَٰلِكَ المَنْزِل نَمَىٰ يَدُّ تَمْلِ مِنْهُ ( ٥ ـ عن خولة بنت حكم ) \* لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم ۚ يَعْمُلُ لَ فِي صَغْرَةٍ مَمَّاء لَيْسَ لَمَا بَابٌ وَلا كَوَّةٌ لَأُخْرِجَ عَمَلُهُ إِنَّاسِ كَانِيًّا مَا كَانَ (حم ع حب ك ـ عن أبي سعيد) \* لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلُّهَا بِحَدَّافِيرِهَا بِيدِرَجُل مِنْ أُمَّتِي ، ثُمَّ قَالَ : الحَمْدُ يَثِي كَانَتْ لَكَانَتِ الحَمْدُ ثِيهِ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ كُلَّهِ

ابن حساكر ، عن أنس ) \* لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ كَمْ يُلْدَنِبُوا كَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُلْدَنِبُونَ ثُمُّ يَسْتَغَيْرُ وَنَ ثُمُّ يَغَيْرُ لَمَهُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (كـــ عن ابن عمرو) \*ـــ ز لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَلُمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَمَذَّ بَهُمْ وَهُوَ غَيْرٌ طَالِم كَمُمْ ، وَلَوْ رَحِمَهُمُ أَكَانَتْ رَجْمَتُهُ لَمُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِمِيمْ ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَحْدِ ذَهَبَا في سَبِيلِ اللهِ مَا قَسِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقُدَرِ فَتَشْلِرَ أَنَّ مَا أَصابَكَ كَمْ يَكُنْ ليُخْطِئُكَ وَمَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ ليُصِيبَكَ ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ (حم \_ عن زيد بن ثابت ، حم ده حب طب \_ عن أبيّ بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وحذيفة وابن مسعود ) \* لَوْ أَنَّ المَّاء الَّذِي يَكُونُ مِنهُ الْوَلَاءُ أَهْرْ قْنَهُ عَلَى صَخْرَةِ لَأَخْرَجَ آللهُ تَعَالَى مِنْهَا وَلَدًا ، وَلَيَخَلْقَنَّ آللهُ نَفْسًا هُوَ خَالِثُهَا (حم، والضياء عن أنس) \* لَوْ أَنَّ آرْاً ٱطَّلَمَ عَلَيْكَ بِغَرْ إِذْن لَخَذَفْتهُ مِحَمَاقٍ فَفَقَأْتَ عَيْنهُ لَمْ يَكُن عَلَيْكَ جُناحٌ (حم ق \_ عن أبي هريرة) \* لَوْ أَنَّ آمْرًأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهُلُ الْجَنْةِ أَشْرَفَتْ عَلَى الْأَرْضِ كَلَأْتِ الْأَرْضَ مِنْ ر بِمِ الْمِسْكِ وَلَأَذْهَبَتْ ضَوَّء الشَّسْ وَالْقَمَر ( طب \_ والضياء ، عن سعيد ابن عامر ) \* لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّهَاء وَالْأَرْضِ أَشْتَرَ كُوا في دَم مُوْمِن لَكَدَّهُمُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي النَّارِ ( ت \_ عن أبي سعيد وأبي هريرة مماً ) \* لَوْ أَنَّ بُكَاء دَاوُدَ وَبُكَاء جَمِيعٍ أَهْلِ الْأَرْضِ يَعْلِلُ بِبُكَاءِ آدَمَ مَاعَدَلَهُ ( ابن عساكر ، عن بريدة ) \* لَوْ أَنَّ حَجَرًا مِثْلَ سَبْعٍ خَلِفَاتٍ أَلْقِي عَنْ شَهْرِيرَ حَهَائَمَ هُوَى فيها سَبَمْينَ خَرَيفًا لاَ يَبَالُغُ قَمْرَهَا (هناد ، عن أنس ) \* لَوْ أَنَّ دَلُّوا منْ غَسَّاقِ يُهْرَاقُ فِي ٱلدُّنْيَا لَأَنْتَنَ أَهْلَ ٱلدُّنْيَا (ت حب ك \_ عن أبي سعيد) \*

لَوْ أَنَّ رَجُلًا في حِبْدِهِ دَرَاهِيمُ يَقْسِمُهَا وَآخَرَ يَذْ كُرُ آللَهُ كَانَ ٱلذَّاكِرُ لِلهِ أَفْسَلَ (طس - عن أبي موسى) \* لَوْ أَنَّ رَجُلاً يُجَرُّ كُلِّي وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْم يَهُوتُ هَرَمًا في مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى لَخَفَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( حم نخ طب ـ عن عتبة بن عبد ) \* \_ ز .. لَوْ أَنَّ رَصَاصَةً مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْمُمْتُحَةِ أُرْسِلَتْ مَنَ السَّهَاءِ إِلَى الأَرْضَ وَهِيَ مَسِيرُهُ خَشْهَائَةِ سَنَةٍ لَبَلَفَتِ الْأَرْضَ قَبْلُ اللَّيْلِ ، وَلَوْ أَنَّهَا أَرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السَّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَيِينَ خَرِيهَا اللَّيل وَالنَّهَارَ قَبْلُ أَنْ تَبِنْلُمَ أَصْلَهَا أَوْ قَمْرَهَا (حم ت الله عن ابن عمرو) \* لَوْ أَنَّ شَرَارَةً مِنْ شَرَر جَهَنَّمَ وِالْلَشْرِق لَوَجَكَ حَرِّهَا مَنْ بِالْلَفْرِبِ ( ابن مودويه ، عن أنس ) \* لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ شِفِاء مِنَ المَوْتِ لَـكَانَ فِي السَّنَا ( حم د ك \_ عن أسماء بنت عميس ) \* لَوْ أَنَّ عَبُدَيْنِ تَحَابًا في اللهِ وَاحِدُ في المُشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْمُغْرِبِ لَجَمَعَ آللهُ تَعَالَى بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيامَةِ، يَقُولُ :هذَا الَّذِي كُمنْتَ تُحبُّهُ فِيَّ ( هب ــ عن أبى هريرة ) \* لَوْ أَنَّ قَطْرَةً منَ الزَّقُومِ قَطَرَتْ فِي دَارِ ٱلدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ ٱلدُّنْيَا مَنَايَتُهُمْ ، فَكَيْفَ بَمَنْ تَـكُونُ طَعَامَهُ ﴿ (حم ت ن م حب ك \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ لَوْ أَنَّ مَايُقُلُ ظِنْرُ مِمَّ فِي الجِّنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرُ فَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّوَاتِ وَالأرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ٱطلَمَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْء الشَّسْكَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْء النُّجُومِ (حم ت ـ عن سعد) \* لَوْ أَنَّ مِقْمَعًا مِنْ حَلِيدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ فَأَجْتَمَ لَهُ الثَّقَلَانِ مَا أَقَالُهُ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَوْ ضُرِبَ الجَبَلُ بَيْفُمَ مِنْ حَدِيدِ كَا يُضْرَبُ أَهْلُ النَّارِ لَتَفْتَتَ وَعَادَ غُبَاراً (حم ع ك \_ عن

أبي سعيد) \* لَوْ أَنَّكُمْ ۚ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي تَكُونُونَ كُلِّي الَّذِي تَكُونُونَ عَلَيْهِ لَمَا فَتَعْكُمُ اللَّائِكَةُ جِلُّونَ اللَّذِينَةِ (ع - عن أنس) \* لَوْ أَنَّكُمْ ۚ تَـكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالِ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَمَا غَشَكُمُ اللَّذِيْكَةُ بِأَكْفِيمٍ وَلَزَارَثُكُمْ فِي بُيُونِكُمْ ، وَلَوْ كَمْ تُدْنِبُوا لَجَاء آللُهُ بَقَوْم يُدْنِيُونَ كَنَّ يَغَفِرَ لَمُهُمْ ﴿ حَمَّ تَا عَنَ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ ۗ لَوْ أَنَّـكُمْ تَوَكُّلُونَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَهَـكُمْ كَا يَرْزُقُ الطُّيْرَ تَغَدُّو خِفَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ( حم ت ه ك ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ لَوْ أَتَّى آسْتَقْبَاتْ مِنْ أَمْرِي مَا آسْتَدُبَرْتُ كُمْ أَشْتِي الْهَدِّيِّ وَكَجَمَلْتُهَا مُحْرَةٌ فَمَنْ كانَ ينْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلِّ وَلْيَغْمَلْهَا ثَمْرَةٌ (م د عن جابر) \* - ز-لَوْ أَنَّى ٱسْتَقَلَّبَتْ مِنْ أَمْرِي مَا ٱسْتَدَّرَتْ مَا أَهْدَيْتُ ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَمِي الْهَدْيَ لَأَخْلَاتُ (حم ق ــ عن جابر) \* قَوْ أُهْدِيَ إِلَىَّ كُرَاعُ لَقَدْلُتُ ، وَلَوْ دُعِيثُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ (حم ت حب ـ عن أنس) \* لَوْ بَغَى جَبَلُ عَلَى جَبَلُ لَلُكَّ الْبَاغِي مِنْهُمَا ( ابن لال ، عن أبي هريرة ) \* لَوْ بُنِيَ مَسْجِدِي هَٰذَا إِلَى صَنْعَاء كَانَ مَشْجِدِي (الزبير بن بكار في أخبار للدينة ، عن أبي هريرة ) \* لَوْ نُرِكَ أَحَدُ لِأَحَدِ كَثُرِكَ آبُنُ الْقُمْدَيْنِ ( هق ــ عن ابن عمر ) \* ــ ز ــ لَوْ تَرَكْمَا هَٰذَا الْبَابَ الِنْسَاءِ (د ـ عن ابن عمر ) \* فَوْ تَعْلَمُ الْبَهَائُمُ مِنَ الْمُوْتِ مَا يَثْلَمُ بَنُو آدَمَ مَا أَكُلُتُمْ مِنْهَا سَمِينًا (هب\_عن أم صبية) \* لَوْ تَثْلُمُ الْمَ أَةُ حَقَّ الزُّوْجِ لَمْ تَقَعْلُ مَا حَضَرَ عَدَاوَهُ وَعَشَاوَهُ حَتَّى يَفُرُ عَ مِنهُ (طب عن معاذ ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَجْمَةِ اللهِ لَا تَنْكَلْمُو عَلَيْهَا ( البزار ، عن

أَبِي سَمِيدٍ ﴾ \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَذْخِرَ لَـكُمْ مَاحَزْ تُثُمُّ ۚ عَلَى مَا زُومَ عَنْـكُمُ ( حم .. عن السرباض ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَنْيُمُ كَثِيرًا وَلَضَمِكُمُ ۗ قَلِيلاً وَلَمْرَجْتُمْ إِلَى الصُّمُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَمَاكَى لاَ تَدْرُونَ تَنْجُونَ أَوْ لاَ تَنْجُونَ (طبك هب عن أبي الدرداء) \* لَوْ تَسْأُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْمُ كَثِيرًا ۚ ، وَلَضَعِكُمُ ۚ قَلَيلًا يَظَهْرَ ُ النَّفَائَى ، وَتَرْ نَقِمُ الْأَمَانَةُ ، وَتُقْبَضُ الرَّحْمَةُ وَيُتَّهَمُ الْأَمِينُ ، وَيُوْتَمَنُ غَيْرُ الْأَمِينِ فَاحَ بَكُمُ الشُّرْفُ الجُونُ ، الْفِيَّنُ كَأَمْدُ لِ اللَّيْلِ اللَّظْلِمِ ( ك ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْ تَشْلَمُونَ مَا أَغْلَمُ لَضَحِكُمْ: قَلَيلًا وَلَبَكَيْثُمُ كَثِيرًا ﴿ حَمَّ قَ تَ نَ مَ ـ عَنِ أَنْسَ ﴾ ﴿ فَوْ تَمْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَشَهِكُتُمْ عَلِيلًا ، وَلَبَكَثِبُمُ كَثِيرًا وَكَمَا سَاغَ لَـكُمُ الطَّعَامُ وَلاَ الشَّرَابُ (كُ \_ عن أَبِي فَرِ ۗ) \* لَوْ تَشْلَمُونَ مَا أَنتُمْ لاَقُونَ بَنْدَ اللَّوْتِ مَا أَكَمْلُمُ طَعَامًا عَلَى شَهْوَةِ أَبْدًا ، وَلاَ شَرِيثُمْ شَرَابًا عَلَى شَهْوَةٍ أَبْدًا ، وَلا دَخَلْتُمْ بَيْنًا تَسْتَظِلُونَ بِهِ ، وَلَمْ رَثُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَلْدُمُونَ صَدُورَكُمْ ، وَتَبْسُكُونَ عَلَى أَنْسُكُمْ (ابن عساكر ــ عن أبي الدرداء) \* لَوْ تَشْلَكُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوْلَ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً ۚ (م ه ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي اللَّمْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدُّ إِلَى أَحَدِ يَسْأَلُهُ شَيْئًا (ن ـ عن عائد بن عمرو) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَـكُمْ عِنْدَ آللهِ لَأَحْبَثِيْمُ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً ( ت \_ عن فضالة بن عبيد ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْلَمُ لَأَسْتَرَاحَتْ أَنْفُكُمْ مِنْهَا (هب عن عروة مرسلا) \* لَوْ جَاءِ الْشُمْرُ فَلَـ هَلَ الْحُمْرَ كَاءِ الْيُسْرُ فَلَخَلَ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَهُ (ك-عن أنس) \* ... ز \_ لَوْ جُمِمَ النُّو آنُ في إِهَاب مَا أَحْرُقَهُ لَللهُ بِالنَّار ( هب

ـ عن عصمة بن مالك ) \* ـــ ز ـــ لَوْ خَرَجُتُمْ إِلَى ذَوْدِ لَنَا فَشَرَ 'تُمُ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِمَا (ه ـ عن أنس) \* لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَٰذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ عن أبي هربرة ) \* لوْ خِفْتُهُ ٱللَّهُ تَعَالَى حَقٌّ خِيفَتِهِ لَمَلِمْتُمُ ٱللَّهِمُ ٱللَّذِي لاَجَهَلَ مَنَهُ ، وَلَوْ عَرَ فَشُمُ ٱللَّهُ تَشَالَى حَقٌّ مَعْرِ فَتِهِ لَزَالَتْ النِّعائِيكُمُ الْحِبَالُ ( الحسكيم لوْ دَعَا لَكَ إِسْرَافِيلُ وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَحَمَلَةُ الْمُوْشُ وَأَنَا فيهم مَا تَزَوَّجْتَ إِلاَّ الرَّو أَهَ الَّتِي كُتِبَتْ الكَ (ابن عساكر ، عن محد السعدى) ﴾ لَوْ دُعِيَ بِهِٰنَا ٱلدُّعاءِ عَلَى شَيْءٍ بَيْنَ اللَّشْرِقِ وَالْغُرْبِ فِي سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُّةَ لِآسْتُنْصِيبَ لِصَاحِيهِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ يَاحَدَّانُ يَامَنَّانُ يَا بَدِيمَ السَّوَّاتِ وَالْأَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ( خطـ عن جابر ) \* - ز - لَوْ دُعِيثُ إِلَى ذِرَاءِ أَوْ كُرَاءِ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِي إِلَى ذِرَاءٌ أَوْ كُرَاءُ لَقَبَلْتُ ( خ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ لَوْ دَنَا مِنِّي لَخَطَفَتُهُ لِلْلَالِكَةُ عُسُواً عُسُواً: يَعْنَى أَبَا جَهُلِ ( حم م – عن أبي هريرة ) \* لَوْ رَأَيْتَ الْأَجَلَ وَمَسِيرَهُ أَيْنَثْتَ الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ (هب ــ عن أنس ) \* ــ ز ــ لَوْ رَأَ يَتَنى وَأَنَا أَسْتَمِيمُ قرَاءتَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتيبَ مِزْ مَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ (م ـ عن لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِفَيْرِ بَيْنَةٍ لَرَجْمْتُ هَذِهِ ﴿ قَ ـ عَنَ ابْنَ عباس) \* .. ز.. لَوْ طُو حَ فِرَاشٌ مِنْ أَعْلَاهَا لَمُوكَى إِلَى قَرَارِهَا مِائَةٌ خَرِيفٍ ، يَشْنِي : وَفُرُسُ مَرْفُوعَةٍ (طب ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ لَوْ طَعَنْتَ في لْخَذَهَا لَأَجِزَأُ عَنْكُ ( ٤ \_ عن والد أبي العشراء ) \* لَوْ عَاشَ إِبْر اهيمُ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (الباوردي ، عن أنس ، ابن عساكر ، عن جابر ، وعن ابن عباس

وعن ابن أبي أوفى ) \* لَوْ عاشَ إِبْرَاهِمِ ۚ لَوَضَتُ الْحِزْيَةَ عَنْ كُلِّ قَبْطِيٍّ ( ابن سعد ، عن الزهرى موسلا ) \* لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمٍ مَارَقٌ لَهُ خَالُ ( ابن سعد ، عن مكعول مرسلا ) \* \_ ز\_ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ جَا فِي عَبْنِكَ إِنَّهَا جُعُلِ اللِّسْنِينُذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ (حم ق ت ن \_ عن سهل ابن سعد) \* فَوْ غُفُرَ لَـكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ لَعُفْرَ لَـكُمْ كَثِيرٌ (حم طب .. عن أبي الدرداء ) \* لَوْ تُضَيّ كَانَ (قط . في الأفراد ، حل .. عن أنس) \* ــ ز نــ لَوْ قُلْتَ بِسْمِ آللهِ لَرَفَعَتْكَ الْلاَثِيكَةُ وَالنَّاسُ يَسْظُرُونَ إِلَيْكَ حَتَّى تَكِجَ بِكَ فَى جَوِّ السَّمَاء (ن ـ عن جابر، طب ـ عن أبي طلحة، وأنس ) \* \_ز\_ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ كُو تَقُومُوا بِهَا ، وَلَوْ كَمْ

تَقُومُوا بِهَا عُدُّ نَتُمُ ( ٥ - عن أنس ) \* - ز - لَوْ قُلْتُهَا ، وَأَنْتَ تَعْلِكُ أَمْرُكَ أَفْلَعْتَ كُلُّ الْفَلَاحِ (م د ـ عن عمران بن حصين ) \* لَوْ قبيلَ لِأَهْلِ النَّار إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ فِي النَّارِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي ٱلدُّنْيَا لَفَرَ حُوا بِهَا ، وَلَوْ قِيلَ لِأَهْلِ الْجِنَّةِ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ بِهَاعَدَد كُلِّ حَصَاقِ لَحَز نُوا وَلَكِنْ جُعِلَ لَهُمُ الْأَبَدُ (طب \_ عن ابن مسعود) \* لَوْ كَانَ أُسامَةُ جَارِيَةً لَـكَسَوَ لَهُ وَحَلَّيْنُهُ حَتَّى أُفَقَّهُ (حم ه \_ عن عائشة ) \* قَوْ كَانَ الْإِبَمَانُ عِنْدَ الثَّرَا يَا لَتَنَاقَوَلَهُ رَجَالُ مِنْ فَارسَ ( ق ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدُ النَّرَايَّا لَدَهَبَ بهِ رَجَلٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَنَنَاوَلَهُ ﴿ مِ عِن أَبِي هِرِيرة ﴾ ﴿ لَوْ كَانَ الحَيَاهُ

رَجُلاً لَكَانَ رَجُلاً صَالَمًا ( طس خط \_ عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ الصَّبْرُ رَجُلاً لَكَانَ رَجُلاً كَرِيمًا (حل ـ عن عائشة) \* لَوْ كَانَ الْشُفْبُ رَجُلاً

كَانَ رَجُلَ سُوه (طب\_ عن عائشة) \* لَوْ كَانَ الْمُنْشُرُ فِي جُعْرِ لَلَـٰخَلَ عَلَيْهِ الْيُسُرُ مَنَّى يُخْرِجُهُ (طب \_ عن ابن مسعود) \* لَوْ كَانَ الْمَارُ مُعَلَّمًا بِالنُّرُ يِّا لَتَنَاوَلَهُ قَوْمٌ منْ أَبْنَاءِ فَارسَ (حل \_ عن أَبي هريرة ، الشيرازي في الألتاب ، عن قيس بن سمد ) \* لَوْ كَانَ الْفُحْشُ خَلْقًا لَـكَانَ شَرَّ خَلْق ٱللهِ ( ابن أبي الدنما في الصبت ، عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ الْقُرُ ۚ آَنُ فِي إِهَابِ مَا أَكَلَمْهُ النَّارُ ( طب ــ عن عقبة بن عامر ، وعن عصمة بن مالك ) \* لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ عَلَى قَصَيَةِ فِي الْبَحْرِ لَقَيَّضَ ٱللَّهُ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ (ش) \* لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي جُعْر ضَبَّ لَقَيَّضَ ٱللهُ لهُ مَنْ يُؤْذِيهِ (طس هب عن أنس) \* ـ ز ـ لَوْ كانَ المُطْعِيمُ بْنُ عَدِيٌّ حَيًّا ثُمَّ كُلِّتني في هُوْلاً وِ النَّدْنَى لاَ طَلَقْتُهُمْ لَهُ ، يَعْني أَسارَى بَدْر (حمخ د \_ عن جبير بن مطعم) \* لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ الْسَكَان مُحْمَرَ آئنَ الْحَمَّابِ (حورت الله عن عقبة من عامر ، طب \_ عن عصمة من مالك) \* لَوْ كَانَ جُرِ جُمُ الرَّاهِبُ فَقِيهًا عالِمًا أَنَّ إِجَابَتَهُ دُعاء أُمَّهِ أُوْلَى منْ عِبَادَةِ رَبِّهِ ( الحسن بن سفيان ، والحسكيم ، وابن قانع ، هب \_ عن حوشب الفهرى ) \* لَوْ كَانَ حُسْنُ الْخُأْقِ رَجُلاً يَمْثِي فِي النَّاسِ لَـكَانَ رَجُلاً صَالِمًا (الحرائطي في مكارم الأخلاق ، عن عائشة) \* \_ز\_ لَوْ كَانَ ذَٰلِكَ صَاَرًا صَرَّ فَارسَ وَارُّومَ يَعْنِي الْغَيْلُ (م \_عن أسامة بن زيد) \* لَوْ كَانَ سُود الْخُنُق رَجُلاً يَمْشِي في النَّاس لَكَانَ رَجُلَ سُوه ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخُلُّقُنْنِي كَفَّانِنَّا ( الخرائطي في مساوي الأخلاق، عن عائشة) \* لَوْ كَانَ شَيْء سَابِقَ الْقُدَر لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ (حم ت ه . عن أسماء بنت عميس ) \* لَوْ كَانَ شَيْء سَابِقَ الثَّدَر لَسَبَقَتْهُ الْعَرْنُ ،

وَإِذَا آسْتُغْسِلْنُمُ ۚ فَأَغْسِلُوا (ت \_ عن ابن عباس) \* لَوْ كَانَ لِأَبْنِ آدَمَ وَادِ منْ مَالَ لَا بْنَعْلَى إِلَيْدٍ قَانِياً ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانَ لَا بْتَغْلِي لَهُمَا ثَالِمًا ، وَلاَ يَمْكُر جَوْفَ أَبْنِ آدَمَ ۚ إِلَّا التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ ٱللَّهُ ۚ عَلَى مَنْ تَابَ (حمر ق ت \_ عن حم .. عن أبى واقد ، تخ .. والبزار عن بريدة ) \* لَوْ كَانَ لِأَنْ آدَمَ وَادِ مِنْ أَخُلْ لَتَمَنَّى مِثْلَةُ ، ثُمَّ تَمَنَّى مِثْلَة محتَّى يَتَمَنَّى أُودِيةٌ ، وَلاَ يَمْلَأُ جَوْفَ آبْن آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ (حم حب \_ عن جابر ) \* لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا لَسَرُّ فِي أَنْ لاَ 'يُمَرَ" قَلَى " ثَلَاثُ وَعِندِي مِنْهُ شَيْءٍ إِلاَّ شَيْءٍ أَرْصِدُهُ لِدَيْن (خ\_ عن أبي هريرة ) \* لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْنَقُتُمْ عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ ، أَوْ حَجَةُمُ عَنْهُ بَلَّهُ ۗ ذَٰلِكَ (د\_عن ابن عمرو) \* لَوْ كَانَتِ ٱلدُّنْيَا تَلْدُلُ عَنْدَ ٱللهِ جَنَاحَ بِعُوضَةً مَاسَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَاهِ ( ت \_ والضياء ، عن سهل ابن سعد ) \* ــ ز ــ لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحدَةٌ لَـكَفَتِ النَّاسَ ( حم د \_ عن أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَشْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرُتُ اللَّرْأَةَ أَنْ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا (ت ـ عن أبي هريرة ، حم ـ عن معاذ ، ك ـ عن برمدة ) \* لَوْ كُنْتُ آمَرًا أَحَدًا أَنْ يَسْعُدُنَ لأَحَدِ لأَمَرْتُ النَّسَاءِ أَنْ يَسْحُدُنَ لأَزْوَاحِهِنَّ لِلَا جَعَلَ ٱللهُ كُمُ مُ عَلَيْنَ منَ الحقِّ (دك عن قيس بن سعد) \* \_ ز\_ كُنْتُ آمراً أَحَدًا أَنْ يَسْحُدَ لِفَيْرِ ٱللَّهِ لَأَمَرَ ثُنَّ لَلَوَ أَهَ أَنْ تَسْعُدُ لَرَوْحِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَلِّدِ بِيلَهِ لاَ ثُوَّدِّي اللَّهِ أَأَهُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى ثُودِّي حَقَّ زَوْجِها كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَمَنَا فَشَهَا وَهِيَ كَلَى قَنَبَ كَمْ تَمْنَعُهُ (حم. حب ـ عن عبد الله بن أبي

أونى ) \* لَوْ كُنْت آمْ أَهُ لَفَرَّت أَطْفَارَك بِالْحِنَّاءِ (حم ن \_ عن عائشة) \* لَوْ كُنْتُ مُؤمِّرًا كَلَى أَمَّتَى أَحَداً مَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِرْثُمْ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمْ آبْنَ أُمٌّ عَبْدٍ (حم ت . ك ـ عن على ً ) \* ـ ز ـ لَوْ كُنْتُ مُنَّخِذًا خَليلًا لَا تُخَذْتُ أَثِنَ أَي كُفَافَةَ خَليلًا ، وَلَـكنْ صَاحِبُكُمْ خَليلُ اللهِ (م ـ عن ابن مسمود ) \* لَوْ كُنْتُ مُتَّخِفًا مِنْ أُمَّتِى خَليلاً دُونَ رَبِّى لَاَ تَخَذْتُ أَبَا بَكُر خَليلاً ، وَلَـكُنْ أَخِي وَصَاحِي ( حم خ \_ عن أبن الزبير ، خ \_ عن ابن عباس) \* ..ز ـ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلاً لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً وَلَـكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِي ، وَقَدِ ٱثَّخَذَ ٱللهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً ( م \_ \* لَوْ كُنْنُمْ ۚ تَفَرْ فُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَازِدْتُمْ ( حم ك \_ لَوْ كُمْ أَحْتَضِينُهُ كَمَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (حم م ه \_ أنس، وابن عباس) \* لَوْ كَمْ تُلُذْيبُوا كَجَاء اللهُ تَعَالَى بَقَوْمٍ يُلُذْيبُونَ ليغَفْرَ لَهُمْ عباس) \* \_ ز \_ لَوْ كُمْ تُكَلَّهُ لَأَ كَلْتَ منهُ مَاء (ك \_ عن نوفل بن الحارث) \* \_ ز \_ لَوْ كُمْ قَكِلْهُ لَا كَأْثُمْ مِنهُ وَلَقَامَ بَكُمْ ( م \_ عن جابر ) ﴿ لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُدْنبُونَ لِخَنْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ كُبِّرُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمُجْبَ الْمُجْبَ (هب عن أنس) \* لَوْ لَمْ يَبِثَّى مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمُ لَطَوَّلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يُبْعَثَ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِيُّ أَشْمُهُ أَشْمِى ، وَآمْمُ أَبِيهِ آمْمَ أَبِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ فِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِيَّتْ ظُلْمًا وَجَوْراً (د \_ عن ابن مسعود) \* لَوْ كَمْ يَبْتَى مِنَ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لطوَّلَهُ ٱللَّهُ حَتَّى يَمْ لِكَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ رَبْيتِي يَمْ لِكُ جَبَلَ ٱلدَّبْلَمِ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةَ

( • ـ عن أبى هريرة ) \* لَوْ كَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلسَّهْرِ إِلاَّ يَوْمُ لَبَعَثَ ٱللَّهُ رَجُلًا منْ أَهْلَ بَنْيتِي يَمْلَوُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً ( حم د ــ ءن علي ) \* لَوْ مَرَّتِ الصَّدَّقَةُ عَلَى بَدَى مِائَةٍ لَـكَانَ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ للْمُتَّذِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مَنْ أَجْرِ مِ شَيْئًا (خط ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْ نَجَا أَحَدُهُ مَنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ وَلَقَدْ ضُمَّ صَمَّةً ثُمَّ رُوخِي عَنْهُ ( طب عَن أَبْن عِباس ﴾ ﴿ \_ ز \_ لَوْ نَجَا أَحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا هَذَا الصَّبَّى (ع - والضياء عن أنس) \* لَوْ نَرَلَ مُوسَى فَأُنَّبِعَتْمُوهُ وَثَرَّ كُنُّمُونِي لَفَلَا مُنَّ أَنَا حَظَّكُمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَأَنْتُم حَظَّى مِنَ الْأَمَمِ (هب \_ عبد الله بن الحارث) \* لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ لَا دُّعْى نَاسٌ دِمَاء رَجَال وَأَمْوِ الْمُمْ وَلَـكِين الْبَيِينُ كُلِّي الْدُعْي عَلَيْدِ (حِم ق ٥ ـ عن أبن عباس) \* لَوْ يَعْلَمُ أُحَدُكُمُ \* مَالَهُ فِي أَنْ يَهُرًا ۚ بَيْنَ يَدَى أُخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلاَّةِ لَكَانَ أَنْ يُقِيمَ مِائَةً عَام خَيْرًا لَهُ مِنَ الْخَطُورَ وَ الَّتِي خَطَاهَا ﴿ حَمُّ هَ ۚ عِن أَبِي هُرِيرَةً ﴾ ۚ لَوْ يَقْلُمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائُمٌ مَافِي بَطْنِهِ لِأَسْتَقَاءِ (هق\_عن أبي هريرة ) \* لَوْ يَعْلَمُ اللَّارُ وَيْنَ يَدَى اللُّصَلِّي لَا حَبَّ أَنْ يَنْكَسِرَ كَفَنْدُهُ وَلاَ يَمُو ۗ وَبْنَ يَدَبُّه ( ش - عن عبد الحيد بن عبد الرحمن مرسلا ) \* لَوْ يَشْلُ للَّـارُ بَانَ يَدَى اللُّصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَـكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَكُرُ ۚ يَيْنَ يَدَيْهِ ( مَالِكُ قَ ٤ \_ عَنْ أَبِي جِهِمِ ) \* لَوْ يَعْلَمُ لِلُوَّمِنُ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ مِنَ الْمُقُوبَة مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ لَلْهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُ (ت ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْ يَعْلَمُ للُوْمِنُ مَا يَأْتِيهِ بَعْدَ للَوْتِ

مَا أَكُلَ أَكُلَةً ، وَلاَ شَرِبَ شَرْبَةً ۚ إِلاَّ وَهُوَ يَبْكِي وَيَضْرِبُ عَلَى صَدَّدِهِ ( طص \_ عن أبي هريرة ) \* نَوْ يَهْمَ ُ النَّاسُ مَا في النَّدَاءِ وَالصَّفُّ الْأُوَّلِ ثُمَّ كُمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَا شَتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ لا سُتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ ۚ يَسْلَمُونَ مَافِى الْمُتَمَةَ وَالصُّبْحِ لِلْأَنْوَاكُمَا وَلَوْ حَبْوًا ﴿ مَالِكَ حَمْ ق ن – عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي صَلاَةِ الْمِيشَاءِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ لَا تَوْمُمَا وَلَوْ حَبْوًا ( . \_ عن عائشة ) \* لَوْ يَشَامُ النَّاسُ مَالَهُمْ في النَّأْذِين لَّتَصَارَبُوا عَلَيْهِ بِالشُّيُوفِ (حم - عن أبي سعيد ) \* لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ منَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَاسَارَ رَا كِبُ بَلَيْلِ وَحْدَهُ (حمخ ت ٥ ـ عن ابن عمر). \* لَوْ يَشْلُمُ صَاحِبُ لِلسَّأَلَةِ مَالَهُ فِيهَا كُمْ يَسْأَلُ (طب \_ والضياء عن ابن عباس) \* - ذ-لَوْلاَ أَغْشَى أَنَّهَا مَنَ الصَّدَقَةَ لِلاَّ كَنْاتُهَا ﴿ حَمَّ قَ دَنْ – عَنْ أَنْسَ ﴾ \* - ز -نَوْلاَ الْقُصَاصُ لَاَّ وْجَمْنُكُ بِهِٰذَا السَّوَاكِ ﴿ ابن سعد ، عن أَم سلمة ﴾ \* لَوْلاً الْمَرْأَةُ لَدَخُلُ الرَّجُلُ الْجُنَّةُ ( الثَّقِي في الثَّقيات ، عن أنس ) \* لَوْلاً النَّسَّاه لَمُبِدَ آلَهُ حَمًّا حَمًّا (عد ـ عن ابن عمر ) ﴿ لَوْلَا النَّسَاءِ لَسُبِدَ آللهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ ( فر - عن أنس ) \* - ز - لَوْ لاَ الْمُعِرْمُ لَكُنْتُ أَمْوا مِنَ الأَنْصَار ، وَلَوْ سَلَكَ الذَّاسُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الْأَنْصَار وَشِعْبَهُمْ (ق - عن أنس حم خ - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَوْلاَ الْمِجْرَةُ لَكَنْتُ أَمْرُأُ مِنَ الْأَنْصَار وَلَوْ سَلَّكَ الذَّاسُ وَادياً أَوْ شِعْبًا لَـكُنْتُ مَمَ الْأَنْصَار (حمت ك - عن أُبيّ \* - ز - لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لاَ مَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْمِشَاءِ وَبِالسَّواك عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ( د ن - عن أبي هريرة ) \* - ز- لَو لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّى

لَا مَرْ أَنْ مُو مُؤَمُّرُوا الْمِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ (حم ت ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْ تُهُمْ أَنْ يَسْتَا كُوا بِالْأَسْحَار ( أبو نعيم في كتاب السواك ، عن ابن عمرو ) \* \_ ز \_ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتَى لَأَ مَرْ ثُمُّمُ أَنْ يُصَافُّوهَا لِهَـكَذَا يَعْنَى الْمِشَاء نِصْفَ اللَّيْلِ ( حم خ ن \_ عن ابن عباس ، م ــ عن ابن عمر وعائشة ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَيْ \* يُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدُ كُلِّ صَلاَقٍ ( مالك حم ق ت ه ـ عن أبي هريرة ، حم دن ـ عن زيدن خالد الحهني) \* لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْ تُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَأَخَرُ ثُ الْشِاء إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل (حمت \_ وأيضاً ، عن زيد بن خالد الجهنى ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُنَّتِي لاَّ مَرْ شَهُمْ بِالسَّواكِ مَمَ كُلِّ وُصُورٍ ( مالك. والشافعي هق ــ من أبي هريرة ، طس ــ عن على " ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشْقٌ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَّر مُهُم السِّواك وَالطَّيب عِنْدَ كُلِّ صَلاَّةِ (ص - عن مكحول مرسلا) \* لَوْلاَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أَمَّتِي لَا مَرْ أَنَّهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَّةٍ بِوُضُوه ، وَمَمْ كُلِّ وُضُوه بسِوَاكُ ( حم ن \_ عن أبي هريرة ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُق عَلَى أُمِّتِي لَفَرَصْتُ عَلَيْهُمُ السَّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَّةٍ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهُمُ الْوُضُوء (ك، عن العباس أَن عبد للطلب ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ مَعَ الْوَضُوء ، وَلاَ خُرْتُ الْبِشاء الآخِرَةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْل (ك هق عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَوْ لاَ أَنَّ الرُّسُل لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاةً كُما (حم طب\_عن نمير آبن مسعود الأشجعي) \* \_ ز \_ لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ منَ الْأُمَمِ لَأَمِّرْتُ بْمَتْلِهَا فَاقْتُنُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِمِ ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا

إِلَّا نَتَصَ مِنْ عَلِهِمِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرِاطٌ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ ، أَوْ كَلَّبَ غَنْمَ (حم تن ٥ - عن عبد الله بن مففل) \* لَوْ لاَ أَنَّ الْكِلابَ أَمَّةٌ مِنَ الْأَمَمِ لِأَمَرُتُ بِقِمْتُلِهَا كُلُّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ( دت ــ عن عبد الله بن مغفل ) \* لَوْلاَ أَنَّ لَلْسَاكِينَ يَكُذِّبُونَ مَا أَفْلُحَ مَنْ رَدُّهُمُ ( طب \_ عِن أَبِي أَمَامَةً ) \* \_ ز\_ أَوْلاَ أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهَادُهُمُ بَكُفُوْ وَلَيْسَ عِندِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَقُوَى عَلَى بُنْيَانِهِ لَـكُنْتُ أَدْخَلْتُ فيهِ مِنَ الحِيغِر خَمْسَةَ أَذْرُع ، وَكَجَعْلْتُ لَمَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ ، وَبَابًا يُخْرَجُ مِنْهُ (م ن \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لَوْلاَ أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي فَهْمِهَا لَـ تَرَكَّمُهُ حَتَّى تَأْكُلَ الْمَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا ، يَهْنِي خَوْزَةَ (حمدت - عن أنس) \* لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ آللَهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ (حم م ن ــ عن أنس ) \* \_ ز\_ لَولا أَنْ تَضْعُفُوا لاَّمْرَ تُكُمُ ۖ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ (البزار، عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَمَدَمْتُ الْـكَمْنِهَ وَلَجَمَلْتُ لَمَا بَا تَيْن ( ت ن ــ عن عائشة ) \* ــ ز ــ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهُدِ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَنْفَتْ كَثْرُ الْكَفْبَةِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَلَمِيَنْكُ كَابَهَا بِالْأَرْضِ ، وَلَاَّ دْخَلْتُ فِهَا مِنَ الْحِيْثِر (م ـ عن مائشة) \* \_ ز\_ لَوْلاَ أَنَّكَ رَسُولُ لَضَرَبْتُ عُنْقَكَ (حم دك \_ عن ابن مسعود ) \* لَوْلاَ أَنَّكُمُ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً يُدْنِبُونَ فَيَغَيْرُ لَكُمْ (حمم ت ـ عن أَبِي أَيوب) \* لَوْلاً بَنُو إِمْرَائِيلَ لَمْ يَضْنُ الطَّمَامُ وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ ، وَلَوْلا حَوَّاه كُمْ تَخُنْ أُنثَىٰ زَوْجَهَا ﴿ حَمَّ قَ ـ عَنْ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ \* ـ ز ـ لَوُلاً حَدَاثَةُ ۗ

عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْحَكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَكِيْتَ فَبَكَيْتُهُ ۚ كَلِّي أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلَفًا فَإِنَّ قُرُ يَشًا كُنَّا بَنَتِ الْبَيْتَ ٱسْتَقَصْرَتْ (حمن \_عن عائشة) \* لَوْلاَ ضَمَفُ الضَّييفِ ، وَشَقْمُ السَّفِيمِ لِلْأَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ ﴿ طَبِ ـ ابن عباس) \* لَوْلاَ عِبَادٌ لِلهُ رُكُّمْ ، وَصِبْيَةٌ رُضَّمْ ، وَبَهَامُمُ رُفَّمْ لَصُبّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا، ثُمَّ رُصٌّ رَصًّا ( طب هق \_ عن مسافع الديلمي ) \* ــ ز ــ لَوْلاً مَا مَضٰى منْ كِتَابِ ٱللهِ لَــكَانَ لِي وَلَمَا شَأْنُ ﴿ دَ تَ ، ــ عن ابن عباس ، ن \_ عن أنس ) \* لَوْلاً مَا مَنَ الْحَجَرَ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ مَامَسًاهُ ذُو عَاهَةٍ إِلاَّ شُنِيٓ ، وَمَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ غَيْرَهُ ( هق \_ عن ابن عمرو ) \* لَوْلاَ تَخَافَةُ النُّفَوَدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَأَوْجَمَٰتُكِ بِهٰذَا السَّوَّاكِ ( طب حل \_ عن أم سلمة ) \* لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذُوَ النَّفْلِ بِالنَّمْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَنَى أَمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّق مَنْ يَصْنَمُ ذُلِكَ ، وَإِنَّ تَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْنَيْنِ وَسَبَعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِينُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْمِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ( ت \_ عن ابن عمرو ) \* لَيَأْ تِبَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْل يَوْمَ الْقِيامَةِ سَاعَة " يَتَمَنَّى أَنَّه كُم يُقْض رَبْنَ آثْنَين في تَمْرَةٍ قَطُّ (حم عن عائشة ) \* لَيَأْتِينَ كَلِّي النَّاسِ زَمَانُ لاَ يُبَالِي اللَّهِ بِمَا أَخَذَ المَالَ أَمَنْ حَلال أَمنْ حَرَام (حم خ ـ عن أبي هريرة) \* كَيَأْرِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يَبِثَىٰ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلاَّ أَكُلَ الرُّبّا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (ده ك ـ عن أبي هريرة) لَيَأْ يَنَ ۚ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَّةَ مِنَ ٱلدَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ

أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنهُ ، وَيُرَى الرَّجْلُ الْواحِدُ يَنْبُعُهُ أَرْبَعُونَ آمْرَأَةً يَلُذُنَّ بِدِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثِّرَةِ النِّسَاءِ ( ق \_ عن أبى موسى ) \* لَيناً تِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكذَّبُ فيهِ الصَّادِقُ ، وَيُصَدَّقُ فيهِ الْكَاذِبُ ، وَيُخَرَّنُ فيهِ الْأَمِينُ وَيُوْ نَمَنُ الْحَوْنُ ، وَيَشْهَدُ الْمَرْ ، وَكَمْ يُسْتَشْهَدْ ، وَيَحْالِفُ وَإِنْ كَمْ يُسْتَحْلَفْ وَيَكُونُ أَسْهَدَ النَّاسَ بِالدُّنْيَا لُكُمُ أَنِنُ لُكُمَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ( طب \_ عن أَمْ سَلَّمَةً ﴾ ۚ كَيَأْ زِنَا هَٰذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُسْمِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانُ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهِدُ عَلَى مَن ٱسْتَلَهُ بِحَقَّ (ه هب ـ عن أبن عباس) \* ـ لِيَأْخُدُ كُلُّ رَجُلٍ برَ أُسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ (حم م ن - عن أبي هريرة ) \* ليُؤذِّنْ لَـكُمْ خِيَارُكُ \* وَلْيَوْمُنَّكُمْ \* قُو اللهُ عَن ابن عباس) \* لِيَأْ كُلُ أَحَدُكُ بيمينه ، وَليشرب بِيمَينِهِ ، وَلَيَأْخُذُ بِيمِينِهِ ، وَلَيْعُطِ بِيمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْ كُلُ بِشِالهِ ، وَيَشْرَبُ بِثِيالِهِ ، وَيُمْطِى بِثِيالِهِ ، وَ يَأْخُذُ بِثِيالِهِ ﴿ ﴿ - عَنِ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ ا لِيَأْ كُلُ كُلُّ رَجُل مِنْ أُضِيتَهِ (طب جل عن ابن عباس) \* لِيَوْمُنَّكُمُ أَحْسَنُكُمْ وَجُها فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا (عدّ عن عائشة ) \* لَيَوْتُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمُ قِرَاءةً لِلثُّرْآنَ (ن\_عن عمرو بن سلمة) \* لَيَوْدُنَّ هذا البينت جَيش يَمْزُ وَنَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدًا مِنَ الْأَرْضِ يُحْسفُ بأُوسطهم وَيُنَادِي أُوَّالُهُمْ آخِرَهُمْ ، ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقِيلُ إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبرُ عَنْهُمْ (حم من ه \_ عن حفصة ) \* لَيَكِشَّرُ فَتَرَاد المُؤْمِنِينَ بِالْفُوْزِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ قَـ لَ الْأَعْنَياء بِمِقْدَارِ تَمْسِيانَة عام هُولاً وفي الجَنَّة يُنْمَثُّونَ ، وَهُولاً و يُحَاسَبُونَ

( حل \_ عن أبي سعيد.) \* كَيْبَعَثَنَّ اللهُ تَعَالَى منْ مَدِينَةً وِالشَّامِ يُقَالُ لَمَا خِصُ سَبْعِينَ أَلْمًا يَوْمَ الْقِيامَةِ لاَحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ مَبْعَثْهُمْ فِيهَ أَيْنَ الزُّبْتُونِ وَالْحَائِطِ فِي الْبَرَاثِ الْأَحْمَرِ مِنْهَا (حم طب ك ـ عن عمر) \* -لِيُبَلِّمَ ِ الشَّاهِدُ الْفَائِيبَ ( طب ـ عن وابصة ) \* لِيُبَلِّغُ شَاهِدُكُمُ ۚ غَائِيكُمْ لاَ تُسَلُّوا مَعْدَ الْفَجْوِ إِلاَّ سَجْدَ ثَيْنِ ( ده ـ عن ابن عمر ) \* لَيَهِينَنَّ أَقْوَامْ منْ أُمَّنَى عَلَىٰ أَكُلْ وَلَمْوِ وَلَمِبِ ، ثُمَّ لَيُصْبِعُنَّ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ( طب \_ عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ ﴿ لَيْتَ شَعُرُى كَيْفَ أُمَّتِي بَعْدِي حِينَ تَنَبَّخْتُرُ وَجَالْهُمْ ۚ ، وَتَمْرَحُ نِسَاوْهُمْ ، وَلَيْتَ شَعْرِى حِينَ يَصِيرُونَ مِنْفَيْن : مِينْفًا نَاصِبِي نُحُورهِمْ فى سَدِيلِ ٱللهِ ، وَصِنْفًا مُمَّالاً لِفَيْرِ ٱللهِ ( ابن عساكر ، عن رجل ) \* لمِتَّحِذْ أَحَدُ كُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُوْمِنَةً ثُمِينُهُ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ (حم ت ه .. عن ثو بان) \* لِيتَصَدَّق الرَّجُلُ منْ صاعر بُرِّهِ وَلْبِتَصَدَّقْ منْ صاع تَمْرُ وِ (طس ـ عنأبي جعيفة) \* ليتنَّى أَحَدُكُم وَجْهَهُ عَن النَّارِ وَلَوْ بشقَّ تَمْرُ مَرْ (حم عن ابن مسعود) \* لِيتَكَلَّفْ أَحَدُكُم من الْعَمَلِ مَا يُطِيقُ ، فَإِنَّ اللَّهُ مَاكَى لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَالُوا ، وَقَار مُوا وَسَدُّدُوا (حل عن عائشة) \* لَيَتَمَنَّينَ أَقْوَامْ لَوْ أَكُثْرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ الَّذِينَ بَدَّلَ لَقُلُهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيِّئَاتُهِمْ حَسَنَاتِ (ك \_ عن أبي هريرة ) \* لَيَتَمَنَّينَّ أَقُواهُ وَلُوا هَٰذَا الْأَمْرَ أَنَّهُمْ خَرُّوا منَ التُّرامَّا ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَالُوا شَيْنًا (حم - عن أبي هريرة ) \* لَيَجِينًا أَقُوامُ بَوْمَ الْقيامَة لَيْسَتْ في وُجُوهِهم مُزْعَة من كَلْم قَدْ أَخْلَقُوها (طب عن ابن عمر) \* لَيُحَجَّنَّ هَٰذَا الْبَيْتُ ، وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (حمخ

ـ عن أبي سميد ) \* لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمِّتِي مِنَ النَّارِ بِشَغَاءَتِي يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِينِّنَ (ته ـ عن عمران بن حصين ) \* لِيَخْسَ أَحَدُكُم ۖ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ أَدْنَى ذُنُوبِهِ فِي نَفْسِهِ ( حل \_ عن محمد بن النصر الحارثي موسلا ) \* لَبَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ لَيْسَ بِنَبِيِّ مِثْلُ الْخَيْنِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ إِنَّمَا أَقُولُ مَا أَقَوَّالُ ( حم طب ـ عن أبي أمامة ) \* لَيَدْخُلَنَّ الجَّنَّةَ بِشَمَاعَةِ رَجُل من أُمِّني أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيرٍ (حم محب لـ عن عبد الله بن أبي الجدعاء) \* لَيَكْ خُلَنَّ الْمَنَّةُ مِنْ أُمَّنِي سَبَعُونَ أَلْمًا أَوْ سَبَعُمِاتُةً أَلْفٍ مُنَّاسِكُونَ آخِكْ بَعْضُهُمْ بِيَدِ بَشْنِ لاَ يَدْخُلُ أُوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ ۚ وُجُوهُهُمْ ۚ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَئِلَةَ الْبَدْرِ (ق ــ عن سهل بن سعد ) \* لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبَعُونَ أَلْهَا لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ عَذَابَ مَمَ كُلُّ أَلْفِ سَبَعُونَ أَلْنَا (حم - عن ثوبان) ز \_ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مَنْ بَامَمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاحِبَ الجَمَلِ الْأَحْرَ (ت ـ عن حابر) \* لَيَدْخُلَنَّ شِنْلَقَة مُثْمَانَ مَسَبْقُونَ أَلْفًا كُلُّهُم ۚ قَدِ ٱسْتَوْجَبُوا النَّارَ الْجَنَّةَ مِنْهُرِ حِسَابِ ( ابن عساكر ، عن ابن عباس ) \* لَيُدُرِكَنَّ ٱلدُّنِّيلُ قَوْمًا مِثْلَكُمْ أَوْ خَيْرًا مِنْكُمْ وَلَنْ يُخْزِىَ ٱللَّهُ أَنَّةَ أَنَا أَوَّكُما وَعِيلَى أَبْنُ مَرْيَمَ آخِرُهَا (الحكيم\_ك عن جبير بن ثمير ) \* لَيَذْ كُرُنَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَوْمٌ فِي ٱلدُّنْيَا عَلَى الفُرُسِ للْمُهِّذَةِ يُدُخِلُهُمُ ٱلدَّرَجَاتِ الْمُلَى (ع حب عن أبي سعيد ) \* ـ ـ ز ـ ـ لِيُرَاجعُهَا ثُمُّ 'يُسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمُّ تَحيضَ فَتَطْهُرُ ، فَإِنْ بَدَالَةُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَسَّهَا فَتلْكَ الْملَّةُ الَّتِي أَمَرَ ٱللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَمَا النَّسَاءِ ( ق د ن ه - عن ابن عمر ) ﴿ لَيْرِ دَنَّ ا

عَلَىَّ نَاسٌ مَنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَعَرَفْتُهُمْ ٱخْتُلِجُوادُونِي فَأَقُولُ يَارَبِّ أَصْحَابِي أَشْحَابِي ، فَيُقَالُ لِي : إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ (حمق ـ عن أنس ، وعن حذيفة ) \* لَيْسَ أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيْهِ لِلَدْحُ مِنَ اللَّهِ ، وَلاَ أَحَدُ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ لَفِي (طب\_عن الأسود بن سريم) \* لَيْسَ أَحَكُ أَحَقٌّ بِالْحِيَّةِ مِنْ حَامِلِ الْقُرْآنِ لِيرِزَّةِ الْقُرْآنِ فِي جَوْفِهِ ﴿ أَبُو نَصَرِ السَجْرَى فِي الابانة ، فر \_ عن أنس ) \* لَيْسَ أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ نَمَالَى إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ ۚ وَلَدًّا ۚ وَيَجْعُلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَهُو مَمَّ ذَٰلِكَ يُعَافِيهِمْ ۚ وَيَرْزُقُهُمْ ۚ ( ق - عن أبي موسى ) \* لَيْسَ أَحَدُ أَفْضَلَ عِنْدُ اللهِ مِنْ مُؤْمِن يُعَمِّرُ في الْإِسْلاَمِ لِتَكْبِيرِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَسْبِيعِهِ وَتَهْلِيلِهِ (حم ــ عن طلحة) \* لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي بَمُولُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ فَيُعْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ كُنَّ لَهُ سَثْراً مِنَ الذَّار ( هب \_ عن عائشة ) \* لَيْسَ أَحَدَ مِنْكُمْ إِلَّا كُسَبَ مِنْ أَحَدِ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ الصُّبِيبَةَ وَالْأَجَلَ وَقَسَمَ المَدِيشَةَ وَالْمَلَلَ فَالنَّاسُ يَجْرُ ونَ فِيهَا إِلِّي مُنْتَظِي (حل ـ عن ابن مسعود) \* لَيْسَ الْأَعْلَى مَنْ يَعْمَى بَصَرُهُ إِنَّا الْأَعْمَى مَنْ تَعَمَّى بَصِيرَتُهُ (الحكيم هب ـ عن عبد الله بن جراد) ﴿ لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّمْنِّي وَلاَ بِالتَّنقَلِّي ، وَلـكَنِنْ هُوَ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ ( ابن النجار فر \_ عن أنس ) \* لَيْسَ الْبِرُّ في حُسْن اللَّبَاسِ وَالزَّيِّ وَلَـكِنَّ الْبِرِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ (فر ـ عن أبي سميد) \* لَيْسَ الْبَيَانُ كَثْرَةَ الْكَلَّم وَلَـكِنْ فَصْلُ فِيا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَلَيْسَ الْعَيُّ عِيَّ الْسَانِ ، وَلَـكِنْ قِلْةُ الْمَرْ فَةِ بِالْمَقِّ ( فر \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْجِهَادُ أَنْ يَضُربَ رَجُلُ `

بِسَنْهِ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ تَمَالَى إِنمَا الْحِهَادُ مَنْ عالَ وَالدِّيَّهِ وَعالَ وَلَدَهُ فَهُوَ فِي جِهَادٍ وَمَنْ عَالَ نَفْسَهُ فَكَنَّهَا عَنِ النَّاسِ فَهُو َ فَ جِهَادٍ ( ابن عساكر ، عن أنس ) لَيْسَ الْفَيَرُ كَالْمُايَنَةِ (طس - عن أنس، خط - عن أبي هريرة) \* لَيْسَ الْخَلَةُ "كَالْمُكَايِنَةَ إِنَّ ٱللَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ مُوسِلَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْمِجْلِ فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ ، فَلَمَّا عَايَنَ مَاصَنَّعُوا أَلْقَى الْأَلُواحَ كَا نُسْكَسَرَتْ ( حم طس ك – عن ان عاس ) \* لَيْسَ الْخُلْفُ أَنْ يَهِدَ الرَّجُلُ ، وَمِنْ نِيمِّيدِ أَنْ يَفِي ، وَلَكُن الْحُانْتُ أَنْ يَمَدَ الرَّجُلُ ، وَمَنْ نِيِّنَّهِ أَنْ لاَ يَنِيَ (ع – عن زيد بن أرقم ) • لَيْسَ الشَّدِيدُ بِلصَّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّذِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَضَى (حمر ق ـ عن أبي هربرة ) \* لَيْسَ الصَّيَامُ منَ الْأَكُلُ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصَّيَامُ منَ الْمَغْوِ وَالرَّفَثِ، وَلِهٰ سَائِكَ أَحَدٌ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائْمٌ لِقَ صَائمٌ هق \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْغِنِي عَنْ كَثْرَةِ الْمُرَض وَلُـكِن الْفِنَى غَنَى النَّفْسِ ( حم ق ت . - عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْفَجْرُ بِالْأَبْيَضِ السُّتَطِيلِ فِي الْأَفْقِ وَلْسَكِنَةٌ الْأَحْرُ اللَّهُ تَرِضُ ( حم ـ عن طلق بن على ) \* لَيْسَ الْكَذَّابُ بِالَّذِي يُصْلِحُ أَبِنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا وَيَقُولُ خَيْرًا (حمق د ت \_ عن أم كاثوم بنت عقبة ، طب \_ عن شداد بن أوس ) \* لَيْسَ المُؤْمنُ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ﴿ طَبِ ـ عَن طَلَقَ بِن عَلَى ﴾ ﴿ لَيْسَ الْمُؤْمَنُ الطَّمَّان ، وَلاَ أَلْمَأَنِ ، وَلاَ الْفَاحِش ، وَلاَ الْبَذِيِّ (حم خد حب ك - عن ابن مسعود ) \* لَيْسَ للُونْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَمُ وَجَارُهُ جَائِمٌ ۚ إِلَى جَنْبُهِ ( خد طب ك هق \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ

الأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ ، وَلَـٰكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنِّي وَيَسْتَحِي وَلاَ يَشَالُ النَّاسِ إِلْمَافًا ( خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُونُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُ ذُهُ الْلَقْمَةُ وَالْقَمْمَانِ ، وَالتَّمْرُ أُوالتَّمْرَ قَالِ، وَلَم كَنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنِّي يُغْنِيهِ ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ ( مالك حم ق د ن ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ وَلُكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا ٱنْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا (حمخ دت \_ عن ابن عمرو) \* لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَمْ يُعَاشِرْ بِالْمَوْرُوفِ مَنْ لَابُدُّ لَهُ مِنْ مُعَاشَرَ إِلَا حَتَّى يَجْعَلَ آللهُ لَهُ مِنْ ذٰلِكَ تَخْرَجًا (هب عن أبي فاطمة الأيادي) \* لَيْسَ بِخَيْرَكُمُ \* مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخَرَتِهِ ، وَلاَ آخَرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَبِيعًا ، فَإِنَّ الدُّنْيَا بِلاَغُ إِلَى الآخِرَةِ وَلاَ تَكُونُوا كَلاَّ عَلَى النَّاسِ (ابن عساكر عن أنس) ز \_ لَيْسَ بِكَ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكُ إِنْ شِيْتِ سَيَعَتْ عِنْدَكِ ، وَسَبَقْتُ لنِسَائْيَ ، وَإِنْ شِيْتِ ثَلَقْتُ ، ثُمَّ دُرْتُ (مده \_ عن أم سلة ) \* لَيْسَ عُومِينِ مُسْتَكَمِلِ الْإِيمَانِ مَنْ لَمْ يَعُدُّ الْبِلاء نِفِمَةٌ وَالرَّخَاء مُصِيبةً (طب-عن ابن عباس ) \* لَيْسَ بِمُوْمِن مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ عَوَا إِنَّهُ ( لـ - عن أنس ) \* لَيْسَ بِي رَغْبُهُ عَنْ أَخِي مُوسَى عَرِيشٌ كَتَرَيش مُوسَى (طب \_ عن عبادة ان الصامت ) \* لَيْسَ بَيْنَ الْمُبَدِّ وَالشَّرْكِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّارَةِ ، فَإِذَا تَرَكُما فَقَدْ أَشْرَكَ ( ه \_ عن أنس ) \* \_ و \_ لَيْسَ بَيْنِي وَوَبْنَ عِيسَى كَبِي ْ وَإِنْ أَرْلُ أَفِإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِ فَوُهُ رَجُلُ مَرْ بُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبِياضِ يَنْزِلُ بَابْنَ مُمَطَّرَ تَيْنَ كَأَنَّ رَأْسُهُ تَقَطُّرُ ، وَإِنْ كَمْ بُصِيبُهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلاَم

فَيَدُقُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيُهِلِكُ ٱللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلْلَ كُنْلِّهَا إِلَّا الْإِمْالَةِمْ ، وَيُهُولِكُ اللَّسِيحَ الدِّجْالَ فَيَمْكُثُ فَى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ يُتَوَفِّى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ لِلْسُلِمُونَ ( د ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ شَيْء أَثْقُلَ فِي الْبِيرَ اللهِ مِنَ الخُلُقِ الحَسَنِ ( حم \_ عن أبي الدرداء ) \* لَيْسَ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى ٱللَّهِ تَمَالَى مِنْ قَطْرَ آيْنِ وَأَثَرَيْنِ : قَطْرَةٍ دُمُوع مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ نْهَالَى ، وَقَطْرَةٍ هُم ثُهْرًاقُ في سَكِيلِ آللهِ تَهَالَى ، وَأَمَّا الْأَثْرَانِ : فَأَثَرُ في سَهِيلِ اللهِ تَمَالَى ، وَأَثَرُ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِض اللهِ تَمَالَى (ت\_ والضياء، عن أبي أمامة ) \* لَيْسَ شَيْءُ أُطِيعَ آللهُ تَمَالَى فيهِ أُعْجَلَ ثَوَابًا منْ صِلَةِ الرَّحِم وَلَيْسَ شَيْءُ أَعْبَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْي وقَطِيمَةِ الرَّحِمِ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ آلدً يَارَ بَلَاقِمَ ( هق ــ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ شَيْءٍ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى منَ اَلَٰدُعَاءِ ( حم خد ت ك \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَّمَ عَلَى الله تَعَالَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِ ( طس \_ عن ابن عمرو ) \* لَيْسَ شَيْءٍ إِلاًّ وَهُوَ أَطْوَعُ ثِلْهِ تَعَالَى مِن آبْنِ آدَمَ (البزار ـ عن بريدة ) \* لَيْسَ شَيْء خَيْراً منْ أَلْفِ مثله إِلَّا الْإِنْسَانُ ( طب \_ والضياء عن سلمان ) \* \_ ز \_ لَيْسَ شَيْء منَ الْإِنْسَانِ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمٌ وَاحِدُ وَهُو عَجْبُ الدُّنبِ ، وَمِنْهُ يُرَكُّ الْحَلْقُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( ه ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ شَيْء منَ الجَسَدِ إِلاَّ وَهُوَ يَشْكُو ذَرَبَ اللَّسَانِ (ع هب \_ عن أبي بكر) \* لَيْسَ صَلَقَة أَعْظُمَ أَجْرًا منْ مَاه (هب \_ عن أَبِي هربرة ) \* لَيْسَ عَدُولُكَ الَّذِي إِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ لَكَ نُوراً ، وَإِنْ قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ ، وَلْسَائِنْ أَعْلَى عَدُو النَّ وَلَاكَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صلْبك

مُمَّ أَعْدَى عَدُو اللَّهُ مَالُكَ الَّذِي مَلَكَتْ يَمِينُكَ (طب عن أبي مالك الأشعرى ) \* لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ (خ - عن أنس) \* لَيْسَ عَلَى الرَّجُل جُنَاحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَعَلَيل أَوْ كَيْبِر مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضُواْ وَأَشْهِهُوا ( هق - عن أبي سعيد ) \* لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِي الاَّيْمُ الِثُ ، وَلاَ عِناَقٌ فِيهَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا بَبَعْ ُ فِيهَا لَا يَمْلِكُ (حم ن - ءن ابن عمرو) \* لَيْسَ عَلَى المَاء جَنَابَةٌ ( طب - عن ميمونة ) \* لَيْسَ عَلَى المَّاء جَنَابَةٌ م وَلِا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَهُ \* ، وَلاَ عَلَى النَّوْبِ جَنَابَةُ ۚ ( قط ـ عن جابر ) \* لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِسِ نَطْعُ ( ه \_ عن عبد الرحمن بن عوف ) \* لَيْسَ عَلَى الْرَأَأَةِ إِحْرَامُ إِلَّا ف وَجْهُهَا ( طب هق ــ عن ابن عمر ) \* لَيْسَ عَلَى الْمُشْلِرِ زَكَاةٌ فَى كُرْمِهِ ، وَلاَ في زَرْغِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَسَةِ أَوْسُقِ (كُ هق ـ عن جابر) \* لَيْسَ عَلَى السُيْرِ في عَبْدِهِ وَلاَ في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ( حم ق ٤ ــ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ عَلَى الْمُتَكف صِيامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلُهُ عَلَى نَفْسِهِ (ك هق عن ابن عباس) \* لَيْسَ هَلَى المُنْتَهَبِ ، وَلاَ هَلَى المُخْتَلِسِ ، وَلاَ هَلَى الخَاشِّ قَطْمٌ (حم ؛ حب ــ عن جابر ) \* لَيْسَ عَلَى النُّسَاءِ حَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النُّسَاءِ النَّفْمِيرُ ( د\_ عن ان عباس ) \* \_ ز\_ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ عَزْوْ"، وَلاَ مُجُمَة "، وَلاَ تَشْبِيعُ جَنَازَةِ طس .. عن أبي قتادة ) \* لَيْسَ عَلَى أَهْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْشَهُ فِي المَوْتِ ، وَلاَ فِي النُّهُورِ ، وَلاَ فِي النُّسُورِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الصَّيْحَةِ يَنْفُضُونَ رُمُوسَهُمْ منَ الثَّرَابِ يَقُولُونَ : الحَمْدُ بِنَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ (طب \_ عن ابن عمر) لَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْرُ فِيهِ لا يَعْبِكُ ، وَلَعْنُ الْمؤْمِن كَمَقَتْلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ نَشْهُ

بْشَيْءَ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ حَلْفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُو كا قَالَ ، وَمَنْ قَذَفَ مُوْمِناً بَكُفْر فَهُو كَقَتْلِهِ (حم ق ٤ - عن ثابت بن الضحاك) \* \_ز\_ لَيْسَ عَلَى مُسَافِي مُجْمَةٌ (طس \_عن ابن عمر) \* لَيْسَ عَلَى مُسْلِم جزْيَةُ ( حم د \_ عن ابن عباس ) ﴿ لَيْسَ كَلِّي مَقْهُورِ يَمِينُ ﴿ قَطْ \_ عن أبي أمامة ﴾ \* لَيْسَ عَلَى مَن آسْتَفَادَ مَالاً زَكَاهُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْدِ الْحَوْلُ (طب \_ عن أم سعد) \* لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُولًا حَتَّى يِضْطَحِمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَضْطَحَمَ ٱسْتَرَ خَتْ مَفَاصِلُهُ ( حم \_ عن ابن عباس ) \* لَدْسَ عَلَى وَلَتِ الرِّنَا مِنْ وزْرِ أَبْوَيْهِ شَيْءٍ ( ك\_عن عائشة ) \* \_ ز \_ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلْ" حَتَّى كُنْدُولَ كَمَا أَنَّهُ كَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى كُنْدُلِ ( ٥ – عن خولة بنت حكيم) \* لَيْسَ عَلَيْكُمْ في غُسُل مَيِّتُكُمْ غُسُلْ (ك - عن ابن عباس) \* لَيْسَ عِنْدَ آللَهِ يَوْمُ وَلاَ لَيْلَةٌ تَمْدِلُ للَّذِهَ ٱلْفَرَّاء وَالْبُوْمَ الْأَزْهُرُ ( ابن عساكر \_ عن أبي بكر ) \* لَيْسَ في الإبل الْعُوامِلِ صَدَقَةٌ (عد هق \_ عن ابن عمرو) \* لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ ﴿ طَبِ \_ عِن مِعَادُ ﴾ \* لَيْسَ فِي الْبَقَرَ الْعَوَامِل صَدَقَةُ \* ، وَالْكِنْ فَ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعُ \* ، وَفَى كُلِّ أَرْبَينِ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* لَيْسَ فِي الْجِنَّةِ شَيْءٍ مِمَّا فِي ٱلدُّنْيَا إِلاَّ الْأَسْمَاءِ ( الضياء ، عن ابن عباس ) \* لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ( قط \_ عن جابر ) \* لَيْسَ فِي الْخُصْرَاوَاتِ زَكَانُ ﴿ وَطِ عِن أَنس وعن طلحة ، ت . عن معاذ ﴾ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقيقِ ( د - عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ في الصَّوْم ركاله ( منادهب \_ عن ابن شهاب مرسلا

ان عساكر ، عن أنس ) \* لَيْسَ في الْعَبِّدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ (م عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ في الْقُطْرَةِ وَلاَ في الْقُطْرَ آيْنِ مِنَ ٱللَّم وُضُولًا حَتَّى يَكُونَ دَمَّا سَائِلًا ( قط \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ في المَـالِ حَقُّ سِوَى الزَّكاة ( . \_ عن فاطمة بنت قيس ) \* لَيْسَ في المَـال زَكَاةٌ جَةً. يَحُولَ عَلَيْهُ الْحَوْلُ (قط عن أنس) \* لَيْسَ في اللَّمُومَةِ قَوَدٌ (هق عن طلحة) \* لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَقْرِيطٌ إِنَّمَا النَّفْرِ مِلُّ فِي الْمِقَطَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلاَّةً خَيًّا يَدْخُارَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى ( حم حب ـ عن أبى تتادة ) \* لَيْسَ فى صَلاَةِ الخَوْف سَهُ ( طب \_ عن ابن مسعود ، خيثمة في جزئه ، عن ابن عمر ) \* لَيْسَ فَيَا دُونَ خَسْمَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ مُ وَلَيْسَ فِيا دُونَ خَسْ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبل صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهِا دُونَ خَمْس أَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ﴿ حَمَّ قَ ٤ ـ عَن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ لَيْسَ فِيا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقَ مِنْ كَمْرُ ۖ وَلاَ حَبِّ صَدَقَةٌ ٣ (م ن \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لَيْسَ فِيا دُونَ خُس مِنَ الْإِبل صَدَقَةُ "، وَلَيْسَ فِي الْأَرْبَمِ شَيْءٍ ، فَإِذَا بَلَفَتْ خَسًا فَفِيها شَاهُ إِلَى أَنْ تَبَاتُمَ يَسْمًا ، فَإِذَا بَلْفَتْ عَشْراً فَنِيها شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغُ أَرْبَعَ عَشْرَةً ، فَإِذَا بَلْفَتْ خَسْ عَشْرَةً فَقِهَا ثَلَاثُ شِياهِ إِلَى أَنْ تَبَلَغَ نِيمْ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَمُ شِيَاهِ إِلَى أَنْ تَبَنْغُ أَرْبُهَا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَنَتْ خَسًا وَعِشْرِينَ فَهِيهَا بنْتُ عَفَاضِ إِلَى خَمْسِ وَثَارَثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ تَخَاضٍ فَأَبْنُ لَبُون ذَكُو ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَهِمَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبْلَغَ خُسًّا وَأَرْبَعِينَ ،

فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَرَ سِنَّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَهُمَا جَذَعَهُ ۚ إِنَّى أَنْ تَبَنُّلُمَ خُسًا وَسَبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَهِيرًا فَهِيهَا بِنْتَا لَبُون إِلَى أَنْ تَبِنُهُمَ تِسْمِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً فَفِيها حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبِنُلُمَ عَشْرِ بِنَ وَمَائَةً ۚ ، ثُمَّ ۚ فِي كُلِّ خَسْبِينَ حِقَّةٌ ۚ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبَوْن ( ٥ - عن أبي سيعيد ) \* لَيْسَ في مَال الْسْتَفَيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ (هق \_ عن ابن عمر) \* لَيْسَ في مَالِ للْكَكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَمْنُقَ ( قط \_ عن جابر ) \* لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيهَا سِوَى هَذْهِ الْخِصَالِ بَيْتِ يَسْكُنْهُ ، وَثَوْبٍ يُوارِى عَوْرَتَهُ ، وَجِلْفِ الْخُــبْرِ وَالْمَاءِ ( ت ك \_ عن عثان ) \* لَيْسَ لِأَحَدِ عَلَى أَحَدِ فَضُلْ إِلاَّ بِالدِّين ، أَوْ عَمَل صَالِح ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيلًا جَبَانًا ( هـ عن عقبة بن عامر ) \* لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثُ ( ه ـ عن رجل ) ه لَيْسَ لِقَائِلِ وَصِيَّةٌ ( هِنْ - عن على " ) \* لَيْشُ الْحَامِلِ الْمُتَوَىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ ( قط \_ عن جابر ) \* لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَالِا إِلَّا الْقَضَاءِ ، وَالْوَفَاهِ ، وَالْحَمْدُ ( خط \_ عن ابن عمر ) \_ لَيْسَ لِلْفَاسِقِ غِيبَةٌ ( طب \_ عن معاوية بن حيدة ) \* لَيْسَ الِقَاتِلِ شَيْء ، وَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْنًا ﴿ دِ ــ عن ابن عمرو ) \* لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْبِيرَاثِ شَيْءٌ ( هق ـ عن ابن عمرو ) \* ـــزـــ لَيْسَ فَيْهِ شَرِيكُ ( د ـــ عن والد أبى المليح ) \* لبس

لَيْسَ لِلْمَرْ أَوْ أَنْ تُنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِمَكَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا (طب ـ عن واثلة ) لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ لِلْحَجَّ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالِ إِلاَّ وَمَمَهَا ذُو تَحْرَم تِحْرُمُ عَلَيْهِ (هق ـ عن ابن عمر) \* لَيْسَ اِلنِّسَاءِ سَلَامٌ وَلاَ عَلَيْهِنَّ سَلاَمٌ (حل \_ عن عطاء الخراساني مرسلا ) \* لَمْسَ لِلنَّسَاء ف أَتَّبَاعِ أَلْجَنَّا رُأَجْرٌ (هق - عن ابن عمر) \* لَيْسَ لِلنَّسَاء في الْجَنَازَةِ نَصِيبُ (طب \_ عن ابن عباس) \* لَيْسَ النِّسَاءِ نصِيبُ فِي أَخُرُ وج إِلاَّمُضَّطَرَّةً يُفِي لَيْسَ لَمَا خَادِمٌ إِلاَّ فِي الْسِيدَيْنِ : أَلاَّ شَخَى وَالْفِطْرِ ، وَلَيْسَ لَمُنَّ نَصِيبٌ في الطُّرُقِ إِلَّا الْحَوَاشِيِّ (طب - ءن ابن عمر) \* لَيْسَ البِنْسَاءِ وَسَطُ الْطَرِيقِ (هب - عن أبي عمرو بن حملس وعن أبي هريرة ) \* لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَمَ الثَيْبُ أَمْرُ وَالْيَدْمِةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا (دن \_ عن ابن عبلس) \* \_ ز\_ لَيْسَ لَنَا مَنَلُ الْسَوْءِ الْمَائْدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَتُودُ فِي قَيْنِهِ (حرخ ت ن عن أبن مبلس ، عد قط عن أبي بكر ) \* لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخُــلَ بَيْنَا مُزْوَقًا ( حم طب - عن سنينة ) \* لَيْسَ لِيَوْمِ فَضْلُ ۚ عَلَى يَوْمٍ فِي الْصَّيَامِ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُورَاء (طب هب \_ عن ابن عبلس) \* لَيْسَ مِنْ أَخْلاَق المُؤْمِنِ النَّمَّاقُ وَلاَ أَلْحَسَدُ إِلاَّ فِي طَلَّبِ الْبِلْمِ (هب عن معاذ) \* لَيْسَ مِنَ الْبِرُّ الْصَّيْلَمُ فِي الْسَّغَرِ (حم ق د ن\_عن جابر ، م عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الْصَّيَامُ فِي السَّفَرَ فَعَلَيْكُ \* . يُخْسَةِ آللهِ الَّتِي رَخَّسَ لَكُمْ ۚ فَأَقْبَلُوهَا (ن حب ـ عنجابر) \* لَيْسَ مِنَ ٱلجُنَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ ثَنَيْءٍ إِلاَّ ثَلَاقَةُ أَشْيَاءٍ: | غَرْسُ الْمَجْوَةِ وَالْمُجَرُ وَأُوانَ ۚ مَنْ لِلْ فِي الْفُرَاتِ كُلَّ بَوْمٍ بِرَ كُنَّ مِنَ ٱلْجَنَّةِ

(خطـــ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ فِي الْصَّاوَاتِ صَلاَّةٌ أَفْضَلَ مِنْ صَلاَّةِ الْفَجْر يَوْمَ ٱلجُنُمَةِ فِي ٱلجَمَاعَةِ وَمَا أَحْسِبُ مَنْ شَهَدَهَا مِنْكُمُ ۚ إِلاَّ مَغْنُورًا لَهُ (الحكيم طب \_ عن أبي عبيدة ) \* لَيْسَ مِنَ ٱلْمُرُوءَةِ ٱلرِّبُّحُ كُلِّيَ ٱلْإِخْوَانِ ( ابن عساكر عن ابن عمرو ) \* ـــ زـــ لَيْسَ مِنْ بَلِدِ إِلاَّسَيَطُورُهُ ٱلدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةُ وَٱلَمِينَةُ وَلَيْسَ نُقْبُ مِنَ أَثْمًا بِهَا إِلَّا عَلَيْهِ لِلْلَائِكَةُ حَافَّينَ تَحَرُّسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبِعَةِ كَثَرْجُكُ اللَّذِينَةُ بِأَهْلُهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ يَخْرُجُ إِلَيْدِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرِ وَمُنَافِق (قن - عن أنس) \* لَيْسَ مِنْ رَجُلِ أَدَّهٰى لِغَبْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَشْلُهُ إِلا كُفَرَ وَمَن آذَعٰى مَالَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْنَبَوَّأْ مَثْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَارَ جُلاّ بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَنْدُو ۚ اللَّهِ وَالْمِسْ كَذَالِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ وَلاَ يَرْمِى رَجُل رَجُلاً بالْفِسْق وَلاّ رَ مِيهِ بِالْكُفْرِ إِلاّ أَرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ كَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِكَ (حم ق ـ عن أِي دْرٍ ) \* لَيْسَ مِنْ عَبِّد يَقُولُ لاَ إِلَّ إِلاَّ أَنَّهُ مِائَّةَ مَرَّةٍ إِلاَّ بَعْثَهُ أَنَّهُ تَعالى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْهُهُ كَالْقَمَرَ لَئِيلَةَ الْبَدْرِ وَلَمْ يُرْفَمْ لِأَحَدِ يَوْمَنَذِ عَمَلُ أَفْضَلُ مِنْ تَمَايِدِ إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ (طب - عن أبي الدرداء) \* لَيْسَ مِنْ عَمَلَ يَوْمُ إِلاَّ وَهُوَيُخْـُتُمُ عَلَيْهِ فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ فَالَّتِ ٱللَّائِـكَةُ ۚ يَارَبْنَا عَبْدُكَ فَلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ فَيَقُولُ ٱلرَّبُّ آخْتِيُوا آهُ عَلَى مِثْلُ عَلِهِ حَتَّى يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتَ (حم طب لـ - عن عقبة بن عامر) \* لَيْسَ مِنْ غَرَيمٍ يَرْجِعُ مِنْ عِنْدِ غَريهِ رَاضِيًا إِلاَّ صَلْتُ عَلَيْهِ دَوَاتُ ٱلْأَرْضُ وَنُونُ ٱلْبِحَارِ ، وَلاَ غَرِيم يَلوى غَرِيمَهُ وَهُو يَقْدِرُ إِلا كَنَبَ اللهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنْمَا ( هب - عن خُولَةَ امْرَأَةَ حَمْزَةً ﴾ لَيْسَ مِنْ لَيْلَةِ ۚ إِلَّا وَٱلْبَحْرُ ۚ يُشْرِفُ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

يَسْتَأْذِنُ أَللهُ تَعَالَى أَنْ يَنْتَضِحَ عَلَيْكُمْ فَيَكُفُّهُ أَللهُ (حم \_ عن عمر) لَيْسَ مِنًّا مَن آثْتَهَبَ أَوْ سَلَبَ أَوْ أَشَارَ بِالسَّلْبِ (طب ك \_ عن ابن عباس) لَيْنَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّةً بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلاَ مَنْ تَشَبَّةً بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَال (حم عن ابن عمرو) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّةً بِفَيْرِ نَا لاَنْشَهُوا بِالْبَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ ٱلْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِ عِ وَتَسْلِيمَ ٱلنَّصَارَى ٱلْإِشَارَةُ بِالْأَكْتُ (ت - عن ابن عمرو) \* لَيْنَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلاَمَنْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَمِّيَّ أَوْ تُكُمِّنَ لَهُ أَوْ تَسَعَّرَ أَوْ تُسِعِّرَ لَهُ (طب \_ عن عمران بن حصين ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى آمْرِيهِ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْ أُوكَةُ فَلَيْسَ مِنَّا (ج حب له \_ عن بريدة) \* لَيْسَ مِناً مَنْ خَبَبَ أَمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبَدًا عَلَى سَيِّدِهِ (د ك ـ عن أبي هريرة ) \* لَمِسْ مِبًّا مَنْ خَصَى أُو ٱخْتَصَى وَلَكِنْ صُمْ وَوَقَرْ شَمْرَ جَسَدِكَ (طب عن ابن عباس) \* لَبِسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَلِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَلِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَلِيّةٍ (د عن جبير بن مطمم ) ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَمَنْ حَلَّقَ ۚ وَمَنْ خَرَقَ ﴿ د ن \_ عن أبي موسى ) \* أَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بسُنَّةٍ غَيْرِ نَا ﴿ فر ـ عن ابن عباس ﴾ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (ح ده ك ـ عنأبي هريرة ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمًا أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَا كَرَّهُ ﴿ الرافعي عن على ﴾ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ ٱلْخُذُودَ وَشَقَّ | آلجُيُوبَ وَدَعاً بِدَعْوَى ٱلجَاهِليَّةِ (حم ق ت ن ه ـ عن ابن مسعود) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ كُمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ (خ ـ عن أبي هريرة ، حم د حب ك عن سعد ، د عن أبى لبابة بن عبد المنذر ، ك عن ابن عباس وعن عائشة ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ

لمْ يُجِلُّ كَبِيرَ نَا وَيَرْحَمُ صَفِيرَ نَا وَيَمْرِ فَ ۚ لِعَا لِبَنَا حَقَّهُ ۚ (حم ك ـ عن عبادة بن الصامت ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَ نَا وَكُمْ يَمْرِ فَ حَقَّ كَبِيرِ فَا وَلَيْسَ منًّا مَنْ غَشَّنَا وَلاَ يَكُ نُ اللُّولِينُ مُؤْمِنًا حَتَّى يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (طب\_ عن ضميرة ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَسْغِيرَانَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِ فَا (حم ت ك \_ عن ابن عمرو ) \* لَيْسَ مِناً مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَـنِيرَا وَ يُورِّهُ كَدِيرَ نَا (ت \_ عن أنس) \* لَيْسَ مِنًّا مَنْ كُمْ يَرْحَمُ مُسفِيرَ نَا وَ يُوَوِّرُ كَبِيرَ نَا وَيَأْمُو إِلَكُورُوفِ وَيَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ (حمت - عن ابن عباس) نَيْسَ مِنًا مَنْ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهِ مُمَّ أَمَّر عَلَى عِيالِدِ (فر - عن جبير بن مطعم) لَيْسَ مِناً مَنْ وَطِيء خُبْلَى (طب - عن ابن عباس) \* لَيْسَ مِنْسَكُمُ مِنْ رَجُلِ إِلاَّ أَنَا تُمْسِكُ بِحُجْزَتِهِ أَنْ يَقَمَ فِي النَّارِ (طب \_ عن سمرة ) \* لَبْسَ مِنِّي إِلَّا عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمُ ۚ ( ابن النجار ، فر – عن ابن عمر ) ﴿ لَبُسَ مِنِّى ذُو حَسَدِ وَلاَ تَمْهِمَةً وَلاَ كَهَائَةً وَلاَ أَنَا مِنْهُ ﴿ طَبِ \_ مِن عبد الله بن بسر ﴾ لَبْسَ يَتَعَشَّرُ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ عَلَى شَيْهِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ كُمْ يَذْ كُرُوا أَقْلَهَ عَزَّ وَجَـلٌ فِيهَا (طب هب \_ عن معاذ) \* لَيْسَت السَّنَةُ بأَنْ لاَ تُمْطَرُوا وَلَكِنْ السَّنَةُ أَنْ تُعْطَرُوا وتُتفطَرُوا وَلا تُنْبِتَ الْأَرْضُ شَيْتًا (الشافعي حم عن أبي هريرة) \* لِيَسْأَلُ أَحَدُ كُمْ رَبُّهُ حَاجَتَهُ حَتَّى يَسْأَلُهُ ٱلِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلُهُ شِيْعَةُ (ت ـ عن ثابت البناني مرسلا) \* لِيَسْأَلُ أَحَدُ كُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلُّهَا حَتَّى يَسْأَلُهُ شِيمَ تَعْلِهِ إِذَا الْقُطَمَ (تحب\_عن أنس) \* لِيَسْتَثِرْ " أَحَدُ كُمْ ۚ فِ الْصَّـٰ لاَوْ بِالْحَطِّ وَبِنْ يَدَيْهِ وَبِالْحَجَرِ وَبَمَا وَجَدَ مِنْ ثَنَى ْ مَعَ أَنَّ

الْمُؤْمِنَ لاَيْقَطَّعُ صَلاَتُهُ شَيْءٌ (ابن عبا كرعن أنس) \* ليَسْتَغْني أَخَدُ كُمْ مِنْ مَلَكَبِهِ ٱللَّذِيْنِ مَعَهُ كَمَّ يَسْتَعِي مِنْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ مِنْ جِيرَانِهِ وَمُمَا مَعَهُ بِاللَّيْلُ وَالنُّهَّارِ (هب \_ عن أبي هريرة ) \* ليَسْتَرْ جَعْ أَحَدُ كُمْ فِي كُلِّ شَيْءَ حَتَّى فِي شِسْعُ لَقْلِمِ فَإِنَّهَا مِنَ للْصَائِبِ ( ابن السني في عمل يوم وليلة عن أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* لَيَسْتَغَنُّ أَحَدُ كُمُ ۚ بِنِنَى اللَّهِ غَلَاء يَوْمِهِ أَوَعَشَاء لِيُلْيَهِ ( ابن المبارك عن واصل موسلا) \* - ز - لِيَسْتَغَنَّ أَحَدُ كُمْ عَن الْنَاس بَعَضِيب سِوَالَّهُ ( هب - عن ميمون بن أبي شيب موسلا ) ليُسَلِّم آلوًا كِبُ عَلَى ٱلرَّاجِل وَلْيُسَلِّرُ الرَّاحِلُ عَلَى الْعَاعِدِ وَلَيْسَلِّمِ الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْتَرِ فَنَ أَجَابَ السَّسلامَ فَهُو لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبُ فَلَا شَيْءَ لَهُ (ح خد - عن عبد الرحن بن شبل) \* لَيْسُوفَنَّ أَرَّجُلُ مِنْ قَحْطَانَ النَّاسَ بَعَما (طب \_ عن ابن عر) \* لِيَشْتَرِكِ الْنَفْرُ فِي ٱلْمُدَى (ك ـ عن جابر) \* لَيَشْرَبَنَ أَفَاسُ مِنْ أُمِّتِي ٱلْحَرْرَ بُسَنُونَهَا رِبَيْرِ أَسْمِهَا (حرد ـ عن أبي ملك الأشعرى) \* لَيَشْرَبَنَّ أَنَاسٌ مِنْ أَمَّتِي ٱلْحَمْرُ ٱسَوَّهَا بِفَيْرِ أَسْمِهَا وَيُضْرَبُ عَلَى رُوْوسِهِمْ بِالْمَارْفِ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بهمُ ٱلأَرْضَ وَيَجْلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ( ه حب طب هب ـ عن أَبِي مَائِكُ الاشْعَرِيُ \* لِيُعَمَلُ أَحَدُ كُمُ ۚ نَشَاطَهُ ۚ فَإِذَا كَبِيلَ أَوْ وَتَرَ فَلْيَقَمُنْ (م ق د ن ٥ - عن أنس) \* ليُصَلِّ ٱلرَّجُـلُ فِي الْمُسْجِدِ ٱلَّذِي يَليهِ وَلاَ يَنَيِّمِ السَاجِدَ (طب - عن ابن عمر ) \* سز - ليُصِيبَنُّ نَاساً سَفُهُ مِن النَّار عُقوبَةَ بَذُنُوبِ عَمِلُوهَا ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ ٱللهُ ٱلجَّنَّةَ مَضْل رَحْمَتِهِ فَيْقَالُ لَمُمُ ٱلجَّهَدُن (م خ - عن أنس) \* لِيَضَعُ أَحَدُ كُمْ كَبِنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ ٱلرَّعْلِ وَلاَ

يَضُرُّهُ مَامَرٌ ۚ ۚ بَيْنَ يَدَيْدِ ( الطيالسي ، حب \_ عن طلحة ) \*لِيعُرُّ المُسْلِمِينَ فِي لَلَا مُونُونَ ( ٥ ــ عن ابن عمر ) \* لَيَضْيَنَّ أُمَّتي مِنْ بَعْدِي فِتَنْ كَقِطَم ٱلَّيلُ ٱلْظَلِمِ يُصْبِحُ ٱلرَّجُسلُ فِهَا مُؤْمِناً وَيُسْبِى كَافِرًا يَبْسِعُ أَقْوَامُ دِيْهُمُ بَعَرَض مِنَ اللَّهُ نَبَا قَلِيلِ (كـــ عن ابن عمر) \* لَيْفِرِّكُ الْنَاسُ مِنَّ اللَّهَال فِي الْحِبَال (حم ت \_ عن أم شريك) \* لَيَقَتْلَنَّ أَبُّنْ مَرْ ثِمَ ٱلدِّجَّالَ بِبَابِ لُدِّ (حم \_ عن مجم بن جارية ) \* لَيَقُرَ أَنَّ الْقُرْ آَنَ فَاسْ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُ تُونَ مِنَ ٱلْإِسْلاَمِ كَمَا تَمْرُقُ السَّهِمُ مِنَ الرَّميَّةِ (حره \_ عن ابن عباس) \* لبقُلْ أَحَدُ كُمْ حِينَ يُريدُ أَنْ يَنَامَ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَنْوَ تُ بِالطَّاغُوتِ وَعْدُ اللَّهِ حَقَّ وَصَدَقَ ٱلْدُسْاُونَ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بلتَ مِنْ طَوَارِقِ هَذَا اَلَّيْلُ إِلاَّطَارَقَّا يَطَوْنُ بَخَيْر (طب - عن أبي ماك الاشعرى) \* ليَقُم الْأَعْرَابُ خَلْفَ لَلْهَاجِرِينَ وَالْأَنْسَار ليقْتَدُوا بهم فِي الْصَّلاّةِ (طب\_عن سمرة) \* ليَكُفُّ أَحَدَكُم مِنَ ٱلدُّنْيَا خَادِمْ وَمَوْ كُبُّ (حم ن \_ والضياء عن بريدة ) \* لِيتَكُفُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ \* كَزَادِ الرَّاكِبِ ( ٥ حب عن سلن ) \* - ز - لَيَكُفُرُنَّ أَقْوَامٌ بَعْدُ إِيمَانهم " ( تمام وابن عسا كر عن أبي الدرداء ) \* \_ ز \_ لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّق أَوْاهُ يَسْتَحِلُونَ آخَزً وَآخَرِ بِرَ وَأَخَمَرُ وَالْمَازِفَ وَلَيَدُو لَنَّ أَقُواهُ إِلَى جَنْب عَلَ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَهُمْ فَيَأْنِهِمْ آتِ لِحَاجَتِهِ فَيقُولُونَ لَهُ أَرْجِعُ إِلَيْنَا غَدًا فَيَهْ مَهُمُ أَلَهُ وَ يَقُمُ الْعَمُّ عَلَيْهِمْ وَكَسْتَخُ مِنْهُمْ آخَرِ بِنَ قِرْكَةٌ وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ ( ح د ـ عن أبي عامر وأبي مالك الأشمري) \* لَيَكُونَنَّ فِي وَلَدِالْعَبَّاسِ

مُلُوكُ يَادُنَ أَمْرَ أَمْتِي بُمِ ۚ أَقَٰهُ تَعَالَى بِهِمُ ٱلدِّبنَ (قط فى الافراد عن جابر) \* لَيَسَكُونَنَّ فِي هَذْهِ ٱلْأُمَّةِ خَسَفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخُ وَذَٰكِ إِذَا شَرِبُوا ٱلْخُمُورَ وَٱنَّفَذُوا الْتَمَنَاتِ وَضَرَّ بُوا بِالْمَازِفِ ( ابن أبي الدنيا في ذم لللاهي عن أنس) \* ـ ز ـ لْيُلَةَ أُسْرِي فِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا هُوَ رَجِلْ صَرِب كَأَنَّهُ مِنْ رِجَل شَنْوَءة وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلُ رَبُهَ ۖ أَيْحَوُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَـاس وَرَأَيْتُ إِرْ اهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ثُمَّ أُثبيتُ بِإِنَاءِينَ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنُ وَفِي ٱلآخر خُوْ فَقِيلَ لِي أَشْرَتْ أَيُّهُمَا شِيُّتَ فَأَخَذْتُ أَلَّبِنَ فَشَرِ بْنُهُ فَقِيلَ لِي أَمَنْتَ الْبِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ آلِخُمْرَ غَوَتْ أُمَّنَّكُ ۚ (ق ن ـ عن أبي هويرة ) \* لَنْيَلَةَ أَسْرِى بِي مَامَرَ رُثُ عَلَى مَلَاهِ مِنَ ٱلْمَكَزِيكَةِ إِلاَّ أَمَرُ وَنِي بِالْحِيعَامَةِ ( طب ــ هن ابن عباس ) \* لَيْلَةُ ٱلجِمْعَةِ وَيَوْمُ ٱلجَمْعَةِ أَرْبَعْ وَعِشْرُونَ سَاعَةً فِلْهِ تَعَالَى فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْهَا سِتْمَاثَةِ أَلْفِ عَنيقِ مِنَ الْنَارِ كُلْهُمْ قَدِ أَسْتَوْجَبُوا الْنَارَ ( الخليلي عن أنس ) \* ـ ز ـ لَيْلَةُ ٱلصَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ الْمَشِيْفُ بْفِينَا تْهِ فَهُو لَهُ عَلَيْهِ دَيْنَ إِنْ شَاءَ الْقَتْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (حرد . ـ عن أَبِي كَرِيمَةً ﴾ \* لَنْهَا أَ الْقَدَّرِ فِي الْمُشْرِ ٱلْأَوَاخِرِ فِي ٱلْحَامِسَةِ أَوِ الثَّالِثَةَ (حم ــ عن معاذ ) • لَيْدَلَّةُ الْهَدَارِ لَيْدَلَّةُ أَرْبَمَ وَعِشْرِينَ (ح - عن بلال ، الطيالسي عن أبي سعيد ) \* لَيْـٰلَةُ ۚ الْقَدْرِ لَيْـٰلَةٌ ۚ بَلِجَةٌ لَاحَارُةٌ ۚ وَلاَ بَارِدَةٌ وَلاَ سَعَابَ فِها وَلاَ مَطَرَ وَلاَ رِيمَ وَلاَ يُرْخَى فِيها بِنَغِم وَمِنْ عَلاَمَةَ يَوْمِها تَطْلُعُ ٱلشَّمْسُ ۗ لْأَشْعَاعَ لَمُ السب عن واثلة) \* لَبْنَةُ الْقَدْرِلَيْلَةُ سَابِعَةُ أَوْتَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ إِنَّ ٱلْلَائِكَةَ تِلْكُ ٱللَّيْلَةَ فِي ٱلْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ ٱلْحَمَى (حر عن أبي

هريرة ) \* لَبْـٰلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْـْلَةُ سَبْمِ وَعِشْرِينَ (دــ عن معادية ) \* لَبْـٰلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْسَلَةُ "تَمْحَةٌ مَلْقَةٌ لاَ حَارَةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ تُصْبِحُ ٱلشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا صَعِيفةً حْرًا؛ (الطيالسي ، هب \_ عن ابن عباس) \* لِيَلْيَني مِنْكُمُ ٱلَّذِينَ يَأْخُدُونَ عَنَّى (ك ـ عن ابن مسعود) \* لِيَتِلِينَى مِنْكُمْ أُولُوا ٱلْأَحْـلاَم وَالنَّهُى ثُمَّ أَلَّهِ مِنْ يَأْوَنَهُمْ ثُمُّ ٱللَّذِينَ يَالُونَهُمْ ، وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ أَلُوبُكُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ ٱلْأَسْوَاقِ (م ٤ ـ عن أبي مسعود ) \* لَيُمْسَخَنَّ قَوْمٌ وَهُمْ عَلَى أَريكَتُهمْ قِرَكَةً وَخَنَازِيرَ بثُرْ بهمُ الْخَمْرَ وَضَرْ بهمْ بالْبَرَابطِ وَالْقِيانِ ( ابن أبي الدنيا في دم لللاهي عن الفازي بن ربيعة مرسلا ) \* \_ ز \_ لَيَنْبَعِثُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَٱلْأَجْرُ ءَيْنَهُمَا ﴿ حَمْ ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ لَيَنْتَقَضَنَّ ٱلْإِسْلَامُ عُرُودَةً عُرُودَةً (حم - عن فيروز الديلمي ) \* لَبَذْتَهِـينَ أَقْوَامُ عَنْ رَفْهِم أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ ٱللهُ عَاء فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّاء أَوْلَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ (من ـ عن أبي هربرة ) \* لَيَنْ تَهِينَ الْقُوامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُاتِ أَوْ لَيَعْتِينَ اللهُ عَلَى لَّهُ بِهِمْ ثُمُّ آَيَكُونُو مِنَ الْفَافِلِينَ (حم م ن ه عن ابن عباس وابن عمر ) « لَيَنْتَهِ بِنَ أَوْامُ يَرْ فَنُونَ أَبْمَارَهُمُ إِلَى اللَّمَّاءِ فِي الصَّادَةِ أَوْ لاَ رَجْعُ إِلَهُمْ أَبْسَارُهُم " ( حم م ده \_ عن جابر بن سمرة ) \* \_ ز \_ لَيَنْتَهِي ۗ أَقُوامُ يَمْتَنْحِرُونَ بِآبَائِهِمُ ٱلَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَعْمُ جَهَيٍّ أَوْ لَيَكُونُ أَهْوَنَ عَلَى ألله مِنَ الجُمْلِ الَّذِي يُدَهِدُهُ المُرْءِ بِأَنْهِ إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبْيةَ الجَاهِليَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُومِنْ تَقَيُّ وَفَاجِرْ شَقٌّ. النَّاسَ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنَ الْنَرَابِ ( ت ـ عن أبي هو يرة ) \* لَيَنْتَهِـينَ ۚ رَجَالٌ عَنْ تَرْكُ

آلَجُمَاعَةُ أَوْلَاْحَرَّقَنَ مُيُوْجُهُمْ (هـعناسلمة) \* لِينْصُرَنَّ آلَّ جُلُ اْخَاهُ طَايِّكَ ا أَوْ مَطْلُوماً إِنْ كَانَ طَالِمَكَ فَلْيَسُهُمُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرَةٌ وَلِهِنْ كَانَ مَطْلُوماً فَلْيَنْصُرُهُ (حم ق عن جابر) \* لِيَمْظُرُنَّ أَحَدُ كُنْ مَا آلَّذِي يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لاَ يَمْرِي مَا يُكَنِّبُ لَهُ مِنْ أَمْنِيقِهِ (ت عن أي سلمة) \* لَيَوَدَّنَ أَهْلُ الْمَافِيةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُوهُمْمُ قُرِضَتْ بِالْفَارِيشِ مِثَا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابٍ أَهْلِ الْمُلَكَمْ

يَوْمُ القَيَامَةِ أَنْ جُلُونَهُمْ هُرِ صَنَّ بِالشَّارِ يَسْ جَمَّا يَرَوْنَ مِنْ قَوَابِ أَهْلِ الْمُلَاهِ (ت ـ والضياء عنجابر) \* لَيَوَكَنَّ رَجُلُ أَنَّهُ خَرَّ مِنْ عِنْدِ اللَّرَّ ؟ وَأَنَّهُ لَمْ يَلِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْثًا (الحَارث له ـ عِنْ أَبِهِ يره) \* ـ ـ ز ـ لَيُوشِكَنَ رَجُلُ أَنَّ يَشَمَّى أَنَّهُ خَرَّ مِنَ التَّرَّ يَا وَكُمْ يَلِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْثًا (له ـ عن أبيه ورية) لَبَشِيطَنَّ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ حَكَمَّ وَإِمَامًا مُقْرِطًا وَلَيَسَلُّكُنَّ فَجًّا فَبَعًا حَاجًا أَوْ

لَهُمُولَنَ عِيسَى أَنُّ مَرْيَمَ حَكَماً وَلِمَاماً مُقْسِطاً وَلَيَسُلُكُنَّ فَبَعًا فَبَعًا حَاجًا أَوْ
مُشْتَرِ " وَلَيَأْ وَلَكَ أَنِنَ تَبْرِي حَتَى يُسَلِّم عَلَى وَلَأَرْدَنَ عَلَيْهِ (ك ـ عن أ هريرة) \*
لَى الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْمَة وَعُقُوبَتَهُ (حمدنه ك ـ عن الشريد بن سويد) \*
لَيْهٌ لَا لَيْشَيْنِ (حمدك ـ عن أمسلة) \*

## ﴿ فصل ﴿ فِي الْحَلِّي بِأَلَّ مِن هَذَا الْحَرِفَ ﴾

الَّيْكَسُ يُظْهِرُ الْنِنَى وَالدَّهَنُ يُذْهِبُ الْبُوْسَ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّهُوكِ يَسَكُمْتُ الْمَاسَ اللهُ بِهِ الْمَدُوَّ (طس \_ عن عائشة ) \* اللَّبَنُ فِي النَّنَامِ فِطْرَةٌ ( البزار عن أبي هربرة ) \* اللَّحْدُلُنَا وَالشَّقُ لِنَسِيْرِنَا (٤ \_ عن ابن عبلس ) \* اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُ لِفَبْرِنَا مِنْ أَهْلِ الْسُكِتَابِ (ح \_ عن جربر) \* اللَّحْدُ بِالرُّ مَرَّقَةُ لَ

ٱلْأَنْدِياءَ ( ابن النجار عن الحسين ) ﴿ الَّذِي تَفُونُهُ صَلاَّةُ الْمَصْرَكَأُ نَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ﴿ قُ ٤ ـ عن ابن عمر ﴾ \* ـ ز ـ الَّذِينَ لاَ تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبُهُ مِنْ ذِكْرِ أَلْلَهِ يَدْخُلُ أَحَدُهُمُ ٱلْحَنَّةَ وَهُوَ يَضْعَكُ ﴿ أَبُو الشَّيخِ فِي الثُّوابِ عن أبي الدرداء ) \* \_ ز \_ الَّذِي لاَ يُتمُّ رُ كُوعَهُ وَيَمَثُّونُ فِي سُجُودِهِ مِثْلُ الجائم يَأْ كُلُ ٱلْتَمْرَ ۚ وَالْتَمْرَ أَيْنِ لا يُغْنِيانِ عَنْهُ شَيْنًا ( تخ عن أبي عبد الله الأشعرى) \* الَّذِي لاَيْنَامُ حَتَّى بُوتِرَ حَازِمُ (حم ـ عن سعد) \* ـ ز ـ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ عَنْتُهُما فِي النَّارِ ، وَالَّذِي يَعْلَمَهُما بَعْلَمَهُما فِي النَّارِ (خ \_ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ الَّذِي بَسْأَلُ مِنْ غَــيْرِ حَاجَةٍ كَمْثَلَ الَّذِي يَلْنَقِطُ ٱلْجَمْرُ هب - عن حبشي بن جنادة ) \* \_ ز\_ اللَّذِي يَشْرَبُ فِي آنَيْرَ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرُّجرُ فِي بَطْنِهِ نَارَجَهُمْ ۖ (ق - عن أم سلمة ) \* - ز \_ الَّذِي يَعْنَقُ عِنْدٌ للَوْتِ كَمْثُلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ (د ـ عن أبي الدرداء) \* ـ ز ـ الَّذِي يَقُرْأُ الْقُرْآنُ وَهُوَ مَاهِر ۗ بِهِ مَعَ الْسَّفَرَةِ الْسِكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقُرُ وَهُ وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ (حم ت ـ من عائشة) \* ٱلَّذِي يَمُزُ ۚ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّجُلِ وَهُوَّ يُصَلِّى عَمْدًا يَتَمَنَّى يَوْمُ الْقِيامَةِ أَنَّهُ شَجَرَةٌ يَابِسَةٌ (طب عن ابن حمرو) اللَّهُولُ فَ ثَلَاثِ : تَأْدِيبِ فَرَسِكَ وَرَمْيكَ بَفُوسِكَ وَمُلاَعَبَتِكَ أَهْلَكَ (القرَّاب فى فضل الرمى عن أبى الدرداء ) \* اللَّيْلَ خَأَقْ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَظِيمٌ ( د في -راسيله ، هق ـ عن أبى رزين مرسلا ) • الليلُ وَالنَّهَارُ مَطليَّتَانِ فَارْ كَبُوهُمَا اللَّهُ عَلَى ٱلآخِرَةِ (عد ـ وابن عساكر عن ابن عباس) \*

## حرف الميم

مَاهِ الْبَيْثُرِ طَهُولُ ( ك - عن ابن عباس ) مِه مَاهُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ ومَاهُ الْرَّأْقِ أَمْفَرُ ۚ فَإِذَا اجْتَمَا فَسَلَا مَنَى الرَّجُل مَنَى المَرْأَةِ أَذْ كُرَّا بِإِذْنِ اللهِ وَإِذَا عَلاَ مَنيُّ المَرْأَةِ مَنَّ الرَّجُـــل أَنْنَا بِاذْنِ اللهِ (م ن ــ عن ثوبان) ، مَاه الرَّجُل غَليظُ أَبْيَضُ وَمَا الرَّأَةِ رَقيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَشْبَهُ الْوَلَدُ (حم م الله عن أنس) \* مَاه زَمْزَمُ شِفَاكِ مِنْ كُلِّ دَاه (فر ــ عن صفية) \* مَاه زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَ لَهُ (ش حم ه هق ـ عن جابر ، هب عن ابن عمرو) \* مَاهُ زَعْزُمَ لِكَا شُرِبَ لَهُ فَإِنْ شَرَ بْنَهُ تَشْتَشْفَى بِهِ شَفَاكَ اللهُ وَإِنْ شَرَ بْنَهُ مُسْتَعَيِنًا أَعَاذَكَ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِتَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَمَهُ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ وَمِي هَزْمَةُ جِبْرِيلَ وَسُقْبًا إِسْمَاعِيلَ (قط ك عن ابن عباس) \* مَاه زَمْزُمَ لَـا شُرِبَ لَهُ مَنْ شَرِبَهُ لِلْرَضِ شَفَاهُ اللهُ أَوْ لِجُوعِ أَشْبِعَهُ اللهُ أَوْ لِحَاجَةِ قَضَاهَا اللهُ (المستغفري في الطب عن جابر ) \* مَا آتَي اللهُ عَالَىٰ عِنْ اللَّا أَخَذَ عَلَيْهِ البِيَّانَ أَنْ لا يَكُنُّهُ ( ابن نظيف في جزئه وابن الجوزي في العلل عن أبي هريرة ) مَا آتَاكَ اللهُ مِنْ أَمْوَالِ السُّلْطَانِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ فَـكُنَّهُ وَتَمَوَّلُهُ (حم - عن أبي الدرداء) \* مَا آتَاكُ اللهُ مِنْ هَذَا المَّالَ مِنْ غَدْ مِسَأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ فَغُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْتَصَدَّقُ بِهِ وَمَالاً فَلاَ تُكْبِعُهُ نَفْسَكَ (ن\_غن عَمر) مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَن اسْتَحَلُّ مُحَارِمَهُ (ت\_عن صهيب) \* مَا آمَنَ بي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِمٌ ۗ إِلَى جَنْسِهِ وَهُوَ يَثْلَمُ بِهِ ﴿ الْهِزَارِ طَبِ \_ عَنْ أَنس

مَا أُبَالِي مَا أَنَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِ بْتُ تِرْ يَاقًا أَوْ تَعَلَّمْتُ تَمِيمَةً ۚ أَوْقُلْتُ الشَّعْرَ مَنْ قَبَلَ نَفْسِي (حرد ـ عن ابن عمرو) \* مَأَأْبَالِي مَارَدَدْت بهِ عَنِّي الْجُوعَ (ابنالبارك عن الأوزاعي معضلا) \* مَاأَثْمَاهُ مَاأَثْمَاهُ مَاأَثْمَاهُ رَاعِي غَنْمٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلِ يُقِيمُ فِيهَا الْعَسَــالاَةَ (طب ــ عن أبي أمامة ) \* مَا اجْنَعَمَ الرَّجَاء وَالخَوْفُ فَى قَلْبِ مُولِمِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّجَاء وَآمَنَهُ ٱلْخُوفَ (طب عن سعيد بن السيب مرسلا) \* مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمُ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذَكُرِ اللهِ وَصَلاَةِ عَلَى النَّيِّ مِثَلِثَاثِهِ إِلاَّ قَامُوا عَنْ أَنَّنَ مِنْ جِيفَةً ( العليالسي ، هب والضياء عن جابر) \* مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى ذِكْرِ فَتَفَرَّهُوا عَنْهُ إِلاَّ قبلَ لَمُمْ قُومُوا مَعْنُورًا لَكُمُ ( الحسن بن سفيان عنسهل ابن الخنظلية ) \* مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَتَفَرَ قُوا عَنْ غَبْرِ ذِكْرِ اللهِ إِلاَّكَأْنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً (حر ـ عن أبي هريرة) \* مَا اجْنَعَعَ قَوْمٌ فِي تَيْتِ مِنْ بُبُوتِ اللهِ يَمْـٰلُونَ كِتَابَ ٱللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ يَيْنَهُمْ إِلاَّزَلَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّكِينَةُ وَغَشِيَّتُهُمُ ۖ ٱلرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ ٱللَّالِكَكَةُ وَذَ كَرَهُمُ ٱللَّهُ فِيهَنَّ عِيْدًهُ (د\_ عن أبى هريرة ) مَا آجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي جَلِسٍ فَتَفَرَّ قُوا وَكُمْ يَذْ كُرُوا اللَّهَ وَيُصَـَّلُوا عَلَى النَّبِيِّ وَيَطْلِقُهُ إِلاَّ كَانَ بَحْلِسُهُمْ ثَرِةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ح حب ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ مَا أَحِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَلِيهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ إِلاَّ دَنَانِيرَ ۗ الَّتِي سَمَّى (د ك \_ عن يعلى بن منية ) \* مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدى مِنْهُ مِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ مِينَارٌ أَرْصُدُوهُ لِنَيْنِ (خــ أَبِي ذر) \* ــ زــ مَأْجِبُّ أَنَّ أُخُدًا عِنْدِي ذَهَبًا فَبَأْنِي عَلَى ۖ ثَلَاقَةٌ وَعِنْدِي مِنهُ شَيْءٍ إِلاَّ شَيْءٍ

أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ (٥ ـ عن أبي هريرة ) \* مَا أُحِبُّ أَنْ أُسَرَّمَ عَلَى الرَّجُل وَهُوَ بُصَلِّي وَلَوْ سَلِّمَ عَلَيَّ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ (الطحاوي عن جابر) \* مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي الدُّنيَا وَمَا فِيهَا بَهِلْهِ الآيِّرِ : يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا كَلِّي أَنْسُهِم إِلَى آخِر الآيَةِ (حر ـ عن ثوبان) \* مَاأُحِبُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَدَا (د ت عن عائشة ) \* مَا أَحَبُّ عَبْدُ عَبْدًا فِلْهِ إِلاَّ أَكْرَمَ رَبُّهُ (حم عن أبي أمامة ) \* مَا أَحْبَبْتُ مِنْ عَيْشِ الدُّنْيَا إِلَّا الْطَّيبَ وَالنَّسَاء ( ابن سعد عن ميمون مرسلا) ﴿ مَأَحَدُ أَعْظُمَ عِنْدِي يَدًا مِنْ أَبِ بَكْرٍ وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَنْكَعَنِي ابْنَقَهُ (طب\_عن ابن عباس) \* مَأْخَدُ أَكُثُرَ مِنَ الرَّبَا إِلَّا كَانَ عَاقبَةُ أُمْرُ وِ إِلَى قِلَّةِ ( ه ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ مَاأَحَدُ بَدُخُلُ الْجِنَّةُ غِيبٌ أَنْ يَرْجِمَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا كَلِّي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءَ عَنْ الشَّهيد فَإِنَّهُ يَنَمَنَّى أَنْ يَرْجِمَ فَيَثْقَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يرى مِنَ الْسَكَرَ اللَّهِ (ق ت عن أنس) \* مَا أَخْدَتُ رَجُلُ إِخَاء فِي اللهِ تَعَالَى إِلاَّ أَخْدَتُ اللهُ لَهُ دَرَحَةً في الجُنَّةُ ( ابن أبي الدنيا في كتاب الاخوان عن أنس ) \* مَا أَحْدَثَ قَوْمُ بِدْعَةً ۚ إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ ٱلسُّنَةِ (حم ـ عن غضيف بن الحارث) \* مَا أَحْرَزَ الْوَلَهُ أَو الْوَالِهُ فَهُوَ لِمُصَبَّةِ مَنْ كَانَ (حرده ـ عنعمر) \* مَأَاءٌ مَنَ الْقَصْدَ فِي الْنِنَى مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَأَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْمِبَادَةِ ( البزار عن حديفة ) \* مَا أَحْسَنَ عَبْلُ الصَّدَقَةَ إِلاَّ أَحْسَنَ آللهُ ٱللَّهِ لَقَ كَلَى تَر كَتِهِ (ان البارك عن ابن شهاب موسلا) \* مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْضَمَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَق (د \_ عن محازب بن دثار مرسلا ، له عن ابن عمر ) . مَا أَخَافُ عَلَى أُمُّتِي إلاَّ

نَمَفْ الْبَقِينِ (طس هب ـ عن أبى هريرة ) \* مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتَى فِتْنَهَّ أَخْوَفَ عَلَيْهَا مِنَ الْنَسَاءِ وَٱلْحَمْرِ (يوسف الخفاف في مشيخته عن على) « مَااخْتَكَجَ عِرْنُ وَلاَ عَيْنُ إِلاَّ بِذَنْبِ وَمَا يَدْفَمُ اللهُ عَنْهُ أَكُثَرُ (طس والضياء عن البراه ) \* مَا اخْتَلَطَ حُبِّي بَعَلْبِ عَبْدِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى الْنَار (حل عن ابن عمر ) \* مَا اخْتَلَفَتْ أُمَّةُ لَبَعْتَ نَبْيًّا إِلاَّظْهَرَ أَهْلُ بَاطِلها عَلَى أَهْلِ عَقَّيا (طس ـ عن ابن عمر) \* مَاأَخَذَتِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا أَخَذَ المُغْتَطُ نُمِسَ فِي الْبَعْرِ مِنْ مَائِرِ ( طب عن المستورد ) \* مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرُ وَلَكُنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ ۗ التَّكَاثُرُ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَّأُ وَلَكِنِّي أَخْشَهِ عَلَيْكُمُ النَّفَيُّدُ (ك هب \_ عن أبي هريرة) \* مَأَذِنَ اللهُ لِتَيْءِ مَأَ أَذِنَ لِنَّيَّ حَسَن الْصَوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْ آنِ يَجْهَرُ بِهِ (حم ق د ن 🗕 عن أبي هريرة ) \* مَا أَذِنَ اللهُ لَمَبُدُ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ (حل - عِن أنس) \* مَأَدِنَ اللهُ لِعَبْدِ فِي ثَنِيْءِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْمَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ رَكُمَّتَيْنِ وَإِنَّ الْعرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رأْسِ الْمَبْدِ مَا كَانَ فِي الْصَّلَاةِ وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدٌ إِلَى اللهِ عَزٌّ وَجَلَّ إِلْفَضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنِهُ (حم ت \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز ـ مَا أَدْرِي أَنْبُمْ " أَنْبِيًّا كَانَ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرِى ذَا الْقَرْ أَيْنِ أَنْبِيًّا كَانَ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرَى الْحُدُودُ كَفَّارَاتُ لِأَهْلِهَا أَمْ لا (ك مق .. عن أبي هريرة) \* .. ز .. مَا أَدْرى أَنْبُمْ " أَنْبِيًّا كَانَ أَمْ لاَ ، وَمَا أَدْرِي عُزُرْ ۗ أَنْبِيًّا كَانَ أَمْ لاَ ، وَمَا أَدْرِي آلْدُودُ كَفَّارَاتُ لِأَمْلِهَا لَمْ لَا (ك ... عن أبي هريرة ) \* مَا أَرَى ٱلْأَمْرُ إِلَّا أُشْجَلَ مِنْ ذَلِكَ (ت - عن ابن عمرو) \* مَا أُرْسِلَ عَلَى عَادِ مِنَ ٱلرِّبِحِ إِلَّا قَدْرُ خَاتَمِي هٰذَا (حل \_ عن ابن عباس) ﴿ مَاأَزْدَادَ رَجُلُ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْ ۖ بَا إِلا آزْدَادْ عَنَ اللَّهِ بُعْدًا وَلاَ كَثُرَتْ أَنْبَاعُهُ إِلاَّ كَثُرَتْ شَبَاطِينَهُ وَلاَ كَثُرَ مَالُهُ إِلاَّ أَشْتَذَ حِسَابُهُ (هناد عن عبيد بن عمير مرسلا) \* مَا أَزْيْنَ ٱلِمْلِرَ (حل ــ عن أنس، ابن عساكر عن معاذ) ﴿ مَا أَسَّتَرُ ذَلَ ٱللَّهُ عَبْدًا إِلَّا حُرِمَ الْمِسْلَمَ (عبدان في الصحابة وأبو موسى في الذيل عن بشير بن النهاس ) \* مَا أَمْ تُرُّذُلُ أَقُهُ ۚ نَعَالَى عَبْدًا إِلَّا حَظَرَ عَلَيْهِ الْمِيْمَ وَٱلْأَدَبَ ﴿ ابنِ النجارِ عِنِ أَفِي هُر برة ﴾ \* مَاأَسْتَفَادَ ٱلْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقُوَى ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا لَهُ مِنْ زُوْجَةِ صَالِحَةٍ إِنْ أَمْرَهَا أَطَاعَتُهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ وَإِنْ أَوْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَتُهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَعَتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِدُ ( ٥ ــ عن أبي أمامة ) \* مَا أَسْتَكُبْرَ مَنْ أَكُلَ مَمَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ ٱلحِمْارَ بِالْأَسْوَاقِ وَآغَتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَّبَهَا (خد هب - عن أبي هريرة) مَا أَسَرًا عَبْدٌ سَرِيرَةً إِلاَّ أَلْبَسَهُ أَللُّهُ رِدَاءِهَا إِنْ خَـيْرًا فَغَيْرٌ ۚ وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّ (طب \_ عن جنسدب البجلي ) \* \_ ز\_ مَا أَشْفَرَهُمُ ۚ بِالصُّبْح ۖ فَانَّهُ أَعْظَمُ ۗ لِلْأَجْرِ (ن - عن رجال من الأنصار) \* مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ ٱلْإِزَار فَنِي النَّارِ (خ ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَاأَتْكُرَ كَثِيرُ مُ فَقَليلُهُ حَرَّامُ إِنَّ الْحَامُ (ح حب عن جابر ، حم ن ه عن ابن عمرو) ، مأأشكر منه الفررق كل م الْسَكُفِّ مِنْهُ حَرَامٌ (حم - عن عائشة ) \* مَاأَصَابَ ٱلْحَجَّامُ فَاعْلِمُوهُ الْنَاضِحَ (حم - عن رافع بن خديم) \* مَأْصَابَ ٱلمُؤْمِنَ يَمَّا يَكُونُ فَهُو مُصِيبَةٌ (طب عن أبى أمامة ) \* \_ ز \_ ما أصاب بحدِّهِ فَكُلُهُ وَمَا أَصابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدُ ۚ فَلَا تَأْكُلُهُ ۚ ( ق ن \_ عن عدى بن حاتم ) \* مَا أَصَا بَنِي شَيْءٍ مِنْهَا

إِلَّا وَهُوَ مَكْنُوبٌ عَلَىٌّ وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ (ه ـ عن ابن عمر) \* مَا أَصْبَعْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلَّا أَشْتَغْفَرَ "تُ أَلَلُهُ تَعَالَى فِيهَا مِانَّةَ مَرَّة (طب ــ هن أبي موسي) مَا أَصَبْنَا مِنْ دُنْيَا كُم ۗ إِلاَّ نِسَاءَكُ وطب عن ابن عن المَاصر من أَسْتَفْرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْبَيْوْمِ سَبْغِينَ مَرَّةً (دت\_عن أبي بكر) • مَا أُصِيبَ عَبْدٌ بَمْكَ ذَهَابِ دِينِهِ إِأْشَدَّ مِنْ ذَهَابِ بَصَرِهِ وَمَا ذَهَبَ بَصَرُ عَبْدُ فَصَبَرَ إِلاَّ دَخَلَ الْحَنَّةُ (خط\_عن ربدة) \* مَاأَطْمَنْتَ زَوْجَنَّكَ فَهُولَكَ صِدَقَةٌ وَمَا أَطْمَنْتَ وَلَدَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَلْمَمَنْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَلْمُمِنْتُ نَفْسكُ فَهُو الكَ صَدَقَةً (حم طب - عن المقدام بن معدي كرب) . - ز - مأأطَّيبك مِنْ بَلَدِ وَأَحَبُّكُ إِلَى ۚ وَلَوْ لاَ أَنَّ فَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَاسَكَفْتُ غَـبْرَكِ قالة لَكُذَّةَ (ت حب ك ـ عن ابن عباس) \* \_ ز ـ ما أَطْبَبَكِ وَأَطْبِتَ ر يحك مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظُمَ حُرُّ مَنَكِ ، يَهْنِي ٱلْكُمَّيْةَ ، وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَدَّدِ بِيدِهِ لُحَرَّمَةُ ٱلْوَامِنِ أَعْظَمُ عِنْدُ آللهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالُهُ وَدَمْهُ وَإِنْ يُظَنَّ بِهِ إِلاَّ خَنَّ ا ( . \_ عن ابن عمر) \* مَا أَظَلَّتِ ٱلخَصْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ ٱلْفَرَّاءِ مِنْ دِي لَمُحَةِ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ (حم ت ه ك ـ عن ابن عمرو) \* ـ زـ مَا أَطْلَتِ ٱلْخَصْرَاءِ وَلاَ أَقَلَتِ الْغَبْرَاءِ مِنْ ذِي لَمْجَةِ أَصْدَقَ وَلاَ أَوْفَى مِنْ أَي دَرَّ شِبَةٌ عِيسَى إِنْ مَرَّيَّ (ت حب ك ـ عن أبي ذر ) \* ـ ز ـ مَا أَظُنُّ فَلَانًا وَفُلاَنًا يَمْ فَانِ مِنْ دِينَنَا شَيْنًا ( خ \_ عن عائشة ) \* مَا أَعْطَى الرَّ جُلُّ أَمْرَ أَنَّهُ فَهُو صَدَقَةُ ﴿ حم \_ عن عمرو بن أمية الضمرى ) \* مَا أُعْطَى َ أَهْلُ بَيْتِ الرُّفْقَ إِلاَّ فَفَمَهُمْ ۚ (طب\_ عن ابن عمر) \* مَا أُعْطِيَتْ أُمَّةُ مِنَ الْيَقِينِ أَفْضَلَ بِمَّا أُعْطِيَتْ أُمَّقِ ( الحسكيم

بن سعيد بن مسعود الكندى ) \* \_ ز\_ مَا أُعْطِيكُم وَلاَ أَمْنُصُكُم ۖ أَنَا قامِيهُ أَضَمُ حَيْثُ أُمِرْتُ (خــ عن أبى هريرة ) \* ــ زــ مَا اَغْبَرَاتْ قَدَمَا عَبْلِي في سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ (٤ ـ عن مالك بن عبد الله الخمص ، الشيرازي في الألقاب، عن عمَّان ) \* \_ ز\_ مَا أَقَفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أَدْم فِيهِ خَلُّ ، وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَرْكُ ۚ ( هَق - عَن جَابِر ) \* مَا أَقْفَرَ مِنْ أَدْم بَيْتُ فِيهِ خَلُ ( طب حل ... عن أم هانئ ، الحكيم ، عن عائشة ) \* مَا أَكُنْسَبَ مُكُنْسِبُ مِثْلَ فَضْلُ عِلْمِ يَهِذِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدَّى ، أَوْ يَزُدُّهُ عَنْ رَدِّي ، وَلاَ آسْتَقَامَ دِينَهُ حَتَّى يَسْتَقْيَ عَقَّلُهُ ( طس ـ عن عمر ) \* \_ ز \_ مَا ٱكْمُتَنَزَ المَرْ \* مِثْلُ عَقْلُ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدِّي ، أَوْ يَرُدُّهُ عَنْ رَدِّي ( هب ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ مَا إِكْثَارُكُمُ عَلَىَّ في حَدِّ منْ حُدُودِ آللهُ وَقَمَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ آلله ، وَالَّذِي نَشْبِي بِيدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَدٍّ نَزَلَتْ بالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ هُذِهِ الرَّأَةُ لَقَطَعَ تَحَدُّ يَدَهَا (ه ك ـ عن مسعود بن الأسود) \* مَاأَكُرْمَ شَابُ شَيْخًا لِسِنَّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللهُ مَنْ يُكُرْمُهُ عِنْدَ سِنَّهِ ( ت \_ عن أنس) \* مَا أَكْفَرَ رَجُلُ رَجُلًا قَطُّ إِلَّا بَاء بِهَا أَحَدُهُمَا ( حب \_ عن أبي سعيد) \* مَا أَكُلَ أَحَدُ طَعَاما قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ إِي وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَاوُدَ كَانَ يَأْ كُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (حم خ \_ عن المقدام) \* \_ ز\_ مَا أَكُلَ الْعَبْدُ طَمَامًا أَحَبَّ إِلَى ۚ أَلْتُهِ مِنْ كَدٍّ يَدِهِ ۚ ، وَمَنْ ۚ بَاتَ كَالاً مِنْ عَملِهِ اَتَ مَغْفُورًا لَهُ ﴿ ابن عساكر ، عن المقدام بن معد يكوب ﴾ ﴿ مَا الْتَفَتَ عَبْدُ ۗ فَطُّ فِي صَلاَتِهِ إِلاَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَيْنَ تَلْتَفَيثُ يَا آبْنَ آدَمَ أَنَا خَيْرٌ ۖ لَكَ بِمَّا تَلْتَفَيثُ

إِلَيْهِ. (هب\_ عن أبي هريرة) \* مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ كَا يَمْشِي أَحَدُكُمُ ۖ إِلَى الْبَرِّ فَأَدْخُلَ إِصْبَعَهُ فِيهِ فَمَا خَرَجَ مِنْهُ فَهُوَ ٱلدُّنْيَا (ك ـ عن الستورد) \_ ز\_ مَا الَّذِي أَحلُّ ٱشْمِي وَحَرٌّ مَ كُنْ يَتِي ( د\_عن عائشة ) \* مَا الَّذِي يُهْطَى منْ سَمَةٍ بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يَقْبَلُ إِذَا كَانَ كُعْتَاجًا ﴿ طَسَ حَلَّ عِ عن أنس) \* مَا المُطلِي منْ سَمَةٍ بِأَفْضَلَ منَ الْآخِذِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا (طب ــ عن ابن عمر ) \* مَا للَّوْتُ فِيمَا بَدُّنُّهُ إِلاَّ كَنَطْحَةِ عَنْزُ (طس ــ عن أبي هريرة ) \* ـ زــ مَا الْمَلُ فِي أَيَّامِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِيَّةِ وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ ٱللَّهِ إِلاَّ رَجُلُ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ۖ فَلَمْ يَرْجِعُ مِنْ ذَٰلِكَ بشيء ( حدت عن ابن عاس ) \* \_ ز \_ مَا أَلْقَى الْبَعْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ ( د . - عن جابر ) \* ـ ز\_ مَا للسَّمُولُ عَنْهَا ، يَشْنِي السَّاعَةَ وِأَعْلَمَ مِن السَّائِل وَسَأْخُبرُكُ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَة رَبَّتَهَا فَلْـٰ لِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْمُرَاةُ الْخُفَاةُ رُءُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها ، وَإِذَا تَطَاوَل رعاه الْبُهُمْ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها فِي خُس مِنَ الْفَيْبِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ : إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ . الآيةَ (حم ق ه \_ عن أبي هريرة ، م دن \_ عن عمر ، ن \_ عن أبي هريرة ، وأبي ذر مماً ) \* مَا أُمِرْتُ بِنَشْيِيدِ الْسَاجِدِ (د ـ عن ابن عباس) \* مَا أُمِرْتُ كُلَّنَا بُلْتُ أَنْ أَنْهَ ضَاًّ وَلَوْ فَعَلْتُ لَـكَانَتْ سُنَّةً (حم ده ـ عن عائشة ) \* مَا أُمرْ أَكُمُ مِهِ مَعْنُدُوهُ ، وَمَا نَهَيْدُكُمْ عَنَّهُ فَا نُتَهُوا ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَا أَمْنَكَ عَلَيْكَ فَكُلُ ( ت\_عن عدى بن حاتم ) \* مَا أَمْتَرَ

حَاجٌ قَطُّ ( هب \_ عن جابر ) \* \_ ز\_مَا أَنَا أَخْرَجْتُكُمُ مَنْ قِبَلَ نَفْيي ، وَلاَ أَنَا تَرَكُتُهُ ، وَلَكِنَّ آللهُ أَخْرَ جَكُمْ وَتَرَّكَهُ إِنَّمَا أَنَا عَبْلُهُ مَأْمُورٌ مَا أُمِر ثُ بهِ فَمَلْتُ إِنْ أَتَّبِهُ إِلاَّ مَا يُولِي إِلَى السَّالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَنْتَعَبِيْتُهُ وَلَـكِنَّ اللَّهُ أَنْتَجَاهُ (ت \_ عن حابر) \* \_ ز \_ مَا أَنَا حَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ خَلَكُمْ وَإِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ وَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (حمق دن \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز\_ مَا أَنَا وَالدُّنيا ، وَمَا أَنَا وَالرَّحِيمَ (حم عن أبي هريرة) \* مَا أَنْتَ تُحِدُّثُ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُفُهُ تُجْفُولُهُمْ ۚ إِلَّا كَانَ عَلَى بَعْضِهِمْ فِتْنَةً ( ابن عساكر ، عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَمَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى شَيْنًا (حمق ن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَا أَنْهُمْ بِجُزْء مِنْ مِائَّةِ أَلْفِ جُزْء مِنَّ يَرِدُ طَلَيَّ الْحَوْضَ (حمد له ... عن زيد بن أرقم) \* \_ ز \_ مَا أَنزَلَ اللهُ ذَاءِ إِلاَّ أَنزَلَ لَهُ الدَّوَاءُ ( ٥ \_ عن ان مسعود) \* \_ ز\_ مَا أَرْلَ لَهُ دَاء إِلاَّ أَرْلَ لَهُ شَفَاء (ه \_ عن أبي هريره) \* \_ ز\_ مَا أَ زُلَ آهَهُ في التَّوْرَاةِ ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الثُّرُ آنِ وَمِيَ السَّبْمُ الْشَانِي وَهِيَ مَقْمُومَةٌ "بَيْنِي وَ زَنْ عَبْدِي وَلِيبَدِي مَا سَأَلَ (تن ـ عن أبي ) \_ز\_ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كافرينَ يُنْزِلُ اللهُ الْفَيْثُ فَيَقُولُونَ بَكُو كَبِ كَذَا وَكَذَا (م - عن أبي هريرة ) \* مَا أَشَهُ اللَّهُ تَمَالَى عَلَى عَبِّدِ مِنْ نِشَةً فَقَالَ : الحَمَّدُ لِلهُ إِلاَّ أَدَّى شُكْرَهَا ، فَإِنْ قَالَمَا الثَّانِيةَ جِدَّدَ اللَّهُ لَهُ ثَوَاتِهَا ، فَإِنْ قَالَمَا الثَّالِثَةَ عَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ

( ك هب \_ عن جابر ) \* مَا أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ نِنْمَةٌ ۚ فَحَبِدَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِلاًّ كَانَ ذَلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَلَ مِنْ رِثْكَ النَّعْمَةِ وَإِنْ عَظَمَتْ (طب - عن أبي أملمة) \* مَا أَنْهُمَ اللَّهُ ثَمَالَى مَلَى عَبْدِ نِمْهَ ۚ فَقَالَ : الحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْظُر أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ ( ه ـ عن أنس ) \* مَا أَنْهُمَ اللهُ شَالَى عَلَى عَبْدِ نِمْمَةً منْ أَهْلِ وَمَالِ وَوَلَهِ فَيَقُولُ مَا شَاءَ آللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِأَللهِ فَيَرَى فيهِ آفَةً دُونَ المَوْتِ (ع هب \_ عن أنس) \* مَا أَهْقَ الرَّجُلُ في بَيْتِهِ وَأُهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَدَمِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَّقَةٌ (طب .. عن أبي أمامة ) \* مَا أُشْقَتِ الْوَرِقُ في شَيْء أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَمَالَى مِنْ نَحِيرٍ يُنْحَرُ في يَوْم عِيدٍ ( طب هق \_ عن أبن عباس ) \* مَا أَنْكُرَ قَلْبُكَ فَدَعْهُ ﴿ ابن عساكر ، عن عبد الرحن بن معاوية بن خديم ﴾ \* \_ ز \_ مَا أَنْهَرَ آلِكُمْ وَذُكِرَ آسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُّوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَمَأْحَدُّتُكُمُ عَنْ ذَٰلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ كُذَى الحَبَشَةِ (حم ق ٤ .. عن رافع بن خديج ) \* مَا أُونِيَ عَبْدُ في هُذِهِ ٱلدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يُؤذَّنَ لَهُ فِي رَكْمَنَا يْنِ يُصَلِّمِهَا ﴿ طب \_ عن أَبِي أَمامَة ﴾ \* مَا أُوتِيكُمْ منْ شَيْء ، وَلاَ أَمْنَهُ كُمُوهُ إِنْ أَنَا إِلاَّ خَازِنْ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ ( حمد ـ عن أبي هريرة ) \* مَا أُوذِي أَحَدُ مَا أُوذِيتُ ( عد ـ وابن عساكر عن جابر ) \* مَا أُوذِيَ أَحَدُ مَا أُوذِيتُ فِي آلَٰذِ (حل \_ عن أنس) \* مَا أَهْدَى لَلَوْ 4 اللُّمْ اللُّهُ اللُّهُ لِأَخِيهِ هَدِيَّةً أَفْضَلَ مِنْ كَلِيةٍ حِكْمَةً يَزِيدُهُ اللهُ بِهَا هُدَّى ، أَوْ يَرُدُّهُ بِهَا عَنْ زدى (هب وأبونهم \_ عن ابن عمرو) عمّا أَهَلَّ مُهلٌّ قَطُّ إِلاّ آبَتِ السَّمْسُ بذُنُو بهِ ( هب ـ عن أبي هريرة ) \* مَا أَهَلَ مُهلٌ قَطُّ ، وَلاَ كَبِّرَ مُكَثِّرُ مُثَلَّ إِلاًّ بشر

بْشِّرَ بِالْجَنَّةِ ( طس ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَا بَالُ أَحَدَكُم ۚ يُؤْذِي أَخَاهُ عن العباس بن عبد المطلب ) \* \_ ز \_ مَا بَالُ أُحَدِكُمُ ۚ يَقُومُ مُسْتَقَبْلَ رَبِّهِ فَيَنَنَخُمُ ۚ أَمَامَهُ أَيْحِبُ أَنْ يُسْتَقَبِّلَ فَيُنْنَخَّمَ فِي وَجْهِهِ ، فَإِنْ تَنَخَّمَ أَحَدُكُمُ ۗ فَلْيَنَنَخَمْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ كُمْ يَجِدُ فَلْيَقُلُ هُ حَكَدَا يَشْنَى فى ثُوْبِهِ (حم م ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَا بَالُ أَقُوام إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِمْ أَحَدُ مِنْ أَهْلَ بَنْهِي قَطَعُوا حَدِيْتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ آمْر يُ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِيِّهُمْ يَدُ وَلِقَرَا بَنِي ( ٥ - عن العباس بن عبد الطلب ) \* - ز -مَا بَالُ أَقْوَامٍ جَافَزَ بِهِمُ الْقَتْلُ الْبَوْمَ حَتَّى فَتَلُوا ٱلدُّرِّيَّةَ ٱلاَ إِنَّ خِيارَكُمُ أَبْنَاهِ النُسر كِينَ أَلاَ لاَ تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً أَلاَلاَ تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَىا يَزَالُ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا فَأَبْوَاهَا يُهَوَّدَانِهَا أَوْ يُنَصِّرَانِهَا (حم ن حب ك ـ عن الأسود بن سريم ) \* ـ ز\_ مَا بَالُ أَقْوَام قَالُوا كَذَا وَكُذَا الْكِنِّي أُصَلِّى وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأَفْطِيرُ ، وَأَثَرَوَّجُ النَّسَاءَ فَنَ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيْسَ مِنِّي (حم ق ن \_ عن أنس) \* \_ز \_ مَا بَالُ أَقْوَام يَتنَزَّهُونَ عَن الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا عَلَهُمْ وِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةٌ (حم ق - عن عائشة ) \_ ز\_ مَا بَالُ أَقْوَام يَرْ فَنُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في صَلاَتِهِمْ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتَخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ (حمخ دن ه عن أنس) \* - ز -مَا بَالْ أَقُولِم يُصَافِّنَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُونَ الطَّهُورَ ، فَإِنَّمَا يُكَبِّسُ عَلَيْنَا الثُّرْآنَ أُولِنُكِ ۚ ( ن \_ عن رجل ) \* \_ ز \_ مَا بالُ أَقْوَامٍ يَلْمَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ يَتُولُ

قَدْ طَلَّقْتُكُ قَدْ رَاجَعْتُكُ ( ه هق ـ عن أبي موسى ) \* ـ ز ـ مَا بَالُ الَّه بِنَ يَرْمُونَ بِأَبْدِيهِمْ فِي الصَّلاَةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الحَيْلِ الشُّمِّسُ أَلاَ يَكْفِي أَحِدَكُمُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِخَذِهِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَهِينِهِ وَشِهَالِهِ (حم دن ـ عن جابر بن سمرة ) \* \_ ز\_ مَا بَالُ رَجَالِ يُوَاصِلُونَ إِنَّـكُمْ لَسَتُمْ مِثْلِي أَمَا وَٱللَّهِ لَوْ مُدًّ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَالْتُ وَصَالاً يَدَعُ لِلْتَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُهُمْ (حم م عن أنس) \* مَا بَرٌ أَيَاهُ مَنْ شَدَّ إِلَيْهِ الطُّرْفَ بِالْفَضَبَ ( طس \_ وابن مردويه عن عائشة ) \* \_ ز مَا بَتَتُ آللُهُ مِنْ نَبِي إِلاَّ أَنْدَرَ أُمَّتَهُ ٱلدِّجَالَ أَنْدَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّهُ يَمْرُحُ فَيَكُمُ ۚ فَمَا خَنِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأَنِهِ فَلَيْسَ يَخْذِ عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ الْمَيْنِ الْيُشْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ أَلَا إِنَّ أَلَٰتُهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَـكُمْ كَعُوْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي بَلَيكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرُكُ مُذَا أَلَا هَلْ بَلَّنْتُ : اللَّهُمَّ آشْهِدُ ثَلَاثًا وَيُحَكُّمُ ٱنْظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وقابَ بَعْض (خ \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ مَا بَمَثَ آللهُ مِنْ نَبِي إِلاَّ قَدْ أَنْدَرَ أُمَّنَهُ ٱللَّهُ اللَّهُ عُورَ الْكَذَّابِ أَلاَ وَإِنَّهُ أَعْوْرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ رَبْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ يَّهُ وَأَوْ كُلُّ مُؤْمِن ( حم ق د ت ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَا بَعَثَ ٱللهُ منْ نَبِيٌّ وَلاَ اَسْتَمَاْفَ مِنْ خَلِيفَةً إِلاًّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَرُوفِ وَتَحَشُّهُ عَلَمْهِ ، وَبِطَانَةٌ مُنَّأَثُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحَشُّهُ فَالْمَصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ (حم خ ن ــ عن أبي ــ ميد ) \* ــ ز ــ مَابَعَثَ آللهُ منْ نَبيٌّ ، وَلاَ كَانَ بَعْدَهُ منْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِطَانَتَانِ : بِطَاهَ ۖ تَأْمُرُ مُ بِالْمَعْرُ وِفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُشْكَرِ ، وَبِطَانَةَ ۗ

لا تَأْلُوهُ خَبَالًا فَنَنْ وُقَى بِطَانَةَ السُّوهِ فَقَدْ وُقِيَ (ن\_عن أبي أبوب) \*\_ز\_ مَاهَتَ ٱللَّهُ نَدِيًّا إِلاَّ رَعْى الْفَنَمَ ، وَأَنَا كُنتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةً بِالْقَرَار (خ ہ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَابَتَتَ ٱللّٰهُ نَنِيًّا إِلاَّ شَابًا (ان و دو له والضياء ، عن ابن عباس ) \* مَا بَعَثَ آللهُ نَبِيًّا إِلاَّ عاشَ نِصْفَ مَا عاشَ اللَّيْ الَّذِي كَانَ قَبْلَةُ ( حل \_ عن زيد بن أرقم ) \* مَا بَلَمَ أَنْ تُؤَدِّي زَكَاتُهُ ۗ فَرُّكِمَّ فَلَيْسَ بِكَنْرِ (د\_ عن أم سلة ) \* مَا يَيْنَ الشُّرَّةِ وَالرُّكُبَةِ عَوْرَةٌ (ك \_ عن عبد الله بن جعفر ) \* مَا مَيْنَ الْمُشْرِق وَللْغَرْ بِ قِبْلَةٌ ۚ ( ت ه ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، ثُمَّ 'يُنْدِلُ اللهُ من السَّمَاء مَله فَيَنْبُتُونَ كَا يَنْبُتُ الْبَقُلُ ، وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءَ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظَمْ وَاحِدْ وَهُوَ عَيْبُ ٱلذُّنِّكِ مِنْهُ خُلُقَ وَمِنْهُ يُرَكُّكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ق - عن أبي هريرة) \* مَا يَهْنَ بَبْيتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ منْ رَيَاضِ الْجَنَةِ (حم ق ن ـ عن عبد الله آبن زمد للمازني ، ت \_ عن علي وأبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَا كَيْنَ بَيْتَي وَمُنْتَزِى رَوْضَةٌ مَنْ رِيَاضِ الْجُنَّةِ وَمِنْتَزِى قَلَى حَوْضِي (حم ق ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَا يَنْ خَلْقَ آدَمَ إِلَى قِيامِ السَّاعَةِ أَمْرُ ۚ أَكْبَرُ مِنَ ٱلدُّمَّال (حم م ـ عن هشام بن عامر) ﴿ مَا كَيْنَ لَا بَتِي لَلَّهِ بِنَةٍ حَرَامٌ ( ق ت ـ عن أبى هريرة ) \* مَا بيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيمِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَيِينَ عَلمًا وَلَيْأْتِينَ عَلَيْهِ يَوَثْمُ وَإِنَّهُ لَـكَظِيظٌ (حم ـ عن معاوية بن حيدة ) \* مَا يُنَ مَنْكِتِي الْكَافِرِ فِ النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام لِلرَّآكِبِ للسُّرِعِ (ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَا رَبْنَ نَاحِيَتَىْ حَوْضِي كَا بَيْنَ صَنْعَاء وَاللَّذِينَةِ أَوْ كَا

َ بِنَ الْمَدِينَةِ ، وَنُحَمَانَ ثُرَى فِيهِ أَ بَارِيقُ ٱلدَّهَبِ وَالْفِيَّةِ ۖ كَفَدَدِ نُجُومِ السَّمَاء أَوْ أَكْثَرَ ( حمه م ٥ \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَا تَأْمُونِي تَأْمُونِي أَنْ آمُومُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَفْضُمُهَا كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ آدْفَعَ ۚ يَدَكُ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ أَ أَنَّزَ عَهَا ( م ـ عن عمران بن حصين ) ﴿ مَا تَجَالَسَ قَوْمٌ بَجُلِسًا ۖ فَلَمْ يُنْصِتْ بَعْفُهُمْ لِبَعْض إِلَّا نُز عَ مِنْ ذَٰلِكَ لَلْجَلِسِ الْبَرَكَةُ ( ابن عساكر ، عن محد ابن كعب القرظى مرسلاً ) \* مَا تَجَرَّعَ عَبْكُ جُرْعَةً أَفْضَلَ عِينْدَ ٱللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظِ كَظَّمَهَا لِلهِ أَبْنِهَا وَجِهِ لَللهُ (حم طب \_ عن ابن عمر) \* مَا تَحَابٌ أَثْنَانَ في الله تمَّالي إلا كانَ أَفْضَلَهُما أَشَدُّهُما حُبًّا لِصَاحِيرِ (خد حب ك - عن أنس) \* مَاتَحَابً رَجُلاَنِ فِي اللَّهِ تَمَالَى إِلاَّ وَضَعَ اللهُ لَمُمَا كُرْسِيًّا فَأَجْلِسًا عَلَيْهِ حَتِّى يَفْرَغَ ٱللهُ مِنَ ٱلْحِيَابِ ( طب \_ عن أبى عبيدة ومعاذ ) \* \_ ز\_ مَا تَحْتَ الْــكَمْبَيْن منَ الْإِزَار فَني النَّار (نـــ عن أبي هريرة ، حم طب عن عائشة ، طب \_ عن ابن عباس ) \* مَا تَرْ فَعُرُ إبلُ الحَاجِّ رجْلاً وَلاَ تَضَمُّ يَدًا إِلاَ كَتَبَ آللهُ تَعَالَى لَهُ بِهَاحَسَنَةً أَوْ تَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً ۚ ( هب ـ عن ابن عمر ) \* مَا تَرَكُ عَبْكُ بِلِهِ أَمْرًا لاَ يَتْرُ كُهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا عَوَامَنَهُ ٱللَّهُ مِنْهُ مَا هُوَ خَبُّو ۖ لَهُ مِنْهُ فِي دينه وَدُفْاَهُ ( ابن عساكر ، عن ابن عمر ) \* مَا تُرَكُّتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ قَلَى الرِّجَالِ منْ النَّسَاءِ ( حم ق ت ن ه ـ عن أسامة ) \* مَاتَرُونَ مِمَّا تَكُرُ هُونَ فَلَـٰ لِكَ مَا يَجْزُ وَنَ بِهِ يُؤَخِّرُ الْخَيْرُ لَأَهْلِهِ فِي الْآخِرَةِ (كَ عِن أَبِي أَسْمَاء الرحبي مرسلا) \* . ز \_ مَاثُرِيدُ ونَ منْ عَلَى " ، مَا ثُرِيدُ ونَ مِنْ عَلَى " ، مَا ثُرِيدُ ونَ مِنْ علِي ۖ إِنَّ

عَلِيًّا مِنِّى وَأَنَا مِنهُ ، وَهُوَ وَلِئْ كُلِّ مُؤْمِن بَعْدِي ( ت لئـ ـ عن عمران آبن حصين ) \* مَا تَسْتَقَلُ الشَّبْسُ فَيَبَوُّىٰ شَيْءٌ مَنْ خَلْقِ ٱللَّهِ إِلاَّ سَبَّحَ ٱللَّهَ بِحَمْدِهِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، وَأُغْبِياء بَنِي آدَمَ ( ابن السني حل ـ عن عمرو بن عبسة ) \* مَاتَشْهَدُ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ لَمُوكُم ۚ إِلاَّ الرِّهَانَ وَالنَّفَالَ ( طب\_ عن ابن عمر ) \* - ز- مَا تَصَدَّقَ أَحَدُ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَبِّب وَلاَ يَفْبَلُ ٱللهُ إِلاًّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْنُ بِيمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً ۖ فَرَ بُو فِي كَفَّ الرَّحْن حَتَّى آكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجِبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمُ ' فَأُونَهُ أَوْ فَصِيلًا ( ت ن ه -عن أبي هو يرة ) \* مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عُمْ يُنْشَرُ ( طب \_ عن سمرة ) \* مَا نَفَارَتِ الْأَقْدَامُ فِي مَثْنِي أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ رَقْمُ صَفٍّ (ص ــ عن ابن سابط مرسلاً ) \* مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى أَلَّهِ بِشَيْءُ أَفْضَلَ مِنْ سَجُودٍ خَنيّ ( ابن للبارك ، عن ضمرة بن حبيب مرسلاً ) \* \_ ز \_ مَا تَعُولُونَ إِنْ كَانَ أَمْرُ دُنْيَاكُمُ ۚ فَشَأْنَكُمُ ، وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِينِكُمُ ۚ فَإِلَى ۚ ( حم ــ عن أَبِي قتادة ﴾ ﴿ \_ ز \_ مَا تَشُولُونَ فِي الشَّهِيدِ فَيكُمْ ۚ قَالُوا الْفَتْلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ قَالَ إِنَّ شُهِدَاء أُمِّتِي إِذَنْ لَقَلِيلٌ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلِ ٱللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَللْبَطُّونُ شَهِيدٌ ، وَللَّطُّنُونُ شَهِيدٌ ، وَالْغَرَقُ شَمِيدٌ ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* مَا تَلَيْفَ مَالٌ في برٍّ وَلاَ بَحْرٍ إِلاًّ بِحَبْسٍ ا الزُّكَاةِ ( طس \_ عن عمر ) \* مَا ثَوَادٌّ آثْنَانِ فِي اللهِ فَيَفُرُّ قَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بَذَنْبِ يُمْدِثُهُ أَحَدُثُمُا ( خد \_ عن أنس ) \* مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مِيثَامٍ لَلسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذَّكْرِ إِلاَّ تَبَشَّبُشَ اللهُ لَهُ مِنْ حِين يَخْرُجُ مِنْ بَيْنَهِ كَمَا يَتَبَشَّبُشُ

أَهْلُ الْنَائِبِ بِفَائِيهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ ﴿ وَ لُهُ \_ عِنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* \_ مَا تَوَفَّى اللهُ نَبيًّا قَطُم إِلاَّ دُفِنَ حَيثُ يُقْبَضُ رُوحُهُ ﴿ ابن سعد ، عن ابن أَبِي مليكة مرسلاً ) \* مَا ثُقُّلَ مِيزَانَ عَبْدِ كَدَابٌّ تَنفُقُ لَهُ في سَبيل اللهِ ، أَوْ يْحَمَّلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ آللهِ ( طب ــ عن مماذ ) \* مَاجَاءنِي جِبْرِيلُ إلاَّ أَرَىٰ بِهَا آيْن ٱلدَّعْوَ آيْنِ: اللَّهُمَّ أَرْزُهُ فَي طَيِّبًا ، وَٱسْتَعْمِلْنِي صَالِمًا ﴿ الحكمِ عن حنظلة ) \* مَاجَاءنِي جِبْرِيلُ فَطُّ إِلاَّ أَمْرَنِي بِالسُّوَّاكِ حَتَّى لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ أَحْذَ مُقَدَّمَ فَي (حم طب عن أبي أمامة) \* \_ ز \_ مَا جَعَلَ اللهُ مَنِيَّةَ عَبْدِ أِرْضِ إِلاَّ جَمَّلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ (طب، والضياء عن أسامة بن زيد) \* مَاجِلَسَ قَوْمٌ يَجْلِساً كَمْ يَذْ كُرُوا آللَهُ تَمَالَى فيهِ وَكُمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبيتِهِمْ إلاّ كانَ عَلَيْهِمْ ثِرَةً ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّ بَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ( ت ه عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ) \* \_ ز \_ مَاجَلَسَ قَوْشُ يَذْ كُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْلَائِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرُّحْمَةُ ، وَتَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَّرَهُمُ ٱللَّهُ فِيمَنْ عِنْدُهُ ( حب \_ عن أبي سعيد وأبي هريرة مماً ) \* مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذُكُرُونَ اللهَ تَمَالَى إِلاَّ نَادَاهُمْ مُنَادِ مِنَ السَّاءِ، قُومُوا مَغْفُوراً لَـكُمُ (حم ـ والضياء عن أنس) \* ماجَلَسَ قَوْمٌ يَذْ كُرُوا اللهُ تَعَالَى فَيَقُومُونَ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ قُومُوا قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَبُدُّلَتْ سَيِّنآ لَكُمْ حَسَنَاتٍ ( طب هب \_ والضياء عن سهل بن حنظلة ) \* مَا مُجِمعَ شَيْء إِلَى شَيْء أَفْضَلُ مِنْ عِلْمٍ إِلَى حِلْمٍ ( طس \_ عن علي ) \* مَا حَاكَ في صَدَّركَ فَدَعْهُ ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* مَا حُبِسَتِ النَّمْسُ عَلَى بَشَرِ قَطُّ إِلاَّ عَلَى يُوسَعَ بْنِ نُونَ لَيَالِي سَارَ إِلَى بَيْتِ

اَلْقُدِسِ ( خط ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَاحَدَّثَـكُمْ ۚ أَهْلُ الْـكيتَابِ فَلَا نُصَدَّقُوهُمْ ۚ وَلَا تُكَذَّبُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَدًا ۚ بِاللَّهِ وَكُنَّبِهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ ( حم د حب هق أبي نحلة الأنصاري ) \* مَاحَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ فَلَى شَيْءٍ مَاحَسَدَتْكُمُ فَلَى آمِينَ فَأَكْثِرُ وَا مِنْ فَوْلِ آمِينَ ( ٥ - عن ابن عباس) \* مَاحَسَدَ أَكُمُ الْبَهُودُ عَلَى شَيْءُ مَاحَسَدَتْ كُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِينِ (حم ه \_ عن عائشة ) \* مَاحَسَّنَ لَللهُ تَمَاكَى خُلُقَ رَجُل ، وَلاَ خَلْقَهُ فَتَطْمَتُهُ النَّارُ أَبَدًا ﴿ طس هب ـ عن أبى هريرة ) \* مَاحَقٌ آمْرِ يُ مُشْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوَمِّى فِيهِ يَهِيتُ لَيْلَمَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّاتُهُ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَهُ ( مالك حم ق ٤ ـ عن ابن عمر ) ـ ز ــ مَاحَقًى أَوْرِي مُشْلِمٍ لَهُ شَيْء بُوَمِّى فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالَ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدُهُ مَكْتُوبَةُ ۚ ( مِن ـ عن ابن عمر ) \* مَاحَلَفَ بِالطَّلاَقِ مُؤْمِنُ وَلاَ اَسْتَعْلَفَ بهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ (ابن عساكر، عن أنس) \* مَاخَابَ مَنِ ٱسْتَخَارَ ، وَلاَ نَدِيمَ مَنِ ٱسْنَشَارَ ، وَلاَ عَالَ مَنِ ٱقْنَصَدَ ﴿ طَسَ \_ عَنْ أَنْسَ ﴾ \* مَا خَالَطَ قَلْبَ آمْرِي ْ رَهَمْ إِنَّى سَبِيلِ ٱللَّهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ الذَّارَ (حم \_ عن عائشة ) \* مَا خَالَطَتِ الصِّدَقَةُ مَالاً إِلاَّ أَهْلَـكَنَّهُ ( عد هق \_ عن عائشة ) \* مَاخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِيدِ يَطْلُبُ عِنْماً إِلاَّ سَمَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ ( طس - عن عائشة ) \* مَا خَفَقْتَ عَنْ خَادِمِكِ مِنْ عَمَلِهِ فَهُوَ أُجْرْ ۖ لَكَ فَى مَوَازِينكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ع حب هب ـ عن عمرو بن حريث ) \* ـ ز ـ مَاخَلْفَ الْـكَمْنَيْن . فَنِي الذَّارِ (طب ـ عن ابن عمر) \* مَاخَلَّفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْشَلَ مِنْ رَكَمْتَبْنِ

رَ ۚ كَمُهُمَا عِندَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَراً ﴿ شَـ عَنِ الطَّعَمِ بِنِ اللَّمَدَامِ مُرسَلاً ﴾ ﴿ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ شَيْنًا أَقَلَّ مِنَ الْمَثْلِ ، وَإِنَّ الْمَقْلَ فِي الْأَرْضِ أَقَلُ منَ الْكِيْرِيتِ الْأَحْرَ ( الروياني وابن عساكر ، عن معاذ ) \* مَاخَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَهِ \* إِلاَّ وَقَدْ خَلَقَ لَهُ مَا يَعْلَبُهُ ، وَخَلَقَ رَحْمَتُهُ تَعْلَبُ غَضَبَهُ ( البزار ، عن أبي سعيد ) \* مَاخَلاَ يَهُودِيٌّ قَطَّ بُسْلِم إِلاَّ حَدَّتُ نَفْسَهُ بَقَتْلِهِ ( خط ــ عن أبي هريرة ) \* ماخيَّب آللهُ تَمَالَى عَبْدًا قامَ في جَوْفِ اللَّيْلِ فَأَفْتَتَكَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ ، وَنِعْمَ كَنْزُ للرَّ ، الْبَقَرَةُ وَآلُ عِمْرَانَ ( طس حل \_ عن ابن مسعود ) \* مَاخُيرً عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنَ إِلاَّ آخْتَارَ أَرْشَدَكُهُمَا ( ت ك عن عائشة ) \* \_ ز\_ مادِّعًا أُحدُ بِنَيْء في هٰذَا اللَّائِزُ مَ إِلاَّ اسْتُجيبَ لَهُ ( فر \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مادَعُوَّةٌ أَسْرَعُ إِجَابَةً مِنْ دَعُوْةٍ عَائِب لِغَائْبِ ( ت ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ مادُونَ الْخَبَبِ إِنْ يَكُنْ خَيْراً يُمَجَّلْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَبُمُنَّا لِأَهْلِ الذَّارِ وَالْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلاَ تَنْبُمُ الشُّفَاء الصَّبْرِ وَالثُّفَاء (د في مراسيله ، هق - عن قيس بن رافع الأشجعي) \* ماذِنْبَانِ جَائِمَان أُرْسِلاَ في غَنَم إِ أَفْسَدَ لَمَا مِنْ حِرْصِ الْرَاءِ عَلَى المَـال وَالشّريف لِدِينهِ (حم ت ـ عن كعب بن مالك) \* ماذُ كَرِ لِي رَجُلُ منَ الْعَرَبِ إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُونَ مَاذُكِرَ لِي إِلاَّ مَاكَانَ مِنْ زَيْدٍ فَإِنَّهُ كُمْ يَبِنُكُمْ كُلَّ مَا فِيهِ (ابن سعد، عن عمير الطائبي) \* \_ ز \_ ما رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلاًّ الَّذِي يَبْخُلُ بِالسَّلاَمِ ( حم ك ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ مارَأَيْتُ في الْخَيْرِ

وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجِنَّةُ وَالذَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاء الْحَائِطِ ( خ ــ عن أنس ) \* مارَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَادِئُهَا ، وَلاَ مِثْلَ الجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهُا (ت \_ عن أبي هريرة ، طس \_ عن أنس ) \* مارَأَيْتُ مَنْظَراً قَطَ إِلاَّ وَالْقَبَرُ ۚ أَفْظُمُ مِنْهُ ( ت م ك ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مارَأَيْتُ منْ نَاقِصَاتِ عَقْلُ وَلاَ دِينِ أَغْلَبَ إِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ ، أَمَّا تُفْصَانُ الْمَقْلُ فَتَهَادَةُ آمْرُ أَ تَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُل ، وَأَمَّا نُقْصَانُ ٱلدِّين ، فَإِنَّ إِحْدَا كُنَّ تَفْطِرُ رَمَضَانَ ، وَتُقْيِمُ أَيَّامًا لَا تُصَلِّى (د\_عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مارَأَيْنَا منْ فَزَع ، وَإِنْ وَجَدُنَّاهُ لَبَعُورًا ﴿ دَ \_ عِن أَنس ﴾ \* ما رُزِقَ عَبَدُ خَيْرًا لَهُ وَلاَ أُوسَعَ مِنَ الصَّبْرِ (ك ـ عن أبي هريرة ) \* مارَفَمَ قَوْمُ أَكُمْهُمْ إِلَى اللَّهِ تَمَالَى يَسْأَلُونَهُ \* شَيْئًا إِلاَّ كَانَ حَقًّا مَلَى آفَهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوا (طب ـ عن سلمان) \* \_ ز \_ مازال بكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكُمْبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا أَمْثُمْ ، فِي فَصَالُوا أَيُّهَا النَّاسُ في بُيُونِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ لِلرَّ ءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَّةَ لَلَكْنُوبَةَ (حم ق ن - عن زيد أبن ثابت ) \* ما زَالَ جِبْرِيلُ يُوَصِّيني بِالْجَارِ مَنَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَكُّهُ (حم ق دت \_ عن ابن عمر ، حم ق ٤ \_ عن عائشة ) \* مازَالَ جبر يلُ يُوصِّيني بِالْجَارِ حَتَّى ظَمَنَتُ أَنَّهُ يُورَاثُهُ وَما زَالَ يُوصَّلِنِي بِالْمَسْلُوكِ حَتَّى ظَمَنَتُ أَنَّهُ يَضْرِبُ لَهُ أَجَلاً أَوْ وَقْنَا إِذَا بَلْفَهُ عَتَقَى (هق ــ عن مائشة) \* ما زَالَتْ أَ كُلَّةُ خَيْبَرَ ثَمَاوِ دُنِي كُلَّ عام حَتَّى كَانَ هَذَا أُوَانَ قَطْمٍ أَبْهَرَى ( ابن السفى وأَبُو نَمِيمٍ فِي الطب ، عن أَبِي هريرة ) \* مازَانَ اللهُ الْمَبُدُ بزينَةٍ أَفْضَلَ منْ

زهَادَةٍ فِي ٱلدُّنْيَا وَعَفَافٍ فِي بَطْنِهِ وَفَرْجِهِ ﴿ حَلَّمْ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ ﴾ \* – ز -مَا زَوَّجْتُ ءُثَّانَ أُمَّ كُلْنُومِ إِلاَّ بِوَحْي مِنَ السَّمَاءِ (طب ـ عن أم عياش) \* مَازُوبَتِ الدُّنْيَا عِنْ أَحَدِ إِلاَّ كَانَتْ خِيرَةً لَهُ ﴿ فَرِ – عِن ابن عَمر ﴾ \* مَاساء عَمَلُ قَوْم قَطُّ إِلاَّ زَخْرَ فُوا مَسَاجِلَهُمُ ( ٥ - عن ابنعمر ) \* - ز - مَا سَأَلَ رَجُلْ مُسْيِرٌ ٱللهُ الجَنَّةَ ثَكَرًّا إِلاَّ قالَتِ الجَنَّةُ ٱللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الجَنَّةَ ، وَلا أستَجَارَ رَجُلُ مُسْتِلِمُ ٱللَّهُ مِنَ النَّارِ وُلَانًا إِلاَّ فَالْتِ الذَّارُ ٱللَّهُمَّ أَجْرَهُ مِنَّى (حم ، حب ك \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ ماسَبَعْتُ وَلاَ سَبَعَتِ الْأَنْبِياءَ قَبْلي بِأَفْسَلَ منْ سُبْعَانَ الله ، وَالْحَدُ ثِنْ ، وَلاَ إِلَّهُ إِلَّا آللُهُ ، وَاللَّهُ أَكْرَرُ ( فر \_ عن أبي هريرة ) \* مَاسَتُرَ اللهُ عَلَى عَبْدِ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَيُمَرِّرُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (البزار طب \_ عن أبي موسى ) \* مَاسَلَّطَ اللهُ الْقَحْطَ عَلَى قَوْم إِلاَّ بِتَمَرُّدِهِمْ عَلَى اللهِ ( خط \_ في رواة مالك عن جابر ) \* مَا شَيْتُ أَنْ أَرَى جِبْرِيلَ مُتَعَلَّقًا إِلَّشَارِ الْكَمْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ: يَاوَاحِدُ يَامَاجِدُ لَا تُزُنِ فَعَي نِعْمَةَ أَنْمَمْتَ بِهَا كَلَيَّ إِلاَّ رأَيْتُهُ ( ابن عساكر ، عن على ً ) \* \_ ز\_ماشَأْنُكُمُ تُشيرُونَ | بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ مُشِّس إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمُ ۖ فَلْبَلْنَفِتْ إِلَى أَضَابِهِ وَلا يُومِيْ بِيدِهِ (م ن \_ عن جابر بن سمرة ) \* \_ ز \_ مَاشَأْنُكُمْ ۖ وَشَأْنَ أُصَّابِي ذَرُوا لِي أَضَّابِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُم مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا ما أَدْرُكُ مثلُ عَمَلُ أَحَدِهِمْ يَوْماً وَاحِدًا ( ابن عساكر ، عن الحسن مرسلاً ) \* مَا شَبَّتُ خُرُ وَجَ الْوُمِنِ مِنَ الدُّنيَا إِلَّا مِثْلَ خُرُ وج ِ الصَّيِّ مِنْ بَطْنِ أُمَّهِ مَنْ ذَٰلِكَ النُّمِّ وَالظُّلْمَةِ إِلَى رَوْحِ الدُّنْيَا ( الحكيمِ ، عن أنس ) \* ماشدًا

سُلَيْانُ طَرْفَهُ إِلَى الشَّمَاءِ تَخَشُّعًا حَيَثُ أَعْطَاهُ آللهُ مَا أَعْطَاهُ ( ابن عساك ، عن ابن عمرو) \* ــزــ مائتى؛ أَثْفُلُ في مِيزَ انِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُق حسَن ، فَإِنَّ اللَّهُ تَمَالَى يُبغُضُ الْفَاجِرَ البُّذِيُّ (ت \_ عن أبي الدرداء ) \* \_ ز \_ مَاتَعِبَ النَّبَيِّينَ وَللُّو ْسَابِينَ أَجْمِينَ ، وَلاَ صَاحِبُ يَاسِينَ أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْر ( له \_ في الريخه ، عن أنس ) \* ـ ز ـ ماسامَ مَنْ ظُلَّ يَأْ كُلُ كُومَ النَّاس ( فر - عن أنس ) \* ماصّبر أَهْلُ بَيْتِ عَلَى جَهْدِ ثَلَاثًا إِلاَّ أَتَاهُمُ لَللَّهُ برزق ( الحكيم ، عن ابن عمر ) \* ماصدَقَة أَفْضَلُ منْ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى ( طس -عن ابن عباس ) \* ما صَفَّ صُغُوفُ ثَلَاثَةٌ مَنَ السُّلِينَ عَلَى مَيِّتِ إِلاَّ أَوْجَبَ ( ه ك ـ عن مالك بن هبيرة ) \* ماصلَّتِ آمْرُأَةٌ صَلاَةً أَحَبَّ إِلَى آلَيْهِ منْ صَلاَتُهَا فِي أَشَدُّ بَيْتُهَا ظُلْمَةٌ (هق\_عن ابن مسعود) \* ما صيدَ صَيْدٌ ، وَلاَ تُطِمَتُ شَجَرَةٌ إِلَّا بتَضْييم منَ التَّسْبيحِ ( حل \_ عن أبي هريرة ) \* مَاضَاقَ تَجْلِينٌ بَمُتَحَاَّ بِنِي ( خط \_ عن أنس ) \* مَا تَحْيِكَ مِيكَائِيلُ مُنْذُ خعَّت النَّارُ (حم ـ عن أنس) \* مَا تَعَى مُومُنْ مُلَبِّيًّا خَتَّى تَغَييبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ بِذُنُوبِهِ فَيَعُودُ كَا وَلَدَّتُهُ أَثْنُهُ ﴿ طَبِ هِبِ \_ عِن عامر بن ربيعة ﴾ \* مَا ضَرَبَ مِنْ مُومِن عِرِ ۚ قُ ۚ إِلَّا حَطَّ ٱللهُ عَنَّهُ بِهِ خَطِيئةً ۚ وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنةً وَرَفَعَ لَهُ بِهِ دَرَجَةً ۚ (له ـ عن عائشة ) \* مَا ضَرَّ أَحَدَكُمُ ۚ لَوْ كَانَ في بَيْنِيرِ مُحَدِّدٌ وَنُحَدَّانِ وَنَلاَقَةٌ ( ابن سعد ، عن عَبان العمرى مرسلاً ) \* مَاضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الجَدَلَ ( حم ت ه لئ عن أبي أُمامة ) \* مَا طَالِبَ ٱلدُّوَّاءِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ شَرْ بَدِّ عَسَل ( أَبو نميم في الطب-عن عائشة )

\* مَا طَلَمَ النَّخِمُ صَبَاحًا قَطُّ ، وَبَقَوْم عَاهَةٌ إِلَّا وَرُفِيتٌ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ (حم \_ عن أبي هريرة ) \* مَاطَلَقَتْ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلُ خَيْرٌ منْ نُحَمَرَ ( ت ك \_ عن أبي بكر ) \* مَاطَهَرُ آللهُ كُفًّا فيها خَاتَمُ منْ حَدَيدِ ( يخ طب \_ عن مسلم بن عبد الرحمن ) \* \_ ز \_ مَاظَهَرَ أَهْلُ بدْعَةٍ قَطُّ إِلاَّ أَظْهَرَ ٱللَّهُ فَهِمُ حُتُمَّةُ كُلِّي لسَّان مَنْ شَاء منْ خَلْقهِ ( ك \_ في الريخه ، عن ابن عباس ) إِنَّ مَاظَهَرَ فِي قَوْمِ الرَّبَا وَالرُّنَا إِلاَّ أَحَالُوا بِأَنشُوهِمْ عِقَابَ اللهِ (حم ـ عن ان مسعود ) \* \_ ز \_ ما عال مُقتَصد ( قط طب \_ عن ابن عباس ) \* مَاعَالَ مَنَ أَقْتُصَدُ (حم ـ عن ابن مسعود) \* ـزـ مَاعَامٌ بِأَمْظَرَ من عام وَلاَ هَبَّتْ جُنُوبٌ إِلاَّ سَالَ وَادِ (هق ـ عن ابن مسمود) \* ـ ز ـ ما عُبِدَ آللهُ بِشَيْء أَفْضَلَ مِنَ الزُّهْدِ فِي ٱلدُّنْيَا ﴿ ابنِ النجارِ ، مِن عمار بن ياسر ﴾ \* \_ ز\_ مَاعُبُدَ أَقَّهُ بِشَيْءَ أَفْضَلَ مِنَ الْفِقْهِ فِي ٱلدِّين ، وَلَفَقِيهُ وَاحِدُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عابدٍ ، وَلِكُلِّ شَيْء عِمَادٌ ، وَعِمَادُ ٱلدِّينِ الْفِقَّهُ ( طس هب ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَاعُبُدَ أَلَلُهُ بُنَيْء أَفْضَلَ منْ فِقْهُ في ٱلدِّين وَنَصِيحَة لِلْمُسْلِمِينَ ( ابن النجار ، عن ابن عمر ) \* مَاعُبدَ اللهُ بَتَىْء أَفْضَلَ مِنْ فَقِهِ فِي دِينِ ( هب \_ عن ابن عمر ) ﴿ مَاعَدُلُ وَال ٱلَّجْرَ فِي رَعِيتُهِ (الحاكم، في الكني عن رجل) \* مَاعَظُمَتْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَى عَبْدِ إِلاَّ ٱشْتَدَّتْ عَلَيْهِ مُؤْةَ أَلنَّاسٍ فَهَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ تِلْكَ للُّوْفَةَ لِلنَّاسِ قَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النَّفْهَةَ لِلزَّوَالِ ( ابن أبي الدنيا ، في قضاء الحوائيم ، عن عائشة ، هب \_ عن معاذ ) \* مَاعَلَى أَحَدِكُ ۚ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ ثَيْهِ صَدَقَةٌ تَطَوْعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالدَّيْهِ

إِذَا كَانَا مُشْلِدَيْنِ فَيَكُونُ لِوَالِدَيْدِ أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُ أُجُورِهِا بَعْدَ أَنْ لاَ يَنْتَقَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْئًا ۚ ( ابن عساكر عن ابن عمرو ) \* مَا هَلَى أَحَدِكُمْ ۚ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَنْتَخِذَ تُوْتَهِنِ لِيَوْمٍ ٱلجِمْهَةِ سِوَى ثَوْبَىٰ مِهْنَتِهِ ( د ـ عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، ه عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَاهَلَى ٱلْأَرْضُ أُحدُ يَقُولُ لاَ إِلهَ إِلا أَلَهُ ۚ وَأَلَٰهُ أَكْدَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْءَ إِلاَّ اللهِ إِلاَّ كَذَرَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلو كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر (حرت ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ مَاكَلَىٱلْأَرْض مُشْإِرْ يَدْعُو ألله بدَ هُوَةِ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنهُ مِنَ ٱلسُّوهِ مِثْلُهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْم أَدْ قَطِيمَةَ رَسِيمِ مَالَمُ يَشْجَلُ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ فَلَ يُسْتَجَبُ لِي (ت\_ عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ مَاهَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَلَمَا عِنْدَ ٱلله خَيْرْ ۚ تُحْدِبُ أَنْ تَرْجُمُ ۚ إِلَيْكُمُ ۚ وَلَمْ الدُّنْيَا إِلاَّ الْفَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِمَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى لِلَا يَرَى مِنْ قُوَابِ اللهِ لَهُ (حرن عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ نفْسْ مَنْفُوسَة لِيَأْتِي عَلَمْهَا مَائَّةُ سَنَّةً (ت - عن جابر) \*- ز ـ مَا هَلَى ٱلْأَرْضِ بِمِنْ أَحْلِفُ عَلَيْمًا فَأْرَى غَيْرٌ هَا خَيْرً ۖ مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُهُ (ن ـ عن أبي موسى) \* مَاعَإِ آللهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبِ إِلاْ غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغَفِرَهُ مِنهُ (ك ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَاعَلَّتَ مِنْ كَلَّبِ أَوْ بَازِ ثُمَّ أَرْسَلْتُهُ وَذَ كَرْتَ أَمْمِ اللهِ فَكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ (د عن عدى بن حاتم ) \* - ز- مَا عَلَّمْتُهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلاَ أَطْعَمْتُهُ إِذْ كَانَ سَاعِياً (ح دن ه ك \_ عن عباد بن شرحبيل) \* \_ ز \_ مَاعَلَيْهَا لَو ٱنْتَفَتْ إِهِمَا بِهَا إِنَّمَا حَرَّمٌ اللهُ أَكُلُهَا (ن ـ عن ميمونة) \* مَاعَلَيْكُمْ أَنْ لاَتَمْزْلُوا

َ فَإِنَّ ٱللَّهُ قَذَرَ مَاهُرَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقَهَامَةِ (ن ـ عن أبي سعيد وأبي هريرة ) مَا عَمَلَ آدَى مُ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ (حم - عن معاذ ) مَاعَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلِ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمْ إِنَّهَا لَتَأْتَى يَوْعَ الْقَيَامَةِ بِشُرُومَ مَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافَهَا وَإِنَّ ٱللَّهِ مِلْكَ أَلْهِ بِمَكَانِ قَبْلَ أَنْ يَهَمَ كَلِّي الْأَرْضِ فُطْمِيمُوا بِهَا قَدْمًا (ت ه ك ـ عن عائشة) ﴿ مَا عَمِلَ أَبْنُ آدَمَ شَيْدًا أَفْضَلَ مِنَ الْصَّلَاةِ وَصلاَح ذَاتِ الْدَيْنِ وَخُلُقٍ حَسَنِ ( تخ هب ــ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَاتَمِلَ أَبُّنُ آدَمَ فِي هَٰذَا الْبَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ دَم يُهْرَاقُ إِلاَّ أَنْ بَكُونَ رَحًا مَقْطُوعَةٌ تُوصَلُ (طب ـ عن ابن عباس) \* تَافَتَحَ رَجُلُ ۗ بَابَ عَطِيَّةً بِصَدَقَةٍ أَوْ صَلَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا كَثْرَةً ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَذِ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلاَّ زَادَهُ ٱللَّهُ تَعَالَى بِهَا قِلَّةً ( هب - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَافَوْقَ ٱلْإِزَارِ حَلاَلُ وَمَا نَحْتُ ٱلْإِزَارِ مِنْهَا حَرَامٌ ، يَثْنَى مِنَ ٱلْحَالِيْسِ (طب \_ عن عبادة بن الصامت) \* \_ ز \_ مَافَوْقَ ٱلْإِزَار ، وَالْتَمْنُّتُ عَنْ ذَٰلِكَ ۚ فَضَلُ ( د ـ عن معاذ ) \* مَا فَوْقَ ٱلْإِزَارِ وَظِلٌّ ٱلْحَاثِيلِ وَجَرٌّ المَّاهِ فَنْ \_\_ل يُحَاسَبُ بِدِ الْمَبَدُ يَوْمَ الْقيامَةِ (البزارعن ابن عباس) \* مَا فَوْقَ أَلُّ سَلَّيَمَيْنَ مِنَ الْمَوْرَةِ وَمَا أَسْفُلَ اللَّهُرَّةِ مِنَ الْمَوْرَةِ (قط هق - عن ألى أيوب) \* مَانِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبِ ( ت - عن أبي هريرة ) مَانِي السُّمَّاءِ مَلَكُ إِلَّا وَهُو يُوَقِّرُ مُمَّرَ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ شَيْطَانُ إِلَّا وَهُوَ يَفْرَقُ مِنْ عُرَ (عد عن ابن عباس) \* مَاقالَ عَبْدُ لَاإِلهُ إِلَّا أَقَدُ قَطُّ مُخْلِصاً إِلاَّ فُنِيَحَتْ لَهُ أَبْوَاكُ اللَّمْ } و حَتَّى تُفْفِي إلى الْعَرْشِ مَا أَجْتَنَبَ الْكَبَارُ (ت - عن أبي

99 هريرة) \* مَاقَبَضَ اللهُ تَعَالَى عَالِمًا مِنْ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ إِلاَّ كَانَ ثُمْرَّةً فِيٱلْإِسْلاَم لاَ تُسَدُّ ثُلْمَتُهُ ۚ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ( السجزى في الابانة ، والوهبي في العلم عن ابن عمر) \* مَاقَبَضَ أَللهُ تَعَالَى نَبِيًّا إِلاَّ فِي المَوْضِعِ ٱلَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ (ت عناْنِ بكر) \* - ز - مَاقُبلَ حَجُّ أَمْرِي ﴿ إِلَّارُ فِيمَ حَصَاهُ ﴿ فر ـ عن ابن همر ﴾ \* مَا قَدَّرَ أَللَّهُ لِنَفْسُ أَنْ يَخْلُقُهَا إِلَّا هِي كَائِنَةٌ (حم ه هب \_ عن جابر ) \* مَا قُدِّرَ فِي أَرَّحِم سَيَّكُونُ (حم، طب - عن أبي سعيد الزرق) \* مَا قَدَّمْتُ أَبَا بَكُرْ وَمُحَرَّ وَلَكِنَّ آللهُ قَدَّمَهُمَا (ابن النجار عن أنس) \* مَاتُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُو مَيْتَةً (حردت ك - عن أبي واقد، وك عن ابن عمر ، ك عن أبي سعيد ، طب عن تميم ) \* مَاقَلٌ وَكُنَى خَــيْرُد مِثَا كَثُرَ وَأَلْهَى (ع ـ والضياء عن أبي سعيد ) \* مَا كَانَ ٱلرِّفْقُ فِي شَيْءَ إِلاًّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءَ إِلاَّ شَانَهُ (عبد بن حميد والضياء عن أنس) \* مَا كَانَ الْفُخْشُ فِي شَيْءُ قَطَّ إِلاَّ شَانَهُ ، وَلاَ كَانَ ٱلحَيَادِ فِي شَيْء قَطْ إِلاَّ زَانَهُ (ح خدت ٥ - عن أنس) \* ما كانَ زَنْ عُمَّانَ وَرُقيَّةً وَيَنْ لَولِ مِنْ مُهَاجِر (طب - عن زيد بن ثابت) \* مَا كَانَ مِنْ حَلِفٍ فِي ٱلجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلاَ حَلْمِتَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ (حم ـ عن قيس بن عاصم ) \* ـ ز ـ مَا كَانَ مِنْ فَخُار فَأَغْلُوا فِيهِ لَلَاء ثُمَّ آغْسِلُوهُ وَمَا كَانَ مِنَ النَّعَاسِ فَاغْسِلُوهُ فَالَمَاهِ طَهُورٌ لِكُلِّ شَيْء (ك \_ عن عبد الله بن الحارث) \* \_ ز \_ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي ٱلجَاهِليَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْةِ ٱلجَاهِليَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثِ أَدْرَ كَهُ ٱلْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى فِشَةِ ٱلْإِسْسَالَامِ (٥- عن ابن عمر) \* \_ ز\_مّاكانَ مِنْهَا في طَرِيقِ

الْبِيتَاءِ وَٱلْقَرْبَةِ ٱلْجَامِيةِ فَمَرِّقْهَا سَنَةً ۖ فَإِنْ جَاء طَالِبُهَا فَادْفَعُهَا إِلَيْدِ وَإِنْ كُمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي ٱلْخُرَابِ فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ ٱلْخَيْسُ ( د ن ـ عن ابن عرو) \* مَا كَانَ وَلاَ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مُؤْمِنُ إِلاَّ وَلَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ ( فر عن طي ) \* مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلاَّ تَبِعَتْهَا خِلاَقَةٌ وَلاَ كَانَتْ خِلاَقَةٌ قَط إِلاَّ تَبِهَا مُلكُ ۗ وَلاَ كَانَتْ صَدَقَةٌ قَطُّ إِلاَّ كَانَ مَكْساً ( ابن عساكر عن عبد الرحن بن سهل ) \* مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ فَطُّ إِلاَّ كَانَ بَعْدَهَا فَنَلْ وَصَلْتْ ( طب والضياء عن طلحة ) \* مَا كَبِيرَةٌ بِكَبِيرَةٍ مَمَ ٱلِاً سُنيفُار وَلاَ صَغِيرَةٌ بِصَغِيرَةٍ مَعَ ٱلْإِصْرَادِ ( ابن عساكر عن عائشة ) \* مَا كُرَّ بَنِي أَمْرُ ۖ إِلَّا تَمَثَّلَ لى جِبْرِيلُ فَقَالَ يَاتُحَدُّ قُلْ ثَوَ كُلْتُ عَلَى آلَمَى ٓ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي كَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَكَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اللَّكِ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلُّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ( ابن أبي الدنيا في الفرج ، والبيهق في الأسماء عن اسماعيل بن أبي فديك مرسلا، ابن صرصرى في أماليه عن أبي هريرة ) \* مَا كُر هْتَ أَنْ تُوَاجِهُ بِهِ أَخَاكَ فَهُوَ غِيبَةُ ( ابن عساكر عن أنس ) \* مَا كُر هُتَ أَنْ يَر اهُ الْنَاسُ مِنْكَ فَلَا تَنْقُلُهُ بِنَفْسِكَ إِذَا خَـالَوْتَ (حب ت \_ عن أسامة بن شريك ) \* \_ ز\_مَا كَتَبَ ٱلرَّجُلُ كُسُبًا أَمْلِينَ مِنْ عَلَ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ ٱلرَّجُلُ عَلَى نَشْبِهِ وَأُهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ ﴿ ( ٥ .. عن للقدام ) \* .. ز .. مَالِأَحَدِ عِنْدَنَا يَمُ إِلَّا وَقَدْ كَأَنَّانُهُ مَا خَلَا أَبَا بَكُو ۖ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًّا يُكَافِئُهُ ٱللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَتَىٰ مَالُ أَعَدِ قَطُّ مَا نَفَقَىٰ مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَليلًا لَأَتَّذَنَّ أَمَّا بَكْر خَليلاً ألا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَليلُ آللهِ (ت - عن أبي هريرة)

ز - مَالِصَبيِّكُمْ هَذَا يَبْكِي هَلَّا أَسْتَرْ قَيْتُمْ لَهُ مِنَ الْمَيْنِ (حر عن عائشة) مَالَتِيَ السَّيْطَانُ نُحَرَ مُنذُ أَسْلَمَ إِلاَّ خَرَّ لِوَجْهِهِ ( ابن عسا كر عن حفصة ) \* - ز - مَالَكُمْ وَالمَعِالِسَ الصَّمَدَاتِ اجْتَنْبُوا بَعَالِسَ السَّمَدَاتِ أَمَّا لاَ فَأَدُّوا حَقَّها غَضُ الْبَصَر وَرَدُّ السَّلاَم وَ إِهْدَاهِ السَّبِيلِ وَحُسْنُ الْكَلاَم (حرم ن ـ عن أبي طلحة ) \* \_ ز\_ مَالِي أرَى عَلَيْكَ خُلْيَةَ أَهْلِ الْنَارِ ، يَعْنِي خَاتَمَ ٱلْمَدِيد (٣ ـ عن بريدة ) \* ـ أز ـ مَالِي أَرَاكُمْ رَافِيي أَيْدِ يَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلُ تُشَمَّس آسَكُنُوا فِي الْصَاكَةِ (حم م د ن \_ عن جابر بن سمرة ) \* مَالِي أَرَاكُمُ عِزِينَ (حم م دن - عن جابر بن سمرة) - ز - مَالِي إِرَأَيْنُكُمُ أَ شَرُشُمُ النَّصْفِينَ ، مَنْ نَابَهُ شَيْء فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ۖ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُنْيَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا النَّصْفيقُ لِلنِّسَاءِ (حم ق د ن ـ عن سهل بن سعد ) مَالِي وَقِيدُ نياً مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَا كِيبِ ٱسْتَطَلَّ تَمَنَّ شَجَرَةٍ ثُمُّ رَاحَ وَتَرَكَّهَا (حرت ه ك \_ والضياء عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ مَالِي وَ اللَّهُ نُنَّا وَمَا لِلدُّنْبَا وَمَالِي وَٱلَّذِي نَهْ مِي بِيدِهِ مَامَثَلِي وَمَثَلُ ٱلدُّنْيَا إِلا كَرَّا كِب سَارَ فِي يَوْم صَايْفِ فَاسْتَظَلَّ يَحْتُ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَ كَهَا (حم ك ـ عن ابن عباس) \* مَامَاتَ نَيُّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ (٥ ـ عن أبي بكر) \* مَاتَحَقَ ٱلْإِسْلَامَ تَحْقَ ٱلشُّحْ شَيْءِ (ع ـ عن أنس) \* مَامَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسُرَى بِي بِمَلَامِ مِنَ اللَّازِيكَة إِلاَّ قَالُوا يَا تُحَدُّدُ مُنْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ (٥ ـ عن أنس، ت عن ابن مسعود) ـ زــ مَامَرَ رَثُ لَئِلَةَ أُسرِى بِي بِمَلَاهِ مِنَ اللَّاكَثِكَةِ إِلاَّ كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي عَلَيْكَ يَانُحُدُّ بِالْحِجَامَةِ (ت ه - عن ابن عباس) \* مَاسَخَ أَلَهُ تَمَالَى مِنْ شَيْء فَكَانَ

لَهُ عَقِبٌ وَلاَ نَسُلُ ۚ (طب ِ عن أم سلمة ) \* \_ ز \_ مَامُطِرَ قَوْمٌ إِلاَّ برَ عَمَةٍ أَللَّهِ وَلاَ قُعِطُوا إِلاَّ بسَخَطِهِ ﴿ أَبُو الشَّبْخُ فِي العظمة عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* مَامَلاً؛ آدَمِيُّ وعَاءُ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ بِحَسْبِ أَبِّن آدَمَ أُكْلَاتُ يُمّْدِنَ صُلْبَهُ ۚ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَنُكُ ۚ لِطَعَلِمِ وَثُلُثُ لِشَرَاءِ وَثُلُثُ لِنَفَيهِ (حم ت ه ك \_ عن القدام بن معديكرب) \* مَامِنْ آدَمِي إِلاَّ فِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ بَيْدِ مَلْكِ فَإِذَا نَوَاضَحَ قيلَ لِلْمَكِ أَرْفَمْ خَكَمَتُهُ وَإِذَا نَسَكَبَّرَ قبلَ لِلْمَكِ دَعْ حَكَمَتُهُ (طب \_ عن ابن عباس ، البزار عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَامِنْ أَحَدِ أَفْضَ لَ مَنْز لَة مِنْ إِمَام إِنْ قَالَ صَدَقَ وَإِنْ حَكُمَ عَدَلَ وَإِنْ أَسْتُرْحِيمَ رَحِيمَ ﴿ ابنِ النجارِ عَنِ أَنسٍ ﴾ مَامَنْ أُحَدِ إِلاَّ وَفِي رَأْسِهِ عُرُوقٌ مِنَ الجُذَامِ تَنْعُرُ ۚ فَإِذَا هَاجَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْدِ أَرُّ كَامَ فَلَا تَدَالَووا لَهُ (ك ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ أَحَدِ تَقَرَّ الْقُرْ آنَ اللهُ عَنْ نَسِيةٌ إِلاَّ لَقَى آللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَجْذَمَ (حم \_ والدارمي ، طب ، هب عن سعد ابن عبادة ) \* مَامنْ أَحَدِ مِنْ أَصْمَابِ إِلَّا وَلَوْ شَيْتُ لَأَخَذْتُ عَلَيْدُ فِي بَعْض خُلُتِهِ غَيْرًا أَنِي عُبَيْدًةً بْنِ ٱلْجَرَّاحِ (ك عن الحسن مرسلا) \* مَامِنْ أَحَدِ مِنْ أَصْابِي يَهُوتُ بِأَرْضِ إِلاَّ بُيثَ قَائِدًا وَنُورًا لَمُمْ يَوْمَ الْقيامَةِ (ت \_ والضياء عن بريدة) \* - ز ـ مَامِنْ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ وَزير صَالِح مَعْ إِمَّام كَأُمْرُهُ بِذَاتِ أَلَيْهِ فَيُطِيعُهُ ( ص ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ أَحَدِ لاَ يُؤَدِّي زَ كَأَةً مَالِهِ إِلاَّ مُثْلً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَثْرَعَ خَتَّى يُطُوِّقَ عُنْقَهُ ( ٥ ــ عن ابن مسعود ) \* مَامِنْ أَحَدِ يُؤَمُّرُ عَلَى عَشَرَةِ فَصَاعِدًا إِلَّا جَاءَ يَوْمُ الْقِيامَةِ فِي ٱلْأَصْفَادِ وَٱلْأَغْلَالُ (ك ـ عن أبي هريرة) \* مَامِنْ أَحَدِيُكُدِثُ فِي هُذِهِ ٱلْأُمَّةِ

حَدَثًا لَمْ يَكُنُ فَيَمُوتُ حَتَّى يُصِيبَهُ ذُلِكَ (طب \_ عن ابن عباس) \* عَامِنْ أَحَدِيدًانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءُهُ إِلاَّ أَدَّاهُ اللَّهُ عَنهُ فِالدُّنيا ( حم ن ه حب \_ عن ميمونة ) \* مَامِنْ أَحَدِ يُدْخِلُهُ ٱللَّهُ ٱلجَّنَةَ ۚ إِلَّا رَوَّجَهُ يْنْنَدِّيْ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً رِنْدَتِيْنِ مِينَ ٱلحُورِ الْدِينِ وَسَبْدِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْل النَّار مَامِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَلَمَا قَبُلُ شَهِي ۗ وَلَهُ دَكُو لَا يَنشَني ( ٥ ـ عن أبي أمامة ) \* مَامِنْ أَحَدِ بِدَعُو بِدُعَاءِ إِلاّ آتَاهُ اللَّهُ مَاسَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ لَلسُّوءِ مِثْلَهُ مَا كُمْ يَدْعُ بِإِنْمِ أَوْ قَطِيعَةً رَحِي (حم ت \_ عن جابر) \* مَامِنْ أَحَدِ يُسَلِّهُ كَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ آللهُ كَلَّيَّ رُوحي ءَتِّي أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ (د ـ عن أبي هريرة) مَامِنْ أَحَدِ يَكُونُ عَلَى شَيْء مِنْ أُمُورِ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ فَلَا يَمَدِّلُ فِهِمْ إِلَّا كَبَّهُ ٱللَّه لَمَالَى فِي النَّارِ (ك ـ عن معقل بن يسار) \* مَا مِنْ أَحَدِ يَلْدِسُ ثُوَّا البِّهَاهِيَ بِهِ فَيَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلاَّ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مَتَّى مَا نَزَعَهُ (طف عن أم سلمة ) . تامِنْ أَحَد يَمُوتُ إِلاَّ نَدِمَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لاَ يَكُونَ آزْدَادَ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِيمَ أَنْ لاَ يَكُونَ نَزَعَ (تـ ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ مَامِنْ أَحَدِ بَوْمَ الْتَيَامَةِ عَنِي أَوْ فَقَيرِ إِلاَّ وَذَأَنَّ مَا كَانَ أُوتِيَ مِنَ الدُّنيَا قوتًا (حم ه - عن أنس) . - ز - مَامِنْ أَرْ بَعِينَ مِنْ مُؤْمِن يَسْتَغُفِرُ وَنَ لُوْمِن إِلاَّ شَفَتُهُمُ ۚ اللَّهُ فِيهِ ( ٥ ــ عن ابن عباس ) \* مَامِنَ ٱلاَّ نَبِياَءِ مِنْ نِيَّ إِلاَّوْقَدْ أُعْطَىٰ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَامِثُلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ ِ الْبَشَرُ وَ إِنَّمَا كَانَ ٱلَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًّا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَىٰٓ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكُورَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حرق ــ عن أبي هريرة ) \* مَا مِنَ آلةً كُو أَفْضَلُ مِنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَلاَ مِنَ ٱلدُّعاءِ

أَفْضَلُ مِنَ ٱلِآشَنْفَارَ ﴿ طَبِ \_ عَنِ ابنِ عَمْرُو ﴾ ﴿ مَامِنَ ٱلْقُـاُوبِ قَلْبُ ۚ إِلَّا وَلَهُ سَعَابَةُ كَسَعَابَةِ الْقَمَرِ بَيْنَا الْقَمَرُ يُضَى ۗ إِذْ عَلَتْهُ سَعَابَةٌ ۖ فَأَظْلَرَ إِذْ تَجِلَّتْ (طس \_ عن على ) \* \_ ز \_ مَامِنَ النَّأْس مِنْ مُسْلِم يُتُوَفِّى لَهُ ثَارَثُهُ مَ يَبِعُلُمُوا أَخْنَتُ إِلاَّ أَدْخَلُهُ أَلَّهُ ٱلْجَنَّةُ بَعَثْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ (خ ن - عن أنس ، خ عن أبي هريرة وأبي سعيد ) ﴿ \_ ز ـ مَامنَ النَّاسِ مِنْ نَفْسِ مُسْلِمَةً يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبِ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَمَا الدُّنْيَا وَمَافِهَا غَيْرُ الشُّهْدَاءِ وَلأَنْ أَقْنَلَ فِي سَبيل اللهِ أَحَبُ إِلَى مِن أَنْ يَكُونَ لِي أَهِلُ الوَّرِ وَاللَّدَرِ (حمن - عن محد ابن أبي عبيرة ، وماله غيره ) \* مَامِنْ إِمَامِ أُو وَال يَعْلِقُ بَابَهُ دُونَ دَوى آلحَاجَةِ وَالْحَلَّةَ وَالسَّكَنَةِ إِلَّا اعْلَقَ اللهُ ابْوَابَ السَّاء دُونَ خَلَّتِه وَحَاجِتِهِ وَمَسْكَنَته [حمت حن عمرو بن موة) \* \_ ز \_ مَامِن ۚ إِمَامِ وَلاَ وَالِ بَاتَ لَيْلَةٌ سَوْ دَاء غَاشًا ْ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِ بِحَ ٱلْجَنَّةِ وَعَرَّفُهَا يُوجَدُ يُومَ الْفِيامَةِ مِنْ مَسيرَاقِ سَبْعِينَ سَنَةً ( طب ـ عن عبدالله بن مغفل ) \* عَامِنْ إِمامِ يَنْفُوعِنْدَ الْغَضَب إِلَّا عَمَا أَلَّهُ عَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن مكحول مرسلا ) - ز- مَامِن أمْرِي موْمِن وَلا مُؤْمِنة يَمْرَضُ إلا جَعَلَهُ ٱللهُ كَفَّارة يَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ ۚ (البزارعن ابن عمرو) \* مَامِن آمْرِيءَ مُسْلِم تَعَفَّرُهُ صَلَاةٌ مَكَمَّنُو بَهُ ٣ فَيُحْسِنُ وضُوءها وَخُشُوعَها وَرُ كُوعَها إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِلَا قَبْلُهَا مِنَ آلد نُوب مَاكُمْ تُوْتَ كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ ٱلدَّهُرَّكُلُّهُ (م ـ عنعُمان) ه ـ ز ـ مَامِن أَمْرِيء مسلم يَعُودُ مُسْلِنًا إِلاَّ ٱبْنَعَتْ آللهُ سَبْعِينَ أَلْنَ مَلَكِ بُصَـاونَ عَلَيْرِ فِي أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى نُمِيْدِهِ وَأَنَّ سَاعَاتِ ٱللَّيْلُ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ (حب\_

عن هي ) \* مَامِن أَمْرِيء مُسْلَم يُنَتِّي لِفَرَسِهِ شَعِيرًا ثُمُّ يُعَلِّقُهُ عَلَيْهِ إِلاّ كَتَبَ أَلَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةً (ح هب\_عن تميم)\*\_ ز\_مَا مِن آمْرِيء يَتَوَضَّأُ فَيُعْسِنُ وُضُوءَهُ لَهُمْ يُصَلِّى الْصَلَاةَ إِلاْغُنِرَ لَهُ مَابَيْنَةٌ وَ بَيْنَ الْصَّلَاقِ الْأُخْرى حَتَّى يُصَلِّنَهَا (ن حب ـ عن عثمان) \* مَامِنِ آمْرِيءِ يُحْبِي أَرْضًا فَيَشْرَبُ مِنْهَا كَبِدُ حَرًّا أَوْ يُصِيبُ مِنْهَا عَافِيةٌ إلا كَنَبَ إللهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا (طب ـ عن أم سلمة ) \* مَامِن آمْرِي. يَخَذُلُ آمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْطِن يُنْتَقَّصُ فيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فيهِ مِنْ خُرْمَتِهِ إِلاَّ خَذَلَهُ آللهُ تَعَالَى في مَوْطِن بُهِيبُ فِيهِ نُصْرَتَهُ ، وَمَامِنْ أَحَدَ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنِ يُنْتَقَصُ فيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَأَيْنَمَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِن يُحِبُّ فبهِ نُصْرَتَهُ (حم د\_ والضياء عن جابر وأبي طلحة بن سهل ) \* مَامِن آمْر يه يَقُرُأُ الْقُرُّ آنَ ثُمٌّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَتِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْدَمَ ( د ـ عن سعد بن عبادة ) \* مَامِنِ آمْرِيءَ يَكُونَ لَهُ صَـــلاَةٌ '' بِاللَّيْلِ فَيَغَلِّبُهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ إِلاَّ كَنْتِ اللهُ تَعَالَى لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً (دن\_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَامِن أَمْرَأُةٍ تَخْرُرُجُ فِي شُهْرَةٍ مِنَ الطَّيبِ فَيَنْظُرُ الرَّجَالُ إِلَيْهَا أَلاَ لَمْ تَزَلُ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى رَجِعَ إِلَى بَيْمَا (طب عن ميدونة بنت سعد ) \* ــ ز ــ مَامِن آمْرَأَةٍ تَخْلُمُ ثَيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلاّ هَتَكَتْ مَا بَيْهَا وَيَنْ آللهِ (دت ـ عن عائشة ) \* مَامِنْ أُمَّةِ ٱبْنَدَعَتْ بَعْدَ نَبِيًّا فِي دِينِهَا بِدْعَةً إِلَّا أَضَاعَتْ مثلْهَا مِنَ السُّنَّةِ (طب - من عنيف بن الحارث) \* مَامِنْ أُمَّةً إِلَّا وَبَعْضُهَا فِي النَّارِ وَبَعْضُهَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا أُمِّتِي فَإِنَّهَا كُلُّهَا فِي ٱلْجُنَّةِ (خط عن ابن عمر) \* \_ز \_ مَامِنْ أَمِيرِ إِلَّا وَلِهُ بِطَأَنْتَانَ

مِنْ أَهْلِهِ بِطَانَةٌ ۚ تَأْمُرُ مُ بِالْمَرُ وَفِ وَتَنْهَاهُ عَن الْمُسْكَرِ ، وَ بطَانَةٌ ۚ تَأْلُوهُ خَبالاً فَمَنْ وُ فِيَ شَرَّهَا فَقَدَّ وُ فِي وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَعْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا (ن ـ عن أبي هريرة) \* مَامِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ وَهُوَ بُولَنَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَشْلُولاً حَتَّى يَفُكُّهُ الْعَدْالُ اوْ يُوبِهَهُ ٱلْجَوْرُ ( هق ـ عن أبي هر يرة ) \* مَامِنْ أَمِيرِ عَشَرَةِ إِلاّ بُونَى بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَدُهُ مَضَّاوُلَهُ ۚ إِنَّى عُنْتُهِ ۚ (هق عن أبى هريرة ) \* مَامِنْ أُمِيرٍ بُوِّمَّوُ عَلَى عَشَرَةِ إِلاَّ سُئِلَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقيامَةِ ﴿ طُبِ \_ عن ابن عباس ﴾ \* \_ ز\_ مَامِنْ أَمِيرَ لِلِي أَمْرَ للسُّلِمِينَ ثُمُّ لاَلِجَهْدُ لَمُمْ وَيَنْصَحُ الِاّ كَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ آلجِنَة (م \_ عن معقل بن يسار ) \* \_ ز \_ مَامِنْ إِنْسَان يَقْتُلُ عُصْنُورًا كَفَ فَوْقَهَا بَدَيْر حَتُّهَا إِلاَّ سَأَلُهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قِيلَ وَمَا حَتُّهَا قالَ أَنْ تَذْ بَحَهَا فَتَأْ كُلُّهَا وَلاَ تَقْطُعَ رَأْسَهَا فَتَرْمِيَ بِهَا (ك ـ عن ابن عمرو) \* مَامِنْ أَهْل بَيْتِ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ أُثَلَّةٌ مِنَ الْفَنَمِ إِلاَّ بَاتَتِ اللَّارْيَكَةُ تُعَلَّى عَلَيْهِمْ حَتَّى تُصْبِح ( ابن سعد هن أبي ثفال عن خاله ) \* مَامِنْ أَهْلِ بَيْتِ عِنْدَهُمْ شَاةٌ إِلاَّ وَفِي َ ايْتِهِمْ بَرَكَةٌ ۗ ( ابن سعد عن أبي الهيئم بن النبهان ) \* مَامِنْ أَهْلِ بَيْتِ وَاصَـ أُوا إِلاَّ أَجْرَى ألله تَمالى عَلَيْهِمُ ٱلرِّزْقَ وَكَانُوا فَي كَنَفَ ٱللهِ تَعَالى (طب \_ عن ابن عباس) \* مَامِنْ أَهْلِ بَيْتِ يَعْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانٌ إِلَّا ذَلُوا (طب ـ عن أبي أمامة ) \* مَامِنْ أَلِّامِ أَحَبَّ إِلَى أَلَهُ تَعَالَى أَنْ يُتَعَبَّدُ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي ٱلْحِيَّةِ يَعْدُلُ صِيلَمُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيام سَنَةٍ وَقيامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيامِ لَيْلَةِ الْقَدَرِ (ت.\_ عن أبي هريرة ) \* مَامِنْ بَسِرِ إِلاَّ وَفِي ذِرْ وَتِهِ شَيْطَأَنْ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَأَدْ كُو وا نِعْمَةَ اللهِ نَمَالَى عَلَيْكُمْ كَمَا أَمَرَ كُمُ اللهُ ثُمَّ النَّهَ نُوهَا لِأَنْفُيكُم ۚ فَإِنَّمَا يَصْلُ

آللهُ تَمَالَىٰ ( حم ك ــ عن أبى الاوس الخزاعى ) \* مَامِنْ بُتُّعَةً مِنْذَ كُرَّ أَسْمُ ٱللَّهِ فِيهَا إِلَّا اَسْتَبَشَرَتْ بَذِكُرْ اللَّهِ نَعَالَى إِلَى مُنْسَبَهَاهَا مِنْ بَسَبْع أَرْضِينَ وَإِلَّا فَخُرَتْ عَلَى مَاحَوْ لَهَا مِنْ بَقَاع ٱلْأَرْض ، وَإِنَّ الْوَامِنَ إِذَا أَرَّادَ الْصَّادَةَ مِنّ ٱلْأَرْضَ تَزَخْرَ فَتْ لَهُ ٱلأَرْضُ ( أبو الشيخ في العظمة عن أنس ) \* مَا منْ ابني آدَمَ مَوْلُودُ إِلا يَسُّهُ النُّسِّيطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْمَلُ صَارِخًا مِنْ مَنَّ السَّيْطَانِ غَـيْرَ مَرْمَمَ وَآثِنهَا (خ ـ عن أبي هريرة ) \* مَامَنْ ثَلَاثَةً فِي قَرْيَةً وَلاَ بَدُو لَا تُقَامُ فِيهِمُ الْصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَخْوَذَ عَلَيْهِمُ الْشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجِبَاعَةِ فَإِنَّمَا يَمُ كُلُ آلذٌ ثُبُ الْقَاصِيةَ ( حم د ن حب ك \_ عن أبي الدرداء ) \* مأمينٌ جُرْعَةِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جُرْعَةِ غَيْظِ يَكُظِمُهَا عَبَدُ مَا كَطَمَهَا عَبَدُ إِلاّ مَلاَّ اللهُ تَمَالَى حَوْفَهُ إِيمَانًا ﴿ ابن أَبِي الدنيا في ذم الفضب عن ابن عباس ﴾ \* مَامِنْ جُرْعَةِ أَعْظُمَ أَجْرًا عِنْدَ آللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظَ كَظَمَهَا عَبْكُ أَبْتِنَاء وَجْهِ آللهِ تَعَالَى ( ٥ \_ عن ان عمر ) \* ما من حافظان رقما إلى ألله ماحفظا فركى في أُوَّلِ الْصَّحِيفَةِ خَيْرًا وَفِي آخِرِهَا خَيْرًا إِلاَّ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى لِلْلَائِكَتِيرِ أَشْهَدُوا أَتَّى قَدْ غَفَرْتُ لِمَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَّفَى الْصَّحِيفَةِ (ع ـ عن أنس) \* مامِنْ حَافِظَيْن غَفَرْتُ لِمَبْدَى مَا يُنْتُهُما (هب\_عن أنس) \* ما مِنْ حاكم يَحْكُمُ أَبْنَ الْنَاسَ إِلاَّ يُحْشَرُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَمَلَكُ آخِذُ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى اللَّهِ ۚ فَإِنْ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِي مَهْوًى أَرْ بَعِينَ خَر يفًا (حم هق عن ابن مسعود) \* مامين حالة يَسكُونُ عَلَيْهَا ٱلْعَبْدُ أَحَبٌّ إِلَى اللهُ تَعَالَى مِنْ أَنْ

يَرَاهُ سَاجِدًا يُمْثِّرُ وَجْهَةٌ فِي الْتَرَابِ (حم هق ــ عن حذيفة ) \* مَامِنْ خَارِ حِ خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِ فِي طَلَبَ الْهِلْمِ ۚ إِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ اللَّذَٰئِكَةُ أَجْنِيعَتُهَا رضًّا عِمَّا يَصْنَعُ غَيْرِهِ يُقْنَلُ بِنَيْرِ حَقَّ إِلاَّ سَيُخَاصِمُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (طب\_عن ابن عمرو) \* مَا مِنْ دَابًّةٍ فِي الْبَعْدِ إِلاًّ وَقَدْ دَّلَاهَا أَللَّهُ لِبَنِي آدَمَ ( قط ـ عن جابر ) \* \_ ز\_ مامنْ دَاع دَعا رَجُلاً إلى شَيْهِ إلاّ كانَ مَنَهُ مَوْقُوفاً يَوْمَ الْقيامَة لازماً به لأَيْفَارَقُهُ وَإِنْ دَعَا رَجُلُ رَجُلاً ﴿ مَحْ وَالدَّارِي تِ كَ \_ عِن أَنسِ م عِن أَبي هريرة) \* مَامِنْ دُعَاهُ أَحَبُّ إِلَى ٱللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ ٱلَّهُمُ ٓ ٱرْحَمُ أُمَّةَ لْحَمَّدُ رَجْعَةً عَامَّةً (خط ـ عن أبي هريرة) \* مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ ـ أَفْضَلَ مِنْ : اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ المَافَاةَ فِي آلِهُ ثُنِّياً وَالْآخِرَةِ (ه \_ عن أبي هر رة ) مَامِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ آقَةُ تَمَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي ٱلدُّنْبَا مَعَ مَا يَدَّخِرُهُ لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْي وَقَطِيعَةِ ٱلرَّحِ (حم خددت ه حبك عن أبي بكرة ) \* مَامِنْ ذَنْبِ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ آللهُ تَمَالى لِصَاحِبِ الْفَقُو بَهَ فِي آلهُ نَيا مَمْ " مَايَدَّخِرُهُ لَهُ فِي ٱلآخِوَةِ مِنْ قَطِيعَةَ ٱلرَّحِ وَٱلْحَيَانَةَ وَالْسَكَذِبِ وَإِنَّ أَخْجَلَ ٱلطَّاعَة ثَوَابًا لَصِلَةُ ٱلرِّجِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُوافَجَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَ الْهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَالُوا (طب عن أبي بكرة ) \* مَامِنْ ذَفْ إِلاَّ وَلَهُ عِنْدَ اللهِ تَوْبَهُ ۚ إِلاَّ سُوهِ ٱلْخُلُقَ فَإِنَّهُ لاَ يَتُوبُ مِنْ ذَنْكِ إِلاَّ رَجَمَ إِلَى مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ( أبوالفتح الصابوني في الأربعين عن عائشة ) \* مَامِنْ ذَنْب بَعْدَ الْشِّرْكِ أَعْظَمَ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ نُطْنَةً وَصَنَهَا رَجُلُ فِي رَحِمِ لاَ يُحِلُّ لَهُ ( ابن أبي الدنيا عن الهيثم

ابن مالك الطائي ) \* مَامِنْ ذِي غِنِّي إِلاَّ سَبَوَدُّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَوْ كَانَ إِنَّمَا أُوتَى مِنَ ٱلدُّنْيَا قُوتًا (هناد عن أنس) \* مَا مِنْ رَا كِبِ يَخْلُو فِي مَسِسيرِهِ بِاللَّهِ وَذِكْرُهِ إِلاَّ كَانَ رِدْفَهُ مَلَكُ وَلاَ يَخْـلُو بِشِعْرِ وَنَحْوِهِ إِلاَّكَانَ رِدْفَهُ شَيطَانُ (طب\_عن عقبة بن عامر) \* \_ ز\_مَامِنْ رَجُلِ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّجَعَلَهُ آللًا يُومَ الْقيامَةِ فِي عُنْتُهِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، وَمَن أَقْتَطَمَ مَالَ السُّلِ بينين لَتَى الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (ت\_عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ماً مِنْ رَجُــل لَهُ مَالُ " لاَ يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلاّ جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي جُنُتِهِ وَهُوَ شُجَاعٌ أَقْرَعُ وَهُوَ يَفر مِنهُ وَهُوَ يَكْبُمُهُ ( حم ن \_ عن ابن مسعود ) \* مَامِنْ رَجُلِ مُسْلِم يُصَابُ بِشَيْء فِي جَسَدِهِ فَبَنَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ ٱللهُ بِهِ دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيمَةٌ (ح.ت. عن أِي الدرداء ) \* مَامِنْ رَجُلِ مُسْيِر بَهُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرَكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شَغُّهُمُ ٱللَّهُ فيسِهِ (حم مد ـ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ مَامِنْ رَجُل مُسْلَم يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنْ وُلْدِهِ لَمْ يَبْلُغُوا الَّحِيْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ ۖ أَلَهُ ٱلْجَنَّةَ مِنْضُلِ رَحْمَتِهِ إِنَّالِهُمْ (حرخ ن ـ عن أنس) ﴿ مَامَنْ رَجُلِ يَمَّانَى قَوْمًا وَيُوسِّعُونَ لَهُ حَتَّى يَرْضَى إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى ٱلله رِضَاهُمْ ﴿ (طب عن أبي موسى) \* \_ ز \_ مأمن رَجُل يَتَطَهَّرُ يَوْمَ أَجُمُعُةً سَكَا أَمْرَ ثُمَّ يُحْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ حَتَّى بَأْنِيَ ٱلْجُمُعُةَ وَيَنْصِتَ حَتَّى تُشْفَى صَلاَّتُهُ الْأَكَانَ كَفَارَةً لِمَا قَبْسُلَهُ مِنَ لَلْجُمُنَةَ (ن\_عن سلمان) \* مَامِنْ رَجُلِ يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ إِلاَّ أَقِيَّ اللَّهُ تَمَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَّبَانُ (ح خداء عن ابن عمر) \* مَامنْ رَجُل يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جَرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلاّ كَفَرَّ أَقَلُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ

(حر والضياء عن عبادة ) \* \_ ز \_ ما مِنْ رَجُل بَحْنَظُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ إِلاَّ أَنَّى يَوْمَ الْقَبَامَةِ مُلْجَمًا بلِجَامَ مِنْ نَارِ ( ٥ ـ عنأبي هريرة ) \* ــ ز ــ مَامِنْ رَجُل يُدْرِكُ لَهُ ٱبْنَتَانِ فَبُعْسِنُ إِلَيْهَا مَا صَعِبَنَاءُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلاَّ أَدْخَلَنَاهُ ٱلجَنَّةُ (٥\_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَامِينْ رَجُـلِ يَكْعُو بِدُعَاءِ إِلاَّ ٱسْتُجِيبَ لَهُ فَإِمَّا أَنْ يُمَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنيَّا وَإِمَّا أَنْ يُلتَّخَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ وَ إِمَّا أَنْ يُسكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُو بو بقَدْر مَادَعَا مَاكَمْ يَدْعُ بِإِنْمُ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمِ أَوْ بَسْتَعْجَلْ يَقُولُ دَعْوَتُ رَبِّى فَكَ ٱسْتَحَابَ لِي (ت\_عن أبي هريرة) \* \_ز\_ مَا مِنْ رَجُــل يَـٰلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلاَّ سَهِلَ ٱللهُ لَهُ طَرِيقَ آلجَنَةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَلَهُ كُمْ يُسْرِعُ بهِ نَسَيهُ (دك من أي هررة) \* ما مِنْ رَجُل يُصَلِّي عَلَيْهِ مِالتَّهُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ (طب حل عن ابن عمر) \* ما مِنْ رَجُل يَنُودُ مَر يضاً مُمْسِياً إلاّ خَرَجَ مَعَهُ سَبِعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغَفُّرُ وَنَ لَهُ حَتَّى يُصْبِح وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحاً خَرَجَ مَعَهُ سَبِعُونَ أَلْفَ مَلَكِ بِينْتَفَوْرُونَ لَهُ حَتَّى كُمْسِيَ (دك ـ عن على) \* ـ ز ـ مَامِنْ رَجُلُ يَهْرُ وَجْهُ مُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاّ أَمُّنَّهُ اللهُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( طب ـ عن أبي أَمَامَةً) \* مَامِنْ رَجُلِ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ قَذَرٌ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمَرَ ذَٰلِكَ الْغَرْسُ (حم ـ عن أبي أيوب) \* مَلينْ رَجُلُ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةِ فَمَا فَوْنَىٰ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّىٰ أَلَٰهُ مَعْمُ لُولاً بِذَهُ إِلَىٰ عُنْتُهِ فَـكُنَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْثَقَهُ إِنَّهُهُ أَوَّلُمَا مَلاَمَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم ـ عن أبي أمامة ) \* مَا منْ رَجُل يَنْظُرُ إلى وَجْهِ وَالدِّيهِ نَظَرَ رَحْمَةٍ إِلاّ كَنَبَ آللهُ لَهُ بِهَا حَبَّةً مَقَّبُولَةً مَبْرُ وَرَةً (الرافعي عن ابن عباس) \* مَا مِن ۚ رَجُل يَنْقُسُ

بلِسَانِدِ حَقًّا فَصَلِ بِهِ مَنْ بَسْدَهُ إِلاًّ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ثُمُّ وَقَاهُ أَللهُ تَعَالَى ثُوا اللهُ يَوْمُ الْقِيامَةِ (ح \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ رَجُلُ لاَ يُؤدِّى زَ كَاةَ مَالِهِ إِلاَّ جَمَلَ أَلَٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي غُنْتِهِ شُجَاعًا وَمَنِ أَتْنَطَمَ مَالَ الْسُلِم بِيَمِينِ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (ت\_عن ابن مسعود) \* مَامِنْ سَاعَةً تَمُرُّ إِنْ آدَمَ كُمْ يَذْ كُو أَثْلُهُ فِيهَا إِلَّا حَبِيرَ عَلَيْهَا بَوْمَ الْقِيَامَةِ (حل هب ـ عن عائشة ) \* مَامنْ شَيْء أَحَبُ إِلَى ٱللهِ تَعَالَى منْ شَابِّ تَأَيْبٍ وَمَا منْ شَيْء أَبْنَصُ إلى الله تَعَالَى مِنْ شَبِيْخِ مُقْبِمِ عَلَى مَعَاصِيهِ ، وَمَا فِي ٱلْحَسَنَاتِ حَسَسَنَةُ أَحَبُّ إِلَى الله تَعَالَى منْ حَسَنَةً تَعْمُلُ فِي لَيْلَةً رُجُمَّةً أَوْ يَوْمُ مُجْعَةً وَمَامِنَ الذَّنُوب ذَنْبُ أَبْنَصُ إِلَى آفَة تَمَالَى مِنْ ذَنْبِ يُعْمَلُ فِي لَيْلَةَ آجُمُهُ ۚ أَوْ يَوْمِ ٱلجُمُنَةِ (أبواللظفر السماني في أماليه عن سلمان ) \* \_ ز \_ مامن شَيْء أَقْطُمَ لِظَهْر إِبْليسَ منْ عَالِم يَخْرُهُمُ فِي قَبِيلَةٍ ( فر ـ عن واثلة ) \* مَا منْ شَيْءَ إِلَّا يَشْلَمُ أَنَّى رَسُولُ الله إلا "كَفَرَةُ الجُنِّ وَالْإِنْسِ (طب عن يعلى بن مرة) \* ـ ز ـ ما من شَيْء إِلاَّ يَنْقُصُ إِلَّا النُّمُّ وَإِنَّهُ يُزَادُ فيهِ (طب عن أبي الدرداء) \* ما من شيء فِي الْمِيزَ انِ أَنْقُلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقُ (حم دـعن أبي الدرداء) \* مَا منْ شَيْء كُمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْنَهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى ٱلْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّكُمْ تُمْتَذُرُنَ فِي قُبُورَكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِينْنَةِ الْسِيحِ ٱلدَّجَّال يُؤْتَى أَحَدُ كُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا لَلُوْمِنُ أَو اَلْمُونَ فَيَقُولُ هُو مُحَدَّث رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْمُدَّى فَأَجَبِنَا وَآمَنَا وَأَنَّبِعْنَا هُوَ عَمَّدُ ثَلَاثًا فَيْقَالُ لَهُ نَمْ صَالِمًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُونِنًا بِدِ ، وَأَمَّا النَّافِقُ أُو اللَّوْتَابُ فَيَهُ لُ

لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْنَهُ (حم ف \_ عن أسماء بنت أبي بكر) \* \_ ز\_ما مِنْ شَيْه يُصِيبُ النُّومِينَ حَتَّى النُّوكَةَ تُصِيبُهُ إِلاَّ كَتَبَ أَلَهُ لَهُ بِهَا حَسَنَ ۗ وَمَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيبُةً ۚ (م .. عن عائشة ) \* مَامِنْ شَيْء يُصِيبُ الْمُوامِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤذِيهِ إِلاَّ كَفَرَّ اللهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ سَيْنَاتَهِ (حرك ـ عن مَعَاوِيةً ﴾ \* \_ ز\_ مَا مِنْ شَيْء يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبِ وَلاَ حَزَن وَلاَ وَصَب حَتَّى أَلْهُمَّ مَهُ أَهُ إِلَّا يُكَفِّرُ أَقُلُهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيْثَآتِهِ (ت ـ عن أبي سميد) \* مَامِنْ شَوْء يُوضَعُ فِي الْمِيزَ انِ أَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ إِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُق لَيَبُنُامُ بِهِ دَرَّجَةً صَاحِبِ الْصَوْمِ وَالْصَّلَاةِ (ت ـ عن أَبِي الدرداء) \* ـ ز ـ مَامَنْ صَاحِبِ إِبْلِ وَلاَ بَقَرَ وَلاَ غَنَمِ لاَ يُؤدِّي زَكَاتُهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَشْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُ وَنِهَا وَتَطَوَّهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْدِ أُولاَهَا حَتَّى يُقفلي بَيْنَ النَّاس (ن و حب \_ عن أبي ذر) \* \_ ز \_ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَفَعُلُ فِيهَا حَتُّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَبَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطَّ وَأُقْدِتَ لَمُنَا بِقَاعَ قَرْ تَمَ تَشَانَتُ حَلَيْهِ بِقَوَاثُمُهَا وَأُخْفَافِهَا ، وَمَا مِنْ صَاحِب بَمَر لاَ يَفْلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاّ جَاءِتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأَقْدِرَ لَمَـا بقَاعِ قَرْاقَرِ تَنْظُخُهُ بَثْرُونِهَا وَتُطَوُّهُ بَقَوَائُمهَا ، وَلا صَاحِبٌ غَنْمُ لا يَمْعَلُ فِيهَا حَتُّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقيامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأَقْدِدَ لَمَا بَقَاع فَرْفَو تَنْطَعُهُ بَقُرُ وَنِهَا وَتَطَوُّهُ مِأْظُلاَ فِهَا لَيْسَ مِنِهَا جَاهِ وَلاَمُنْكَسِيرٌ قَرْتُهَا ، وَلاَصاحب كَنْز لاَيَفُكُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كَنْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَنْبُعُهُ فَاغْرًا فَاهُ فَإِذَا أَنَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنْدُدِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجُلِّ خُدْ ۚ كَنْزَكَ ٱلَّذِي خَسَّأْتَهُ فَأَنَا أَغْنَى

مِنْكَ ۚ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ في فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمُ ٱلْفَعْل (حم م ن ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ مامينْ صَاحِب ذَهَب وَلاَ فَضَّةِ لاَيُؤَدِّي مِنْهَا حَقُّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ صُفَّحَتْ لَهُ صَفَأَمْهِ مِنْ نَارَ فَأَجْمِيَ عَلَيْهَا في نَار جَهَيْمَ فَيُكُونِي جِهَا جِنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلُّما يَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْم كَانَّ مِقْدَارُهُ خُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْفَى اَيْنَ ٱلْعِبَادِ فَيْرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى ٱلجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَلاَصَاحِبِ إِبلِ لاَيُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقَّهَا حَلْبُهَا بَوْمَ وُرُودِها إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِاءَ لَمَكَ بِقَاءٍ قَوْقَرَ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لايَقَيْدُ مُنْهَافَصِيلاً وَاحِدًا تَمُلُونُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَشَّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّتَا مَّ عَلَيْهُ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهُ أُخْرَاها فِي يَوْمُ كَانَ مِعْدَارُهُ خَسْيِنَ أَلْفَ سَـنَةً حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ ٱلْعِبَادَ فَترَى سَبِيلًا إِمَّا إِلَى ٱلجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَلاَ صَاحِب بَقَرَ وَلاَ غَنَمَ لاَ يُؤدِّى مِنْهَا حَقْهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ بُطِحَ لَمُكَا بِقَاعِ قَرْقُو لِا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْثًا لَيْسَ فيها عَقْصَاه وَلاَ جَلْعَاهِ وَلاَ عَضْبَاهِ تَنْطُعُهُ بِقُرُ وَنِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّتَا مَ \* عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدُّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمُ كَانَ مِقْدًارُهُ تَخْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَقَّى يُقْضَٰى وَنَ الْهِبَادِ َ فَيْرَى سَبِيلَةً إِمَّا إِلَى اَلْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (حم م دن\_ عن أبي هريرة ) \* ـ زـ مَامِنْ سَبَاحٍ إِلاَّ وَمَلَكَانِ يُنَادِيانِ وَ يْلْ الرِّجَالِ مِنَ الْنَسَاءِ وَوَ يْلُ النِّسَاء مِنَ ٱلرِّجَالَ (ه لئـ ـ عن أبي سعيد ) \* مَا مِنْ صَبَاحٍ وَلاَ رَوَاحٍ إِلاَّ وَبَقَاعُ ٱلْأَرْض يُنَادِي بَسْضُهَا بَسْنًا يَاجَارَةُ هَلْ مَرَّ بِكِ الْبَوْمَ عَبَدْ صَالِح صَلَّى عَلَيْكِ أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ ۚ فَإِنْ قَالَتْ نَمَمْ رَأْتُ أَنَّ لَمَا بِذَلِكَ فَضْلاً ﴿ طَسَ حَلَّ عَن أنس) \* مَامِنْ صَبَاح يُصْبِحُ أَلْعِبَادُ إِلاَّمُنَادِ يُنَادِي سُبْعَانَ اللَّكِ ٱلْقُدُوسِ

(ت ــ عن الزبير) \* مَا منْ صَبَاح يُصْبَحُهُ الْعِبَادُ إِلاَّ صَارِ خُ يَصْرُخُ يَا أَيُّهَا النَّامُ : لدُوا لِلتَّرَابِ ، وَأَجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ ، وَأَبْنُوا لِلْغَرَابِ ( هب ـ عن \* مَا مِنْ صَبَاحٍ يَصْبِحُ الْمِبَادِ إِلَّا وَصَادِخْ يَصْرُخُ أَيُّهَا الْحَلَاثِقُ سَبِّحُوا الْمَلَات الْقُدُّوسَ ( ع \_ وابن السنى عن الزبير ) \* مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَحَبًّ إِلَى اللهِ منْ قَوْلِ الْحَقِّ ( هب ـ عن أبي هريرة ) \* مَلمنْ صَدَقَةٍ أَفْضَلَ منْ قَوْل ( هب \_ عن جابر) \* مَامنْ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةً إِلاَّ وَ أَيْنَ يَدَيُّهَا رَكُفْتَانِ (حب طب ــ عن الزير) \* \_ ز\_ مّامنْ عالم أنّى صَاحِبَ سُلْطَان طَوْعًا إِلاَّ كَانَ شَريكُهُ في كُلِّ لَوْن يُعَذَّبُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (ك ـ في تاريخه عن معاذ) \* مَامِنْ عامِ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ ( ت ـ عن أنس ) \* مَا منْ عام إِلاَّ يَنْقُصُ أَخْيَرُ فيهِ ، وَيَزيدُ الشَّرُّ (طب ـ عن أبي الدرداء) \* مَا منْ عَبْدِ آبْتُكِيَّ بِبَليَّةٍ فِي ٱلدُّنْيَا إِلاَّ بِذَنْبٍ ، وَٱللَّهُ أَكْرَمُ وَأَعْظَمُ عَفْوًا منْ أَنْ يَشَأَلُهُ عَنْ ذَٰلِكَ ٱلدُّنْبِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ (طب ـ عن أبي موسى ) \* مَامنْ عَبْدِير آسْتَخْيَا مِنَ الْحَاكَلِ إِلاَّ أَبْتَكَاهُ ٱللَّهُ بِالْحَرَامِ ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* مَامِنْ عَبْدٍ إِلاْ وَلَهُ صِيتٌ فِي السَّمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ حَسَنًا وُضِمَ في الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ صِيتُهُ فِي السَّهَاءِ سَيِّنًا وُضِعَ فِي الْأَرْضِ ( البزار - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَامنْ عَبَدْ قالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَٰلِكَ إِلاًّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَا وَإِنْ مَرَقَ ، وَإِنْ رغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِ " (حم ق - عن أَبِي ذَرٌ ) \* مَامِنْ عَبْدِ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ عَوْنٌ ( حم ك \_ عن عائشة ) \* مامنْ عَدْدٍ مُؤْمِن إِلاًّ

وَلَهُ ذَنْبٌ يَمْتَادُهُ الْفَيْنَةَ بَمْدَ الْفَيْنَةَ ، أَوْ ذَنْبُ هُوَ مُتِيمٌ عَلَيْهِ لاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُفَارِقَ ٱلدُّنْيَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ خُلِقَ مُفَتَّنَّا تَوَّابًا نَسِيًّا إِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ ۖ عن ابن عباس) \* مامِنْ عَبْدِ مُؤْمِنِ يَخْرُجُ مِنْ عَبْدَيْهِ مِنَ ٱللَّمُوعِ مِثْلُ رَأْسِ ٱلدَّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ تَعَالَى فَتُصِيبُ حَرَّ وَجْهِهِ فَتَمَشَّهُ النَّارُ أَبَدًا ـ عن ابن مسعود ﴾ \* مامنْ عَبْدٍ مُسْلمِ إِلَّا لَهُ ۖ بَا بَانِ فِى الدَّاءِ : بَابٌ يَنْرِلُ مِنهُ رِزْقُهُ ، وَبَابُ يَدْخُلُ فيهِ عَمَلُهُ وَكَلَّمُهُ فَإِذَا فَقَدَاهُ بَكَيَا عَلَيْهِ ﴿ عِ حل -عن أنس) \* - ز - ما مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضّاً فَأَسْبُغَ الْوُصُوء ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ ف كُلُّ يَوْمِ ثِنْنَيَّ عَشْرَةَ رَكُمُةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَريضَتِهِ إِلَّا بَنِي أَلَٰهُ بَيْنًا في الجَنَّةِ \_ عن أم حبيبة ) \* مَامِنْ عَبَدِ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرُ الْغَيْبِ إِلاَّ قالَ لَلَكُ وَلَكَ بَيْنُ (مد عن أبي الدرداء) \* مامِنْ عَبْدِ مِنْ أُمَّتِي يُصَلَّى عَلَى " صَلاَّةً صَادِقًا بِهَا مِنْ قِبِلَ نَشْيِهِ إِلاَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَآوَاتٍ ، وَكُنْبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَتَحَا بِهَا عَنْهُ عَشْرَ سَلَّيْنَاتٍ ( حل ـ عن سعيد ابن عمير الأنصاري) \* ما مِنْ عَالْدِ وَلاَ أُمَّةٍ ٱسْتَفَفَّرَ ٱللهُ فَ كُلِّ يَوْم سَبْفِينَ مَرِّةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ تَمَاكَى لَهُ سَبِعُمِائَةٍ ذَنْبٍ ، وَقَدْ خَابِ عَبُدُ أَوْ أَمَةٌ تَحِلَ في الْيَوْمِ وَٱلَّالِيَّةِ أَكْثَرَ مَنْ سَبْعِياتُهَ ذَنْبِ (هب ـ عن أنس) \* مامِنْ عَبْدٍ يَبِيمُ تَالِداً إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ تَالِفاً (طب \_عن عمران) \* \_ز\_ ما من عَبْدٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلاَّ جَاء يَوْمَ الْتَهَامَةِ وَمَلَكُ آخِذُ بَفَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِنْ قَالَ اللهُ أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبُونِ خَرِيفًا (ه \_ عن ابن مسعود) ، ما منْ عَبِدِ يَخْطُبُ خُطْبةً إِلاَّ أَللهُ سَائِلُهُ عَنْهَا مَا أَرَادَ بِهَا ( هب ـ عن

الحسن مرسلا) \* مامنْ عَبْدِ يَخْطُو خَطُورَةٌ إِلاَّ سُئِلَ عَنْهَا ما أَرَادَ بِهَا ﴿ حا. ـــ عن ابن مسمود ) \* \_ ز\_ مامنْ عَبْدٍ يُدُنْبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضًّا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْمَنَدُ إِن ثُمَّ يَسْتَغَفُّرُ ٱللَّهُ لِدَّلِكَ ٱلذَّنْبِ إِلاَّ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ( حم ٤ حب .. عن أبي بكر ) \* - ز - مَا مِنْ عَبْدُ يَرْ فَمُ إِلَا يَهُ حَتَّى يَبْدُلُو إِبْطُهُ يَسْأَلُ آللَهُ مَسْأَلَةً إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهَا مَاكُمْ يَشْخِلْ يَقُولُ: قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ فَلِمْ أَعْظَ شَيْتًا (ت \_ عن أبي هريرة ) \* مامنْ عَبْدٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْ تَفِعَ في اَلدُّنياً دَرَجَةٌ ۚ فَأَرْتَفَمَ إِلاَّ وَضَمَّهُ لَقَهُ فِي الآخِرَةِ دَرَجَةٌ أَكْبَرَ مِنْهَا وَأَطُولَ ( طب حل \_ عن سلمان ) \* ما مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْ عِيهِ أَقْهُ رَعِيَّةٌ كَبُوتُ يَوْمَ كَبُوتُ ، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةَ ( ق - عن معقل بن يسار ) \* ملمنْ عَبْنِهِ يَسْجُدُ فَيَتُولُ رَبِّ آغَنْرِ فِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفُعَ رَأْسَهُ ( طب\_ عن والد أبي مالك الأشجى ) \* مامنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلهِ سَجَدْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ ٱللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيثَةٌ (حم ت ن حب ـ عن ثوبان) \* \_ ز\_ مَامنْ عَبْدِ يَسْجُدُ بِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّنَ " ، وَرَفَمَ لهُ بِهَا دَرَجَة " فَأُسْتَكْثِرُ وا مِنَ السُّجُودِ ( ه طب \_ والضياء عن عبادة بن الصامت ) \* ما منْ عَبْد يُصْرَعُ صَرْعَةٌ منْ مَرَضِ إلاَّ بَعْمَهُ آللُهُ مِنْهَا طَاهِراً (طب ـ والضياء عن أبي أمامة ) \* مامنْ عَبْدٍ يُصَلَّى عَلَى ۗ إِلاَّ صَلَتْ عَلَيْهِ لِلْلَائِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَى ۚ فَلَيْتِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرُ ۗ ( حم ه \_ والضياء عن عامر بن ربيعة ) \* مامنْ عَبْدٍ يَظْلِمُ رَجُلاً مَظْلَمَةً في ٱلدُّنْيَا لَا يُقِطُّهُ مِنْ نَفْسِهِ إِلاَّ أَقَطَّهُ آللهُ تَعَالَى مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( هب \_ عن

الْعَلَمُ . ثَلَاتُ مَرَّاتِ فَيَضُرُّهُ شَىْءٌ ( ت ه لئه ـ عن عَبَان ) \* ما منْ عَبَدْي كِمُو ۚ بَقَبْرِ رَجُلُ كَانَ يَعْرُفُهُ فِي ٱلدُّنْيَا فَيُسَلِّرُ عَلَيْهِ ۚ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ( خط وابن عساكر ، عن أبي هريرة ) \* مامنْ عَثْرَةٍ ، وَلاَ أَخْتِلاَج عِرْق ، وَلاَ خَدْشِ عُودِ إِلاَّ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَمَا يَغْفِرُ ٱللَّهُ أَكْثَرُ ( ابن عساكر ، عن البراء ) \* مَا مِنْ غَازِيَةٍ نَفَرُ و في سَهِيلِ آفَةٍ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلاَّ تَعَجَّالُوا ثُلُقَىٰ أَجْرِ هِمْ مِنَ الْاجْرَةِ وَيَبْقِىٰ لَهُمُ النَّلُثُ ۚ فَإِنْ كَمْ يُمِيبُوا غَنِيمَة تَمَّ لَهُمْ أَجْرَكُمُمُ ( حم م د ن ه ـ عن ابن عمرو ) \* مامنْ قَاضِ مِنْ قُضَاةِ السُّلِينَ إِلاَّ وَمَعَهُ مَلَكَانِ يُسَدُّدَانِهِ إِلَى الْحَقِّ مَاكُمْ يُرِدْ غَيْرَهُ فَإِذَا أَرَادَ غَنْرَهُ وَحَارَ مُتَعَمَّدًا تَبَرُّأُ مِنهُ اللَّكَانِ وَوَكَلَّهُ إِلَى نَفْسِهِ (طب عن عمران ) \* مامِنْ قَلْبِ إِلاَّ وَهُوَ مُعَلَّقُ ءَيْنَ إِصْبَمَيْنِ مِنْ أَصَابِهِمِ الرَّحْمَٰنِ إِنْ شَاءَ أَمَامَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَرَاعَهُ ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْنِي يَرْفَمُ أَقْوَامًا ، وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (حم ه ك ـ عنالنواس) \* ما منْ قَوْم يَذُ كُرُ ونَ ٱللَّهَ إِلَّا خَنْتُ بِهُ لَلَازِئِكَةُ ، وَغَشَيَتْهُمُ الرُّثْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكبنَةُ ، وَذَكَرَهُمُ آللهُ فيمَنْ عِنْدَهُ ( ت ه ـ عن أبي هريرة وأبي سعيد ) \* ملمنْ قَوْم بَطْهَرُ فِيهُمُ الرَّابَا إِلاَّ أُخِذُوا بِالسُّنَّةِ وَمَا مِنْ قَوْم يَطْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلاّ أُخِذُوا بِالرَّعْبِ ( حم ـ عن عمرو بن العاص ) \* مَا منْ قَوْم يُعْبَلُ فِيهِمْ " بِالْعَاصِي هُمْ أَعَزُّ وَأَكْثَرُ مِنْ يَعْمَلُهُ ثُمَّ كُمْ يُعَيِّرُوهُ إِلاَّ عَمَّهُمُ ٱللهُ تَعَالَى مِنْهُ

أَبى سعيد ) \* ــ زـــ مامِنْ عَبَدْ يَقُولُ فى صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ ، وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِــْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ الشِّيهِ شَيْء فى الأَرْضِ وَلاَ فى النَّـاءِ وَهُوَ السِّيمُ

بِعِقَابِ ( حم د ء حب \_ عن جرير ) \* مَا مِنْ قَرْم يَقُومُونَ مِنْ بَجُلِسِ لَا يَذْكُرُ وَنَ ٱللَّهَ تَمَالَى فيهِ إِلَّا قامُوا عَنْ مِيثُل جِينَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الْجَلْسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴿ دَكَ ـ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَا مِنْ قُومُ يَكُونُ فِيهِمْ رَجُلُ صَالِحٌ فَيَنُوثُ فَيَخْلُفُ فِيهِمْ مَوْلُودٌ فَيُسَمُّونَهُ بِأَسْمِهِ إِلاّ خَلَفَهُمُ ٱللَّهُ تَمَالَى بِالْخُسْنَى (ابن عساكر ، عن على") \* \_ ز\_ ما منْ كُلِّ المَاءِ بِكُونُ الْوَلَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ آللهُ خَلْقَ شَيْءٍ كُمْ يَمْنَعُهُ شَيْءٍ (م عن أبي سعيد) \* مَا مِنْ لَيْلُ وَلاَ نَهَارِ إِلاَّ وَالسَّاء تُمْطِرُ فِهَا يَصْرِفُهُ اللَّهُ حَيْثُ شَاء (الشافى عن الطلب بن حنطب ) \* ــ ز ــ مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَقْرُ عَوا إِنْ شِنْتُمُ : النَّبِيُّ أُونَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْشُومٍ . فَأَثْمُا مُؤْمِن مَّاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَيْرِ ثُهُ مَصَيِّتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ وَيْمًا أَوْضَيَاعًا فَلْيَأْتِن فَأَنَا مَوْلاً ﴾ ﴿ خ \_ عن أَبِي هريرة ﴾ ﴿ ما منْ مُؤْمِن إِلاَّ وَلَهُ بَابَان : بَابُ يَصْمَكُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ ، فَإِذَا مَاتَ بَكَياً عَلَيْهِ (ت - عن أنس) \* مَا مَنْ مُؤْمَن يُعَزَّى أَخَاهُ بَصِيبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ ٱللهُ مَنْ حُلَلَ الْحَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ٥ ــ عن عمرو بن حزم ) \* ــ ز ــ مَامِنْ بَحْرُوحٍ يُجُوَّحُ فَ سَكِيلِ الله ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَنْ يُجُرَّحُ في سَبَيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْنُتِهِ يَوْمَ جُرِ حَ . اللَّوْنُ لَوْنُ ٱللَّمْ ِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْسِلْكِ ( • – عن أبى هريرة ) \* ــ ز ــ مامنِ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلهِ يَوْمَهُ مُهَائٍّى حَتَّى تَغَيِبَ الشَّمْسُ إِلاًّ غَابَتْ بذُنُو بِهِ فَمَادَ كَمَا وَلَدَتُهُ أَمُّهُ ( ٥ ـ عن جابر ) \* مَامِنْ مُسْلِمِ تُدُّرِكُ لَهُ ٱبْدُنَانِ فَيُوْسَنُ إِلَيْهِما مَا تَعِبَنَاهُ إِلاَّ أَدْخَلَنَاهُ الْجِنَّةَ (حم خد حب له - عن ابنعباس)

\* مامينْ مُسْئِرٍ كَسَا مُسْلِماً ثوبًا إِلاَّ كَانَ في حِيْظِ اللهِ تَمَالَى مَا دَامَ عَامَيْهِ مِنهُ خِرْقَةُ ۚ ( ت ـ عن ابن عباس ) \* مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَمَهُ يَشُرُأُ شُورَةً مَنْ كِتَابَ اللَّهِ إِلاَّ وَكَالَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا يَحْفَظُهُ فَلَا يَقْرُبُهُ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهِبُّ مَتَى هَبٌّ ( حم ت \_ عن شداد بن أوس ) \* مامنْ مُسْلِم يَبديتُ ذِكْرِ طَلَهِرًا فَيَتَمَارُ مِنَ ٱللَّيْلِ فَيَسَأَلُ اللَّهَ تَمَالَى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ الطُّهُورَ الَّذِي كَنَبَ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّى هَذِهِ الصَّاوَاتِ الْحَيْسَ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا كَيْنَهُنَّ (م ـ عن عثمان ) \* ـ ز ـ ملمنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُعْسِنُ وُضُوءُهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكُمْتَ يُنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (م د \_ عن عقبة بن عامر ) \* مَامِنْ مُسْلَم بَرْدَعُ زَرْعًا ، أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا ۚ فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ ۗ ، أَوْ إِنْـاَنُ ، أَوْ بَهبِمَةُ إِلَّاكُانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (حم ق ت ــ عن أنس) \* مَامنْ مُسْلِم يُشَاكُ شُوْكَةٌ كَمَّا فَوْقَهَا إِلاَّ كُتسَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ۚ ، وَمُحِيَتُ عَنْهُ بِهَا خَطَيِئَةٌ ۚ (م\_عن فائشة ) \* \_ز\_ ما مِنْ مُسْلِم يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاقَةٌ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، قِيلَ وَآثَنَانِ ؟ قال وَآثَنَانِ (تَ ـ عن عمر ) ﴿ مَا مِنْ مُسْلِمِ لَيَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ آللهُ لَهُ جَا حَسَنَةً ، وَحَطَّ عَنَهُ بِهَا خَطِيئَةً ﴿ د ـ عن ابن عمرو ﴾ مَا مِنْ مُسْلِم يُصَابُ في جَسَدِه إلا أَمَّرَ اللهُ تَسَالَى الْحَفَظَةَ إِلَى تُتُبُوا لِمَدْدِي في كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مَادَامَ مَحْبُوسًا في وثَاقِي (ك-عن ابن عمرو) \* ـ ز امنْ مُثِلِم يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةُ لِلاَّ شُقَّعُوا فيهِ (حم طب ـ عن ميمونة) \* مَامِنْ

مُنْظِرٍ يُصِيبُهُ أَذَى شَوَّكَةٍ هَمَا فَوْتَهَا إِلا حَطَّ آللهُ لَهُ بِهِ سَبِّنَاتُهِ كَا تَحْطُ الشُّجْرَةُ وَرَقَهَا ( ق ـ عن ابن مسعود ) ﴿ ـ ز ـ مَامِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ مُصِيبَةُ فَيَقُولُ مَا أَمْرَهُ اللهُ : إِنَّا يَلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . اللَّهُمَّ آجِرْنِي في مُصِيبَتِي ، وَأَخْلُفُ لِي خَبْرًا مِنْهَا ۚ إِلاَّ آجَرَهُ ٱللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ ، وَأَخْلَفَ ٱللَّهُ لَهُ خَبْرًا مِنْهَا (م ه . ـ عن أم سلمة ، حم ـ عن أم سلمة ، عن أبي سلمة ) \* مَا منْ مُسْلِم يُظُلُّمُ مَظْلَةً فَيُقَانِلُ فَيُقْتَلُ إِلاَّ قُتِلَ شَهِيدًا (حم – عن أبن عمرو) \* مَّامِنْ مُسْلِم يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلَّا وَقَفْهُ الْلَكَ ثَلَاثَ سَاعَاتِ ، فَإِنِ ٱسْنَفَفْرَ منْ ذَنْبهِ كَمْ يُوقَّفْهُ عَلَبْهِ وَكُمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ك .. عن أم عصمة ) ﴿ مَا مِنْ مَسْلِمِ يَعُودُ مَر يضاً كُمْ يَحْضُرُ أَجَلُهُ فَيَقُولُ سَبَعْ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ آللهُ الْعَظِيمَ ، ربَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا عُوفِيَ (ت\_عن ابن عباس) \* \_ز\_ مَا مِنْ مُسْلِم يَتُودُ مُسْلِمًا غُدُوَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَّكِ حَتَّى كُمْسِيَّ ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرَيفٌ فِي الْجَنَّةِ ( ت ـ ـ ز ـ مَامِنْ مُسْإِرٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أَكِلَ مِنهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا سُرِقَ مِنهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكُلَ السَّبْعُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيُورُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلاَ يَرْزُونُهُ أَحَدُ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (م عن جابر) \* ــ زــ مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ (١) إِلاَّ كَانَ كَشَدَقَتِهَا مَرَّةً (. \_ عن ابن مسعود) \* مَامِنْ مُسْلِم يُلَبِّي إِلاَّ لَبِّي مَاعَنْ كِيمِينِهِ وَشْمَالِهِ مِن حَجَّرٍ ، أَوْ شَجَرٍ ، أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْفَطِعَ ٱلْأَرْضُ مِنْ هَاهُمَا وَهَاهُنَا (١) استشكاه السيوطي في حاشيته على ابن ماجه الحديث المصرح بفضل القرض على الصدقة

(ت ه ك ـ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ مُسْيِرٍ كَمُوتُ فَيْصَلَّى عَلَيْهِ ْ ثَلَاثَةُ صَنْوُفِ مِنَ للسُّلِمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ ( حم د \_ عن مالك بن إهبيرة ) \* ــ ز... مَا مِنْ مُسْلِمِ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْشُون رَجُلاً لا يُمْرَكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شُفَعُوا فِيهِ ( حم د \_ عن ابن عباس ) \* مَامَنْ مُسْلِم كَمُوتُ لَهُ -· ثَلَاثَةُ مِنَ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَبِنْلُمُوا الْحِنْثَ إِلا تَلَقُّونُهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجِنَّةِ التَّانيَةِ مِنْ أَيُّما شَاءَ دَخُلَ ( حم \_ عن عتبة بن عبد ) ﴿ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَئِلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ آللهُ تَعَالَى فِتْنَةَ الْقَبْرِ ( حم ت ــ عن ابن عمرو ) \* مَامِنْ مُسْلِم يَنْظُرُ إِلَى آمْرَأُهِ أُوَّلَ رَمْقَهِ ، ثُمَّ يَغُضَّ بَصَرَهُ إِلاَّ أَحْدَثَ آللهُ تَمَالَى لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتُهَا في قَلْبِهِ ﴿ حَمْ طُبِ عِنْ أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* \_ز\_ مَا مَنْ مُشْلِمُ يُنفَقُ مِنْ كُلِّ مَالِ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِلَّا ٱسْتَقْبَلَتُهُ ۖ حَجَبَةُ الجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَاعِنْدَهُ (حم نحب ك \_ عن أبي ذر") إِنَّ مِنْ مُسْلِتِينِ الْنَقْهَا إِلَّهُ عَلَى الْقَاتِلُ وَلِلْقَتْوُلُ فِي النَّارِ ( ٥ ــ عن أنس ) \* ــ ز ــ مَامنْ مُسْلِتَيْن يُتَوَفَّى لَمُمَا ثَلَاثَةٌ منَ الْوَلَدِ كُمْ ۖ يَبِىٰلُقُوا الْحِيْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ فِصَلْ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ( ٥ ـ عن أنس ) \* مَامنْ مُسْلِمَيْن يَلْتَقَيَانِ فَيَتَصَافَانِ إِلاَّ غُفُر ٓ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (حم دت، - والضياء عن البراء ) \* - ز- مَا مِنْ مُسْلِمَيْنَ يَكْتَقَيَانَ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَكَاٰخُذُ بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ بِيَدِهِ إِلاَّ لِلٰهِ فَلاَ يَفْتُرِ قَانِ حَتَّى يُفْرَ كُمُمَا (حم - عن البراء) \* \_ ز \_ مَامن مُسْلِيَيْن يَهُوتُ بَيْنَهُمَا قَلَاقَةٌ مِنْ أَوْلاَدِهِمَا كَمْ يَبَنْلُهُوا الْحِنْثَ إِلاَّ غُنُورَ لَمُمَّا (حمن حب عن أبي ذر") \* \_ ز ـ مَامِنْ

مُسْلِمَيْنِ يَوُتُ لَمُمَا ثَلَاثَةُ أُولاَدٍ لَمْ يَبِنْلُنُوا الْحِيْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ بِفَضْل رَحْمَةِ إِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَالُ لَهُمُ ٱدْخُلُوا الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُونَ حَتَّى يَدّْخُلُ أَبْوَانَا ، فَيقَالُ آدْخُلُوا الجَنَّةَ أَثْثُمْ وَأَبَواكُمُ ۚ (حمن ـ عن أبى هريرة ) \* مَا مِنْ مُسْلِمَـيْنِ يَهُونُ لَمُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبِعُلْنُوا حِنْثًا إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا آللهُ الجَنَّةُ فِفَضْ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ (حم ن حب عن أبي ذر") \* مَا منْ مُصَلِّ إِلا وَمَلَكُ عَنْ كَمِينِهِ وَمَلَكُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِنْ أَتَمُّهَا عَرَجًا بِهَا ، وَإِنْ كُمْ يُتَسِّهَا ضَرَاً بِهَا وَجْهَهُ (قط\_في الافراد عن عمر ) \* مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ السُّلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ خَتِّى الشُّوكَةُ يُثَاكُهَا (حم ق ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَا منْ مَكُلُوم يُكُلِّمُ فِي اللَّهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ اللَّهِامَةِ ۚ وَكَلَّمُهُ يَدْمِي، الَّاوِنُ لَوْنُ ٱلدَّم ِ، وَالرَّيمُ ريحُ الْسِنْكِ ( خ - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَا منْ مَوْ لُودِ إِلاَّ يُولَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهُوِّدُانِهِ ، أَوْ يُنْصِّرَانِهِ ، أَوْ يُتَجِّسَانِهِ كَا تُنْتَجُ الْبَهبمَةُ بَهيمَةً جُمَّاء هَلُ تُحِيُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْمًا، (ق د\_ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ مَا منْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ نَحَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهَلُّ صَارَحًا مِنْ نَحْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلاَّ أَنْ مَرْتُمَ وَأَمُّهُ (حم م ـ عن أبي هو يرة ) \* ـ ز ـ مَا مِنْ مَيِّت يُصَلِّي عَلَيْهِ أَمَّةٌ منَ المُسْلِمِينَ يَبِمُلْنُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً ۚ فَيَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّنُوا فِيهِ ( حم م ن – عن أنس وعائشة ) \* مَا مِنْ مَيَّكَ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ شُفْعُوا فِيهِ ( ن \_ عن ميمونة ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ مَيِّتَ يَهُوتُ فَيَتُومُ ؟ كِيهِم ْ فَيَتُولُ وَاجَبَلاَهُ وَاسْنَدَاهُ أَوْغَوْ ذَٰلِكَ إِلاَّ وُكُلِّ بِيمَلَكُانِ يَلْهَزَ انِهِ هٰكَذَا كُنْتَ (ت ـ عن أبي موسى) \* ـ ز ـ مَامِنْ نَبِي ۗ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتُهُ الْأَعْوَرَ

الْكَنَاَّابَ أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عِينْنَهُ (كُ ق رت \_ عن أنس) \* \_ ز\_ مَامِنْ نبيِّ إِلاَّ وَلَهُ وَزيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّاءِ ، وَوَزِيرَ انِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّاءِ فِيَنْزِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، وَأَمَّا وَذِيرَاىَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ : فَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ ( ت\_عن أَبِي سَعِيدٍ ﴾ ﴿ \_ ز \_ مَامَنْ نَبِيَّ بَعَثَهُ لَقُهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِه حَوَارِيُّونَ ، وَأَصَّابُ يَأْخُذُونَ بَسُنَّتِهِ ، وَيَتَفَيَّدُونَ بِأَمْرٍ مِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَنْدِهِمْ خُلُوفْ يَقُولُونَ مَالاَ يَفْعَلُونَ ، وَيَفْقُونَ مَالاَ يُؤْمَرُ ونَ : فَهَنْ عَاهدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُأْ مِنْ ، وَمَنْ حَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَمِنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ نَهُو مُؤْمِنُ لَيْسَ وَرَاء ذٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْ ذَلِ (حم م - عن ابن مسمود) مَامِنْ نَبِي ۚ يُمْرَضُ إِلاَّ خُبِرً ۚ بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ( ه ـ عن عائشة ) نَبِي يَهُوتُ فَيُقِيمُ فِي قَبْرِهِ إِلاَّ أَرْبَهِينَ صَبَاتُنا (طب حل ـ عن أنس) ز ـ مَامِنْ نَفْس تَمُوتُ لَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ ۖ يَسُرُهَا أَنْ تَرْجِمَ إِلَى الدُّنْيَا ، إ وَأَنَّ لَمَا الدُّنْمَا وَمَا فِهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ بَرْجِعَ إِلَى الدُّنْبَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى لِمَا يَرَى مِنْ فَضَلْ الشَّهَادَةِ (حم ق ت ــ عن أنس) \* ــ ز ــ مَامَنْ فَمْس تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَتَّى رَسُولُ الله يَرْجـــمُ ذَٰلِكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنِ إِلَّا غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ﴿ حَم نَ ه \_ عن معاذ ﴾ ﴿ \_ ز\_مَامنُ نَفْس مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ ، وَ إِلاَّ وَقَدْ كُتبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَمِيدَةً قِيلَ أَفَلَا نَتَّكِلُ . قالَ لاَ أَعْمَلُوا وَلاَ تَتَّكُوا فَكُلُّ مُنسَّمْ ﴿ لَىا خُلِقَ لَهُ . أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسِّرُونَ لِمَمَلَ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ

الشَّقَاوَة فَيُيْسِّرُونَ لِعَمَلَ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ (حم ق ٤ - عن على ) \* -مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةِ الْمَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَة وَهِي يَوْمَنْلِذِ حَيَّةٌ (حم ق ت ـ عن جابر ) \* ــ ز ــ مُنامِنْ يَوْم يُمْسِحُ الْهِبَادُ إِلا يُنْدَدِي مُنَادٍ سَبَّحُوا الْمَالِثَ الْقُدُّوسَ ( ت \_ عن الزيبر ) \* \_ ز \_ مَامنْ يَوْم يُصْبحُ الْمِاكُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانَ يَبْزُ لَأَن فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطُ مُمْسِكًا تَلْفًا (ق ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَمْتِيقَ آللَهُ فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عِرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدُنُو، ثُمُّ يُبَاهِي مِمُ اللَّائِكَةَ فَيَتُولُ مَاذَا أَرَادَ هُؤُلاءِ (من ٥ - عن عائشة) \* مَا مِنْ يَوْمُ إِلاَّ يُقْدَرُ فِيهِ مَثَاقِيلُ مِنْ بَرَكَاتِ الجِّنَّةِ فِي الْفُرَاتِ ( ابن مردويه ، عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ مَا منْكُمْ منْ أَحَد إِلاَّ سَيْكَلُّهُ لَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ ۚ وَبَيْنَهُ ۚ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ ۗ أَيْنَ مِنِهُ فَلَا يَرَى إِلاَّ مَاقَدَّمٌ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَىنِهُ فَلَا يَرَىمَاقَلَمْ ، وَيَنْظُرُ ۚ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَاَيْرَى إِلَّالِنَّارَ تِلْقَاء وَجْهِهِ فَأُ تَقُوا النَّارَ وَلَوْبشقِّ تَمْرَةِ ، وَلَوْ بِكَلِيةَ طَبِّبَةِ (حم ق ت . - عن عدى بن حاتم) \* - ز - مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ لَهُ مَثْرِ لاَنِ : مَثْرِلٌ فِي الْجِنَّةِ ، وَمَثْرِلٌ فِي النَّارِ . فَإِذَا مَاتَ فَلَحَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةُ مَنْزِلَةٌ فَلَالَكَ قَوْلَهُ : هُمُ الْوَارِثُونَ . ( ٥ - عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَلِي إِلاَّ وَقَدْ وُكُلِّ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِينَّ ، وَقَرِ ينُنُهُ مِنَ لللَّارْتِكَةِ . قَالُوا وَإِيَّاكَ ؟ قَالَ وَإِيَّاكَ إِلاَّ أَنَّ أَفَهُ أَعَا نَني عَلَيْهِ فَأَسْلَتِ فَلَا يَأْمُونِي إِلَّا بِخَيْرِ (حم م ـ عن ابن مسعود) \* ــز ــ مَامِدْ ــكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَمَمَهُ شَيْطُانٌ ، قَالُوا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ آللهِ ؟ فَالَ وَأَنَا إِلاَّ أَنَّ آللهَ

أَعَا نَنِي عَلَيْهِ ۚ فَأَسْلَمَ (م ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَامِنْـكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَنَوَضَّأُ فَيُعْسِنُ الْوُصُوءَ ، ثُمُّ يَقُومُ فَيَرْ كُمُّ رَكْنَتَانِن يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بقَلْبِهِ ۚ وَوَجِهِهِ إِ وَجَسَتْ لَهُ الْحَنَّةُ وَغُبُرَ لَهُ ( حم د حب ـ عن عقبة بن طر ) مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِعُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفُرُعُ مِنْ وُصُولُهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ۚ ، وَأَنَّ تُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۗ فُتِعَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ التَّانِيةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاء (حم م دن - عن عمر) ـ ز ـ مَامِنْ لَكُمْ مِنْ رَجُل يُقرِّبُ وَضُوءُهُ فَيَمَضْمُضُ وَيَهُمْ ، وَيَسْتَنْشِينُ فَيُلْنَثِرُ ۚ إِلَّا جَرَتُ خَطَايًا وَجْهِهِ وَفَيهِ وَخَيَاشِيهِ ، ثُمٌّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا جَرَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ فَحْيَتِهِ مَمَّ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَفْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمُوْقَفَيْنِ إِلاَّ جَرَتْ خَطَاكًا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ ، ثُمُّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كَا أَمَرَهُ آللهُ إِلاَّ جَرَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَاف شَعْرُه مَعَ السَاء ثُمُّ يَفْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَفْمَيْنِ كَا أَمَرَهُ اللهُ إِلاَّ جَرَتْ خَطَابًا رَجْلَيْهِ من أَطْرَافِ أَنْامِلِهِ مَمَ المَّاءِ ، فإنْ هُوَ قامَ فَصَلَّى لَهْمِدَ أَلَلُهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَتَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ ، وَفَرَّغَ قَلْبُهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِينَّتِهِ كَهَيَّنَتِهِ يَوْمَ وَلَدَّتُهُ أَمُّهُ (حم م ـ عن عمرو بن عبسة) \* ـ ز ـ مَامِنْ ـ كُنَّ أَمْرَ أَهُ تُقَدُّمُ ۚ بَيْنَ يَدَّيُّهُا ثَلَاثَةً منْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانُوا لَمَا حِبِحَابًا مِنَ النَّارِ . قالَتِ أَمْرَأَةٌ وَأَثْنَا بِ ؟ قال وَٱثْنَـيْنِ ﴿ حَمَّ قَ .. عَنِ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ ﴿ وَ رَ.. مَامَنَعَكَ يَا أُنِيُّ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْنَكَ أَلَمْ تَجِدْ فِيما أُوْحَىٰ آللهُ إِلَىَّ أَنْ ٱسْتَجِيبُوا للهُ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكمُ لِّمَا يُحْبِيكُمْ (حم ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَا خَلَ وَاللُّ وَلَدَهُ أَفْضَلَ منْ

أَدَب حَسَن ( ت لئـ \_ عن عمرو بن سعيد بن العاصي ) \* مَا نَفْمَني مَالُ قَطَ مَا نَفَغَني مَالُ أَبِي بَكْرِ ﴿ حَمُّ هِ – عَن أَبِي هِرِيرَةٌ ﴾ \* مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مَنْ مَال وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بَغُو إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُّ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ ٱللَّهُ (حم م ت عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَا نَهَيْتُكُمُ عَنْهُ فَا جُتَنْبُوهُ وَمَا أَمَرُ "تُكُمُ بهِ فَا نْمَالُوا مِنهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ۚ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسائيلِهِم وَأَخْتِلِانُهُمْ عَلَى أَنْبِيائُهُمْ ۚ (م ـ عن أبي هريرة ) \* مَاوَضَعْتُ قِبْلَةَ مَسْجِدِي هٰذَا حَتَّى فُرْ جَ لِي مَا بَيْنِي وَ رَبْنَ الْـكَفْبَةِ (الزبير بن بكار في أخبار المدينة ، عن ابن شهاب مرسلا ) \* مَا وُلِدَ في أَهْلِ بَيْتِ غُلاَمٌ إِلاَّ أَصْبُحَ فِيهِمْ عِزٌّ لَمْ يَكُنُ ( طس هب عن ابن عمر ) \* \_ز \_ مَاهٰذَا يَاصَاحَتَ الطُّعَامِ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطُّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ( م ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَا هذيهِ أَانِهَا وَعَلَيْكُ بِهٰذِهِ وَأَشْبَاهِهَا وَرَمَاحِ الْقَنَا ، فَإِنَّمَا يُؤَيِّدُ اللهُ لَكُمْ بِهَا فِي آلَةً بِن وَيُتَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلاَدِ (• ـ عن على") \* \_ ز \_ مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَمُ رَأْسَهُ في صَلاَنِهِ قَبْلَ الْإِمْلَمِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَ قَهُ فِي صُورَةٍ عِمَارِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَا يَجِدُ الشَّهيدُ منْ مَنَّ الْفَعْلُ إِلاًّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُم ۚ مِنْ مَنَّ الْقَرَّفَةِ ( ت ، حب ــ أبي هريرة ) \* مَا يَحَلُّ لِمُؤْمِن أَنْ يَشْتَدُّ إِلَى أَخِيهِ بِنَظْرَةِ تُوذِيهِ ( ابن المبارك عن حزة بن عبيد مرسلا) \* مَا يُخْر جُ رَجُلُ شَيْئًا منَ الصَّدَةَ حَتَّى يَفُكُّ عَنْهَا كُمِّيُّ سَمْعِينَ شَيْطًانًا (حم ك عن بريدة) \* \_ ز \_ مَا يَزَالُ الْبَلاَّهِ بِالْمُوْمَنِ وَالْمُوْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى بَلْقَ ٱللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ خَطيئةٌ ﴿

(ت - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَمْمٍ ( حم ق – عن أبي هريرة ) ز – مَا يَشُرُّنَ أَنَّ لَى أُحُدًّا ذَهَبًا يَأْتَى كَلَى ۖ ثَالِثُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ۗ إِلَّا دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ عَلَى ۖ ( م = عن أبى هريرة ) \* = ز = مَا يُصِيبُ الْمُسْايِرَ مِنْ نَصَبِ ، وَلاَ وَصَبِ ، وَلاَ هَمْ ۖ ، وَلاَ حَزَنِ ، وَلاَ أَذَّى ، وَلاَ غَمْ ۖ حَتَّى الشُّوكَةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ آللهُ بِهَا مَنْ خَطَايَاهُ ﴿ حَمَّ قَ \_ عَنِ أَبِي سَعِيد وأبي هريرة مماً ) \* \_ ز \_ مَا يَكُونُ عِندِي مِنْ خَيْرُ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْـكُمْ وَإِنَّهُ مِنْ يُسْتَعِفُ يُمِنَّهُ أَلَهُ ، وَمَنْ يَسْتَغُنْ يُعْنِهِ أَللْهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّر في يُصَبّر هُ الله ُومًا أُعْطِىَ أَحَدُ عَطَلَهُ خَيْرًا وَأَوْسَمَ مِنَ الصَّبْرِ ﴿ حَمَّ قَ ٣ \_ عَنَ أَبِي سَمِيدٍ ﴾ ز \_ مَا يَنْعَكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ ، وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا فَيُومُ مِ "حَقِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، وَلاَ تَكِلْني إِلَى نَفْسِى طَرْفَةَ عَيْنِ ( ن ك ـ عن أنس ) \* ـ ز .. مَا يَنْبِغَى لِنَبِيِّ أَنْ يَقُولَ إِنِّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (حم د\_ عن عبد الله بن جعفر) ﴿ \_ ز\_ مَا يَنْقِيمُ آبُنُ جَبِلِ إِلَّا إِنَّهُ كَانَ فَقِيرًا ۖ فَأَغْنَاهُ ٱللهُ ، وَأَمَّا خَالِثُ فَإِنَّكُمْ تَطَلُّمُونَ خَالدًا ، وَقَد أَحْدَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْنَدُهُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَأَمَّا الْمَبَّاسُ فَهِيَ عَلَى وَمِثْلُهَا مَنْهَا يَاغُرُ أَمَّا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ( حم ق د ن \_ عن أَبِي هريرة ) \* \_ ز\_ مَالُ اللهِ سَرَقَ بَسْمُهُ بَعْضًا ( ه\_ عن ابن عباس ) \* مَانِعُ الْحَدِيثِ أَهْلَهُ كَمُحَدِّثِهِ غَيْرً أَهْلِهِ ﴿ فَو ـ مِن ابنِ مسعود ﴾ \* مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ ( طص ــ عن أنس ) \* ــ ز ــ مَتَّمْهَا فَإِنَّهُ

لاَ بُدَّ مِنَ الْمَتَاءِ وَلَوْ نِصْفَ صَاعِ مِنْ تَمْرِ (هق ـ عن جابر) \* ـ زـ مَتَّمُّهَا وَلَوْ بِصَاعِ ﴿ خَطَ \_ عَنِ جَابِرٍ ﴾ مَثَلُ أَبْنِ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ نِسْعَةٌ وَنِسْعُونَ مَنيَّةٌ إِنْ أَخْطَأَتْهُ لَلْنَا ٓ إِوَقَعَ فَىالْهُرَ مِ حَتَّى بَكُوتَ ( ت ـ والضياء عن عبد الله آبن الشخير ) \* مَثَلُ أَصْمَانِي مَثَلُ الْلِنْحِ فِي الطَّمَامِ لاَ يَصْلُحُ الطَّمَامُ إلاَّ بِالمُلْح (ع ـ عن أنس) \* مَثَلُ الْإِيمَانِ مَثَلُ الْقَميس تَقَمَّتُهُ مَرَّةً وَ تَتْزُعُهُ أُخْرَى ( ابن قانع ، عن والد معدان ) \* مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدِ مِنْ ثُلِيِّهَمَا إِلَى تَرَاقِمِهَا ، فَأَمَّا الْمُنْقُ فَاكَرُيْنْقُ شَيْئًا إِلاَّ سَبَغَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِي بَنَانَةُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ ، وَأَمَّا الْبَغِيلُ فَلَا يُريدُ أَنْ يُنفِق شَيْنًا إِلاَّ لَزِ قَتْ كُلُ عَلْقَةً مَكَانَهَا فَهُو يُوسَعُهَا فَلَا تَكَسِّمُ (حم قت - عن أبي هريرة) \* مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكُرُ أَللهُ فِيهِ ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكُرُ أَللهُ فيهِ مَثُلُ الحَيِّ وَالْمَيِّتِ ( ق \_ عن أبي موسى ) \* مثلُ الجَليس الصَّالِح كَمثَلُ الْمَقَارَ إِنْ لَمْ يُنْطِكَ مَنْ عِطْرِهِ أَصَابَكَ مَنْ رَيْجِهِ ( د ك ـ عن أنس ) \* مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِخِ ، وَالجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلَ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكِيرِ الحَدَّادِ لاَ يَعْدِمُكَ منْ صَاحِبِ الْسِنْكِ ، إِمَّا أَنْ تَشْتَرَ يَهُ أَوْ تَجَدَ ريحَهُ ، وَكُرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَيْنَكَ ، أَوْ ثَوْبَكَ ، أَوْ تَجَدُ مِنْهُ ريحًا خَبِيثَةَ ( خ \_ عن أبي موسى ) \* مَثَلُ الرَّا فِلَةِ فِي الرِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلَ ظُلْمَةٍ يَوْمَ الْقيامَةِ لاَ نُورَ لَما ( ت \_ عن ميمونة بنت سعد ) \* مَثَلُ الصَّاوَاتِ الخَمْس كَمَثَلَ نَهُوْ جَار عَدْب عَلَى بَاب أَحَدِكُم يُعْتَسِلُ فيهِ كُلٌّ يَوْم خَسْ مَرَّات فَكَ 'يُشْقى ذٰلِكَ مِنَ ٱلدُّنِّسِ (حم م - عن جابر) \* مَثَلُ الْمَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ

وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلَ السِّرَاجِ يُضِيء النَّاسِ وَيُحْرُ قُ نَفْسَهُ ( طب \_ والضياء عن جندب ) \* \_ ز \_ مَثَلُ الْقَائْمِ مَلَى حُدُودِ اللهِ ، وَللْدَاهِن فِيهَا كَمَثَل قَوْم ٱسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَعْرِ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ أَعْلَاهَا ، وَأَصَابَ بَعْضَهُمْ أَسْفَلُهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا ٱسْتَقُوا مِنَ اللَّهِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ۚ فَقَالَ الدينَ ف أَعْلَاهَا لاَ نَدَعُكُمُ تُصْعَدُونَ فَتُؤذُونَا ، قَنَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبنا خَرْقًا وَكُمْ نُولْذِ مَنْ فَوْقَنَا ، فَإِنْ يَثْرُ كُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَـ كُواجِيماً ، وَإِنْ أَغَدُوا ظَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا حَجِيمًا ﴿ حَمْ خَتْ \_ عِن النَّعَانُ بِنَ بِشَيْرٍ ﴾ مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تَقَدِّبُهَا الرَّيَاحُ بِفَلَاقٍ ( ٥ \_ عن أبي موسى) \* \_ز \_ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّنُ ثُمُّ يَرْجِعُ في صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيُّهُ ثُمٌّ يَعُودُ في قَيْبِهِ فَيَأْ كُلُهُ (م ن ٥ - عن ابن عباس ) \* مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلِّ الْعَلْمِ ثُمَّ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلَ الَّذِي يَكْنِزُ ٱلْكَنْزَ فَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ ﴿ طَسٍ \_ عِنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلِّمُ ٱلْلِلْمَ فَصِغَرِهِ كَالنَّفْشِ عَلَى الْحَجَرِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَتَمَلُّ الْلِلْ فكيترِهِ كَالَّذِي يَكْتُبُ عَلَى اللَّهِ (طب ـ عن أبي الدرداء ) \* مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلِّمُ يَوْمَ الْجُمُنَةِ وَالْإِمَامُ يَعْظُبَ مَثَلُ الْجِمَارِ يَعْدِلُ أَسْفَاراً ، وَالَّذِي يَهُ لُ لَهُ أَنْسِتْ لَا نُجْمَةَ لَهُ (حم ـ عن ابن عباس) \* مَثَلُ الَّذِي يَعِبْلِسُ يَسْمَعُ ٱلْحِـكُمَّةَ وَلاَ يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ بَشَرَّ مَايَسْمَعُ كَمَثَلَ رَجُل أَنَّى رَاعِياً فَقَالَ : يَارَاعِي أَجْرُ رَنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ . قالَ آذْهَبْ كَفُذْ بِأَذُن خَيْرِ هَا شَاةً فَلَـهَبَ فَأَخَلَـ بِأُذُنُ كُلْبِ الْفَنَمِ (حم ٥ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُ مَاوَهَبَ كَمَثُلُ الْكَلْبِ يَتِيء فَيَأْكُلُ قَيْثُهُ ۖ فَإِذَا ٱسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقَفَ

فَلْهُمُرِّونَ بِمَا ٱسْتَرَدَّهُ ثُمُّ لِيُدْفَعُ ۚ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ (د ـ عن ابن عمرو) \* مَثَلُ آلَّذِي يُعْتَقُ عِنْدُ آلَوْتِ كَمَنَلَ آلَّتِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ (م ت ن ك عن أب الدرداء ) \* مثَلُ الَّذِي يُقِـلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ الْفَتَيلَةِ تُضَى لِلنَّاسِ وَتَمْرُقُ نَشَّهَا (طب ـ عن أبي برزة ) \* مَثَلُ ٱلَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ كَلَى غَيْرُ ٱلْحَقِّ مَثَلُ بَهِ بِرَرَّدِّي وَهُو يَجُرُ بُذَنَبِهِ (هق - عن ابن مسعود) \* مثكلُ أَلَّذِ مَنَ يَغُورُ وِنَ مِنْ أَمَّتِي وَيَأْخُذُ وِنَ ٱلجُعْلَ يَتَقَوُّونَ إِدِ عَلَى عَدُو ِّهِمْ مَثَلُ أُمَّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا (دفي مواسيله هق ــ عن جبير بن نفير مرسلا) \* مَثَلُ الْوَامِنِ إِذَا لَقِي للْوَامِنَ فَسَمٍّ عَلَيْهِ كَمَثَلَ البُّنْيَان يَشُدُّ بَنْشُهُ بَنْفًا (خط ــ عن أبي موسى ) \* - ز- مَثَلُ الْمُؤْمِنِ ٱلَّذِي يَقُرُّأُ الْمُواْنَ كَمَثَلَ الْأَثْرُ جَّاةِ ريه على طبيب وطعنها طبيب ، ومثلُ المؤمن الَّذِي الأيِّدُ أَ القُرْآنَ كَمَثَلَ التدوَّةِ طَمْها طَبِّ وَلا رِيح لَما ، وَمَثَلُ الْفَاحِرِ الَّذِي يَمْرًا أَلْقُرْ أَلْ الْمَاكَ الرَّيْحَالَةِ رِيحُهَا طَيْبُ وَطَعْمُهَا مُرْ ۗ ، وَمَكَلُ الْعَاجِرِ ٱلَّذِي لاَ يَقْرُأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ ٱلْحُنْظُلَةِ طَعْنُهُما مُو ولا رج لَمَا ، وَمَثَلُ جَلبِس الصَّالِح كَمَثَلَ صَاحِب السِّنك إِنْ لمْ بِعِينَكَ مِنْهُ ثَنَيْ الصَابِكَ مِنْ رِيجِهِ ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوو كَمَثَلُ صَاحِبِ الكرائي إِنْ كُمْ يُصِبُكَ مِنْ سَوَادِهِ أَمَا بَكَ مِنْ دُخَانِهِ (ن ٥ ـ عن أنس) \* مَثَلُ ٱلْمُؤْمِن ٱلَّذِي يَقُرْ أَ الْقُرْآنَ كَمَثَلَ ٱلْا تُرُجَّةِ رِيمُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ ٱلْوَٰمِن ٱلَّذِي لاَ يَقْرُ ۚ ٱللَّهُ ۚ آنَ كَمَثَلِ ٱلنَّمْرَ ۚ وَلاَرِيحَ لَمَ وَطَعَمُهُمَا خُلُو ۗ ، وَمَثَلُ المنافِقِ ٱلَّذِي يَدْرَأُ اللَّهُ آنَ كَمَثَلَ ٱلرَّبْعَانَةِ ربيحُهَا لَمَيِّبٌ وَلَمَعْتُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ للنَّافِق ٱلَّذِي لَا يَقُرْ أَ الْقُرْ آَلَ كَمْدُلُ آلْحَنْظُلَةِ لَلِسَ لَمَا رِيمٌ وَطَعْمُهُما مُرٌّ (حم ق ٤ - عن

أَبِي مُوسِي ﴾ \* مَثَلُ للُّوْمِنَ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ فِي الْظَّاهِرِ ۖ فَإِذَا دَخَالْتَهُ ۗ وَجَدْتُهُ مُؤَنَّتًا ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ كَمَثُلَ الْقَبْرِ النُّمَرُ فِ الْمُحَصَّى يُشْجِبُ مَنْ رَآهُ وَجَوانُهُ المُتَلَى اللَّهُ مِن أَلِي هريرة ) \* \_ ز\_ مَثَلُ اللُّومِن كَمَثَلَ الخَّامَةِ مِنَ ٱلزَّرْعِ تُفَيُّوهُمَا ٱلرِّيمُ مَرَّةً وَتَعْدِلُكَ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْمَافِق كَمَثَلَ ٱلأرْزَةِ لا تَزَالُ مَتَّى يَكُونَ أَنْجِهَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً (حم ق ـ عن كسب بن مالك) \* \_ ز\_منْلُ المُواْمِنِ كَمَثَلِ ٱلزَّرْعِ لاَ تَزَالُ ٱلرِّيْعُ تُفْيِوهُ ، وَلِا يَزَالُ المُواْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَامٍه ، وَمَثَلُ الْمُنَافِق كَمَثَلَ شَجَرَةٍ ٱلْأَرْزِ لاَ يَهْتَرُ<sup>دُّ</sup> حَتَّى يَسْتَخْصِكَ (حرت\_ عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ للُّومِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ إِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكَ وَإِنْ مَاشَيْتَهُ نَهَمَكَ وَإِنْ شَارَ كُنَّهُ نَهَمَكَ (طب \_ عن ابن عمر) \* مَثَلُ الْمُؤْمِن كَمَثَلُ خَامَةِ ٱلرَّرْعِ مِنْ حَبِّثُ أَتَهَا ٱلرِّبِمُ كَفَأَتْهَا فَإِذَا سَكَفَتْ اَعْتَدَلَتْ وَكَذَاكِ الْمُؤْمِنُ يُكَفَأُ إِالْبَلَاءِ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ كَالْأَرْزَةِ صَمَّاءً مُفْتَدَلِلَةً حَتَّى يَنْصِمَهَا اللهُ تَمَالَى إِذَا شَاءَ (ق \_ عن أَبِي هريرة ) \* مَثَلُ الْمُؤْمِن مَثَلُ ٱلْخَامَرَ تَحْسَرُ مَرَّةً وَتَصْفَرُ أُخْرَى وَالْـكَا فِرِ كَالْأَرْزَةِ (حم ــ عن أبي ) \* مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنْبُلَةِ تَسْتَقَيمُ مَرَّةً وَتَغِرِهُ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثْلُ ٱلْأَرْزَةِ لاَتَزَالُ مسْتَقَيمةً حَتَّى تَخِرَّ وَلاَ تَشْعُرُ (حم ـ والضياء عن جابر) \* مَثَلُ ٱلمُؤْمِن مَثَلُ السُّنْبُلَّةِ تَمِيلُ أَحْيَانًا وَتَعُومُ أَحْيَانًا (ع والضياء عن أنس) \* مَثْلُ ٱلْوَامِينِ مَثْلُ الْمُعْفَلَةِ إِنْ أَكَاتُ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَإِنْ وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيِّبًا وَإِنْ وَقَمَتْ عَلَى عُودٍ نَجْرٍ لمْ تَسَكِّيرُهُ ، وَمَثَلُ للَّوْمِنِ مَثَلُ سَبِيكَةِ اللَّهَبِ إِنْ نَفَخْتَ عَلَيْهَا ٱخْرَتُ وَ إِنْ وَزِ نَتْ كُمْ تَنْقُصُ ( هب ـ عن ابن عمرو ) \* مَثَلُ ٱلمُؤْمِنِ مَثَلُ الْنَخْلَةِ

لاَ تَأْ كُلُ إِلاَّ طَيْبًا وَلاَ تَضَمُ إِلاَّ طَيْبًا ( طب حب - عن أبي رزين ) \* مَثْلُ الْمُؤْمِن مَثَلُ النَّخْلَةِ مَا أَخَذَتَ مِنْهَا مِنْ شَيْء نَفَعَكَ ﴿ طَبِ \_ عن ابن عمر ﴾ \* مَثَلُ الْوَ مِنِينَ فِي نَوَادُّهِمْ وَتَرَامُحِهِمْ وَتَعَاطُهُمْ مَثَلُ ٱلْجَسَدِ إِذَا ٱشْتَكَى مِنْهُ عُضُو ۚ تَدَاعَى لَهُ سَائرُ ۗ ٱلْجَسَدِ بِالسَّهَرَ وَٱلْحُنَّى (حم م ـ عنالنعان بن بشير) \* - ز - مَثَلُ ٱلْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ أَقْدِ وَأَقْهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الْصَائم الْقَائِمِ ٱلْخَاشِعِ ٱلرَّاكِمِ السَّاجِدِ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَثُلُ الْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ أَقْدِ وَأَقْهُ أَعْلَمُ مِنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمْثَلِ الْصَّائِمِ الْقَائْمِ أَلَدًا ثُمِ ٱلَّذِي لاَيْــَتُرُ مِنْ صِــيام وَلاَ صَدَقَةً حَتَّى يَرْجِم وَتُوكَّلَ اللهُ تَعَالَى لِلْجُعَاهِدِ فِي سَبيلِه إِنْ نَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِسَلَهُ ٱلجَنَّةُ أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَمَ أَجْرِ أَوْ غَنيمَةٍ ( ق ت ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ للرَّ أَقِ الْصَّالَحِةِ فِي النَّسَاءِ كَمَثَلَ الْغُرَاب ٱلْأَعْصَرِ ٱلَّذِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَيْضَاء (طب ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ مَثَلُ المُسْلِمِينَ وَالْبَهُودِ وَالنَّمَارَى كَمَثُلَ رَجُلِ آسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَمْمُلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى ٱللَّيْلُ فَعَسِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لِآحَاجَــةَ لَنَا إِلَى أَجْرِ كَ ٱلَّذِي شَرَطْتَ لَنا وَمَا عَلِنَا اللَّهُ فَقَالَ لَمُمْ لاَ تَفْعَلُوا أَكُمِلُوا بَعَيةً خَلِكُمْ وَخُدُوا أَجْرَكُمْ كاملاً فَأَبُواْ وَرُ كُوهُ فَأَسْتَأْجَرَ أُجَرَاء بَعْدَهُمْ فَقَالَ آعْلُوا بَقيَّةً يَوْمِهُ ۚ وَلَـكُمُ ٱلَّذِي شَرَطْتُ لَمُمْ مِنَ ٱلْأَجْرِ فَعَيـلُوا حَتَّى إِدَا كَانَ حِينُ صَلاَةِ الْمَصْرِ قَالُوا لكَ مَاعَلِنَا وَلَكَ الْأَجْرُ ٱلَّذِي جَمَلْتَ لَمَا فِيهِ فَمَالَ أَكْمِـ أُوا بَقِيَّةٌ عَمَلِكُمْ فَإِنَّمَا َ بِنَى مِنَ أَلُمُّهَارِ شَيْءٌ بَسِيدُ فَأَبُوا فَأَسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَتَسَلُوا لَهُ بَقِيةً يَوْمهم فَمَسِاوا بَقَيَّةً بَوْمُهِمْ حَتَّى غَابَتِ الْشَّسْ وَاسْتَكْمُسَالُوا أَجْرَ الْفَرَيَّةُ بِي كِلَيْهِمَا

فَذَالِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّور (خ ـ عن أبي موسى) \* مَثَلُ المُنَافِق كَمَثَلَ الشَّاةِ الْمَائِرَةِ كَيْنَ الْغَنَمَائِنِ تَمِيرُ إِلَى هٰذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هٰذِهِ مَرَّةً لاَ تَدْرِي أَيْهُمْ تَنْسِمُ (حم م ن - عن ابن عمر ) \* مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الطَّر لا يُدْرَى أَوَّالُهُ خَيْرُدُ أَمْ آخِرُهُ (حم ت - عن أنس ، حم - عن عمار ، ع - عن على ، طب ـ عنابن عمر، وعن ابن عمرو ) \* مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِيمَنْلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبُهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرْ قَ ( البزارعن ابن عباس ، وعن ابن الزبير ، ك \_ عن أبي ذر ) مَثَلُ بلاَل كَمَثَلَ لَمَدْلَةِ غَدَتْ تَأْكُلُ مِنَ ٱلْحُادِ وَالْرُّ ثُمَّ يُمْسِي خُلْوًا كُلُّهُ (الحكيم عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ بَلْغَمَ بْنِ بَأَعُورَاء فِي بَني إِسْرَائِيلَ كَمَثَلَ أُمِّيَّةً بْنِ أَبِي الْصَّلْتِ فِي هَلْمِهِ ٱلْأَمَّةِ ( ابن عساكر عن سعيد بن السيب مرسلا ) ــ زـــ مثَلُ مَا بَمَثَنَى آللهُ بِهِ مِنَ ٱلْمُدَى وَالْمِلْمُ كَمَثَلَ الْغَيَثُ الْـكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَ مِنْهَا نَقيةٌ تَعِلَتِ المَّاء فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْمُشْتِ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ آلَاء فَنَفَعَ آللهُ بِهَا النَّاسَ شَرِيُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأَصَاب طَأَيْفَةً مِنْهَا أَخْرَى إِنَّمَا هِي قيعانُ لا تُمْسِكُ مَاء وَلاَ تُدْبِتُ كَلَاَّ فَذَلكَ مَثَلُ مَنْ قَتُهُ ۚ فِي دِينِ ٱللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَسَثَنِي ٱللَّهُ بِهِ فَسَلِمَ وَعُلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ كُمْ بَرْفَمْ بذَالِكَ رَأْمًا وَلَمْ يَقَبَلُ هُدَى آللهِ ٱلَّذِي أُرْسِلْتُ به ( ق \_ عن أبي موسى ) \* \_ز\_مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ ٱلرَّحْل يَكُونُ كَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُم ثُمُ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ كِيْنَ يَدَيْدِ (حمه - عن طلحة) \* مَثَلُ مِنَّى كَالرَّحِم فِي ضِيقِهِ فَإِذَا خَمَلَتْ وَسَّعَهَا أَقُهُ ( طس \_ عن أبي الدرداء ) \* مَثَلُ هَذِّهِ ٱلدُّنْيَا مَثَلُ أَوْب شُقٌّ مِنْ أَوَّالِهِ إِلَى آخِرِهِ فَسَقِي مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي أَخِرِهِ فَيُوشِكُ ذَٰلِكَ ٱلخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ

(هب عن أنس) \* \_ ز \_ مَثَلِ فِي النَّابِيِّينَ كَمَثَلَ رَجُل بَنَي دَارًا فَأَحْسَمُا وَأَكُمُلُهَا وَأَعْمَلُهَا وَتَرَاكَ فِيهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ كُمْ يَضَعْهَا فَجَعَلَ الْنَاسُ يَطُوفُونَ بِالْبُنْيَانِ وَيَتَجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوْ ثُمَّ مَوْضِعُ هَذِّهِ ٱللَّبِنَةِ ، قَأَنَا في النَّبيينَ مَوْضِعُ لِلْكَ ٱللَّبِعَةِ (حم ت - عن أبي ، حم ق ت - عن جابر ، حم ق - عن أبي هريرة ، حم م ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مَثْلِي كَمْثَلِ رَجُلِ ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَكَ أَضَاءَتُ مَاحَوْ لَمَا جَمَلَ ٱلْفَرَاشُ وَهُ مِ ٱلدَّوَابُ ٱلَّتِي يَقَمَّنَ فِي الْنَارِ يَقَمَنَ فِيها وَجَعَلَ يَعْجُزُهُنَّ وَيَعْلَبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيها فَذَالِكَ مَثْلَى وَمَثَلُكُم ۗ ، أَنَا آخُذُ بُحُجِّرَ كُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلَمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغَلَّبُونِي فَنَقَتْحِبُونَ فِيها. ( حم ق ت \_ عن أبي هو برة ) \* مَثَلَى وَمَثَلُ السَّاعَةِ سَكَفَرَ سَيَّ رهانِ ، مَثْلَى وَمَثَلُ الْسَاعَةِ كَمَثَلَ رَجُـلِ بَمَثَهُ قَوْمٌ طَلَيعَةً ۖ فَلَتَا خَشَىَ أَنْ يُسْبَقَ ٱلاَحَ بثَوْ بَيْهِ أُنيتُمُ أُنيتُمُ أَنَاذَاكَ أَنَاذَاكَ (هب .. عن سهل بن سعد) \* مَثَلِي وَمَثَلُكُمُ \* كَمَثَلَ رَجُل أَوْقَكَ فَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَٱلْجِنَادِبُ يَقَفَىٰ فِيهَاوَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَهَّا وَأَنَا آخُذُ بِحُجَزَكُمْ عَن النَّارِ وَأَنْتُمُ قَلَلْتُونَ مِنْ يَدِي (حر ـ عن جابر) \* \_ ز\_ مَثْلِي وَمَثْلُ مَا بَشَنْنِي آللهُ بِهِ كَمَثْلُ رَجُلِ أَتِّي قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْم إِنّ رَأَيْتُ ٱلْجَيْشَ بَمَيْنِي وَ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ اللُّرْيَانُ فَالنَّحَاء النَّجَاء فَأَطْاعَهُ طَائَفَةُ منْ قَوْمِهِ فَأَدْجُوا وَٱنْطَلَقُوا مَلَى مَهْلُهِمْ فَنَجَوْا ، وَكَذَّبْتُهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ۖ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَعَبَّتُهُمُ أَلْجَيْثُ فَأَهْلَكُهُمْ وَأَجْنَاحَهُمْ ، فَذَالِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَني فَاتُّبُعَ مَاجِئْتُ بِهِ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ ٱلحَقِّ (ق. عن أبى موسى) \* مَجَالِسُ اللهُ كُو ِ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْسَـَّكِينَةُ وَتَصُفُ بِهِمُ

الْمَازَيْكَةُ وَتَنْشَاهُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَيَذْ كُرُهُمُ ٱللهُ عَلَى عَرْشِهِ (حل ـ عن أبي هريرة وأبي سعيد ) \* \_ ز \_ نُجَالَــَةُ الْمُلتاء عِبَادَةٌ ( فر \_ عن ابن عباس ) \* مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ (حب طب هب عن جابر) \* \_ ز\_ مُدُمِنُ الخَمْرِ كَمَابِدِ وَثَنِ ( نخ هب \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مُرْ أُخْتَكَ فَلْـتَرْ كَبْ وَلْتَخْتَيرْ وَلَتَصُمُ ۚ ثَلَاثُهُ ۚ أَيَّامٍ فَإِنَّ آللَّهُ عَنْ تَعْذِيبٍ أُخْتِكَ نَفْسَهَا لَغَنَّ (حرد ن ه عن عقبة بن عامر ، د الـ \_ عن ابن عباس) \* مَرَ " رَجُل بنُصْن شَعَرَة عَلَى ظَهْر طَريق فَقَالَ وَٱللَّهِ لَا نَصَّيَنَّ هَٰذَا عَن السُّلْمِينَ لاَ يُولِّذِيهِمْ ۚ فَأَدْخِلَ ٱلجَّنَّةُ ۚ (حم عن أبي هريرة ) \* مَرَّرْتُ لَئِلَةَ أَشْرَى بِي بِاللَّاهِ ٱلْأَعْلَى وَجِبْرِيلُ كَالْحِيْس الْبَالِي مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ تَعَالَى (طس ـ عن جابر) \* مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرِىَ بِي عَلَى مُوسَى قَأَمُّنَا يُصَلِّى فِي قَبْدِهِ (حم م ن ــ عن أنس) \* مُرُّوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (حم ق ت ٥ ـ عن عائشة ، ق ـ عن أبي موسى ، خ ـ عن ابن عمر ، ه \_ عن ابن عباس ، وعن سالم بن عبيد) \* \_ ز \_ مُرُوا أَبَا ثَابَتِ يَتَعَوَّذُ لَارُقْيَةَ إِلَّا فِي نَفْسَ أَوْ حُمَّةٍ أَوْلَدْعَةٍ (حم د ـ عن سهل بن حنيف) \* ـ زــ عُرُوا الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْمَ سِنِينَ وَإِذَا بَاهَ عَشْرَ سِنِينَ ۖ فَأُضْرِبُوهُ عَلَيْهَا (د ـ عن سبرة) \* مُرُ وا أَوْ لاَدَ كُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاهُ سَبْم سِنِينِ ، وَأَصْر بُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَا عَشْر سِنِينَ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْضَاجِم وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُ كُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَاذُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكبةِ (حمد لــــ عن ابن عمرو) \* مُرُوا بِالْمَرُ وَفِ وَ إِنْ كَمْ ۖ تَشْكُوهُ ، وَٱنْهَوَا عَن ٱلْمُنْكُرَ وَ إِنْ لَمْ تَعَبَّمْنَهُوهُ كُلُّهُ ( طص \_ عن أنس ) \* مُرُوا بِالْمَرُوفِ وَأَنْهُواْ عَنِ

ٱلْمُنْكَرِّ فَبَلِّيَّ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَـكُمْ ۚ (هـ عن عائشة ) \* \_ ز\_ مُرُّوهُ فَلْيْتَكَلِّمْ وَلْيَسْتَظِلَ وَلْيَقْمُدُ وَلَيْتِمْ صَوْمَهُ ( حم خد - عن ابن عباس ) - ز - مُرْها فَإِنْ يَكُ فِها خَيْرُ فَسَنَفُلُ وَلا تَضْرِبْ ظَمِينَتَكَ كَشَرْب أَمَتَكَ مب .. عن لقيط بن صبرة ) \* مَسْأَلَةُ الْفَيِّ شَيْنٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقَيامَ ] ( ح ـ عن عمران ) \* ـ ز ـ مُسْتَرَ عِحْ وَمُسْتَرَ احْ مِنْهُ الْعَبَدُ اللَّوْمِنُ يَسْتَرِ بِحُ مِنْ نَصَبِ آلهُ نَيَا وَأَذَهَا إِلَى رَحْمَةِ آللهِ نَعَالى ؛ وَالْمَبْدُ الْفَاجِرُ تَسْتَرِيحُ مِنهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالسُّجَرُ وَالدَوَابُ ( حم ق ن ــ عن أبي قتادة ) \* مَشْيُكَ إِلَى المَسْجِدِ وَأَنْصِرَ اللَّهُ ۚ إِلَى أَهْدِكَ فِي ٱلْأَجْرِ سَوَالا (ص - عن يحيى بن أبي يحيى الفسان مرسلا) \* مَصُّوا للَّهُ مَصًّا وَلاَ تَعَبُّوهُ عَبُّ (هب \_ عن أنس) \* \_ ز\_ مَضَتَ الْمُعْرَّةُ لَأَهْلُهَا أَبَايِهُ ۖ كَلَى الْإِسْلاَم وَالْجِهَادِ (ق عن مجاشع بن مسعود ) مَضْمَضُوا مِنَ ٱلَّذِنَ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا ﴿ ﴿ ﴿ عِنْ ابْنِ عِبْلُسُ وَعِنْ سَهُلِ بِنِ سَعَدٍ ﴾ \* مَطْلُ الْفَنَى ظُارْ أَوْاذًا أُنْسِمَ أَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِيهِ فَلْيَكَبِم ْ (ق ع \_ عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ مَطَلُ الْنَنَى ِّظُارٌ ۖ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلَى هَ فَاتَّبِعْهُ ( . \_ عن ابن عمر ) \* ـــ زــ مَعَ الفلام عَقيقَةٌ كَأَهْرِ يقوا عَنهُ دَمَا وَأُمِيطُوا عَنهُ ۖ ٱلْأَذَى (خ د ه \_ عن سلمان بن عامر) ﴿ مَمَ كُلِّ خَتْمَةً دَعْوَةٌ مُسْتَحَابَةٌ ﴿ (هـ عن أنس) \* مَمَ كُلُّ فَرَّحَةً تَرْحَةٌ (خط \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ مَعَادْ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ الْنَاسُ أَنِّي أَقْمَلُ أَصَابِي إِنَّ هَٰذَا وَأَصَابَهُ يَقْرَءُونَ القُرْآآنَ لَا يُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ ٱلدِّين مُرُونَ ٱلنَّهُمْ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ (حم ق \_ هن جابر ) \* مُمَاذُ بْنُ جَبَلَ أَعْلَمُ النَّاسِ مِحَلَالِ اللَّهِ وَحَرَامِهِ (حل عن أبي

عيد ) \* مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ أَمَّامَ الْمُلَمَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ,رَّنُوتِهِ (حسل طب. محمد بن كعب موسلا) \* مُعْتَرَكُ للَّنَا عَلَما كَيْنَ ٱلسِّنِّينَ إِلَى السِّبْدِينَ (الحسكيم عن أبي هريرة ) \* مُعَتَّبَاتُ لاَ يُحَيِّبُ قَائِلُهُنَّ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبيحَةٌ وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَعْمِيدَةٌ وَأَرْبَمُ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَة فِي دُبُرِكُلُ صَلاَةٍ مَكْنُوبَةٍ (حم من ن عن كَمْبُ بِن عَجْرَةً ﴾ \* مُعَلِّمُ ۖ الْخَـيْدِ يَسْتَغَيْرُ لَهُ كُلِّ شَيْءً حَتَّى الْجِيتَانُ في الْبَتْدِ ( طس ـ عن جابر ، البزار عن عائشة ) \* مَفَاتَبِعُ ۖ ٱلجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَلْلُهُ (حم .. هن معاذ) \* مَفَاتِيحُ الْفَيْبِ تَخْسُ لا يَشْلُهُما إِلَّا أَللهُ تَمَالى: لاَ يُثْلَمُ أَخَدُ مَا يَكُونَ فِيغَدِ إِلاَّ آللهُ تَعَالَى ، وَلاَ يُثَلِّمُ أَحَدُ مَا يَكُونُ فِي الْأرْحام إِلاَ اللَّهُ ۚ تَمَالَى ، وَلاَ يَثْلَمُ مَنْي تَنْوُمُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللَّهُ تَمَالَى ، وَلاَتَدْرِي نَدْسٌ بِأَيِّ أَرْضَ تَمُوتُ إِلَّا اللهُ تَعَالَى ، وَلاَ يَدْرى أَحَد مَتْى عَجِيهِ الْطَرُ إِلَّا اللهُ تَعَالَى (حم خ - عن ابن عمر) \* مِفْتَاحُ آلَجِنَةُ الصَّلاَةُ ، وَمِفْتَاحُ الْعَسَارَةِ الْطَهُورُ (ح هب عن جابر) \* مِنْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ، وَتَعْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَعْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ( حردت م من على ) \* من مفتاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيهُما الْتُسَكِّمِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَفِي كُلِّ رَ كُفْتَ يْنِ تَسْلِيمَةٌ ، وَلاَ صَلاَةَ لِينْ إ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْنَةٍ بِالحَمْدُ وَسُورَةٍ فِي فَر يضَةٍ أَوْ غَيْر هَا (ت\_عن أبي سعيد) \* مَقَامُ الرَّجُل فِي الصَّفِّ فِي سَبيل اللهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَة سِتَّينَ سَنَةً (طب ك ـ عن عمران) \* مَكارمُ ٱلأَخْلَاقِ عَشْرَةٌ لَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلاَ أَسَكُونُ فِي أَنْهِ وَتَسَكُونُ فِي الدِّن وَلاَ أَسَكُونُ فِي الْأَبِ وَتَسَكُون فِي الْعَبْدِ وَلاَ تَكُونُ فِي سَبِّدِهِ يَفْسِمُهَا آللهُ لِنَ أَرَادَ بِ السَّفَادَةَ : صِدْقُ الْحَدِيثِ وَصِدْقُ

الْبَأْسِ وَ إعْطَاءِ السَّائِلِ وَللْسَكَافَاةُ بِالصَّنَائِمِ ، وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ ، وَصِــلَةُ الرَّحِم وَالْتَذَمُ ۚ لِلْجَارِ ، وَالْتَذَمُ ۚ لِلصَّاحِبِ ، وَ إِفْرَاهِ الْضَّيْفِ ، وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاء (الحكيم هب ــ عن عائشة) \* مَكارمُ الْأَخْلاَق مِنْ أَعْمَال ٱلجَنَّةِ (طس ــ عن أنس ) \* مُكَانَ الْكِيِّ النَّكُميد ، وَمَكَانَ الْمَلَاقِ السُّعُوطَ، وَمَكَانَ الُّنَّهُ ۚ وَالْمُدُودَ ( ح \_ عن عائشة ) \* مَكْنُوبٌ فِي ٱلْمِنْجِيــل كَمَا تَدِينُ ثُدَّانُ وَ إِلْكُيْلُ ٱلَّذِي تَـكِيلُ تَـكُنَّالُ ( فر ـ عن فضالة بن عبيد ) \* مَكْنُوبُ فِي الْتُوْرَاةِ مَنْ بَلَنَدْ لَهُ آبْنَةٌ ۖ أَثْنَتَىٰ عَشْرَةَ سَىنَةً ۖ فَلِمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِنْمَا ا فَإِنَّ خُلِكَ عَلَيْهِ ( هب ـ عن عمر وأنس ) \* مَكُنُّوبٌ فِي الْتَوْرَاةِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَطُولَ حَيَاتُهُ وَيُرَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (ك ـ عن ابن عباس) \* مَكَّةً أُمُّ الْقُرَى وَمَرْ وُ أُمُّ خُرَ المانَ (عد ـ عن بريدة ) \* مَكَّةُ مُنَاخُ لاَتُباعُ رباعُها وَلاَ تُؤْجِرُ بِيُوتُهَا (ك هق - عن ابن عمرو) \* - ز - مَلاَ أَللهُ بيوتهم وَقُبُورُهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الْصَّلاَةِ ٱلْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الْشَّنْسُ (حم ق ٤ عن على ، م ه ـ عن ابن مسعود ) \* مُلىء تَمَّارُ ۖ إِيمَانًا ۚ إِلَى مُشَاشِيرِ ( ه \_ عن على ، ك هق .. عن ابن مسعود ) \* مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى أَمَرَ أَقَّ فِي دُبُر هَا (حرد عن أبي هريرة ) \* مَلْمُونُ مَنْ سَأَلَ بوَجْهِ اللهِ وَمَلْمُونُ مَنْ سُئِلَ بوَجْهِ اللهِ ثُمُّ " مَنَعَ سَائِلُهُ مَاكُمْ يَسْأَلُ هُمُعْرًا (طب \_ عن أبي موسى ) \* مَلْمُونْ مَنْ سَبّ أَبَاهُ ، مَلْمُونُ مَنْ سَبِّ أَمَٰهُ ، مَلْمُونُ مَنْ ذَيَجَ لِنَهْرِ لَللَّهِ ، مَذْ وُنُ مَنْ غَـيَّرَ تُخْوَمَ ٱلأرْض ، مَلْمُونٌ مَنْ كَمَّة أَعْمَى عَنْ طَرِيقِ ، مَلْمُونُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ ، مَلْفُونٌ مَنْ عَمِلَ بِمَلَى قَوْمٍ لُوطٍ (حم ـ عن ابن عباس) \* مَلْمُونٌ مَنْ ضَارً"

مُؤْمِناً أَوْ مَكُرَ بِهِ (ت ـ عن أَب بَكر) \* مَلْمُونُ مَنْ فَرَقَ (ك هق ـ عن عمران) ﴿ مَلْمُونُ مَنْ لَمِبَ بِالشَّطْرُ نَجْ ِ وَٱلنَّاظِرُ ۚ إِلَيْهَا كَالْا كِلِّ لِلْمَ آلِـفْنز ير ( عبسدان وأبو موسى وابن حزم عن حبــة بن مسلم مرسلا ) \* مَلَكُ مُوَ كُمَّاكِ بِالْقُرُ آلَٰنِ فَمَنْ قَرَّأُهُ مِنْ أَعْجَبِي ۚ أَوْ عَرَبِي فَلَمْ يُقَوِّمُهُ فَوَّمَهُ لِللَّكُ ثُمَّ رَفَعَهُ قَوْلِماً (الشيرازي في الألقاب عن أنس) \* مَمْ أُو كُكَّ يَكْفيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُو أَخُوكَ فَأْكُوْ مُوهُمْ كَرَامَةَ أَوْلاَدِكُمْ وَأَطْمِيُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ( ٥ \_ عن ابي بكر) \* مِنْ أَخُونِ ٱلْحَيَانَةِ يَجَارَةُ ٱلْوَالِي فِي رَعِيتُهِ (طب عن رجل) \* مِنْ أَسْوَ إِللَّنَّاس مَنْزِلَة مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ (هب - عن أبي هريرة) ـ زـ مِنْ أَشَدُ الْنَاس عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ ٱلَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ (خــ عن عائشة ) ﴿ مِنْ أَشَدًا أَمَّتَى لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَقْدِي بَوَدُّ أَحَــدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِدِ وَمَالِهِ (م ـ عن أبي هريرة ) ﴿ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُحْشُ وَالنَّفَعْشُ وَقَطِيمَةُ الرَّحِمِ وَتَعْوِينُ الْأَمِينِ وَانْتِمانُ ٱلْخَانِ (طس - عن أنس) مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَكَبَّاكَى النَّاسُ فِي السَّاجِدِ (ن ـ عن انس) \* مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَهُرُ ۗ الرَّجُلُ فِي المَسْجِدِ لاَيُصَلِّى فِيهِ رَ كُعَتَيْنِ وَأَنْ لاَيُسَلَّم ٱلرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى مَنْ يَعْرِ فُ وَأَنْ يُبَرِّدَ الْصَّبِّي ٱلسَّيْخَ (طب ـ عن ابن مسعود ) - ز- مِنْ أَفْضَل السَّفَاعَةِ أَنْ يُشْفَعَ مَيْنَ ٱثْنَيْنِ فِي النَّكَاحِ (ه- عن أبي رهم) مِنْ أَفْضَلِ الْعَمَلَ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ تَقْضَى عَنْهُ ۚ دَيْنًا ، تَقْفِي لَهُ حَاجَةً تُنَفِّسَ لَهُ كُرُ بُهِّ ( هب \_ عن ابن المنكدر مرسلا ) \* مِن أَفْتِرَ اب السَّاعَةِ ٱنْتَفَائُ ٱلْأَهِلَّةِ (طب - عن ابن مسعود) \* مِن أَقْيْرَ اب السَّاعَةِ أَنْ يُرَى

الْمِلْالُ قَبَالًا فَيَقَالُ لَايُلَتَهِ فِي وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَاجِدُ طُرُقًا وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَخَّأَة ( طس .. عن أنس ) \* مِن أَقَـٰتِرَابِ السَّاعَةِ كَثْرَةُ الْقَطْرِ وَقِلْةُ النَّبَّاتِ وَ كَنْ يَهُ الْقُرَّانِي، وَيَقَلَهُ الْفُقِيَانِي، وَكَثِرَةُ الْأَمَرَاءِ، وَيِقَلَهُ الْأَمْنَاءِ (طب \_ عن عبــد الرحن بن عمرو الأنصاري ) \* مِن آفَـٰيرِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَب (ت \_ عن طلحة من ملك ) \* من أ كُر الْكَيَائُر الْشَرْكُ بِاللَّهِ وَالْيَدِينُ الْمُمُوسُ (طب \_ عن عبدالله بن أنيس) \* من إ كْفَاءِ آلدِّين تَمُصُّحُ النَّبْطِ وَآتُّكَا ذُهُمْ الْقُسُورَ فِي الْأَمْصَارِ (طب .. عن ابن عباس) \* مِنَ الْبِرِ أَنْ تَصِلَ صَدِيقَ أَبِيكَ (طس - عن أنس) \* مِنَ النَّمْر وَالْبُعْر تَغْرُ (طب - عن جار ) \* مِنَ ٱلجِفَاءِ أَنْ أَذْ كَرَ عِنْدَ ٱلرَّجُلِ فَلَا يُصَلِّى طَلَى ٓ (هب ـ هن قنادة مرسلا) \* مِنَ الْحِيْطَةِ خَمْرٌ وَمِنَ النَّمْرِ خَمْرٌ وَمِنَ الْشَّعِيرِ خَمْرٌ وَمِنَ الرَّبيبِ تَخْرُ وَمِينَ الْمَسَل مَقْرُ (حر عن ابن عمر) \* مِنَ ٱلزُّرْ قَلْمِ مُيْنُ (خط عن أبي هريرة ) \* مِنَ الصَّدَاقَةِ أَنْ تُسَرِّمْ عَلَى النَّاسِ وَأَنْتَ طَلِقُ الْوَجْهِ (هب\_ عن الحسن مرسلا) \* مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تُصَلِّمَ ٱلآجُلِّ ٱلمِدلَمْ فَيَعْمَلَ إِن وَيُعَلَّمُهُ ( أبو خيشة في العلم عن الحسن مرسلا ) \* \_ ز\_ مِنَ الْصَّـاكَةِ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتُهُ ^ فَكُمَّ نَمُنَا وُرِّرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، يَشْنَى الْعَصْرَ (ن ـ عن نوفل وابن معاوية وابن عمر) ـ زـ مِنَ الْفَيْرَةِ مَا يُحِبُّ أَنَّهُ وَمِنْهَا مَا يَكُرَهُ أَنَّهُ : فَأَمَّا مَا يُحِبُّ فَالْفَيْرَ وَ فِي الرِّيبَةِ وَأُمَّا مَا يَكُرُهُ فَالْفَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ ( ٥ ـ عن أبي هربرة ) \* ـ ز ـ مِنَ الْفِطْرَة الصَّمْعَةُ وَالاستِنشانُ وَالسَّوالةُ وَقَصُّ السَّارِب (خـ عن ان عمر) \* - ز - مِنَ الْفِطْرَةِ لِلْفَسْمَةَ ، وَالْإَسْتِنْشَاقُ ، وَالْسِّواكُ ، وَقَصَّ الشَّارِبِ ، وَتَمَّلِيم

ألْأَ ظَفَادٍ ، وَتَنْفُ ٱلْإِنْطِ ، وَالإُسْتِعْدَادُ ، وَعَسْلُ الْبِرَاحِي ، وَالْإِنْتِضَاحُ ، وَالإَخْتِنَانُ ( ٥ - عن عمار بن ياسر ) \* ... ز - مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَالَةِ ، وَتَقَلِّمُ ٱلْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ (خ - عن ابن عمر ) \* مِنَ الْكَبَائِرُ أَسْتِطَالَةُ ٱلرُّجُلُ في عِرْض رَجُلِ مُسْلِم ، وَمِنَ الْسَكَبَائِرِ النَّبَيِّانِ بِالسَّبَةِ (ابن أبي الدنيا فيذم الفضب عن أبي هريرة ) \* - ز- مِنَ الْمُكَبَائِرِ شَتْمُ ٱلرَّجُلِ وَالِدَهْ يَتُبُ أَمَّ الرَّجُل فَيَسُتُ أَبَّا ۗ وَيَسُبُ أُمُّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ ( ق ت ـ عن ابن ممرو ) \* مِنَ أَلَّهِ تَمَالَى لَأَمِنْ رَسُولِهِ لَعَنَ أَلَٰهُ قَاطِمَ السُّدُّر (طب هق ـ عن معاوية بن حيــدة) • مِنَ ٱلمَذِيِّ ٱلْوُصُوء وَمِنَ لَلَيِّ الْنُسُلُ (ت - عن على) \* مِنَ ٱلْمُوءةِ أَنْ يُنْصَتَ ٱلْأَخُ لِأَخِيهِ إِذَاحَدَّتُهُ ، وَمِنْ حُسْنِ الْمُمَاشَاةِ أَنْ يَقِفَ الْأَثْ لِأَخِيهِ إِذَا ٱنْفَطَمَ تَشِيعُمُ نَسْلِهِ (خط ـ عن أنس) \* مِنْ بَرَكَةِ ٱلمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالْأَثْنَى (ابن عساكر عن واثلة ) \* مِنْ تَمَام الْتَتَّجِيَّةِ ٱلْأَخْدُ بِالْبَكِ (ت \_ عن ابن مسعود) مِنْ تَمَام الْصَّالَةِ سُكُونُ الْأَظْرَافِ (ابن عساكر عن أبي بكر) • مِنْ تَمَام النَّعْمَةِ دُخُولُ آلَجَنَّةِ وَالْفَوْرُ مِنَ النَّار (ت ـ عن معاذ) \* مِنْ تَمَام عِبَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ بَضَعَ أَحَدُ كُمْ بَدَهُ عَلَى جَهْتِيهِ وَيَسْأَلُهُ كَبْفَ هُو ، وَتَمَامُ تَحِيَّكُمْ بَيْنَكُمُ لَلْمُافَعَةُ (حم ت عن أبي أمامة) \* مِنْ حُسن إسلام الدُّء تَرْ كُهُ مَالاً يَمْنيهِ (ت ه ـ عن أبي هريرة ، حم طب ـ عن الحسين بن علي، الحاكم في الكني عن أبي بكرالشيرازي عن أبي ذر ، ك في تاريخه عن على بن أبي طالب ، طص ـ عن زيد بن ثابت ، ابن عساكر عن الحرث بن هشام ) \* مِنْ صُنْ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفَ (ك ـ عن أنس) \* مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ المَّرْ وخَسْنُ

ظَنَّةِ (عد خط \_ عن أنس) \* مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَلُ كُمْ مِنْ مَنْدِلِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَرْ خِلْ تَكْتَبُ حَسَنَةً وَٱلْأُخْرَى تَشْعُو سَيْنَةً (ك هب عن أبي هريرة ) \* مِنْ خُلْفَانُكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْتُو الْمَالَ حَشْيًا لاَيْعَكُمُ عَدًّا (م-عزالى سميد) \* مِنْ خَبْرِ خِصَالِ الْصَائمِ السُّورَاكُ (ه ـ عن عائشة) \* مِنْ خَبْر طِيبِكُمُ الْمِنْكُ (ن - عن أبي معيد ) \* - ز - مِنْ خَيْر مَعَاشِر النَّاسِ لَمُهُ رَجُلْ مُسْكُ عِنَانَ فَرَسِهِ فَسَبِيلَ آللهِ يَطِيرُ عَلَى مَثْنِهِ كُلَّمَا سَيْمَ هَيْمَةٌ أَفْرَ عَةُ مُ طَارَ عَلَيْهَا يَبِتْنَنِي الْقَتْلُ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ ، وَرَجُلُ فَ غُنَيْنَةً فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّمَٰبَ أَوْبَطَن وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ مُقِيمُ الْطَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّ كَاهُ وَيَعْبُدُ رَبُّ عَتَّى بَأْرِيبَهُ الْيَهِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلا في خَسِد (م - عن أبي هريرة) مِنْ سَعَادَةِ أَنْ آدَمَ ٱسْتِيغَارَتُهُ ٱللهُ ، وَمِنْ سَعَادَةِ أَنْ آدَمَ رَضَاءُ بِمَا قَضَى اللهُ وَمِنْ شَفَارَةٍ ٱبْنَ آدَمَ تَرْ كُهُ ٱسْتِخَارَةً آللهِ ، وَمِنْ شَفَاوَةِ ٱبْنَ آدَمَ سُخْطُهُ مَمَا قَضَى اللهُ لَهُ (ت ك \_ عن سعد) \* مِنْ سَمَادَةِ اللَّهِ عَانْ يُشْبِهُ أَبَّاهُ (ك \_ في مناقب الشافعي عن أنس) \* مِنْ سَعَادَةِ ٱلمَرْءِ حُسْنُ ٱلْحُلُقِ ، وَمِنْ شَقَاوَتِهِ سُودٍ ٱلْخُلُقُ (هب\_عن جابر) \* مِنْ سَعَادَةِ اللَّهُ وخِفَّةٌ لِحْمِيَّتِهِ (طب عد\_ عن ابن عباس) \* مِنْ سُنَنِ لَلرْسَلِينَ : الْحِلْمُ ، وَالْحَيَاهُ ، وَالْحِيامَةُ ، وَالْسُوَّاكُ وَالْتَمْطُرُ ، وَكَثْرَةُ أَلْأَزْوَاجِ (هب - عن ابن عباس) \* مِنْ شِراد النَّاس مَنْ تُدْرَكُهُمُ ٱلسَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَالُهُ (خ ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ مِنْ شَرَّ النَّاس ذُواَلْوَجْهَيْنِ الَّذِي بَأْتِي هُؤُلاء بوَجْه وَهُؤلاء بوَجْه (د - عن أبي هريرة) \_ ز\_ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ ٱلْفِيامَةِ عَبْدُ أَذْهَبَ آجِرَاتَهُ بدُنْياً

غَيْرُ وِ ( ٥ - عن أبي أمامة ) \* مِنْ شُكْرُ النَّمْنَةَ إِفْشَاؤُهَا ( عب ـ عن قنادة مرسلا) \* \_ ز \_ مَنْ غَسَّلُهُ الْفُسُلُ وَمَنْ خَلَهُ الْوُصُوءَ يَهْنِي أَلْمَيْتَ (ت \_ عن أَبِي هُرُ رَهُ ﴾ \* مِنْ فِنْهُ الرَّجُلِ أَنْ يُصْلِحَ مَمِيشَتَهُ وَلَيْسَ مِنْ حُبُّ اللَّهُ أَيا طَلَبَ مَايُسْلِحُكَ (عد هب \_ عن أبي السرداه ) \* مِنْ فِقْهِ الرَّجُل رفَّةُ وُفِي مَعِيشَتِهِ ( حم طب - عن أبي الدرداء ) \* مِنْ كَرَامَةِ ٱلمُؤْمِنِ عَلَى ٱللهِ تَعَالَى ثَقَاء ثَوْبِهِ وَرِضَاهُ بِالْبَسِيرِ ( طب ـ عن ابن عمر ) \* مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبِّي أَنِّي وُلِدْتُ عَنْنُونًا وَلَمْ رَرَّ أَحَدُ سَوْءَتِي ( لحس - عن أنس ) \* مِنْ كُذُ زِ ٱلْهِرْ ۖ كِنَّا نُ لْلَصَائِبِ وَالْأَمْرَ اصْ وَالْصَّدَّ قَدِ (حل - عن ابن عمر ) \* مِنْ مُوجِبَاتِ ٱلْمَنْورَةِ إطْعَامُ ٱلْمُشِيرِ السَّمْبَانِ (ك ـ عنجابر ) \* ـ ز ـ مِنْ هٰهُنَا جَاءِتِ النِّينَ ُ، وَأَشَارَ | نَعْقُ لَلَمْرِقِ ، وَالْجَنَاء وَغِلْظُ الْقُلُوبِ فِي الْفِتَادِينِ أَهْلِ الْوَرْزِ عِنْدَ أَمُولِ أَذْنَاب ٱلْإِيلِ وَٱلْبَقَرِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَّرّ (خ ـ عن ابن مسعود ) \* مِنَّا ٱلَّذِي يُصَـــلَّى ﴿ عِيسَى أَنْ مُوْمَمَ خَلْفَهُ ( أبونعيم في كتاب للهدى عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مَنْ آتَاهُ ٱللهُ مَالا فَلِ يُؤَدِّ زَكَانهُ مُثَلِّ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْبَيَامَةِ شُعِكَمَّا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ ٱلْفِيامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلهِ مَتَبِّهِ ثُمَّ يَهُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ (خ ن - عن أبي هو يرة ) \* مَنْ آتَاهُ آللهُ مِنْ هذَا اللَّـالِ شَيْشًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلُهُ فَلْيَقْبَـٰلُهُ ۚ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ سَاقَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ (حم - عن أبي هريرة ) \* مَنْ آذَي المَبَّاسَ فَقَدْ آذَانِي، إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيدِ (ابن عساكر عن ابن عباس) مَنْ آذَى ٱلسُّلِينَ في طُرقهم وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعَنَّهُم ( طب عن حذيفة بن أُسيد ) \* مَنْ آذَى أَهْلَ ٱلدِينَةِ آذَاهُ آللهُ وَعَلَيْهِ لَسُهُ آللهُ وَٱلكَرْكَة

وَالْنَاسِ أَجْمِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفُ وَلاَ مَدَالٌ (طب ـ عن ابن عمرو) \* مَنْ آذَى نِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ وَمَنْ كَنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (خط ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ آذَى شَعْرَةً مِنَّى تَقَدُّ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ ( ابن عساكر عن على ) \* مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي ( حم نخ ك ـ عن عمرو ابن شاس ) \* مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى أَفَّهُ (طس\_ عن أنس) \* ــ ز ــ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُواهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى اَزَّ كَاةَ وَصَامَ رَمْضَانَ كَانَ عَمًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَةُ الْجَنَّةُ هَاجَرَفِي سَبيل اللهِ أَوْخَلَفَ في أَرْضِهِ التي وُلِهَ فِيهَا (حمخ - عن أبي هو برة ) \* مَنْ آذَى ضَالَّةٌ فَهُو َ صَالَّةٌ مَا مُو يُمرَّ فَهَا (حم م ـ عن زيد بن خاله ) \* مَنْ آوَى يَدِيهَا ۖ أَوْ يَدْيِمَيْنِ ثُمَّ صَسَبَرَ وَأَخْلَسَبَ كُنْتُ أَنَا وَهُو فِي الْحَنَّةِ كَمَاتَنْ (طس \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ مَن أَبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبَعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفَيَهُ ﴿ حَمْ قَ نَ ٥ ـ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ ، قَ ٤ ــ عن ابن عباس ، حم م - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَن أَبْنَاعَ مُحْفَلَة أَوْ مُصَرَّاة فَهُوَّ بِالْحِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكُمَا أَمْسَكُمَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدُّهَا رَدُّهَا وَصَامًا مِنْ تَمْرِ لاَسَمْرَاء (ن هـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ مَن أَبْتَاعَ نُحْفَلَةً فَهُنَّ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً أَيَّامِ فَإِنْ رَدِّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ لَبَنهَا أَفْحًا (ده ـ عن ابن عمر) مَن أَبْنَاعَ تَمْـٰلُوكَا فَلْيَتَعْمَدِ آللَة وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَايُطْمِهُ ٱلْمَلُوَّاء فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ ﴿ ابنِ النجارِ عن عائشة ﴾ ﴿ \_ ز \_ مَن ٱبْتَاعَ نَخْلًا بَمْدَ أَنْ تُوْرَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِيمِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِ طَ ٱلْمُنْتَاعُ ، وَإِنِ آبْنَاعَ عَبَدًا وَلَهُ مَالٌ هَـَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاًّ أَنْ يَشْتَرِطَ ٱلْمُبْتَاءُ (حمرخ ٥ ـ عن ابن عمر ، ٥ ـ عن عبادة بن الصامت ) ﴿

مَنِ ٱبْتَنَىٰ الْعِلْمِ لَيُبَاهِيَ بِهِ الْلَمْنَاءِ ، أَوْ يُمَارِيَ بِهِ الشُّمْهَاءِ ، أَوْ تُقْبِلَ أَقْيْدَةُ النَّاسِ إِلَيْهِ ۚ فَإِلَى النَّارِ (لـُـ هب ـ عن كعب بن مالك) \* مَن أَبْتَغَا الْقَضَاء وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاء وُ كُلِلَ إِلَى تَشْبِهِ ، وَمَنْ أَكُرْ هَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ ( ت - عن أنس ) \* مَنِ أَبْتُلِيَ بِالنَّصَاءِ بَيْنَ للسُّلِينِ فَلْيَعْدِلُ بَيْنَهُمْ فِي خُطْهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعُدِهِ وَجُلْلِيهِ ( قط هق طب \_ عن أم سلة ) \* مَنَ أَبْتُلِيَ بِالنَّضَاءِ بَيْ الْسُلِينِ فَلاَ يَرْفَمْ صَوَّتَهُ عَلَى أَحَدِ الْحَسْيَانِ مَالاَ يَرْفَمُ عَلَى الْآخَرِ (طب هق\_عن أم سلمة) \* \_ز\_ مَن أَبْشُلِيَ بِشَيْءِمنَ الْبُنَاتِ فَصَبَرَ عَلَبْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجابًا مِنَ النَّارِ ( ت ـ عن عائشة ) \* مَنِ أَبْتُـلِيَ فَصَبَرَ ، وَأَعْطِي فَشَكَرً ، وَظُلِمَ فَنَفَرَ ، وَظَلَمَ فَأَسْنَفَقْرَ أُولَٰيْكَ لَمْهُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ( طب هب \_ عن سخبرة ) \* مَن أَبْدُلِيَ من هذه الْبُنَاتِ بقيُّه فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِنْوًا مِنَ النَّارِ (حم ق ن ــ عن عائشة) \* مَنْ أَيْلِيَ بَلاَءٍ فَلَا كُرَّهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَإِنْ كَتَّمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ (د\_والضياءعن حابر) \* ـ ز ـ مَنْ أَنَّى أَخَاهُ الْمُثْلِمَ عَالْدًا مَشَى في خِرَافَةِ الْجِنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ ، فَإِذَا جَلَسَ خَمَرَتُهُ الرُّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدُوَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِي وَإِنْ كَانَ مَسَاء مَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَّكِ حَتَّى يُصْبِحَ ( ه ك ـ عن على ) \* \_ ز ... مَنْ أَنَّى الجُمُعَةَ فَلْيَغَنْسِلُ ( حم ق ت . ـ عن أبن عمر ) \* مَنْ أَتَى الْجُمُّةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ﴿ ابن عساكُر ، عن ابن عمرو ﴾ مَنْ أَنَى الْسَجِدَ لِتَنَىٰءِ فَهُوَ حَظُّهُ (د\_\_عن أبي هر برة ) \* مَنْ أَنَّى إِلَيْكُمْ ۗ مَعْرُ وَفَا فَكَانِيُّوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَأَدْعُوا لَهُ (طب عن الحكم بن عمير )

\* مَنْ أَنَى آمْرَأَتَهُ في حَيْضِهَا فَلْيَنَصَدَّقْ بدِينَار ، وَمَنْ أَنَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ ٱلدُّمُ عَنْهَا وَكُمْ تَفْنَسِلُ فَنَبِيثُفُ دِينَارِ (طب\_عن ابن عباس) \* ــ زـــ مَنْ أَتَى بَهِيمَة ۚ فَاقْتُلُوهُ وَٱقْتُلُوهَا مَعَهُ ﴿ د عَنِ آبِن عَبِاس ﴾ ﴿ مَنْ أَتَى عَرَّاقًا أَوْ كَاهِنّا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ قَقَدْ كَفَرَ بَمَا أُثْرِلَ عَلَى نُحَدِّدٍ (حمك - عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَّةٌ أَرْبَهِ بِنَ لَيْلةً (حم م ــ بعض أُمهات المؤمنين ﴾ \* مَنْ أَنَّى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِى أَنْ يَقُومَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَّقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ (ن محب ك ـ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ أَنَّى كَاهِنَّا فَسَأَلَهُ عَنْ شَوْرُه حُمِيتَ عَنْهُ الدُّوبَةُ أَرْبَهِينَ لَيْلَةً فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ (طب - عن واثلة) \* مَنْ أَنَ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، أَوْ أَنِّي آمْرَأَةً حَاثِضًا ، أَوْ أَنِّي آمْرَأَةً في دُبُرِ هَا قَلَدٌ بَرَئَ مِمَّا أَنْزِلَ عَلَى تُحَدِّدِ (حم ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زـ مَنْ أَنَّى هذَا الْبَيْتَ ۚ فَلَمْ يَرْفُتْ وَكُمْ يَفْشُقُ رَجَعَ كَا وَلَدَتُهُ أَمُّهُ (م ـ عن أبي هريرة) · \_ ز\_. مَنْ أَنَاكُمُ ۚ وَأَمْرُكُمُ تَجِيعٌ كُلِّي رَجُلِ وَاحِيدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقُّ عَصَاكُمُ ۗ وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمُ ۚ فَأَقْتُلُوهُ ( م ــ عن عرفجة ) \* مَنْ أَنَّاهُ أَخُوهُ مُتَمَصَّلًا فَلْيَقْبَلُ ذُٰلِكَ مِنٰهُ مُحِمًّا أَوْ مُبْطِلاً فَإِنْ كُمْ يَفْعُلُ كُمْ يَرِدْ عَلَى الحَوْضَ (ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَن آتَّبُعَ الجَنَازَةَ فَلْيَحْمِلْ بجَوَانِبِ السَّريرِ كُلُّهَا (ه \_ عن ابن مسمود) \* مَنِ أَتَّبَعَ كِتَابَ آللهِ هَدَاهُ مِنَ الضَّلاَلَةِ ، وَوَقَاهُ سُوءَ الْحِيابِ يَوْمُ الْقِيامَةِ (طس - عن ابن عباس) \* مَنْ أَنْتُ عَلَيْهِ سِتُونَ سَنَةً قَلَدُ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرُ (حم ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَتَنَّهُ

هَدِيَّةٌ وَعِنْدُهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكُاوُهُ فِيهَا (طب عن الحسن بن على ) ـ زـ مَنِ ٱغْذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ زَرْعٍ ، أَوْ كَلْبَ صَبْدٍ يَنْقُسُ مِنْ أَجْرُ وَكُلُّ يَوْمُ قِيرًاكُ (حمم د ـ عن أبي هريرة ، م ـ عن ابن عمر) \* مَن ٱلْخُذَ مِنَ الخُدَم غَيْرَ مَا يَنْكِحُ ثُمُّ أَبَدَيْنَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ٱلْأَمِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَقُصَ مِنْ آثَامِهِنَّ شَيْءَ (البزار ، عن سلمان ) ﴿ مَنَ أَتَّتِي اللَّهُ أَهَابَ اللَّهُ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِى اللهُ أَهَابَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ شَيْء (الحكيم ، عنواثلة) \* مَن أَتَّقَى أَلَقُهُ عَاشَ قَويًّا ، وَسَارَ في بِلَادِهِ آمِنًا ﴿ حَلْ ... عَنْ عَلَى ۗ ﴾ مَن آثَقَى اللَّهُ كُلُّ لِسَانُهُ وَكُمْ يُشْفُ غَيْظُهُ ﴿ ابن أَبِي الدِّنيا فِي التَّقْوِي ، عن سهل أَبِنْ سَعَدَ ﴾ \* مَنَ أَتَّقَى اللَّهُ وَقَالُهُ كُلُّ شَيْء ﴿ ابنِ النَّجَارِ ، عَنِ ابنِ عَبَاسٍ ﴾ . ز .. مَنْ أَتْمَ الْوُصُوء كَمَا أَمَرَ أَهُ أَمَّا لَهُ كَالْصَالَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ (من ٥ - عن عثمان ) \* - ز- مَنْ أَنْ عند مَالِهِ فَقُوتلَ مَعَاتلَ ا فَقُتُلَ فَهُوَ شَهِيدٌ (م ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَثْكَلَ ثَلَاثَةً منْ صُلْبهِ في سَبِيلِ اللهِ فَأَحْنَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَّةُ (طب .. عن عقبة من عامر) \* مَنْ أَثْنَيْنُمُ عَلَيْهِ خَيْراً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَمَنْ أَثْنَيْنُمُ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ أَنْتُمُ شُهِدَاء آللهِ في الْأَرْضِ (حم ق ن ـ عن أنس) \* مَن أَجْتَلَبَ أَرْبُما دُخَلَ الْجِنَةَ : الدَّمَاء ، وَالْأَمْوَالَ ، وَالْفُرُوجَ ، وَالْأَشْرِبَةَ (البزار، عن أنس) \* مَنْ أَجْرَى آللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَرَجًا لِمُسْلِم فَرَّجَ ٱللهُ عَنَّهُ كُرْبَ ٱللَّهٰنِيَا وَالْآخِرَةِ ﴿ خَطَّ ، عَنِ الْحَسَنِ بِنَ عَلَى ۖ ﴾ مَنْ أَجَلَّ مُلْطَانَ أَلَهُ أَجَلَّهُ أَلَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( طب عن أَبي بكرة ) \* مَنْ أَحَاطَ

حَائِطًا عَلَىٰ أَرْضِ فَهِيَ لَهُ ۗ (حم د\_والضياء عن سمرة ) \* مَنْ أَحَبَّ الْأَنْسَارَ أَحَبُّهُ أَللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْفَهُ أَللهُ (حم تمز عن معاوية عن البراء ) \* مَنْ أَحَبُّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ قَقَدْ أَحَبِّني ، وَمَنْ أَبْفَضَهُمَا فَقَدْ أَبْنَضَى ( حم ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَحَبُّ أَنْ تَسُرُّهُ صَيْفَتُهُ فَلْيُكْثِرُ فِيهَا مِنَ الأِسْتَغِفَار ( هب .. والضياء عن الزير ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأُ لَهُ فِي أَتَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ( ق د ن ـ عن أنس ، حم خ \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرُّحَالُ قيامًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ ( حم د ت \_ عن معاوية ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَمْمَ الْدِيمَانِ فَلْيُحِبِّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ ۚ إِلاَّ يَٰتِهِ ﴿ هَبْ ــ عَنْ أَبِي هَرِيرَة ﴾ \_ ز \_ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَالله لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَهِرْهِ إِلاَّ أُخْبَرُ أَنْكُمْ \* بِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ عُرُ ضَتْ عَلَى ا الجَنَّةُ وَالنَّارُ آيْفًا في عُرْضِ هَلْمَا الحَاثِطِ وَأَنَا أُصَلِّي فَلَمْ أَرَ كَالْبَوْمِ فِي الْخَيْر وَالشَّرِّ ( حم ق - عن أنس ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْبِقَ الدَّايْبَ الْمُعْتَهِدَ فَلْيَكُفُّ عَن ٱلدُّنُوبِ ( حل ـ عن عائشة ) ﴿ مَنْ أَصَبُّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ (ع حب عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرُأُ اللَّهُ آنَ غَضًّا كَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرُأُ عَلَى قِرَّاءةٍ آنِن أُمٌّ عَبْدِ (حم . ك - عن أبي بكر وعمر ) \* مَنْ أَحْبِ أَنْ يُكَثِّرُ اللهُ خَيْرَ بَيْتِه فَلْيَتَوَسَّأُ إِذَا حَضَرَ غِنَارُهُ وَإِذَا رُفِيمَ ( ٥ - عن أنس ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنظُرُ إِلَى شَهيد يَمْنِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنظُرُ إِلَى طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ ٱللهِ (ت ك \_ عن جابر )

\* منْ أَحَبُّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِالْجَرِيَّةِ ، وَمَنْ أَحَبُّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بدُنْيَاهُ كَاتَرُوا مَايَبُونَى عَلَى مَايَفُني (حم ك-عن أبي موسى ) \* مَن أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مَنْ ذِكْرُ وِ ( فر .. عن عائشة ) \* مَنْ أَحَبُّ عَلِيًّا فَقَدُ أَحَبِّني ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا " فَقَدْ أَبْنَضَى ( ك \_ عن أسلمان ) ﴿ مَنْ أَحَبَّ فِطْرَبْى فَلْيَسْتَسِنَّ بِسُلَّتِي ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ ﴿ هَقِ \_ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا حَشَرَهُ آللهُ في زُمْرَ يَهِم ( طب \_ والضياء عن أبي قرصافة ) \* مَنْ أَحَبَّ لقاء الله أَحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرَهَ لِقَاءَ اللهِ كَرَهَ ٱللَّهُ لِقَاءَهُ ( حم ق ت ن ــ عن عائشة ، وعن عبادة ) \* مَنْ أَحَبَّ يَلْهِ ، وَأَبْنَصَ يَلْهِ ، وَأَعْطَى يَلْهِ ، وَمَنَعَ يَلْهِ ، فَقَدَ آسْنَكُمْلَ الْإِيمَانَ ( د\_ والضياء عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ مَنْ أُحَبِّي فَلْيُحِبُّ أَسَامَةً ﴿ م ـ عن فاطمة بنت قيس ﴾ • ـ ز ـ مَنْ أَحَبَّنى وَأَحَبُّ هٰذَيْن وَأَبَائِمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعَى فَ دَرَجَتِى فَى الْجَنَة ِ يَوْمَ الْقَبَامَةِ ﴿ حَمْ تَ \_ عن على " \* \_ ز \_ مَن أَحْتَبَسَ فَرَساً في منبيل أَللهِ إِيمَاناً بِاللهِ ، وَتَصْدِيقاً بوَعْدِهِ كَانَ شِيعُهُ وَرِيُّهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم خ ن - عن أبي هريرة ) \* مَن آخْتَجَبَ عَن النَّاسِ كُمْ يُحْجَبُ عَن النَّار ( ابن منده ، عن رباح ) مَن ٱخْتَجَمَ لِسَبْمَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ ، وَنِسْمَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ لَهُ شَفِلَهِ مِنْ كُلِّ ذَاهِ ( دَلَتُ .. عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ) مَنِ أَخْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ ، 'أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَرَأَى في جَسَدِهِ وَضَعَّا فَلَا يَافِينَ إِلاَّ نَمْسَهُ ( ك هق ـ عن أبي هريرة ) \* مَن أَحْتَجَمَ يَوْمَ النَّلاَثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ · نَ الشَّهْرَ كَانَ دَوَاءِ الِدَاءِ سَنَةٍ ( طب هق \_ عن معقل بن يسار ) \* مَنِ

أَخْتَجَمَ بَوْمَ الْخَمِيسِ فَمَرِضَ فيهِ مَاتَ فِيهِ ﴿ ابن عساكَر ، عن ابن عباس ﴾ ز ـ مَنِ آحْنَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، فالنِّ آمْرُ أَهُ وَٱثْنَانَ ؟ قالَ وَآثَنَانِ (ن حب عن أنس) \* مَنِ آحْتَكُرَ خُكُرْةً يُرِيدُ أَنْ يُفْلِي بِهَا عَلَى اللُّسَالِينَ فَهُوَ خَاطَىٰ ، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ( حم ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَن ٱحْتَـكُرَ طَمَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بهِ كُمْ يُقْبَلُ مِنْهُ (ابن عساكر \_ عن معاذ) \* مَن احْتَكَرَ كَلَى الْسُلِينِ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهَ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ ( حم ه \_ عن عمر ) \* مَنْ أَحْدَثَ فَ أَمْر نَا هذا مَالَيْسَ منهُ فَهُو رَدُّ (ق ده - عن عائشة) \* سز- من أَحْرَمَ بالحَجِّ وَالْمُوْرَة أَجْزَأُهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَسَعَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَكُمْ يُحِلِّ حَتَّى بَقْفِي حَجَّهُ ، وَيُحِلّ مِنْهُمَا جَبِمًا (ت دنـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَخْرَمَ بِحَجَّ أَوْ مُحْرَةٍ مِنَ السَّجِدِ الْأَقْصَٰى كَانَ كَيُوْمِ وَلَهَ نَهُ أَمُّهُ (عب\_عن أم سلمة) \* مَنْ أَخْزَنَ وَالِدَيْهِ قَتَدْ عَقَمْهُما (خط في الجامع عن على ) مَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَدْمِ أَوْ يَمْدِمَةٌ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجِنَّةِ كَهَا تَيْنِ (الحَكيم ، عن أنس) مَنْ أَحْسَنَ الرَّثْنَ ، ثُمَّ تَرَّكُهُ لَقَدَ ثَرَكَ نَيْمَةً مِنَ النَّمَرِ ( التراب في الرمي ، عن يحيي بن سعيد مرسلا) مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ ، ثُمَّ أَسَاءها حَيْثُ يَخْلُو فَيِثْكَ اسْتِهَانَةُ السَّهَانَ بِهَا رَبَّهُ ( عب ع هب \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أَحْسَنَ في الْإِسْلاَمِ لَمْ يُوَاخِذُ بِمَا عَمِلَ فِ الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاء فِ الْإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالْأُوَّل وَالْآخِرِ ( حم ق ه ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أَحْسَنَ فِيهَا بَيْنَهُ وَ بَائِنَ اللهِ كَفَاهُ اللهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلاَنيتَهُ

(ك ــ في ناريخه ، عن ابن عمرو ) \* مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمْ بِالْعَرَبِيةِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ بِالْفَارِسِيَّةِ ۖ فَإِنَّهُ يُورِثُ النَّفَاقَ ﴿ لَـُ ۖ عَنِ ابنِ عَم أَمْنِيَا أَرْضًا مَيِّنَةً ۚ فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ۖ (حم ن حب ـ والضياء عن جابر) \* ـ ز ـ مَنْ أَحْياً أَرْضًا مَيَّنَةٌ فَهِيَ لَهُ (ت .. عن جابر) \* مَنْ أَحْبَا أَرْضاً مَيِّئَةً فَهِيَ لَهُ ۚ وَلَيْسَ لِمِرْقِ ظَالِم حَقٌّ (حمدت \_ والضياء عن سعيد بن زيد) \* مَنْ أَحْبَا الَّيالِي الأرْبَمَ وَجَبَتْ لَهُ الْحَنَّةُ : لَيْلَةَ التَّرْدِيَةِ ، وَلَيْلَةَ عَرَّفَةَ ، وَلَيْلَةَ النَّحْرِ ، وَلَيْلَةَ النَّطْر ( ابن عساكر ، عن معاذ ) \* ـ ز ـ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنِّتي فَعَيلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يُمْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنَ ٱلمُتَدَعَ بدُّعَةً فَمَمَلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَادِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يُنتَّصُ مَنْ أَوْزَادهِمْ شَيْئًا ( . .. عن عمرو بن عوف ) \* مَنْ أَحْيَا سُنَّتَى فَقَدْ أَحَبَّنى ، وَمَنْ أَحَبَّنى كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ (السجزي، عَنْ أَنس) \* مَنْ أَخْيَا كَثِيَّةَ الْفِطْر، وَلَئِيَّلَةُ الْهُ "ضَلَّى لَمْ كَيْتُ قَلْبُهُ يَوْمَ كَمُوتُ الْقُلُوبُ (طب ـ عن عبادة ) \* مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللَّذِينَةِ أَخَافَهُ ٱللَّهُ ( حب ـ عن جابر ) ﴿ مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللَّذِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْنَيُّ (حم \_ عن جابر ) \* مَنْ أَخَافَ مُؤْمِناً كَانَ حَمًّا عَلَى أَللَّهِ أَنْ لَا يُؤَمِّنَهُ مِنْ أَفْزَاءٍ يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴿ طَسَ \_ عَنَ ابْنَ عَمَرٍ ﴾ • - ز – مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بجز يَمَهَا قَقَدِ ٱسْتَقَالَ هِيغُرَقَهُ ، وَمَنْ نَزَعَ صَفَارَ كَافِرِ مِنْ غُنُقِهِ كَفِكَلَهُ ۚ فِي غُنْتُهِ فَقَدْ وَلِي الْإِشْلَامَ ظَهْرً ۚ ( د .. عن أبي الدرداء ) \* مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ فَهُوَ خَيْرٌ ( ك هب \_ عن عائشة ) \* مَنْ أَخَذَ أَمُوال النَّاس يُريدُ

أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلاَفَهَا أَتْذَلَهُ اللهُ (حم خ ٥ - عن أَبِي هريرة ﴾ \* مَنْ أُخَذَ بِسُنِّتِي فَهُوَ مِنِّي ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي (ابن عساكر، عن عمر ) \* ــ زــ مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُريدُ أَنْ يُؤدِّيُّهُ أَعَانَهُ ۚ اللَّهُ (ن\_ عن ميمونة ) \* مَنْ أَخَذَ كَلَى النُّرْ آنِ أَجْرًا ۚ فَذَاكَ حَظُّهُ منَ القُرُ آنِ ( حل ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَخَذَ عَلَى تَسْلِيمِ القُرْ آنِ قَوْسًا قَلَّـهُ آللهُ مَكَانَهَا قُوسًا مِنْ فَارِ جَهَمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حل هن ـ عن أبي السرداء) \* \_ ز\_ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِهَيْرِ حَقَّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبَعْ ِ أَرْضِينَ (خ .. عن ابن عمر) \* مَنْ أَخَذَ منَ الْأَرْضِ شَيْئًا ظُلْمًا جَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ يَحْمُلُ ثُرَابَهَا إِلَى المَعْشَر ( حم طب ـ عن يعلى بن مرَّة ) \* مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ للسَّلِينِ شَيْئًا جَاء بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَحْسِلُهُ مِنْ سَمْمِ أَرْضِينَ (طب \_ والصياء عن الحكم بن الحارث ) \* مَنْ أَخْرَ جَ أَذَّى مِنَ السَّجِد بَنَى أَنُّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ (٥-عن أبي سميد) ﴿ مَنْ أَخْرَجَ مَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْنًا يُؤذِيهِمْ كَتَبَ آللهُ لَهُ إِي حَسَنَةً ، وَمَنْ كَتَبَ لَهُ عِنْدُهُ حَسَنَة أَذْخَلَهُ بِهَا الْجَنَّةُ ﴿ طَسَ \_ عَنِ أَبِي الدِرِدَاءُ ﴾ \* مَنْ أَخْطَأَ خَطِيثَةٌ ، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا ثُمَّ نَلِيمَ فَهُو كَفَّارَثُهُ ۚ ( طب هب ــ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أُخْلَصَ لله أَرْبَهِينَ يَوْمًا ظَهَرَتْ يَنَابِيمُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ ( حل ـ عن أَبِي أَيُوبِ ﴾ \* مَن أَدَّانَ دَيْناً يَنُوى قَضَاءهُ أَدَّاهُ أَللُّهُ عَنَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (طب ـ عن ميمونة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا ۖ وَنْ فَرَسَيْنَ وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِمْمَارٍ ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ آمَنْ أَنْ يُسْبَقُ

104 فَهُوَ قِيَارٌ ( حم د ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَدَّى إِلَى أُمَّتِي حَدِيثًا لِتْفَاكَمَ بِهِ سُنَّةٌ ۚ أَوْ تُشْلَمَ بِهِ بِدْعَة فَهُوَ فِي الْجِنَّةِ ﴿ حَلَّ – عِن ابنِ عِباس ﴾ ﴿ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ ( هق - عن الحسن مرسلاً ) \* مَن أَدُّعٰي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَو ٱنْتَمٰي إِلَى عَيْرِ مَ الِيهِ فَعَلَيهِ لَمْنَةُ أَدُّهِ الْمَتَاجَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (د عن أنس) \* - ز -مَن أَدُّهٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ كُمْ يَرْ حُ رَائِحَةَ الجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ خَمْدِيانَةَ عَلَم ( ٥ ـ عن ابن عمرو ) \* مَن ٱدَّعٰي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوّ يَقْلَمُ ۚ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهُ حَرَّامٌ ( حم ق ده ۔ عن سعد وأبی بكرة ) \* مَن آدَّعٰی مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنا وَلْيَنَبَوّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ( ٥ - عن أبي ذر ي ) \* مَنِ آدَّهَنَ وَكُمْ يُدَرً ۗ ٱدَّهَنَ مَعَهُ سِيُّونَ شَيْطُانًا ﴿ ابنِ السني في عمل يوم وليلة ، عن دريد بن نافع القرشي موسلاً ) \* مَنْ أَدْرَكَ الْأَذَانَ فِي السَّجِدِ ثُمَّ خَرَجَ كُمْ يَخْرُمُجُ لِمَاجَنِهِ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْمَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ ( ٥ ــ هن عثمان ) ﴿ مَنْ أَدْرَكَ رَكُمَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرِى ( ولئے \_ عن أبي هريرة )

\* ـ زــ مَنْ أَدْرُكَ رَكَهُ مِنَ السَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرُكَ السَّلاَةَ ( حم م ـ عن أبى هربرة ) \* ـ ـ ز ـ مَنْ أَدْرُكَ رَكُهُمْ مِنْ صَلاَةِ الجُمُهُ أَوْ غَرْمِهَا فَقَدْ نَمَّتْ صَلاَئُهُ (ن ٥ ـ عن ابن عمر) \* ـ ـ ز ـ مَنْ أَدْرُكَ رَمَهَانَ بِمَكَّة

فَصَلَمَهُ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةً أَلْفِ شَهْرٌ رَمَضَانَ فِيما سِوَاهَا وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ ، وَكُلِّ يَوْم خَمْلاَنَ فَرَسِ في سَنبيلِ أَثْنِي ، وَفي كُلِّ يَوْم حَسَنَةً ، وَفي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً ( ه \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَدْرَكُ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٍ كُمْ يَّشْهِ فَإِنَّهُ لِا يُقْبَلُ مِنهُ حَتَّى يَصُومَهُ (حب ــ عن أبى هريرة) \* مَنْ أَدْرَكَ عَرَّفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَيْثِرِ قَلَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ (طب ـ عن ابن عباس) \* ـ مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ جَمَيْهِ عِينْدَ رَجُل قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّهِ مِنْ غَيْرِهِ (ق د ــ عن أَبِي هِربِرةٍ ﴾ \* \_ ز\_ مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَّةَ صَلاَةَ الْغُدَاةِ وَقَدْ أَتَى عَوَ قَاتَ قَبْلَ دَلِكَ لَيُلاَّ أَوْ نَهَاراً فَقَدْ قَضَى تَفَقَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ ( حم دن ك - عن عروة بن مضرس) \* مَنْ أَدْرُكَ مِنَ الصَّلاّةِ رَكَمَةٌ قَنَدْ أَدْرُكَ السَّلاّةَ ( ق ٤ \_ عن أبي هويرة ) \* \_ ز \_ مَنْ أَدْرُكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكُمَةً قَلَدَ أَدْرُكَ الصَّلاَةَ ( ن ك ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَدْرَكَ مَنْ صَلاَةٍ رَكَلَةً فَقَدُ أَذْرَكُمَا (ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَذْرَكُ مِنْكُمْ عِيسَ أَبْنَ مَرْ يَمَ فَلْيُقُرِ ثُهُ مِنَّى السَّالَامَ ( ك ـ عن أنس ) \* مَنْ أَذَّنَ ثِنْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتُ لَهُ الجَنَّةُ ، وَكُتِبَ لَهُ يِتَأْذِينِهِ فِى كُلِّ يَوْم سِنُّونَ حَسَنَةً وَ إِلِمَامَتِهِ ۚ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ۚ ( ه ك ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ أَذْنَ خَمْسَ صَلَوَاتِ إِيمَانًا وَاحْدِيمَابًا غُنُورَ لَهُ مَا تَعَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ أَمَّ أَصَّابُهُ خَسْ صَلَوَاتِ إِيمَانًا وَٱحْتِسَابًا غُنُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ (هق ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَذَّنَ يَمْ سِنِينَ كُونْسِباً كَتَبَ آللهُ لَهُ بَرَاءةٌ مِنَ النَّارِ (ت ٥ - عن ابن عباس)

\* مَنْ أَذَّنَ سَنَةً لاَ يَطْلُبُ عَلَيْهِ أَجْرًا دُعِيَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَوَقَفَ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ فَقَيلَ لَهُ ٱشْفَعُ لِمَنْ شِيُّتَ (ابن عساكر، عن أنس) \* مَنْ أَذِلٌ عِنْدَهُ مُؤْمَنٌ لَمْ يَنْصُرُهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَهُ ٱللهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيامَةِ م ـ عن سهل بن حنيف ) \* مَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ في طَاعَةِ أَنَّهِ فَهُوَ أَعَرُّ مِكَّنْ تَعَزَّزَ بِمَشْيِيةِ آللهِ (حل .. عن عائشة) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِرَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ ٱطْلَمَ عَلَيْهِ غُنُورَ لَهُ ، وَإِنْ كُمْ يَسْتَغَفِّر ۚ ( طص ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَتِلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا إِنْ شَاءَ أَنْ يَغَفِّرَ لَهُ خَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُعَذَّبُّهُ عَذَّبَّهُ كَانَ عَتًّا عَلَى آللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ (ك حل .. عن أنس) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَا وَهُو يَضْحَكُ دَخَلَ النَّارَ وَهُو يَبْكِي (حل عن ابن عباس) \* مَنْ أَرَى النَّاسَ فَوْقَ مَاعِنْدَهُ مِنَ الْخُشْيَةِ فَهُوَ مُنَافِقُ ( ابن النجار ، عن أبي فر ٓ ) \* \_ز\_ مَنْ أَرَادَ الْحَامَةَ فَلْيَتَحَرُّ سَيْفَةَ عَشَرَ ، وَتَسْعَةَ عَشَرَ ، وَإِحْدَى وَعَشْرِينَ لاَ يَنْبَيِّهُ إِلَّا لَا لَهُمْ فَيَقْتُلُهُ ( ٥ \_ عن أنس) \* مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَطِّلُ (حمدك هق عن ابن عباس) \* مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَمَعَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ للَّهِ يضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرُضُ الحَاجَةُ ( حم ه ـ عن الفضل { ) \* مَن أَرَادَ أَمْرًا فَشَاوَرَ فِيهِ آمْرًا مُسْلِماً وَقَقَهُ آللهُ لِأَرْشَكِ أُمُورِهِ (طس - عن ابن عباس) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَعَابَ دَعْوَتُهُ ۖ وَأَنْ تُكَشَّفَ كُو بَتُهُ فَلْيُفْرَجْ عَنْ مُسْيِر (حم .. عن ابن عمر) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيُنْسَعِّرٌ بْشَيْ و (حم ـ والضياء عن جابر ) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَالَهُ عِنْدَ آللهِ فَلْيَنظُرْ مَاللهِ عِنْدَهُ ( قط ... في الأفراد ، عن أنس ، حل \_ عن أبي هريرة وسمرة ) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى

أللهُ طَاهِرًا مُطَهِّرًا فَلْمَزَّزَوَّجِ الحَرَائِرَ (٥- عن أنس) \* - ز - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلَى فِرَاشِهِ مِنَ الَّذِلُ فَنَامَ فَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأً : قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أُحَدُ". مِائَةَ مَرَّةٍ ، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِي أَدْخُلُ عَلَى بَمِينِكَ الجَنَّةَ ( ت \_ عن أنس ) \* مَنْ أَرَادَ أَهْلُ اللَّدِينَةِ بِسُوهِ أَذَابَهُ ٱللَّهُ كَا يَذُوبُ الْلِلْحُ فِي المَّاءِ ( حم م ه \_ عن أبي هريرة ، م \_ عن سعد ) \* \_ ز \_ مَنِ آرْتَبَطَ فَرَسًا في سَبِيلِ أَقْدٍ ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيدِهِ كَانَ لَهُ بَكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ ( ه حب ـ عن تميم الدارى ) \* مَنِ أَرْتَدُ عَنْ دِينِهِ فَأَقْتُلُوهُ ( طب \_ عن عصمة بن مالك ) \* \_ ز \_ مَن أَرْسَلَ فَقَقَةً في سَبِيلِ أَثْنِهِ وَأَقَامَ في بَيْتُهِ فَلَهُ بَكُلُّ دِرْهُمَ سَبَعْمُوائَةً دِرْهُمَ ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ في سَبيل اللهِ وَأَنْفَىَ فَى وَجْهِهِ ذٰلِكَ ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهُمَ سَبَعْمِائَةِ أَلْفِ دِرْهُمَ ( ٥ ـ عن الحسن بن على" ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وأبي أملمة ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وجابر ، وعمران بن الحصين ) \* مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهُ وَكُلَّهُ آللهُ إِلَى النَّاسِ ، وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ برضَا ٱللَّهِ كَفَاهُ ٱللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ (ت حل \_ عن عائشة) \* مَنْ أَرْضَى سُلْطَانًا بِمَا يُسْخِيلُ رَبُّهُ خَرَجَ مِنْ دِين آللهِ ( لئه \_ عن حاس ) \* مَنْ أَرْمَنِي وَالدَّيْهُ فَقَدْ أَرْمَنِي آللهُ ، وَمَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَتَدَّ أَسْخَطَ ٱللهُ ﴿ ابن النجار ، عن أنس ﴾ \* مَنْ أُريدَ مَالُهُ بِغَيْرٍ حَقَّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ (٣\_ عن ابن عمرو) \* مَن أَرْدَادَ عِلْمًا وَكُمْ يَزْدَدْ فِي ٱلدُّنْيَا رُهْدًا كُمْ يَزْدَدْ مِنَ ٱللهِ إِلاَّ بُعْدًا ( فر عن عليّ ) \* مَنْ أَسْنَمَ الْوُصُوء في الْبَرْدِ السَّدِيدِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كِفَلَانِ ( طس ـ عن عليّ )

\* مَنْ أَشْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَئِهِ خُيَلاَء فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي حِلَّ وَلاَ حَرَّام ( د ـ عن ابن مسمود ) \* مَن أَسْتَجَدٌّ فِيَهِا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ بَلَمْ تَرْقُونَهُ : الحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَنِي ، وَأَنْجَمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ مَمَدَ إِلَى النُّوْبِ الَّذِي أَخْلُقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي ذِمَّةِ ٱللَّهِ ، وَفِي جَوَارِ ٱللَّهِ ، وَفِي كَنْفِ ٱللَّهِ حَيًّا وَمَيْنًا (حم ـ عن عمر) \* مَن ٱسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرُ ثَلَاثًا (طب\_عن ابن عمر) \* مَن ٱسْتَعَلَّ بدِرْهَم فَقَدِ ٱسْتَعَلَّ ( هق ـ عن ابن أبي لبيبة ) \* \_ ز\_ مَن آسْنَسَنَّ خَيْرًا ۖ فَأَسْنُنَّ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً وَمَنْ أُجُور مَن آسْتَنَّ بهِ وَلاَ يَنْتَقِصُ مِنْ أُجُورهِمْ شَيْنًا ، وَمَن آسْتَنَّ سُنةً سَيِّئَةً فَأَسْنُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وزْرُهُ كَامِلًا ، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ ٱسْتَنُّوا بِهِ وَلاَ يُنْتَقَصُ مِنْ أَوْزَارهِمْ شَيْتًا (ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَن آسْتَطَابَ بِثَلاَقَةٍ أَحْجَار لَيْسَ فِيهِنَّ رَجِيعُ كُنَّ لَهُ طَهُوراً ( طب \_ عن خزيمة بن ثابت ) \* مَن آسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِاللَّهِ بِنَةِ فَلْيَمَٰتُ مِهَا فَإِنِّي أَشْفَهُ لِمَنْ يَمُوتُ مِهَا (حم ت ب \_ عن ابن عمر ) \* مَن آسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ ۗ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِّي تَمْرَةٍ فَلْيَفْعُلُ ( م \_ عن عدى بن حاتم ) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتُرُ أَخَاهُ النُّومِنَ بِطَرَفَ ثَوْبِهِ فَلْيَفَلُ ( فر \_ عن حابر ) \* مَن أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْلُ (ك ـ عن أنس) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبْ؛ منْ عَمَل صَالِحٍ فَلْيَفَعَلُ ( الضياء ، عن الزبير ) \* مَن أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَنْفَعَ

أَخَاهُ فَلَيْنَفْعَهُ ﴿ حَمَّ مِ مَ عَنْ جَارِ ﴾ \* مَن ٱسْتَمَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَـكُمْ بوَجْهِ ٱللَّهِ فَأَعْطُوهُ (حم د \_ عن ابن عباس) \* مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ ۖ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ ، فِاللَّهِ فَأَعْلُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمُ ۖ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا ثُكَافِئُونَهُ فَأَدْعُوا لَهُ حَتِّي تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافّا تَمُوهُ (حمدن حبك - عن ابن عمر) \* مَن آسْتَفَجَّلَ أَخْطَأُ (الحكيم \_ عن الحسن مرسلا) \* مَن آسْتَمَكُ أَعَلَّهُ ٱللهُ ، وَمَن آسْتَفْنَىٰ أَغْنَاهُ آللهُ ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عَدْلُ خَسْ أَوَاق فَقَدْ سَأَلَ إِلْمَافًا (حم ـ عن رجل من مزينة ) \* مَن أَسْتَعْمُلَ رَجُلاً منْ عِصَابَةِ وَفِهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى الله مِنهُ فَقَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَللُّومِنِينَ (الله عن ابن عباس) \* مَن آسْتَغَمَّلْنَاهُ عَلَى عَمَل فَرَرَقْنَاهُ رِزْقًا فَكَ أَخَذَ بَعْدٌ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (دك- عن بريدة) \* مَن آسْتَمْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَكَنَّمَنَا يَغْيَطًّا فَا فَوْقَهُ كَانَ ذَٰلِكَ غُلُولاً يَأْتِي بِدِ يَوْمَ الْتِيامَةِ (م د ـ عن عدى بن عميرة ) \_ ز \_ مَن آسْتَعَمَلْنَاهُ مِنْكُمُ عَلَى عَمَل فَلْيَحِيُّ بِمَليلِهِ وَكَثِيرِهِ فَكَا أُونَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ آنْتَهُى (مد من عدى بن عبرة) \* مَن السَّنَفُورَ اللَّهَ ذُنُرَ كُلِّ صَلاَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَقَالَ : أَسْتَغَفْرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إللهُ إلاَّ هُوَ الحَىَّ الْقَيْوَمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غَنْرِتْ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنْ يَوْمَ الزَّخفِ ( ع ـ. وابن السني ، عن البراء ) \* مَن أَسْتَغْفَرَ ٱللَّهَ في كُلِّ يَوْم سَبْمِينَ مَرَّةً كُمْ يُكْتَبُّ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَمَن ٱسْتَغْفَرَ ٱللَّهَ في لَيْلَةٍ سَبْمِينَ مَرَّةً كَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْفَافِلِينَ ( ابن السنى ، عن عائشة ) \* مَن ٱسْتَفَفَّرَ

لِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٌ ( طب ــ عن عبادة ) \* مَن ٱسْتَغَفَّرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلُّ يَوْم سَبِفًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُسْتَجَابُ لَمُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ ( طب ــ أَبِي الدرداء ) \* مَن آسْتَنْيَ أَغْنَاهُ آللهُ ، وَمَن آسْتَمَكَ أَغَلُّهُ ۚ آللهُ ، وَمَن أَسْتَكُنِّي كَفَاهُ آللهُ ، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةً فَقَدْ أَلَحْفَ (حم ن والضياء عن أبي سعيد ) \* مَن ٱسْتَفَادَ مَالاً فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الحَوْلُ ( ت ـ عن ابن عمر ) \* مَن ٱسْتَفْتُحَ أَوَّلَ نَهَارِهِ بِخَيْرِ وَخَتَمَهُ ۚ بِالْخَيْرِ ۚ . قالَ آللهُ لِلْلَائِكَتِهِ لاَ تَكَنُّهُوا عَلَيْهِ مَا بَيْنَ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلدُّنُوبِ (طب، والصياء عن عبد الله بن بسر ) \* مَن ٱسْتَلْعَقَ شَيْئًا لَيْسَ مِنهُ إِحْتَهُ ٱللهُ حَتَّ الْوَرَق (الشاشي، والضياء عن سعد ) همن أسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتاب أَللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً مُضَاعَفَةً ، وَمَنْ تَلَا آيَةً منْ كِتَابِ ٱللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ـ عن أبي هريرة ) \* مَن آسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبٌّ في أُذُنِّيهُ الآنُكُ ، وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْنَامِ مَا لَمْ يَرَ كُلُّفَ أَنْ يَمْقِدَ شَعِيرَةً ( طب عن ابن عباس ) \* مَن أَسْتَمَعَ إِلَى صَوْتِ غِناه كُمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَنْ يَسْمَعُ الرُّوحَانِيِّينَ فِي الجَنَّةِ (الحكيم ، عِن أَبِي موسى ) \* مَنِ ٱسْتَمَعَ قَيْنَةً صُبٌّ فِي أُذُنِّيهِ إلآنُكُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (ابن عساكر، عن أنس) \* مَن أَسْتَنْجِي مِنَ الرِّيمِ فَلَيْسَ مِنَّا (ابن عساكر، عن جابر) \* مَنِ أَسْتُودِ عَ وَدِينَةٌ قَلَا ضَانَ عَلَيْهِ ( ه هق \_ عن ابن عمرو ) \* \_ ز \_ مَن ٱسْتَيقَظَ منَ اللَّيْلُ وَأَيْفُظُ آمْرُأَ لَهُ فَصَلَّيَا رَكُمْتَيْنَ جَمِعًا كُتِمِا لَيْلَتَنَّذِ مِنَ ٱللَّهَ كِرِينَ ٱللَّهَ

كَبْيراً وَٱلذَّا كِرَاتِ ( دل ـ عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ) \* مَنْ أُسْدَى إِلَى قَوْمِ نِعْمَةً فَلَمْ يَشْكُرُ وَهَا لَهُ فَدَعَا عَلَيْهِمُ ٱسْتُجْسِبَ لَهُ ﴿ الشَّيرازَى ، عن ابن عباس ) \* مَنْ أُسِفَ عَلَى دُنْيَا فَأَنْتَهُ ۖ أَفْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ ، وَمَنْ أَسِفَ عَلَى آخِرَةٍ كَأَنْتُهُ ٱفْتَرَبَ مِنَ الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ ( الرازي في مشيخته ، عن ابن عمرو ) \* مَنْ أَسْلَفَ في شَيْء فَلْيُسُلْفُ في كَيْلِ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنِ مِمْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُوم (حم ق ٤ - عن ابن عباس ) مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ( دــعن أَبِي سعيد ) \* مَنْ أَسْلَمَ عَلَى ثَنَىٰۥ فَهُو لَهُ ۚ (عد هق ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَسْلَمَ منْ قَارِس فَهُوَ قُرَتُيُّ ( ابن النجار ، عن ابن عمر ) \* مَنْ أَسْلَمَ كَلِّي يَدَىْ رَجُل لَمْلَهُ وَلاَوْهُ ( طب عد قط هق ــ عن أبي أمامة ) ﴿ مَنْ أَسْلَمَ قَلَى يَدَيْهِ رَجُلُ ۗ وَجَبَتْ لَهُ ۗ الْحَنَّةُ ( طب \_ عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ أَشَارَ كَلَى مُسْئِم عَوْرَةً يَشِينُهُ بها بِغَيْرِ حَقّ شَانَهُ أَلَّهُ بِهَا فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيآمَةِ ( هب - عن أبي ذر" ) \* مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَتُمْ فَإِنَّ لَلَائِكَةَ تَلْمُنُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأَنَّهِ (م ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَشَارَ بِمَدَيدَةً إِلَى أَحَدِ مِنَ السُّلْمِينَ يُريدُ قَتْلُهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُّهُ (ك ـ عن عائشة) \* مَن ٱشْنَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْنَهَيْرَاتِ ، وَمَن ۚ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ لَهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ ، وَمَن ۚ تَرَفَّبَ الْمَوْتَ هَانَتْ عَلَيْهِ ٱللَّذَاتُ ، وَمَنْ زَهِدَ فِي ٱلدُّنْيَا هَامَتْ عَلَيْهِ لِلْصِيبَاتُ (هب ـ عنعليًّ ) \* مَنِ ٱشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفيهِ دِرْهَمُ ۚ حَرَامٌ كُمْ يَقْبُلَ ٱللَّهُ لَهُ صَلَّةً مَادَامَ عَلَيْهِ ( حم ـ عن ابن عمر ) \* مَن ٱشْتَرَى سَرِقَةٌ وَهُوَ يَظْمُ أَنَّهَا

مَرَفَةُ كَفَدُ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْنِهَا (ك هق \_ عن أبي هويرة ) \* \_ ز ـ مَن آشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِإِخْيَارِ ثَلَاثَةً أَبِّلِم فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعام لاَسَمُواء (حم م دت - عن أبي هريرة) \* \_ز - من أشْـ تَرَى شأةً مُصَرّاةً فَهُوَ بِخَمْيْرِ الْنَظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ لاَ سَمْرَاء (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - من أشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُو فِيها بِالْحِبَارِ ثَلاَثَةً أَيَّامِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُمُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُو (حم م ت في أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَن أَشْقَكَى مِنْ حُ شَيْنًا أُو أَشْقَكَاهُ أَخْ لَهُ فَلْيَقُلُ: رَبَّنَا ٱللهُ ٱلَّذِي فِي السَّاءِ وَٱلْأَرْضَ كَارَ حَمَّتُكَ فِي السَّاءِ فَأَجْمَلُ وَحْمَتَكَ فِي ٱلْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُو بَنَاوَخَطَايَا فَأَ أَنْ تَرَبُّ الطَّبِّينِ أَنْوِلْدَ حَمَّةً مِنْ وْحَمِّكَ وَشِفا مِن شِفا يُك عَلَى هذا أَوْجَهِرَ فَيَبْرَأُ (د ـ عن أبي السرداء ) \* ـ ز ـ مَنْ أَصَابَ بِفَيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذِ خِبْنَةٌ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْء مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَٱلْفُولَةُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْفًا لَمُكَ أَنْ يُؤْوِيهُ ٱلجَرِينُ فَبَلَعَ كَمَنَ الْمِعَنّ فَعَلَيْهِ ٱلْقَطْمُ ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذُلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِنْكَيْدِ وَالْفَقُو بَةُ (٣\_ عن ابن عمرو ) \* مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَشُخَلَ عُقُوبَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُمَلَّى عَلَى عَبْدِهِ الْمُتُوبَةَ فِي الآخِرَةِ ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ أَكْرُبُمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْء قَدُّ عَفَا عَنْهُ (ت ه ك \_ عن على) \* مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أَنَّا قِيرَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَٰلِكَ آلدُّنْبِ فَهُو ۖ كَفَّارَتُهُ (حم \_ والضياء عن خزيمة بن ثابت) \* مَنْ أَصَابَ مَالاً فِي نَهَاوِشَ أَذْهَبَهُ ٱللهُ فِي نَهَابِرَ ﴿ ابنِ النَّجَارِ عِنِي آبِي سَلَّة الحمى) \* مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْء فَلْيَلْزَمْهُ ( ٥ ـ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ

أَصَابَهُ لَيْءٍ أَوْ رُعَافُ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذَى ۚ فَلَيْنَصْرَفْ فَلْيَتَوَمَّأُ ثُمَّ لَيَنِ عَلَى صَلاَتِهِ مَا لَمْ بَشَكَلُّمْ (٥ ـ عن عائشة ) \* مَنْ أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ غَمُّ أَوْ سُقْمٍ اوْ شِدَّةً فَقَالَ: أَلَهُ رَبِّي لأَشَرِيكَ لَهُ كُثِيفَ ذَالِكَ عَنْهُ (طب عن أسما. بنت عبيس) \* مَنْ أَصَابَتُهُ فَاقَةُ مَأْثُونَكَ بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتَهُ ، وَمَنْ أَثْرَكَمَا بِاللَّهِ أَوْ شَكَ آلَهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بَمَوْتِ آجِلِ أَوْ غِنَّى عَاجِلِ (حم د ك ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا يَثْدِ فِي وَالِدَيْثِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدُ ۚ ( ابن عساكر عن ابن عباس) \* مَنْ أَصْبِحَ مَذْكُمُ ۗ آمِناً في سِرْ بِهِ مُعَانَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكُمَّا مَمَا حِيزَتْ لَهُ ٱلدُّنيا بحَدَافِيرِهَا (خدت ه ـ عن عبد الله بن محصن) \* مَنْ أَصْبَحَ وَهُمْهُ التَّقُّوتي مُمَّ أَصَاتَ فِيمَا بَهْنَ ذُلكَ ذَنْبًا غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ﴿ ابن عِسا كُو عِن ابن عباس ﴾ \* مَنْ أَصْبَحَ وَكُمُّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ آللهِ ، وَمَنْ أَصْبَحَ لاَ يَهُمُّ بِالسَّالِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ (ك \_ عن ابن مسعود) \* مَنْ أَصْبَتَحَ وَهُوَ لاَبَهُمْ بَطْلُم أَحَد غُفِرَ لَهُ مَالَجْتَرَةَ (ابن عساكر \_ عن أنس) \* مَنْ أَصْبَحَ بَوْمَ الجُمْعَةِ صَائمًا وَعَادَ مَر يضاً وَأَمْلُعَمَ مِسْكِيناً وَشَيِّمَ جَنَازَةً كَمْ يَنْبُعُهُ ذَنْبُ أَرْبَعِينَ سَنَةَ (عد هب عن جابر ) \* مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ ٱلجُمُدَةِ صَائْمَنَا وَعَادَ مَرَ يَضًا وَشَهَدَ جَنَازَةَ وَتَصَدّقَ بصَدَ قَةِ كَقَدُ أُوْجِبَ ( هب عن أبي هريرة ) \* \_ ز من أُ عيب بدّم أَوْ خَبَلَ فَهُوَ بِالْحِيَارَ كِيْنَ إِحْدَى ثَلَاثِ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ ٱلْقَقْلَ أَوْ يَقْفُو أَوَانَ أَرَادَ أَرَّالِهَا ۚ فَخُدُ وَا عَلَى بَدَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ ثُمُّ عَدَا بَعْدُ فَقَعَلَ فَلَهُ ٱلنَّارُ خَالِمًا نَخَلُّنَا فِيهَا أَبْدًا (حره ـ عن أبى شريح ) \* مَنْ أُمِيبَ

يُصِيبة فَذَكَرَ مُصِيبَةٌ فَأَحْدَثَ أَسْتِرْجَاءاً وَإِنْ تَقَادَمَ عَهِدُها كَتَبَ آللهُ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ مِثْـلَهُ يُومُمَ أُصِيبَ (٥-عن الحسين بن على) \* مَنْ أُصِيبَ بُمُصِيبَةً فِي مَالِهِ أَوْ جَسَدِهِ وَكَنْمَهَا وَلَمْ بَشْكُهَا إِلَى النَّاسَكَانَ حَمًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ (طب \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ أُصِيبَ فِي جَسَدِه بِشَيْهِ فَتَرَّكُهُ لِلْهِ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ (ح - عن رجل) \* مَنْ أُضْحَى يَوْمًا نُحْرِمًا مُلَبِّيًا حَتَّى غرَبَتِ السُّمُّسُ غَرَبَتْ بِذُنُو بِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَنَّهُ أَمُّهُ (حم ـ عن جابر) \* مَن أَضْطَجَعَ مَصْجَعًا كُمْ يَذْ كُو اللهُ فِيسِهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ قَمَدَ مَعْدَدًا لَمْ يَذْ كُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ رِرَّةٌ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ (د\_عن أبي هويرة) منْ أَطَاعَ اللهَ قَقَدْ ذَكَرَ اللهَ وَإِنْ قَلَّتْ صَلاَّتُهُ وَصِيامُهُ وَقِلاَوَتُهُ اللَّهُ ۚ آلِ ، وَمَن عَمَى اللهَ فَإِنَّ يَذْ كُرْهُ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاَّتُهُ وَصِيامُهُ وَيُلاَوْنُهُ إِلَّهُ أَلَن (طب\_ عن واقد ) \* \_ ز ـ مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَمَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَمَنْ يُلِهِمِ ٱلْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَنْصِ ٱلْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (حم ق ن ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَطْمَمَ أَخَاهُ النُّمْ إِ شَهُوْتَهُ حَرَّمَهُ أَللُّهُ عَلَى الْنَارِ ( هب عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ مِنَ آخُبُرْ حَتَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مِنَ المَّاءِ حَتَّى بُرُويَةٌ بَعَدَهُ أَللهُ مِنَ النَّارِسَبْمَ خَنَادِقَ كُلُّ خَنْدَقِ مَسِيرَةُ سَبْعِياتُمَ عَلَم (ن لئت عن ابن عمرو) \* مَنْ أَطْعَبَمَ مَر يضاً شَهُوَّتُهُ أَمُّلُعُمَهُ أَلَّهُ مِنْ عُمَّار الْجِنَّةِ (طب عن سلسان الفارسي) \* مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِمًا جَاثِمًا أَطْعَمَهُ \* أَللُّهُ مِنْ يُمَارِ ٱلْجَنَّةِ (حل ـ عن أبي سميد) \* ـ ز ـ مَنْ أَطْعَهُ ٱللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَطْمِينًا خَيْرًا مِينَهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ أَللَّهُ لَبِنَا فَلْيَقُل :

اللَّهُمَّ ۚ إِدَاكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ۚ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَنَىٰ ۚ يُعْزِى مِنَ الطَّمَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ (هم ٥- عن ابن عباس) \* مَنْ أَطْفَأَ عَنْ مُؤْمِنِ سَيَّتَةَ كَانَ خَيْرًا مِنْ أَخْمَا مَوْ المِورَةُ (هب عن أبي هو يرة ) \* - ز - مَنِ أَطَّلَمَ فِي بَيْتِ قَوْم بِنَيْرِ إِذْنِ فَنَقَتُوا عَبْنَهُ ۚ فَلَا دِيَةً لَهُ وَلاَ قِصَاصَ (حم ن ـ عن أبى هريرة ) \* مَنِ ٱطَّلَمَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِنَصِيْرِ إِذْنَهِمْ فَقَدْ خَلَّ لَهُمْ أَنْ يُفْقُنُوا عَيْنَهُ (حم مـ عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ مَن ٱطَّلَمَ في دَار قَوْمٍ بِغَيدِ إِذْنِهِمْ فَغَقَتُوا عَيْنَهُ فَقَدُ هُدِرَتْ (د\_عن أبي هريرة). \* مَن اَطَّلَمَ فِي كِنَابَ أُخِيهِ بِنَكِيرُ أَمْرُ هِ فَكُمْ أَنْمَا الطَّلَمَ فِي النَّارِ (طب\_عن ابن عباس) \* مَنْ أَعَانَ ظَالِكَ سَلَّطَهُ اللهُ عَلَيْهِ ( ابن عساكر عن ابن مسعود) \* مَنْ أَعَانَ ظَالِكَ لِيُدْحِضَ بِمَاطِلهِ حَمًّا قَلَدٌ بِرَ ثَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ أَلَهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ (ك ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةِ بِظُلْمٍ كُمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْزُ عَ ( ٥ لئت – عن ابن همر ) \* مَنْ أَعَانَ عَلَى قَنْل مُوْمِنِ بَشَطْرِ كَلِيَّةٍ لَقِيَّ اللَّهُ مَسَكْنُوبًا رَبِّنَ عَيْنَيْهُ آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ ( ٥ ــ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبيل ٱللهِ أَوْ غَارِماً فِي عُسْرَتِهِمِ أَوْ مُكَاتَباً فِي رَقَبَتِهِ أُظَلَّهُ لَقَهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاّ ظِلُّهُ (حم ك ـ عن سهل مِن حنيف) \* مَن ٱعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَخُوهُ بَعَلْدِرَةِ فَلَا يَقْمَلْهَا كَانَ عَلَيْدِ مِنَ أَكْطِيئَةِ مِثْلُ صَاحِب مَكْس (٥ ـ والضياء عن جودان) مَن أَعْتَزًا ۚ بِالْعَهِيدِ أَذَلَهُ ۚ اللَّهُ ﴿ الْحَكَمِ عَنْ حَمْ ﴾ ﴿ - زَ- مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً ۗ مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءُهُ مِنَ الْنَارِ (حم د ن ـ عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ أَعْتَقَى رَقَيَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَى آللهُ لَهُ بِكُلِّ عُشْوٍ مِنْهَا عُشْوًا مِنْهُ مِنَ ٱلنَّادِ حَتَّى فَرْجَهُ

هَرْ جِهِ ( ق ت ـ عن أبي هو يرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَعْنَقَ شِرْ كَأَ لَهُ في عَبْدُ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبِنْلُهُ ۚ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ فِيمَةَ عَدَّلَ فَأَعْطَى شُرَ كَاءهُ حَصَمَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْ لِلْعَبِدُ وَ إِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ (حم ق ٤ ـ عن ابن \* \_ ز\_ مَنْ أَعْتَقَ شِعْماً مِنْ تَمْ أُوكِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ كُمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ تُؤَمَّ لِلَمْـٰلُوكُ قِيمَةَ عَدْل ثُمَّ آسْتَسْعَى غَيْرٌ مَشْقُونِ عَلَيْهِ ﴿ حَمْ قَ ٤ ـــ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَعْتَقَىَ عَبَدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبَدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ ٱلْسَيْدُ مَالَهُ فَيَسَكُونُ لَهُ ( ده \_ عن ابن عمر ) \* مَن أَعْتَقَلَ رُمُحًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَنْلَهُ ۚ اللهُ مِنَ ٱللَّهُ نُوبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حل \_ عن أبى هريرة ) \* مَن أَمْتُكُفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَعَجَّتَيْن وَعُمْرَةَيْن (هب - عن الحسين بن طى) \* مَن أَعْتَكُفَ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ( فو عن عائشة ) \* مَنْ أُعْلِيَ حَظَّهُ مِنَ ٱلرِّقْقِ فَقَدْ أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ ٱلخَيْرِ وَمَنْ حُمِمَ حَظَّهُ مِنَ ٱلرَّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ ٱلْخَـيْرِ (حم ت ـ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ أَعْطِيَ شَيْئًا فَوَجَدَ فَلْيَغِز بِهِ وَمَنْ كُمْ يَجِدْ فَلْيُثْنَ بِهِ فَإِنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ أَسْكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَةُ فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَنْ تَعَمَّلًى بِمَا كُمْ يُنْظُ فَإِنَّهُ كَلاَبِس ثَوْبَيْ زُور (خد د ت حب \_ عن جابر) \* \_ ز \_ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاق أَمْرَأُق مِلْ: كَفَّيْهُ بُرًّا أَوْسَوِيفًا أَوْ تَمْرًا أَوْ دَفْيقًا فَقَدْ أَسْتَحَلَّ (د هق ـ عن جابر) مَنْ أَعْمَاهُ اللهُ لَهَ أَلَهُ مُ لَمَالِي حِفْظَ كِنَاهِ فَظَنَّ أَنَّ أَحْدًا أَعْطِي أَفْضَلَ يمَّا أُعْطَى قَلَدٌ غَمَطَ أَعْظُمَ الْنَسَّمَ ( يخ هب ـ عن رجاء الغنوى مرسلا ) \* ـ ز ـ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَخَدِ فَهُوَ أَحَقُ بِهَا (حرخ \_ عن عائشة ) \* \_ز\_ مَنْ أَعْمَرَ

رَجُلاً عُرْزَى فَهِي أَهُوَ لِمَقْبِهِ يَر ثُهُ أَمَن يَر ثُهُ مِنْ عَقِيهِ (م د ن ٥ - عن جابر )\* ز\_ مَنْ أَغْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعَرِّهِ تَحْيَاهُ وَكَمَاتَهُ وَلاَ تَرْقُبُوا فَكَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ ( د ن \_ عن زيد بن ثابت ) \* \_ ز\_ مَن ۚ أَعْمَرَ شَيْثًا فَهُوْ لَهُ حَيَالَةُ وَ بَعْدَ مَوْ تِهِ ( ن حب ـ عن جابر ) \* مَنْ أَعْيَنَهُ ۚ ٱلْمَـكَاسِتُ فَعَلَيْهِ بِمِصْرَ وَعَلَيْهِ بِالْجَانِبِ ٱلْفَرْبِيُّ مِنْهَا (ابن عساكو عن ابن عمرو) \* مَنْ أَغَاثَ مَلْهُ فَا كَتَبَ آللهُ لَهُ ثَلَانًا وَسَيْعِينَ مَغْفَرَةً وَاحِدَةٌ فِيهَا صَلاَّحُ أَشِ كُلِّهِ وَيْنْتَانِ وَسَبْغُونَ لَهُ دَرَجَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( تَخ هب ـ عن أنس) \* مَن آغْبَرَ " قُدَماهُ في سَبيل آللهِ حَرَّمَهُ آللهُ عَلَى النَّار (حرخ ت ن - عن أبي عيسى) \* مَن أَغْتَابَ غَازيًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ مُؤْمِنًا (الشيرازي عن ابن مسعود) ـ زـ من اغْدَسَلَ يَوْمَ الْجُنُمَةِ ثُمَّ أَنَّي الْجُنُمَةَ فَصَلَّى مَاتُدُّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَوْرُخُ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبِتِهِ ثُمَّ لِصَلَّى مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ ۗ وَآوْنَ ٱلجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَائَةِ أَيَّامِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَن آغْنَسَلَ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ غُسُلِ ٱلْجَنَابَةِ ثُمُّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ ٱلْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ جَرَّةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِثَةَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ ٱلرَّاهِةِ فَكَأَنَّمَنا قَرْبَ دُجَاجَةً ، وَمَهُ، رَاحَ فِي الْسَاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ اللَّارِيُّكَةُ يَسْتَمِعُونَ ٱلذَّ كُرْ (ق س عن أبي هريرة ) \* \_ ر ـ مَن أَغْلَسَل يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْفُسُلَ ، وَتَطَهِّرٌ فَأَحْسَنَ ٱلطُّهُورَ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَن ثِهَا بِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَوْ دَهْنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَنَّى الْسَجِدَ فَلَمْ يَلْمُ وَلمْ

يُفِرِّقَ بَيْنَ أَنْنَيْنِ غَفَرَ أَلَهُ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجُمُعَةِ ٱلْأَخْرَى (حم ه ك - عن أبى ذرّ ) \* مَن آغْدَمَلَ بَوْمَ آلِجُمُعَ كَانَ فِي أَلْهَارَهِ إِلَى ٱلجُمُعَةِ ٱلْآخْرَى (كــ عن أبى قتادة ) \* ـ ز ـ مَن أَغْنَسَلَ يَوْمَ ٱلجُمُّةَ وَٱسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طيب إنْ كَانَ عِندَهُ وَلَهِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيمَا لِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى كَأْتِي للسَّجِدَ وَلَمْ يَتَغَطَّ رِقَابَ النَّا سِ ثُمَّ رَكَمَ مَاشَاء أَللهُ أَنْ يَرْ كُمَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ أَلْإِمَامُ فَلَّمْ يَتَسَكَلُّمْ حَتَّى يَهْرُنُغَ مِنْ صَسَارَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَثْيَنَهَا وَرَبْنَ ٱلجُنُعُةِ ٱلْآخْرَى (م ه ك ـ عن أبي سعيد وأبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَن أُغْتَسَلَ يُوْمَ ٱلجُمُلَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ آمْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَمَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثَمَاهِ ثُمَّ لَمْ يَتَغَطُّ رِقَابَ النَّأْسِ وَكُمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِكَ بَيْنَهَا وَمَنْ لَفَا وَنَعَطَّى رِقَابَ ٱلنَّاسَ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا (د ـ عن ابن عمرو) \* مَن أُغْتِيبَ عِنْدَهُ أُخُوهُ اللَّهُ ۚ كُلَّ يَنْصُرُهُ وَهُوَ يَسْتَطَيْعُ نَصْرَهُ أَذَلَهُ ٱللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ ( ابن أبي الدنيا في ذم الغيية عن أنس ) \* مَنْ أُ فَتَى بِغَـيْرِ عِلْمُ كَاذَ إِنْهُهُ قَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيسِهِ بَأَمْرٍ يَظْمُ أَنَّ ٱلرُّسُدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ (دك عن أبي هريرة) \* - ز - مَنْ أَفْقَى بَمُتْنَا غَيْرِ ثَبْتِ فَإِنَّمَا إِنْهُ كُلَّى مَنْ أَفْتَاهُ ( ٥ ك ـ عن أبى هريرة ) • مَنْ أَفْنَى بِشَـيْرِ عِلْمِ لَعَسَنَهُ ۗ مَلاَئِكَةُ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (ابن عسا كر من طلى) \* مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ (ك هق \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَفْلَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيهُ فَعَلَيْهِ بِكُلٌّ يَوْمٍ مُكُّ لِلسَّكِينِ ا (حل ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي ٱلْحَصَرِ فَلْهُمْدِ بَدَنَةً

(قط\_عن جارٍ) \* مَنْ أَفْلَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْمَةٍ رَخْصَهَا ٱللهُ لَهُ لَمْ يَقْضُ عَنْهُ صِيَّامُ ٱلدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ ﴿ حَمِ ٤ – عَن أَبِّي هُرَيْرَةً ﴾ \_ز\_مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلُ مَتَاعَهُ بَعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ( د ـ عن أبي هو رة ) \* مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ أَلْلهُ تَعَالَى عَنْرَكُهُ ( ده ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( هـق - عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ كَلَى أُسِيدٍ فَلَهُ سَلَبُهُ (هق ـ عن أبى قتادة ) \* مَنْ أَقَامَ مَرّ اللُّشْرَكِينِ قَلَمْ بِرَثَتْ مِنْهُ ٱلذُّمَّةُ (طب هن ـ عن جرير) \* مَنِ ٱقْتَبَسَ عِثْنَا مِنَ الْنَجُومِ ٱقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ ٱلسِّقْرِ زَاذَ مَازَادَ (حمد٥٠ عن ابن عباس ) \* مَنِ ٱقْتَصَدَ أَغْنَاهُ ٱللهُ ، وَمَنْ بَدَّرَ أَفْقَرَهُ ٱللهُ ، وَمَنْ تَوَاضَمَ رَفْهُ آللهُ ، وَمَنْ نَجَبَرَّ قَصَمَهُ آللهُ ( البزار \_ عن طلحة ) \* مَن ٱقْتَطَمَ أَرْضًا ظَالًا لَتِيَّ ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حم م \_ عن واثل ) \* \_ ز\_ مَنِ ٱفْتَطَعَ حَقٌّ أَمْرِيهُ مُسْئِمٍ بِبَسِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ أَلَهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ آلَجَنَّةَ وَإِنَّ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ (حم م ن ٥ \_ عن أبى أمامة الحارثي ) ﴿ مَنَ ٱقْمَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْمَارِيًّا نَقَصَ مِنْ عَلِهِ كُلٌّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (حم ق ت ن ـ عن عر) \* \_ ز\_ مَن أَقْنَقَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْب مَنيْدِ وَلاَ مَاشِيةَ وَلاَ أَرْضِ فَإِنَّ لِمَنْفُسُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ بَوْمِ (م ت ن - عن أبي هريرة) \* - ز -مَن أَقْنَنَي كُلْبًا لاَ يُفْنى عَنْهُ زَرْهًا وَلاَ ضَرْهًا كَهَسَ مِنْ تَمَلُو كُلَّ يَوْم قِيرًا لله (ح ق ن ه \_ عن سفيان بن أبي زهير ) \* مَنْ أَقَرَّ بِمَيْنِ مُؤْمِنِ أَقَرَّ ٱللهُ بِمَيْنِهِ يَوْمَ ٱلْقِياَمَةِ (ابن للبارك عن رجل مرسلا) \* مَنْ أَقْرَضَ وَرَقًا مَرَّ مَانْ كَانَ

كَدَال صَدَقَةٍ مَرَّةً ( هـق ... هن ابن مسعود ) \* مَن ٱ كَنْتَكُلَ بِالإِثْهِابِ بَوْمَ عَاشُورَاء كُمْ يَرْمُدُ أَبَدًا (هب \_ عن ابن عباس) \* مَن أَكُنْعَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ قَمَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ، وَمَن ٱسْنَجْمَرَ فَلْيُوتِر ْ مَنْ فَمَلَ قَمَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ أَكُل كَلَ كَا تَخَلَّلَ فَلْبَاتْظْ ، وَمَا لاَكَ بلِسَانِهِ فَلْيَبُنْتَلِمْ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَّجَ ، وَمَنْ أَتَى الْفَائِطَ فَلْيَسْتَشِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلِ فَلْيَسْتَنَذَّ برُّهُ فَإِنَّ ٱلسَّبْطَانَ يَلْمَبُ بَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَمَلَ قَقَدْ أَخْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ (ده حب ك-عن أبي هريرة ) \* مَن أَكْنَوَى أَوِ أَسْتَرُقَى فَقَدُ بَرَئَ مِنَ الْتَوَّكُل (حمت ه ك \_ عن الفيديرة ) \* مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ تَعَالَى ( فر ـ عن عائشة ) \* مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ آللهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ ٱلنَّفَاق (طس \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الإَسْتِيْفَارِ جَمَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا قِمِينْ كُلَّ صِيق تَخْرَجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ (م ك ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَكُرُ مَ الْقِيْلَةَ أَكُرُ مَهُ اللهُ تَعَالَى (قط عن الوضين بن عطاء مرسلا) \* مَنْ أَكْرَمَ آمْرًأَ مُسُلِمًا فَإِنَّمَا يُكُرِّمُ أَللَّهَ تَعَالَى (طس \_ عن جابر ) \* مَنْ أَكُلَ الْطِّينَ فَكَأَنُّمَا أَعَانَ عَلَى قَتْل نَفْسِهِ (طب ـ عن سلمان) \* ـ ز ـ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فَلَا يُفْطِرْ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزْقَهُ لَقُهُ (ت عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَكُلَ بِالْمِـلْمِ طَمَسَ اللهُ عَلَى وَجَّهِ وَرَدُّهُ عَلَى عَتِبَيْهِ وَكَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ (الشيرازي عن أبي هريرة) \* ــ ز ــ مَنْ أَكُلَ برَّجُل مُسْلِمِ أَكُلَةً ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَمَّ ۚ ، وَمَنِ ٱكْتَسَى بِرَجُلِ مُسْلِم

أَمُوناً ۚ فَإِنَّ ٱللَّهُ ۚ يَكُسُوهُ مِنْكُ مِنْ جَهَنَّم ۚ ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلِ مُسْلِمِ مَقَامَ سُمْمَة ورياء فَإِنَّ اللَّهُ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ شَمَّنةً وَرِياهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (حم دك ـ عن للستورد بن شداد ) ﴿ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِ لَنَا وَلَيْعَتَزِ لَ مَسْعِدَنَا وَلَيَقَعُدُ في بَيْدِ (ق - عن جابر) \* - ذ - مَنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمْرَاتِ عِنَّا بَيْنَ لاَ بَنْهَا حِينَ إُصْبِيحُ كُمْ يَضُرُّهُ ذَلِيَّ الْمُؤْمَ سَمُ حَتَّى يُمْسِيَ (م ـ عن سعد) \* ـ ز ـ مَنْ أَكُلَ طَمَامًا ثُمُّ قَالَ : آلحَمُدُ يَثْهِ الَّذِي أَطْمَني هَذَا الطَّمَامَ وَرَزَقَنبِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ لِسَ ثُوبًا فَقَالَ ٱلحَمْدُ بِلْهِ ٱلدِي كَمَانِي هَٰذَا وَرَزَقَيبِهِ مِنْ غَبْرٍ حَوْلِ مِثِّي وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَلَهُ مَا نَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تَأْخُرَ (حر٤ ك ـ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ أَكُلَ طَيِّبًا وَتَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَالْقَهُ دَخُلَ آلَجُنَّةُ (ت الله عن أبي سميد) \* مَنْ أَكُلَّ فَشَبِع وَشَرِبَ فَرَوى فَعَالَ : الحَمَدُ إِلَٰهِ ٱلَّذِي أَمَّلْمَتَى وَأَشْبَعَنِي وَسَقَانِي وَأَرْوَانِي خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيْوَمْ وَلَٰدَتُهُ أَنَّهُ (ع ـ وابن السنى عن أبي موسى) \* مَنْ أَكُلَ فِي قَمْتَةِ ثُمَّ كُسَهَا اسْتَغَفَّرَتْ لَهُ ٱلْقَصْعَةُ (حم تَ ه \_ عن أنبيشة ) \* مَنْ أَكُلَ قَبْلُ أَنْ يَشْرَبَ وَتَسَعَّرَ وَمَسَّ شَيْنًا مِنَ ٱلطَّيبِ قُوىَ عَلَى الصَّيام (هب \_ عن أنس ) \* مَنْ أَكُلَ عُلَماً فَلْيَتَوَضّاً (حم طب \_ عن سهل بن الحنظلية ) \* مَنْ أَكُلَ مَعَ قَوْمٍ تَمْرًا فَلَا يَقْرِ نُ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ ( طب \_ عن ابن عمر ) \* - ذ - مَنْ أَكُلَ مِنْ هُذِهِ الْبَقْلَةِ النُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرُّ الْ فَلاَ يَمْرُ بِنَا فِي مَسَاجِدِينَا فَإِنَّ اللَّلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى يَمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ (م ت ن - عن جابر) \* - ز - مَن أَ كُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ ٱلْخَيدِيَّةِ شَيْدًا فَلَا

يَمْرُ بُنَا فِي ٱلمَسْجِدِ : يَا أَبُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَخَلَّ اللهُ وَلكِيَّهَا شَجَرَةُ أَكْرُهُ رِيحَهَا (حرم ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذْيِهِ الشُّّعَرَةِ ٱلْحَبِيثَةِ فَلَا يَقْرُبُنَّ مَسْجِدًنَا فَإِنَّ ٱللَّذِيكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ ٱلْإِنْسُ (ق عن جابر) \* - ز - مَنْ أَ كُلُّ مِنْ هَذِهِ ٱلشَّجْرَةِ ٱلخَمِيثَةِ فَلَا يَقُوْ بَنَّ مُصَلَّانَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا (حم د حب ــ عن للفيرة بن شعبة ) \* \_ ز\_مَن أَ كُلَ مِنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرُ بَنَّ الْسَاجِدَ (د . حب ـ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ أَ كَلُّ مِنْ هُلْهِ السُّحَرَّةِ فَلَا يَقُرْ مَنَّ مَسْحدَنَا وَلا يُؤْذِيناً بريم النُّوم (م ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذْهِ السُّجَرَةِ فَلَا يَقُرُ بُنا وَلا يُصَلِّن مَنا (ق \_ عن أنس) \* \_ ز \_ مَن أ كَلَ مِن هذه ٱلشَّجَرَةِ يَعْنَى ٱلنَّوْمَ فَلَا يَقْرُ بَنَّ مَسْجِدَنَا (ق ــ عن ابن عمر) \* مَن أَ كُلَّ مِنْ هَذِهِ ٱلنُّحُومِ شَيْئًا فَلْيَغْسِلْ يَلَّهُ مِنْ رِبِح وَضَرِهِ وَلاَ يُؤَذِّ مَنْ حِذَّاءهُ (ع ــ من ابن عمر) \* ــ ز ــ مَن ٱلْتَمَسَ رضاً ٱللهِ بَسَخَطِ الْنَاسَ كَفَاهُ ٱللهُ ا مَوْنَةَ الْنَاسِ ، وَمَن الْتَمَسَ رِضَا الْنَاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ (ت \_ عن عائشة ) \* مَن أَلْطَفَ مُؤْمِناً أَوْ خَفَ لَهُ فِي شَيْء مِن حَوَالْمِهِ صَغْرَ أَوْ كَبُرَ كَانَ حَمًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُخْدِمهُ مِنْ خَدَم الْجَنَّةِ (البزار عن أنس) \* مَنْ أَلِفِ الْمَدُحَدُ أَلِفَهُ آللهُ تَعَالَى (طس عن أبي سعيد) \* مَنْ أَلْقَي جلْباكِ ٱلحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ ( هق ـ عن أنس ) \* مَنْ أَمَاطَ أَذَّى عَنْ طَرِيق ٱلْمُسْلِينَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ تُقُبِّلُتْ مِنْهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ (خد عن معقل بن يسار) \* مَنْ أَمَرٌ بَعَرُ وفي فَلْيَكُنْ أَمْرُ أُم بِمَعْرُ وف ( هب - عن ابن عمرو )

مَنْ أَمَرَ كُمْ مِنَ ٱلْوُلَاةِ بِمُصِيةٍ فَلَا تُطِيعُوهُ (حم ه ك ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ أَمْدُى كَالاَّ مِنْ عَمَل يَدَيْدِ أَمْسَى مَعْفُورًا لَهُ ( طس \_ عن ابن عبام مَنْ أَمْسَكَ بركاب أَخِيهِ ٱلْمُسْلِمِ لاَ يَرْجُوهُ وَلاَ يَخَافُهُ غُفِرَ لَهُ (طب ـ عن ابن اس) \* \_ ز\_ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُسُ مِنْ عَلِيزِكُلَّ يَوْم قِيرَاطُ إِلَّا كُلْبَ حَرْثِ أَوْ كُلُّبَ مَا شِيهَ (خ - عن أبي هريرة ) \* مَنْ أُمَّ الْنَاسَ فَأَصَابَ ٱلْوَتْتَ وَأَتُمَّ الْصَلاَّةَ فَلَهُ وَلَمْمُ ، وَمَن ٱنْتَقَسَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعَلَبْ وَلاَ عَلَيْهِمْ (حرده ك ـ عن عقبة بن عامر) \* مَنْ أُمَّ قَوْمًا وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْرَأُ مِنهُ لِكِينَابِ آللهِ وَأَعْلَمُ لَمْ يَزَلُ فِي مِعَالِ إِلَى بَوْمِ الْقِيامَةِ (عق ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أُمَّ قَوْمًا وَهُمُ لَهُ كَارِهُونَ فَإِنَّ صَـَـالاَتَهُ لَا تُجَاوِزُ تَرْ قُوَّتَهُ (طب \_ عن جنادة) \* مَنْ أُمِّنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَسَلَهُ ۖ فَأَنَا بَرَى الْمِنَالِلَ الْقَاتِل وَإِنْ كَانَ اَلْمُتَّنُّولُ كَافِرًا ( نَخِن \_ عن صرو بن الحق ) \* مَن اَنْتُسَبَ إِلَى يْسْعَةَ آبَاء كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزًّا وَكَرَّمًّا كَانَ عَاشِرَهُمْ فِي النَّارِ (حر - عن أبي ريحانة ) \* \_ ز\_ مَن ٱنْنَسَبَ إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَاللَّارِيْكَةِ وَالْنَاسِ أَجْمِعِينَ ( • \_ عن ابن عباس ) • مَن آنْتَقَلَ ليَنْعَلِّمْ عِنْتًا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْطُو (الشيرازى عن عائشة) \* مَن أَنْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنًّا (حم ت ــ والضياء عن أنس ، حم د ه ــ والضياء عن جابر ) ﴿ مَنْ أَنْظُرَ مُمْسِرًا إِلَى مَيْسَرَيِهِ أَنْظُرَهُ آللهُ بِذَنْبِهِ إِلَى تَوْبَتِهِ (طب عن ابن عباس) \* مَنْ أَنْظَرَ مُمْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْ ۗ أَظَلَّهُ ٱللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ إلاَّظِلُّهُ (حم م ـ عن أبي اليسر ) \* ـ ز ـ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَمَ لَهُ أَظَلَهُ ٱللهُ

يَوْمُ الْقِيلَمَةِ تَعَنَّ ظِلٌّ عَرْشِهِ يَوْمُ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (حمت ـ عن أبي هربرة) مَنْ أَنْظَرَ مُمْسِرًا فَلَهُ بَكُلِّ يَوْم مِشْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَعِلَ ٱلدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ آلدُّيْنُ فَأَنظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمِ مِثْلاًهُ صَدَقَةً (حم ه ك \_ عن بريدة) \* مَنْ أَنْهُمَ ٱللهُ عَلَيْهِ نِسْمَةٌ فَأَرَادَ بَقَاءهَا فَلْيُسَكِّيرٍ \* مِنْ قَوْل لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ إِللَّهِ ( طب - عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ أُنْمِمَ عَلَيْدٍ نِسْمَةُ فَلْمَتَحْمَدِ ٱللهِ ، وَمَن ٱسْنَبَطْأَ ٱلرِّزْقَ فَلْيَسْتَغَفْرِ ٱللَّهَ ، وَمَنْحَزَبَهُ أَمْرُ ۖ فَلْيَقُلْ: لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ (هب - عن على ) \* - ز - مَنْ أَنْقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهُ نُودِيّ مِنْ أَوْاب ٱلْجَنَّةِ : يَاعَبْدَ ٱللهِ هَٰذَا خَيْرٌ : فَنَ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ٱلصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجُهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ٱلجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصَيَام دُعِيَّ مِنْ بَابِ أَلرَّ بَانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلصَّدَّقَةِ دُعِيَّ مِنْ بَابِ الصَّدَّقَةِ . قَالَ أَبُوبَكُرْ هَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ بِلْكَ ٱلْأَبْوَابِكُلَّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُوأَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ (حم ق ت ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَنْفُقَ نَفَقَةً فِي سَبيل آللهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبَعْمَائَةً صِيفٌ (حم ت ن ك ـ عن خزيم بن فاتك) \* ـ ز. مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ آللهِ فِي ٱلْأَرْضِ أَهَانَهُ ٱللَّهُ (ت ـ عن أبي بكرة) \* مَنْ أَهَانَ قُرُ يُشَا أَهَاتَهُ لَللهُ (حمك \_ عن عَمَان) \* \_ ز \_ مَنْ أَهَلَ بِمَعَّةٍ أَوْ غُرْرَةِ مِنَ ٱلسَّجِدِ ٱلْأَنْصَٰى إِلَى ٱلسَّجِدِ ٱلحَرَامِ غُنِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرُ (حمد ـ عن أم سلمة ) \* مَنْ أَهَلَّ بِمُنْرَةٍ مِنْ بَيْتِ ٱلْقَدْيِسِ غُفِرَ لَهُ ( ٥ - عن أم سلمة ) \* - ز - مَن أَهلًا بعُمْرَةٍ مِن بَيْتِ المَقْدِس كَانَتْ كَنَّارَةً لِّمَا قَبْلُهَا مِنَ ٱلدُّنُوبِ (٥- عنسلمة ) \* - ز- من أوَّى إِلَى فراشِهِ طَاهِرًا

يَذْ كُرُ اللهَ حَتَّى يُدْرَكَهُ النَّمَاسُ لَمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ كِمْأَلُ اللهَ شَيْئًا مِنْ خَسْرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ ٱللهُ إِيَّاهُ (ت \_ عن أبي أمامة) \* مَنْ بَاتَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمٌّ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيدًا ( ابن السني عن أنس) مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرٍ بَيْتِ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ فَقَدْ بَرَ ثَتْ مِنِهُ ٱلذِّمَّةُ (خد د عن على بن شيبان ) \* مَنْ بَاتَ كالا مِنْ طَلَبَ ٱلْحَاكِل بَاتَ مَغْثُورًا لَهُ ( ابن عسا كرعن أنس) \* مَنْ بَاتَ وَفِي بَدِهِ رَ يُمْ خَمَرِ فَأَصَابَهُ وَضَحُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (طس ـ عن أبي سفيد ) ﴿ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَرْ ۖ فَأَصَابَهُ شَيْءٍ فَلاَ يَالُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (خد ت ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ بَاعَ ٱلخَمْرَ فَلْيَشْقِص ٱلْخَنَازِيرَ (ح د ـ عن للفيرة ) \* ـ ز ـ مَنْ بَاعَ بَيْمَتَيْنِ فِي بَيْفَةً فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ ٱلرُّبَا (دك ـ عن أبي هو يرة ) \* ـ ز ـ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتَهُ جَائُحَةٌ فَلَا يَأْخُدُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْمًا عَلَامَ يَأْ كُلُ أَحَدُ كُمْ مَالَ أَخِيهِ النُّسْلُم ؟ ( • حب ك \_ عن جابر ) \* مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضيتِهِ فَلَا أُضِيَّةَ لَهُ ( ك هق \_ عن أبي هُ رَمَّ ﴾ \* مَنْ بَاعَ ذَارًا ثُمُّ كُمْ يَجْعُلُ ثَمَّتَهَا فِي مِثْلُهَا كُمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيها ( ه ـــ والسياء عن حذيفة ) \* مَنْ بَاعَ عَشْرَ دَارِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّمَا ٱللَّهُ عَلَى تَمْمَمُهَا تَالِقاً يُتَلِقُهُ (طس \_ عن معقل بن يسار) \* مَنْ بَاعَ عَيْبًا كُمْ بُبَيِّنهُ لَمْ يَزَلْ في مَنْتِ آللهِ وَكُمْ تَزَل اللَّالَائِكَةُ تَلْمُنهُ (٥ ـ عن واثلة) \* ـ ز ـ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ وَارًا أَوْ عَمَارًا فَلْيَعْلَمُ أَنَّهُ مَالٌ كَيْنَ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ بَعِسَلَهُ فِي مِشْلِيرِ (ح ٥ ـ عن سعيد بن حريث) \* مَنْ بَدَأً بِالسَّلَامَ فَهُو َ أَوْلَى بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ (حم ـ عن أبي أمامة ) \* مَنْ بَدَأَ بِالْكَلاَمِ قَبْلَ الْسَلاَمِ فَلاَ تُجيبُوهُ (طس حل \_ عن ابن عمر ) ﴿ مَنْ بَدَا جَفَا ( حم \_ عن البراء ) \* مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنَ ٱتَّبِّعَ ٱلْصِّيْدَ غَفَلَ وَمَنَ أَنِّي أَبْوَابَ ٱلسُّلْطَانِ ٱفْتَكَنَّ (طب ـ عن ابن عباس) \* مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (حرخ ٤ ــ عن ابن عباس) \* مَنْ بَرَّ وَالدَّيْهِ طُو يَى لَهُ زَادَ آللُّهُ فِي عُرْهِ (خدك ـ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ آللهِ فَهُوَ لَهُ فَرَجَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ (دن حب ك ـ عن أبى نجبح) \* مَنْ بَلَغَ حَدًا في غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ لَهُ مِنَ ٱلْمُعْدَدِينَ ( هق \_ عن النعمان بن بشهر) \* مَنْ بَلَفَهُ عَن أَقْهِ فَضِيلَةٌ ۖ فَلَمْ يُصَدِّقُ بِهَا لَمْ يَشَلْهَا (طس عن أنس) \* مَنْ بَنَى بناء أَ كُنْرَ مِمَّا يَعْتَاجُ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ وَبَالاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (هب ـ عن أنس) \* مَن بَنَى بناء فَوْنَ مَا يَكْفِيهِ كُلُّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْسِلُهُ عَلَى عُنْيِّهِ (طب حل ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ بَنَي فَوْقَ عَشْرَةٍ أَذْرُع نَادَاهُ مُنَادِ مِنَ النَّهَاءِ يَاعَدُوا آللهِ إِلَى أَنْ تُر يِدُ ؟ (طب ـ عن أنس) \* مَنْ بَنِي بِلْهِ مَسْجِدًا بَنِي أَقْهُ لَهُ يَيْتًا فِي آلْجَنَّةِ ( . ـ عن على ) \* مَنْ بَنِّي للهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ فِي الجَنَّهِ أَوْسَعَ مِنْهُ (طب\_عن أبي أمامة) \* \_ ز\_ مَنْ بَنِي للهِ مَسْعِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بَنِي اللهُ لَهُ يَيْتًا فِي الجِنَّةِ (ت\_ عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَامٌ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي ٱلْحَنَّةِ (ه ... عن جابر) \* مَنْ بَنِي للهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي ٱلْجَنَّةِ ( حم - عن ابن عباس ) \* - ز- مَنْ بَنَى مُشْحِدًا اللهِ يُذْ كُرُ اللهُ فِيهِ بَنِي اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْجَنَّةِ (م ن ـ عن عموه بن عسة ه عن عمر ) \* مَنْ بَنِي مَسْجِدًا يَبْتَغَيى بِهِ وَجْهَ ٱللَّهِ بَنِيَ ٱللَّهُ لَهُ مِشْلَهُ فِي ٱلْجَنَّةَ (حر ق ت ٥ - عن عثمان ) \* مَنْ تَابَ إلى آللهِ قَبْلَ أَنْ يُمَرْغِرَ قَبِلَ آللهُ مِنْهُ ( اللهُ

هن رجل) \* مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطَلْعَ النَّشَّسُ مِنْ مَغْرِ بِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ مِ ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَأَنَّى أَصَابَ أَوْ كَادَ ، وَمَنْ تَجَلِ ٱخْطَأَ أَوْ كَادَ (طُ عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ ۚ تَأْهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَّلِّ صَلاَّةً للنُّرِيرِ (حم ــ عن تَّبِـمَجَنَازَةً خَتَّى يُعَلِّي عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ قِيرَاطَ ، وَمَنْ مَنْمَى مَعَ أَلَجَنَازَةٍ حَقَّى نُدُفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأُجْرِ قِيرَاطَانِ وَٱلْقِيرِ الْحُ مِثْلُ أُحُدِ (حَمَّ نَ \_عَن البراء، حم م • عن ثوبان ) \* ـ ز ـ مَنْ تَبَـعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّي عَلَمْهَا وَيُفْرَغَ مِنَّهَا فَلَهُ قِيرَاطَانَ ، وَمَنْ تَبعَهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ ، وَالَّذِي نَّشُ نُحَدُّ بِيدِهِ لَهُو أَثْقُلُ فِي مِنزَانِهِ مِنْ أُحُدِ (حم . عن أَنَّ ) \* مَنْ تَسِمَ جَنَازَةً حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَإِنْ رَجَمَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ (ن ـ عن عبد الله بن مغفل) \* ـ ز ـ مَنْ تَبعَم جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمُّ ٱلْمُرَفَ فَلَهُ قِيرَاطُ مِنَ ٱلْأَجْرِ ، وَمَنْ تَبعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَمَدَ حَتَّى فُر غَ مِنْهَا وَمِنْ دَفْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ ٱلْأَجْرِكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا مُشْلِم إِيمَانًا وَأَخْتِسابًا وَكَانَ مَعَهَا حَقَّى يُصَــلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ ٱلْأَجْرِ بِقِيرِ الْمَانِيٰ كُلُّ قِيرِ اللَّهِ مِثْلُ أُخُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمُّ رَجَمَ قَبْلُ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ بَرْجِعُ فِيرَاطِ مِنَ ٱلْأَجْرِ (خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَبِعَ جَنَازَةٌ وَخَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَقَدْ قَضَلِي مَا عَلَيْدِ مِنْ حَقَّهَا ( ت - عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَتَبَعَّ مَا يَشْتُطُ مِنَ السُّفْرَةِ غُفرَ لَهُ إِ ( الحاكم ، في الكني عن عبد الله بن أمَّ حرام ) ﴿ مَنْ يَحَالُّمَ كَاذِبًا كُلُّفَ يَوْمَ

الْفَيَامَة أَنْ يَمْقِدَ بَيْنَ شَمِيرَ تَانِ وَلَنْ يَهُ لِهَ بَيْنَهُما ( ت ه ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ تَخَطَّى الحُرْمَتَينَ خَفُلُوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ (حم ك ـ عبد الله بنأبي مطرف) \* مَنْ تَخَلَّى رِ قَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٱلَّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ ( حم ت ٥ ــ عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ تَخَطَّى حَلْقَةَ قَوْم بِفَيْرِ إِذْنِهِمْ فَهُوَ عَاصٍ ( طب \_ عن أبى أمامة ) \* مَنْ تَدَاوَى بِحَرَامِ كُمْ يَجِمُلُ اللَّهُ فِيهِ شِفَاء (أبو نسير في الطب، عن أبي هريرة ) \* منْ تَرَكُ الجُمُّةَ بِفَيْرُ عُبُرْ فَلْبِتَصَدَّقْ بِيرْهُم أَوْ يَمْفُ دِرْهُمُ ، أَوْ صَاعَ ، أَوْ مُكُمِّ (هَنْ ــ عَنْ سَمْرَةً ) ﴿ ــ زِــ مَنْ تَرَاكُ الجُمُّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِياتِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ آللهُ عَلَى قُلْبِهِ ( حم ك ـ عن أبي قلابة ، حم ن ه ك ـ عن جابر ) \* مَنْ تَرَكُ الجُمُعَةَ مَنْ عَيْر عُدُر فَلْيَتَمَدَّقْ بِدِينَار ، فَإِنْ كُمْ يَجِدْ فَنَصِّفِ دِينَارِ (حم د ن حب ك ـ عن سمرة ) - ز ـ مَنْ تَرَكَ الحَبَّاتِ تَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِناً مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَ بْنَاهُنَّ ( حم د \_ عن ابن عباس ، د \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَوَلَّهُ الرُّمْيَ بَعْدَ مَاعَلَهُ وَغْبُهُ عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةُ كَفَرَهَا (طب عن عقبة بن عامر) \* مَنْ تَرَكَ الصَّلاَّةَ مُتَمَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَاراً (طس عن أنس) \* مَنْ تَرَكَةَ ثُلَاثَ بُجَع تَهَادُنَّا بِهَا طَبَعَ آلَلُهُ عَلَى قَلْبِهِ ( ٤ حم لُهُ ـ عَن أَبِي الجِيد ) \* مَنْ تَرَكَ ثُلَاثُ نُجُمَاتٍ مِنْ فَهُر عُدُر كُتِيبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ( طب \_ عن أسامة بن زيد) \* ـ ز ـ مَنْ تَرَكُ الْكَذَبِ وَهُوَ بَاطِلُ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَبَضَ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاء مُحِينٌ مُنِيَ لَهُ فِي وَسَعِلِهَا ، وَمَنْ حَسَّنَ غُلُقُهُ أَنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا ( ت . - عن أنس ) \* مَنْ تَرَكُ اللَّبَاسَ تُوَاضُمَّا لَلَّهُ ( ۱۲ \_ ( الفتح الحكير ) \_ ثالث )

وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَدِّرَهُ منْ أَيِّ حَلَل الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا (ت ك \_ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْنَصْر حَبَطَ عَمَلُهُ ( حم خ ن – عن بريدة ) • مَنْ تَرَكُ صَلاَّةً لَهِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ( طب ــ عن ابن عباس ) \* ــ ز . مَنْ تَرَكَةِ مَالًا ۚ فَلِوَرَثَتِيرٍ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَنَا وَارثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْفِلُ عَنْهُ ۚ وَرَثُهُ ۚ ( حم . - عن أبى كريمة ) \* - ز - مَنْ تَرَكُ مَوْضِمَ شَعْرَةِ مِنْ جَنَاةٍ لِمْ يَغْسِلْهَا فُنْلِ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ ( حم د ه \_ عن على ) \* مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ أَسْتَكُمْلَ نِسْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقَى اللَّهَ في النَّمْفِ الْبَاقِي ( طس ـ عن أنس ) \* مَنْ تَزَيَّنَ بِسَلَ الْآخِرَةِ وَهُوَ لاَ يُريدُهَا وَلاَ يَطْلُبُهَا لُمَنَ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ( طس – عن أبي هريرة ) ز \_ مَنْ تَسَمَّى إِنْهِي فَلَا يَكُنَن بَكُنْيَتِي ، وَمَن أَكْتَنَى بَكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمُّ بِاشْمِي ( حم د حب ـ عن جابر ) ﴿ مَنْ تَشَبُّهُ ۚ يَقُوم فَهُوَ مِنْهُمْ (د \_ عن ابن عمر ، طس \_ عن حذيفة ) \* مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْم بَسَيْم تَمْرَ اللَّهِ عَبْوَةٍ لَمُ يَضُرُّهُ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ سَمُّ وَلاَ سِيعْرُ (حم ق د ـ عن سعد) \* مَنْ تَصَدَّقَ شَيَّةُ مِنْ جَسَدِهِ أُعْطَى قَدَّر مَاتَصَدَّقَ (طب \_ عن عبادة ) رز من تَصَدَّقَ مِدَلُ تَمْرَةٍ مِن كَسْ طَيِّكِ ، وَلاَ يَعْبَلُ أَللُهُ إِلاَّ الطَّيِّسَ فَإِنَّ آلله يَتَفَيَّلُهُم بِيَمِينِهِ ، أُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاءِبِهَا كَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فَوْهُ حَتَّى تَـكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ( حم ق ـ عن أَبى هر يرة ) \* مَنْ تَطَلَّتَ وَلَمْ يُثْلُمْ

منه

ينهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامَنُ ( دن ه ك ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ مَنْ تَطَهَّرً فى بَيْنِهِ ، ثُمَّ أَنَّى مَسْجِدَ قُبُاء فَمَلَّى فيهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ مُحْرَةٍ ( ٥ ـ عن أبي أمامة آبن سهل بن حنيف ) \* \_ ز ـ مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَّى إِلَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ليَقْضَىَ فَر يضَةً مَنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطَوَاتُهُ ۚ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطيئَةً وَالْأَخْرَى تَرْفَمُ دَرَجَةً (م\_عن أَبى هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ نَمَارً منَ الَّذِلْ فَقَالَ حِينَ يَسْتَنَبِقُظُ : لاَ إِلهُ إِلاَّ أَللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلِكُ ، وَلَهُ الحَمَدُ ، يُحْسَى وَكُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ، سُبْحَانَ أَقَّهِ ، وَالْحَدُ لَيْهِ ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ آلَهُ ، وَآلَهُ أَ كَبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِأَنْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمُّ آغَنُو ۚ لِي أَوْ دَعَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ ۚ ، ۖ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمُّ صَلَّى قُبُلَتْ صَلاَتُهُ ( حمخ دت ه \_ عن عبادة بن الصامت ) \* مَنْ تَمَذَّرَتْ عَلَيْهِ التِّجَارَةُ فَعَلَيْهِ بِعُمَانَ ( طب \_ عن شرحبيل بن السمط ) \* مَنْ تَعَظَّمَ ف نَفْسِهِ وَاحْتَالَ فِي مِشْمَتِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حم خد ـ عن ابن عمر) \* مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكُلِّ إِلَيْهِ (حم ت ك ـ عن عبدالله بن حكم ) » مَنْ تَعَلِّمُ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي ( ه ــ عن عقبة بن عامر ) » ــ ز ــ مَنْ تَمَلِّ الْيَلْمَ لِيبُهَاهِيَ بِدِ الْمُلْمَاءِ ، أَوْ يُعَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءِ : أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ ٱللَّهُ جَهَنَّمَ ( ٥- عن أبى هريرة ) \* - ز- مَنْ تَعَلَّمَ حَرْفَ الْحَكَاذَمِ لِيَسْبِيَ هِـِ ۚ قُلُوبَ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلَ آللُهُ مِنْهُ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ( د.. عن أبي هريرة ) ﴿ مَنْ تَقَرَّ عِلْماً لِفَيْرِ اللَّهِ فَلْبَنَبَوَّأْ مَفْدَهُ منَ النَّارِ (ت ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ تَظِّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ

آلَٰهِ لاَ يَقَمَّلُهُ ۚ إِلَّا لِبُصِيبَ بِهِ ءِوَضًا مِنَ ٱلدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( حم ده 1 ــ عن أبى هريره ) \* مَنْ تَفَحَّمَ فى ٱلدُّنيَا فَهُوَ يَتَفَحَّمُ فى النَّار ( هب \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ تَغَلَ ثُجَاهَ الْقَبْلَةِ جَاء يَوْمَ الْقَيَامَةِ تَغْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيَهُ ، وَمَنْ أَكُلَّ مِنْ هَلْدِهِ ٱلْبَقْلَةِ الْخَبِيدَ مِ فَلَا يَقُرُبُنَّ مَسْجِدَا ( دحب \_ عن حذيفة ) \* \_ ز \_ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَى َّمَالَمْ أَقُلْ فَلْيَنَوَّأُ مَتَّعَدَهُ منَ النَّار ( • ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تَكَكَّمَ فى شَيْءُ مِنَ الْقَدَرِ سُثِلَ عَنْهُ ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُمْ يَتَكَكَّمُ فِيهِ كُمْ يُسْأَلُ عَنَهُ ( ٥ ـ عن عائشة ) • مَنْ تَمَسُّكُ بِالسُّنَّةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ( قط ـ في الافراد عن عائشة ) \* مَنْ تَمَنَّى عَلَى أَمَّتَى الْفَلَاءَ لَيْلَةً وَاحِدَةً أَخْبِطَ آللهُ عَمَلُهُ أَرْبَبِينَ سَنَةً ﴿ ابنِ عساكُر ، من همر ) \* مَنْ تُوَاضَعَ لِلَّهِ رَفْعَهُ ٱللَّهُ ﴿ حَلَّ - عِن أَبِّي هُورِهُ ﴾ \* مَنْ نَوَمُّنَّا بَعْدَ النُّسْلِ فَلَهْنَ مِنَّا ﴿ طَبِّ – عَن ابن عباس ﴾ \* مَنْ تَوَضَّأُ عَلَى طُهُ: كُنتَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ ( د ت · \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوء ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْر مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُسُ ذَٰلِكَ مِنَ أَجْرِهِمْ شَيْئًا ﴿ حَمَّ دَنَ لُتُ \_ عَن أى هررة ) \* \_ ز\_ مَنْ تَوَنَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء ثُمَّ رَفَمَ بَصَرَهُ إِلَى السَّاء قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ أَنَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَمْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاء (ن ه ك ـ عن عمر) ـ ز\_ مَنْ تَوَخَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكَمْتَكِيْنِ لِأَ يَسْهُو فِيهِما غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ حَمَّ دَلَّتُ عَنْ زَيْدَ بِنْ خَالَتَ الْجَهَنَّى ﴾ ﴿ \_ ز ــ مَنْ توضأ

141 تَوَضًّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكَمْتَينِ يُمْسِلُ عَلَيْهِما بِقَلْمِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (ن ـ عن عقبة بن عامر) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُهِ، ثُمَّ قالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللُهُ وَحْدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ نَحَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَ ٱجْمَلْنِي مِنَ التَّوَّا بِينَ ، وَٱجْمَلْنِي مِنَ الْتَعَلَمِّرِ بنَ فُتِيحَتْ لَهُ كَمَانِيَةُ أَبْوَاب الْجَنَّةِ يَدُخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ (ت\_عن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ تَوضًّا ۚ فَأَحْسَنَ الْوُضُهُ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آلَهُ ۚ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ فَنتِحَتْ لَهُ كَمَانِيةٌ أَبْوَابِ الْجِنَدِّ مِنْ أَبِّهَا شَاء دَخَلَ (حمه ٥ - عن أنس) \* - ز - مَنْ تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُصُوء خَرَجَتْ خَطَايَاهُ منْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُحَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ( حم م ـ عن عَبَان ) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضًّا ۚ فَأَحْسَنَ الْوُصُوء ، وَدَعَا أَخَاهُ للسُّيْرِ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنُّمُ مَسِيرَةَ سَبَيْنِ خَرِيفًا (د عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضًّا فَقَالَ بَدْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُولُه : سُبْعَانَكَ اللَّهُمُ وَجَعَدُكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغَفَّرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُنِيبَ فِي رَقْ ، ثُمَّ جُيلِ في طَابَعِ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ (ن ك ـ عن أبى سعيد) \* \_ ز\_ مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُونًى هَلْنَا ثُمَّ قَامٌ فَسَلَّى رَّكُمْتَانِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِما نَفْسَهُ بَتَى مِنْ فَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (ن\_عن عَمَان ) \* - ز- مَنْ تُومَنَّأُ مِثْلَ هَذَا الْوُسُوهِ ثُمَّ أَنِّي الْسَعْدَ فَرَكُمَ رَكُمْتَيْن ثُمَّ حَلَسَ غَفُرِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَلاَ تَشْتَرُثُوا (خ ٥ ـ عن عثمان) \* ـ ز ـ

مَنْ تَوَضَّأُ فَلْيَسْنَنْشِرْ ، وَمَن آستَجْمَرَ فَلْبُوتِر (حم ق ن . ـ عن إلى هريرة م - عن أبي سعيد ) \* مَنْ تُوضّاً في مَوْضع بَوْلِهِ فَأَصَابَهُ الْوَسَوَاسُ فَلَا يَلُومَنَّ

إِلَّا نَفْسَهُ ﴿ عد ــ عن ابن عمرو ﴾ \* مَنْ تَوَضَّأَ كَا أُمِرَ وَصَلَّى كَا أُمِرَ غَفُورَ لَهُ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُنُوءَ ، ثُمَّ مَشْى إِلَى الصَّلاَةِ الْكَنْتُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَمَ ذُنُوبَهُ (حم م ن ـ عن عثمان) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأ غَوْ وُضُوئًى هٰذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكُمْتَانِي لاَ يُحَدَّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ ذَنْهِ ( حمرق د ن \_ عن عثمان ) \* \_ ز \_ مَنْ تُوَضَّأُ هُـكُذَا ثُمَّ خَرَسَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَّةُ غُنُورَ لَهُ مَاخَلاَ منْ ذَنْبِهِ ﴿ م \_ عن عَمَان ﴾ \* مَنْ تَوَضَّأُ لهٰكَلَمَا غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى السَّجِدِ أَفِلَةً (م ـ عن عنمان) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُسُوء ، ثُمَّ أَنَّى الْجُمُمَةَ فَدَنَا وَأَسْتُمَمَ وَأَنْصَتَ غَفُرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُمُعَةِ الْآخْرَى ، وَزَ يَادَةَ ثَلَاثَةً أَايَّام ، وَمَنْ مَسَّ الحَصٰى فَقَدْ لَفَا (حم م د ت ه ـ أبي هريرة ) \* مَنْ تَوَضَّأُ يَوْمَ الْجُمَّةِ فَهِمَا وَنِعْمَتْ ، وَمَن آغْتَسَلَ حم ٣ ـ وَابْنُ خَزِيمَةُ عَنْ سَمْرَةً ﴾ مَنْ تَوَلَّى غَيْرً مَوَاليهِ فَقَدْ خُلَمَ رَبُّقَةَ الْإِسْالَامِ مِنْ عُنُبِقِهِ ﴿ حَمْ وَالصِّياءِ عِنْ حَامِ ﴾ ﴿ \_ ز \_ مَنْ تُوَلَى قَوْمًا بِشَيْر إِذْن مَوَاليهِ فَعَلَيْهِ لَمُنَّةُ أَنَّهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ َاللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقَبِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً (م د\_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ ثَابَرَ عَلَى أَثْنَغَىٰ عَشْرَةَ رَكُهُ مَنَ السُّنَّةِ بَىٰ اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَع رَكُمَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرْ ، وَرَكُمْتَكِنْ بَعْدُهَا ، وَرَكُمْتَكِنْ بَعْدَ الْغَرْبِ ، وَرَكُمْتَكِنْ بَعْدَ الْشِيَاءِ ، وَرَ كُمْنَانِ قَبْلُ الْفَجْرِ (تن ه - عن عائشة) \* - ز - مَنْ جَاء

مَسْجِدِي هَٰذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرِ يَتَعَلَّهُ ۚ ، أَوْ يُعلَّهُ ۚ فَهُوَ بَمَشْرِلَةِ الْجَاهِدِ ف سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءهُ لِنَيْدِ ذَٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزَ لَةِ الرُّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنَاعٍ غَيْر مِ \* - ز - مَنْ جَاء يَعْبُكُ آللَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتِى الزَّكاةَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ ، وَيَتَّقِى الْسَكَبَائُرَ ، ۖ فَإِنَّ لَهُ ۗ الْجِنَّةَ . قَانُوا مَا الْسَكَبَائِرُ ؟ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتَنْلُ النَّفْسِ للسُّلمَةِ ، وَفرارُ يَوْمِ الرَّحْفِ ( حم ن حب له \_ عن أبي أيوب ) \* مَنْ جَادَلَ في خُصُومَةٍ بِهَيْرٍ عِلْمَ كُمْ يَزَلُ في سَخَطِ ٱللَّهِ حَتَّى يَهْزِ عَ ﴿ ابنِ أَبِي الدِّنيا في ذمَّ الغيبة ، عن أبي هريرة ) \* مَنْ جَاء مَمَ المُشْركِ وَسَكَنَ مَمَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ ( د ــ عن سمرة ) ز \_ مَنْ جَحَدَ آيَةً مَنَ الْقُرْ آنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرَّبُ عُنْتِهِ ، وَمَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُعَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلاَ سَبِيلَ لِأَحَدِ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيَقَامُ عَلَيْهِ ( ٥ ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ مَنْ جَرًّ إِزَارَهُ لاَ ثُرِمِكُ بِذَلِكَ إِلاَّ لَلَحْمِلَةَ ، فَإِنَّ آللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهُ يَوْمُ الشّيامَة (م عن ابن عمر ) \* مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ كَمْ يَنْظُرُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ق ٤ ــ عن ابن همر ) \* مَنْ جَرَّادَ ظَهُوْ أَمْرِ يُ مُسْلِم بِفَيْرِ حَقِّ لَقِيَ أَلَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (طب ـ عن أبي أمامة ) \* ـ زـ مَنْ جَعَلَ الْمُمُومَ كُمَّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَادِكَفَاهُ اللَّهُ سَائِرَ مُحْوِمِهِ ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْمُمُومُ مِنْ أَحْوَال الدُّنْيَا كُمْ يُبَالَ اللهُ في أَيِّ أَوْدِيَتَهَا هَلَكَ ( ٥ ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ جُبُلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدٌ ذُٰ بِمَ بِغَيْر سِكِّتِن ﴿ خم دِ ۥ ك ـ عن أبي هريرة ﴾ \* مَنْ مِلَبَ عَلَى الخَيْل يَوْمِ الرِّهَانِ فَلَيْسَ مِناً (طب\_عن ابن عباس) \* \_ز\_

مَنْ جَلَسَ فِي تَجْلِسِ فَكَثَرُ فِيهِ لَفَطُّهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ تَجْلَسِهِ ذٰلكَ سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغَفِّرُكَ وَأَثُوبُ إَلَيْكَ إِلاَّ عَنُورَ لَهُ مَا كَانَ فَي تَجْلِيهِ ذَلِكَ ( ت حب له \_عن أبي هريرة مَنْ جَهَمَ الْقُرْ آنَ مَتَّكُ اللهُ بِعَنْلِهِ حَتَّى يَمُوتَ (عد \_ عن أنس) \* مَنْ رَجُمَ الْمَالَ مِنْ عَبْر حَمَّهِ سَلَّطَهُ اللهُ كَلَى المَاءِ وَالطَّينِ (هب\_ عن أنس ) » منْ جَمَ بَيْنَ السَّلاَتَيْنُ منْ غَيْر عُدر فَقَدْ أَنَّى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائْرِ (ت ك عن ابن عباس ) ﴿ مَنْ جَهِزَّ غَازِيًّا حَتَّى يَشْتَقُلُّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مِ حَتَّى يَمُونَ أَوْ يَرْجِمَ ( ٥ ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ جَهَّزَ غَازيًا في سَبِيلِ اللهِ قَمَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَّفَ غَازِ يَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرِ فَمَدْ غَزَا (حم ق٣ - عن زيد بن خالد ) \* \_ ز \_ مَنْ جَهَزَّ غَازيًا في سَبيل آللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرُهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْنًا ( ٥ \_ عن زيد بن خالد ) \* مَنْ حَافَظَ هَلَى أَرْبَمَ رَكَمَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَم بَعْدَهَا حُرِّمٌ عَلَى النَّار ( ٤ ك – عن أمّ حبيبة ) \* مَنْ حَافَظَ عَلَى الْأَذَانِ سَنَةٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَةُ ۗ ( هب \_ عن ثويان ) \* مَنْ حَافَظَ عَلَى شُنْعَةِ الضُّعْلَى خُفْرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَنْخُر (حمرت - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ آللهِ فَقَدْ ضَادٌّ آلله في أَمْر وِ ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَٱلدِّر ْهُمَ وَلُـكِنْ بِالْحَسْنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ، وَمَنْ خَاصَرَ فَى بَاطِل وَهُوَ يَشْلُهُ كُمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكُنَهُ لَللهُ رَدْغَةَ الْحَبَال حَتَّى يَغْرُجَ مِمَّا قالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ ( د طب ك

هق - عن ابن عمر ) \* مَنْ حَالِلَ أَمْرًا بِمُعْمِيةِ كَانَ أَبْدَ لِمَا رَجَا وَأَمْرَ بَالْجِيء مَا آتَّتِي (حل ـ عن أنس) \* مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمَّةٍ فَقَدُ قَعْلَى عَنْهُ حَجَّمَةُ وَكَانَ لَهُ فَضَلُ عَشْرِ حِجَجٍ ( قط ـ عن جابر ) • مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ أَوْ قَصَى عَنْهُما مَفْرَمًا بَعْنَهُ لَقَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَعَ الْأَبْرَار (طس قط عن ابن عباس) مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْدِى بَعْدَ وَ فَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فى حَيَاتِي (طب هق \_ عن ابن عمر ) \* مَنْ حَجَّ اللَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَكُمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَنَّهُ أَمُّهُ غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (ت\_عن أَبِي هريرة) \* مَنْ حَبٍّ هَٰذَا الْبَيْتَ أُو أَعْتُمُوا فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ الطُّوافُ بِالْبَيْتِ (حم ٣ ـ والضياء عن الحارث الثَّمْنِي ﴾ \* مَنْ حَدَّثَ بمحَدِيثِ فَعُلِمَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ ( الحكربِي ، عن أَبِي هِ رِرة ) \* مَنْ حَدَّثَ عَتَّى جَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الْكَاذِبَانِ (حم م ه ـ عن سمرة ) \* مَنْ حَسَبَ كَلاَمَهُ منْ عَمَلِهِ قُلُ كَلاَّمُهُ إِلَّا فَهَا يَعْدِيهِ (ابن السنى ، عن أبي ذرِّ ) ﴿ مَنْ حَضَرَ إِمَامًا فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ ليَسْكُتُ ( طس ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ حَضَرَ مَعْصِيّةٌ فَكُر هَمَا فَكُأَثَّا غَابَ عَنْهَا ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيّهَا فَكَأَنَّهُ خَضَرَهَا (هن \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ حَفَرَ بِبْرًا فَلَهُ أَرْ بَسُونَ ذِرَامًا عَطَنَا لِلـاشِيتِهِ ( ٥ \_ عن عبد الله بن مغفل ) \* مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُمْمٍ مِنْ فِتْنَةَ إِلَمْ الْجَالِ ( حم م دن ـ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ حَفِظَ كَلِّي أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنَ السُّئَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيماً وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( عد ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ

حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ سُنَّتِي أَدْخَلْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في شَفَاعَتِي ( ابن النجار ، عن أبي سعيد ) \* مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ ۚ وَسَمَّمَةُ وَبَصَرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ ۖ غُفُرَ لَهُ مِنْ عَرَافَةَ إِلَى عَرَافَةَ (هب ـ عن الفضل ، عن أبي هريرة ) \* مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ قَعْمُيهُ وَرَجُلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ (حم ك ـ عن أبى موسى ) \* مَن \* حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا ( د \_ عن بريدة ) \* مَنْ حَلَفَ بِمَنْ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ( حم ت ك \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ آيْحَةٍ عِنْدَ مِنْدَى هَذَا مَلْيَكَبَوَّأُ مَعْدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْصَرَ ( ٥ ك -عن حاس ) \* مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاء مَفْي ، وَإِنْ شَاء تَرَاكُ غَيْرً جِنْثِ (ن ٥ ـ عن ابن عمر) \* مَنْ حَلَفَ عَلَى كِينِ صَبْر يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ آمْو يُ مُسْلِم هُوَ فِيهَا فاجِرُ لَقَى آللَٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حم ق ٤ ـ عن الأشعث ابن قبس وابن مسمود ) \* مَنْ حَلَفَ عَلَى يَبينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْمَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْبُكُفِّر عَنْ يَمِينِهِ (حم م ت ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ حَلَفَ مَلَى كِينِ فَرَأَى غَيْرَ هَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَنْرُ كُهَا فَإِنَّ ثَرْ كَهَا كَفَّارَتُهَا (حمه ٥ - عن ابن عمرو ، حم - عن أبي سميد) \* مَنْ حَلَفَ عَلَى كِين فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ آسْتَثْنَى (دنك عن ابن عمر) \* \_ز\_ مَنْ حَلَفَ مَلَى كِينِ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ أَقَدُ فَهُوَ بِالْحِيَارِ ، إِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاء تَرَكَ (حم ن ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ حَلَفَ عَلَى كِينِ قَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُورَ بِالْخِيارِ إِنْ شَاءِ مَضَى ، وَإِنْ شَاءِ تَرَاثَةً غَيْرً حِنْثِ (ن د ـ عن إِن عمر) \* ــ زــ مَنْ حَلَفَ مَلَى بَينِ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْبُ عَلَيْهِ

(ت ه \_ عن أبن عمر ، وعن أبي هريرة ) \* \_ز\_مَنْ حَلَفَ عَلَى كِينِ مَصْبُورَةٍ كاذِبًا مُتَعَمِّدًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ السُّلِمِ فَلْيَنَبَوُّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (حم دك عمران بن حصين ) \* مَنْ حَلَفَ فَلْيَعْفِلْفُ بِرَبِّ الْكَفْبَةِ ( حم هـق حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِم أَوْ فِيهَا لاَ يَصْلُحُ فَرَهُ أَنْ لا يُتِمَّ عَلَى ذٰلِكَ (هـ عن عائشة) \* \_ ز \_ مَنْ حَلَفَ منْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ ۚ وَالَّلَّاتِ وَالْهُرِّي فَلْيَقُلُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ . وَمَنْ قالَ لصاحبهِ ز \_ مَنْ تَعْلَى مُوْمِناً مِنْ مُنَافِقِي يَغْنَابُهُ بَعَثَ ٱللهُ مَلَكًا يَحْمِي كُمَهُ يَوْمَ اْلْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ رَحَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَةُ بِهِ حَبَسَهُ أَللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخُومُجَ مِمَّا قالَ ( حم د \_ عن معاذ بن أنس ) • مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ مَلَى شِيعً فَكَأَنَّمَا خَلَهُ مَلَى دَابِّهِ فِي سَبَيلِ ٱللهِ (خط عن أنس) \* مَنْ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعُونَ كَبِيرَةٌ (ابن عساكر ، عن واثلة ) \* مَنْ حَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْسَكِبْرِ (هب ـ عن أبي أملمة) \* مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّالَاحَ فَلَيْسَ مِناً ﴿ مَالِكَ ء حم ق ن ه ـ عن ابن عمر ﴾ و \_ ز \_ مَنْ خَمَلَ عَلَيْنَا السَّالَاءَ فَلَيْسَ مِنًّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنًّا ( م ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَمَثَةُ لَللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَقِهَا عَالَمًا (عدْ عن أنس) \* مَنْ حُوسِبَ عُذَّبَ (ت \_ والضياء ، عن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ عُذَّبَ قالَتْ غَائِشَةُ أَوْلَيْسَ يَقُولُ أَللهُ : فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِمَا مَا يَسِيراً . قالَ لَيْسَ ذَلِكِ بِالْحَسَابِ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ

وَلٰكُنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِيَابَ يَهُلِكُ ۚ (حم ق ت ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْبُوثِرِ ۚ أَوَّلَهُ ۚ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ ۖ فَلْيُورِ ۚ آخِرَ اللَّيْلُ فَإِنَّ صَلاَةً آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَٰلِكَ أَفْضَلُ ( حم م ت ه ــ عِن جابِر ﴾ \* مَنْ خَافَ أَدْلِجَ ۖ ، وَمَنْ أَدْلِجَ بَلَتْمَ لَلَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْمَةَ ۖ اللهِ عَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْمَةَ آللهِ الجِّنَّةُ ( ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ آمْرِي ، أَوْ تَمْلُوكَةُ فَلَيْسَ مِنَّا (د ـ عن أَبي هريرة) \* مَنْ خَتَمَ اللُّهُ آنَ أُوَّلَ النَّهَارِ مِنْكُ عَلَيْهِ لِلْلاَئِكَةُ خَتَّى يُمْبِيَ ، وَمَنْ خَتَمَةُ آخِرَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ لَلَلاَٰلِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ ( حل \_ عن سعد ) \* مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيَامِ يَوْمُ دَخَلَ الجِّنَةُ ۚ ( البزار ، عن حذيفة ) \* – ز – مَنْ خَرَجَ حَقَّى يَأْنِيَ هَذَا الْسَعِدَ مَشْجِدَ قُبَاء فَيُصَلِّى فيهِ كَانَ لَهُ عَدْلُ مُمْرَةِ (حم ن ك - عن سهل بن حنيف ) \* مَنْ خَرَجَ في طَلَبِ الْطِرْ فَهُوَ في سَكِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجُمَّ (ت\_والضياء عن أنس) \* \_ز\_ مَنْ خَرَجَ مَمَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْنِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ نَبِعَهَا حَتَّى تُدُفِّنَ كَانَ لَهُ فِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرِ كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدِ (حم م د - عن أبي هريرة ومائشة ) \* ـــزـــ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَ فَارَقَ الجَمَاعَةَ كَمَّـاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِليَّةً ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِنَّيْةٍ يَفْضَبُ لِيصَابِيَّةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبيَّة أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً قَشُولَ قَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمُّنِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَ ظَاجِرَ هَا وَلاَ يَتَحَاشَا مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عُهْدَةٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِثَّى وَلَسْتُ مِنْهُ (حم م ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَهِيْهِ إِلَى الصَّلاَةِ

فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقَّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقٌّ تَمْشَكَى لهٰذَا ْ فَإِنَّى لَمْ ۚ أَخْرُ مُعْ أَشَرًا ، وَلاَ بَطَواً ، وَلاَ رِيَاهِ ، وَلاَ مُعْمَةً ، وَخَرَجْتُ أَتَّفَاء سَخَطَكَ ، وَٱبْتَفَاءَ مَرْ ضَاتِكَ . فَأَشَأَلُكَ أَنْ تُصِيدَنِي مِنَ النَّارِ ، وَأَنْ تَقْرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْيِرُ ٱلدِّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ أَقْبَلَ لَقُهُ عَلَيْهِ مِوَجْهِهِ ، وَٱسْتَغْرَ لَهُ سَمَعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى تَنْقُضَى صَلاَتُهُ ﴿ ه لَـ وَسمويه ، وابن السنى ، عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_مَنْ خَرَسَجَ مِنْ بَيْتِهِ مِثْعَلَهُرًّا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةِ فَأَجْرُهُ كَأْجَرِ الْحَاجِّ النُّحْرِمِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّلَّىٰ لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِلَّاهُ فَأَجْرُ اللَّهُ اللَّهُ تَدِي ، وَصَلَاهُ كَلَّى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَنُوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلْيِّانِ ( د\_ عن أبي أمامة ) \* - ز - مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ ( د ك - عن سمرة ) \* مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ سَوَّدَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (طب-عن أبي الدرداء ) \* \_ ز \_ مَنْ خَلَمَ يَدًا مِنْ طَأَعَةً لَقِيَ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَأَحُجَّةً لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ (م - عن ابن عمر) \* مَنْ خَلَقَهُ أَلَهُ ۚ لِوَاحِدَةٍ مِنَ لَلَنْزِلَتَهِنِّ وَقَعْهُ لِمِمَلِهِا ﴿ طُبِ \_ عن عموان ﴾ \* مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ في حَسَنَةً ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةً يَمَغْفُورًا لَهُ (طب هق \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ دَخَلَ الحَمَّامَ بِغَيْرِ مِثْرَرِ لَعَنَهُ لللَّــكَانِ (الشيرازي، عن أنس) \* - ز- مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ : لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ لَلْكُ ، وَلَهُ الْحَمَدُ ، يُحْنِي وَكُيبتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَهُوتُ بِيلِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ كَلِّي كُلُّ شَيْءَ قَلِيرٌ . كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةً ، وَعَمَا عَبْدُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّنَهُ ، وَرَخَمَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنِي لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ (حمت وك

\_عنابنهم )\*\_ز\_مَنْ دَخَلَ حَالِطًا فَلْيَأْ كُلُ وَلاَ يَتَخِذْ خَبِيثَةَ (ت\_عن ابن عمر) \* ـ ز\_ مَنْ دَخَلَ في هٰذَا للَسْجِدِ فَبَدَقَ فيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَكْفيرْ ْ فَلْيَدُونَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَرْدُقْ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجُ بِهِ ( د \_ عن أبي هريرة) \* مَنْ دَخَلَتْ عَيْنَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ وَيُسَلِّمَ فَلَا إِذْنَ لَهُ وَقَدْ عَلَى رَبُّهُ (طب \_ عن عبادة ) \* مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُور مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلكَ مِنْ أُجُور هِمْ شَيْئاً ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبَعَةُ لاَينَقُصُ ذُلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا (حم م ٤ ـ عن أبي هريرة ) ﴿ مَنْ دَعَا رَجُلاً بِغَيْرِ ٱشْمِهِ لَمَنَتَهُ لَلَلاَئِكَةُ ﴿ ابنالسني، عن عمير بن سمد ) \* مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَّهُ ثَمَّكِ ٱلْتَصَرَ (ت ـ عن عائشة ) مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بَظَهْرِ النَّدَيْبِ قال اللَّكُ اللَّوَ كَالُ \* آمِين وَاكَ بَيشْلِهِ ( م د \_ عن أبى الدرداء ) \* \_ ز\_ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَام وَهُوَ صَائمٌ ۖ فَلْيُعِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَمِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ۚ ( ه ـ عن جابر ) \* مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسِ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبُ ( م ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ دُعيَ فَلَمْ يُجِبُ فَقَدُ عَمَى أَللَّهُ وَرَسُولَةُ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَىٰ غَيْر ذَعْوَةٍ دَخَلَ سَارَقًا. وَخَرَجَ مُغْيِراً ( د\_عن ابن عمر ) \* مَنْ دَفَمَ غَضَبَهُ دَفَمَ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ أَلَّهُ عَوْرَتُهُ ( طنس \_ عن أنس ) \* مَنْ دَفَنَ ثَلَاثُةً مِنَ الْوُلْدِ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ النَّارَ (طب\_عن واثلة) \* مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْر فَلَهُ مِثْلُ أَجْر فَاعِلِهِ (حم م دت ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالنَّيْبَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَقِيهُ منَ النَّارِ (حم طب\_عن أسماء بنت ريد ) \* \_ ز\_ مَنْ

ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصابَ سُنَّةَ الْسُلِينَ ( خ \_ عن البراء ) · ـــزـــ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبُحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ نَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْسُلِمِينَ (خــ عن أنس) \* مَنْ ذَبَّحَ لِضَيْلِهِ ذَبيعَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ (الـ في قاريخه ، عن جابر ) \* مَنْ ذَرَعَهُ. اْلَقَيْهِ وَهُوَ صَائَّمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاهِ ، وَمَن أَسْتَقَاء فَلْيَقْضِ ﴿ ٤ لِـ ۖ \_ أَبِي هريرة ﴾ \* مَنْ ذَكَرَ أَقَة عِنْدَ الْوُضُوءِ طَهَرُ جَسَّدُهُ كُلُّهُ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ آرَ الله كم يَظْهُرُ مِنهُ إِلاَّ مَا أَصَابَ اللَّهُ ( عب \_ عن الحسن الكوفي مرسلًا) \* مَنْ ذَكَرَ ٱللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ حَتَّى يُصِيبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ أَقْهُ يَوْمَ الْقَبِيَامَةِ (ك ـ عن أنس ) \* مَنْ ذَكَرَ ۚ آمْرَأً عَا لَيْسَ فِيهِ لِيَمِيبَهُ حَبَسَهُ آللهُ فَ نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْنِيَ بِنَفَاذِ مَا قالَ (طب ـ عن أبي الدرداء) \* مَنْ ذَكَرَ رَجُلاً بِمَا فَيهِ فَقَدِ آغَتَابَهُ ( ك ـ في ناريخه عن أبي هريرة ) \* مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ كَفَطِئَ الطَّالَاةَ عَلَى َّخَطَئَ طَرَيقَ الجَنَّةِ (طب عن الحسين) \* مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى قَلَدٌ شَقَى ( ابن السني ، عن جابر ) \* مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدُهُ فَلْيُصَلِّ عَلَى ۖ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى عَرَّةٌ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ عَشْراً (ت - عن أنس ) \* مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَي ٱلدُّنْيَا جَمَلَ ٱللهُ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنْ كَانَ صَالِحًا ﴿ طَسِ ـ عن ابن • \* مَنْ ذَهَبَ فَى حَاجَةِ أَخِيهِ للسَّلِمِ تَقْضِيَتْ عَاجَتُهُ كُنتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَإِنْ لَمْ نُقُضْ كُتبَتْ إِنَّ مُمْرَةٌ ( هب عن الحسن بن على ) \* مَنْ رأى مِّيَّةً فَإِنَّ يَقْتُلُهَا تَخَافَةَ طَلَّمِهَا فَلَيْسَ مِنَّا (طب \_ عن أبي ليلي) \* مَنْ رَأَي

شَيْئًا يُمْحِبُهُ فَقَالَ : مَاشَاءَ اللَّهَ لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ كُمْ تَضُرُّهُ الْعَبْنُ ( ابن السنى ، عن أنس) \* ــ زـــ مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاهِ فَقَالَ : الحَمْدُ ثَيْهِ الَّذِي عَا فَانِي مِمَّا ٱبْتَكَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيدٍ مِئَنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا عُوْفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلاَءِ كائِناً مَا كَانَ مَاعَاشَ (حم ت ه ، وابن السني هب \_ عن ابن عمر ) \* مَنَ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيًا مَوْهُودَةً منْ قَبْرِهَا ( خددك-عن عقبة ابن عامر ) \* مَنْ رَأَى مُبْتَلَّى فَقَالَ : الحَمَدُ فِيهِ الَّذِي عَا فَانِي مِمَّا ٱبْتَلَاكَ بِهِ ، وَنَضَّلَنِي طَلَى كَبِيْدِ بِمِّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا كَمْ يُصِبْهُ دلِكَ الْبَلَاءِ ( ت \_ عن أَبِي هر برة ﴾ \* \_ ز\_ مَنْ رَأَى مِنْ أُمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِر ْ عَلَيْهِ ۖ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِيْرًا فَيَمُوثُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيةً (حم ق - عن ابن عباس) \* مَنْ رَأَى مِنْسَكُمْ مُنْسَكُرًا فَلْيُفَدِّنُ بَيْدِهِ ، فَإِنْ كُمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ ، فَإِنْ كُمْ يَسْتَطِيرُ فَبقَلْبهِ وَذٰلِكَ أَضْفُ الْإِيمَانِ ( حم م ٤ - عن أَبِي سِمِيد ) \* \_ ز\_ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ ﴿ هِلاَلَ ذِي الْحِيَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُسْتَعَّى فَلاَ يَأْخُلُنَّ مِنْ شَكَرَ وِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَعَّى (تن ه ك ـ عن أمسلة) إِنَّ مَنْ رَآتِي فَإِنَّى أَنَا هُو فَإِنَّهُ لَيْسَ الشَّيْمَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي ( ت -عن أبي هريرة ) \* مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقِّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَزَايَا بي حم ق ـ عن أبي قتادة ) \* ـ ز ـ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَزَا َ إِنِي (حم خـ عن أبي سعيد ) ﴿ مَنْ رَآنِي فِي الْفَامِ فَسَيْرَ انِي فِي الْيَتَظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بي ( ق د .. عن أبي هريرة ) \* .. ز .. مَنْ رَآنِي فِي الْمُنامِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي

(حم م ٥ - عن جابر ) \* مَنْ رَآنِي فِي المَنَام فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ النَّسْيِطُ لَ لاَ بِمَمَّدًّا بى (ح خ ت - عن أنس) \* - ز - مَنْ رَأَتْ ذٰلِكَ مِنْكُنَّ فَأَزَّكَتْ فَلْتَفْنَدِلُ (حم م ن ٥ - عن أنس) \* مَنْ رَأَيْنُدُوهُ يَذْ كُرُ ۗ أَبَا بَكُر وَعُرَ بُسُوء فَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱلْإِسْلَامَ (ابن قانع عن الحجاج السهمى) \* ـ ز ـ مَنْ رَأَيْنُوهُ يُنْشِدُ شِعْرًا فِي السَّجِدِ فَقُولُوا : فَضَّ اللهُ فَاكَ ثَلَاقًا ، وَمَنْ رَأَيْنُهُوهُ يَنْشُدُ ضَالَةٌ فِىالْسَجِدِ قَتُولُوا : لاَ وَجَدَّتُهَا ثَلَاثًا ، ومَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَكِيدِمُ أَوْ يَكِنْكُمُ فِيالَسْعِدِ نَقُولُوا : لاَ أَرْجَحَ اللَّهُ ۚ تِجَارَتَكَ ( ث ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ رَابَطَ فُولَقَ نَافَةٍ حَرَّمَهُ أَنَّهُ كُلِّي النَّذَّارِ (عق ـ عن عائشة ) \* مَنْ رَابَطَ لَئِلَةٌ فِي سَيْمِلِ أَلْثُهِ كَانَتْ لَهُ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيامَهَا وَقَيَامَهَا (٥ ـ عن عَبَان) \* ـ ز ـ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَنْيَلَةً فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صِيكَم شَهْرُ وَقِيكِمِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَّ ابِطًا جَرَى لَهُ مِثْلُ فَالِكَ مِنَ ٱلْأَجْرِ وَأَجْرِى عَلَيْهِ ٱلرِّزْقُ وَأُمِنَ الْفَتَّانَ (نك\_ عن سلمان) \* مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ أَنْهِ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَأَصَابَهُ مِنَ الْفُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( ٥ ـ والضياء عن أنس) \* مَنْ رَايًا بِاللَّهِ لِفَيْدِ اللَّهِ فَقَلْهُ بَرِئَ مِنَ ٱللَّهِ ( طب ـ عن أبي هند ) \* مَنْ رَبِّي صَفرِ "ا حَتَّى يَقُولَ لاَ إِلَّهُ إِلاًّ أَلَٰهُ كُمْ يُحَاسِهُ ۚ أَلَٰهُ ۗ (طس دهد ـ عن عائشة) ۞ مَنْ رَحِمَ وَلُوْدَبِيحَةَ عَمْقُور رَحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (خد طب \_ والضياء عن أبي أمامة ) \* مَنْ رَدَّ عَادِيَّةَ مَا وَأَوْ عَادِيَةَ نَارَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ (النرسي في قضاء الحواثج عن على) \* مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضُ أَخِيهِ رَدَّ لَللهُ عَنْ وَجْهِدِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيامَةَ (حم ت عن أبي السرداء ) \* مَنْ رَدُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ الْنَارِ (هق ـ عن

أَبِي الدرداء ) \* مَنْ رَدَّتُهُ ٱلطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (حم طب - عن ابن عمرو) ﴿ مَنْ رُزْقَ تُنَّى فَقَدْ رُزْقَ خَيْرَ اللَّهُ نْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴿ أَبُوالشَّيْخِ عَن عائشة ) \* مَنْ رُزِقَ فِي شَيْء فَلْيَلْزَمُهُ ۚ (هب عن أنس) \* مَنْ رَزَةً ۗ آللْ آرْزًأَةٌ صَالِمَةً فَقَدْ أَعَانَهُ فَلَى شَطْر دِينِهِ فَلْيَتَفِي آللَهُ فِي ٱلشَّطْرِ الْبَافِي (ك عن أنس) \* مَنْ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( ابن عسا كرعن عائشة ) \* مَنْ رَضِيَ مِنَ اللهِ بِالْيَسِيدِ مِنَ الرِّزْق رَضَىَ اللهُ مِنْهُ بِالْقَلْيلِ مِنَ الْعَمَلُ (هب عن على ) \* مَنْ رَفَعَ حَجَمًا عَنِ الْطَّرِيقِ كُنبِ لَهُ حَسَنَةٌ ، ومَنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةُ دَخُلَ الْجُنَّةَ (طب\_ عن معاذ) \* مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإمام أَوْ وَضَعَ فَلَا صَلَاةً لَهُ ۚ ( ابن قانم عن شيبان ) ۞ مَنْ رَكَمَ رِبْنُتَى ۚ عَشَرَةَ رَكَفَةً البيَّ لَهُ بَيْتُ فِي آلَبِنَّةُ ( طس - عن أبي ذر ) \* مَنْ رَكَمَ عَشَرَ رَكَمَاتِ فِهَا آيْنَ اللَّهْ بِ وَالْمِشَاء أَبِي لَهُ تَصْرُ فِي ٱلْجَنَّةِ ( ابن نصر عن عبد الكريم ابن الحارث مرسلا) \* - ز - مَنْ رَكَى الْفَدُوَّ اِسَهْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَّمَ سَهِيْرُ الْمَدُوُّ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأً يَمْدِلُ رَقَبَةً (حمن ه طب ك - عن عمرو بن عبسة ) ﴿ مَنْ رَكَى بِسَهْمِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ نُحَرَّدُ (تَ نَ كُ-عن أي نجيح ) \* مَنْ رَمِّي مُؤْمِنًا بَكُفُرْ فَهُوَ كَمَّنَّايِهِ (طب ـ عن هشام بن عار ) \* مَنْ رَمَانَا بِالَّبِلْ فَلَيْسَ مِنَّا (حم ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِنًا كُمْ يُؤَمِّنِ آللهُ رَوْءَتَهُ يَوْمَ الْقَبِامَةِ ، وَمَنْ سَنَى بُؤْمِنِ أَقَامَهُ ٱللهُ مَقَامَ ذُلَّ وَخِزِي يَوْمُ الْقَيَامَةِ ( هب ـ عن أنس ) \* مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبُويَهُ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ مُجْمَةً مِرَا ۗ غَفَرَ آللهُ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا (الحكيمِعن أبي هويرة)

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ فَقَرَاً عِنْدُهُ بَسَ غُنْرَ لَهُ (عد. مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوْتُهُمْ ۚ وَأَيوَ مُهُمْ ۚ رَجُدُلُ مِنْهُمْ ۚ (حردت ـ عن ملك بن الحويرث) \* مَنْ زَارَنِي بِاللَّدِينَةِ نَحْنَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( هب - عن أنس ) \* - ز-مَنْ زَرَعَ أَرْضًا بَنَـيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَلَهُ نَفَقَتُهُ وَلَيْنَ لَهُ فِي ٱلزَّرْعِ شَيْءٌ (حمدت ٥ ــ عن رافع بن خديمٍ) \* مَنْ زَرَعَ زَرْعًا فَأَ كُلَ مِنْهُ طَيْرُ أَوْ عَافيَةٌ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ( حر ـ وابن خزيمة عن خلاد بن السائب ) \* مَنْ زَنِّي أُمَّةً كُمْ مَرَهَا تَزُّنِي جَلَاهُ لَقُهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ بَـوْطِ مِنْ فَارِ (حم - عن أبي ذر) \* مَنْ زَنَّى أُوثَمَرِبَ أَنْهُمُ ثَزَّعَ اللَّهُمِنَّةُ ٱلْإِيمَـانَ كَمَا يَخْلَمُ ٱلْإِنْسَانُ الْقَمَيصَ مِنْ رَأْسِهِ (ك \_ عن أبي هريرة ) • مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (طب عِن شريك) \* مَنْ زَنَّى زُنْنِيَ بِهِ وَلَوْ بِحِيطَانِ دَارِهِ ﴿ ابْ النجارِ عِنْ أَنْسَ ﴾ \* مَنْ زَهِدَ فِي ٱلدُّنْيَا عَلْهُ ۚ أَللَّهُ ۚ بِلاَ تَصَلَّمُ ، وَهَدَّاهُ بِلاَ هِدَايَةٍ ، وَجَعَلَهُ بَصِيرًا ، وَكَثَّفَ عَنْهُ الْمَنَى (حل - عن على ) \* مَنْ سَاء خُلْقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ كَثُرَ مَلْهُ سَهُمَ بَدَنْهُ ، وَمَنْ لأَخَى آلرِّجَالَ ذَهَبَتْ كَرَامَتُهُ وَسَقَطَتْ مُرُوعَتُهُ ( الحارث وان السنى وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ مَنْ سَأَلَ الْفَضَاء وُ كِلَ إِلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ يُسَدِّدُهُ (حم ت من عن أنس) مَنْ سَأَلَ اللهُ الْجَنَّةُ ۚ فَكَنْ مَرَّاتِ قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةُ ، وَمَن اسْتَحَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَحِرْهُ مِنَ النَّارِ (ت ن ك ـ عن

أنس) \* مَنْ سَأَلَ آللَهُ ٱلشَّهَادَةَ بصِدْقِ بَلَّمَهُ آللهُ مَنَازِلَ ٱلشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ (م ٤ ـ عن سهل بن حنيف) \* ـ ز ـ مَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَمْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ أَعْظَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيدٍ وَإِنْ مَاتَ كَلَى فِرَاشِهِ (ت عن معاذ ، لـُد عن أنس ) \* مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَنُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جُرَ جَهَيْمَ فَلْيُسْتَقِلُّ مِنهُ أَوْليَسْتَكُنْدِ (حم ٥ - عن أبي هريرة) \* - ذ مَنْ سَأَلَ الْنَاسَ وَلَهُ مَايُشْيِهِ جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ نُخُوشُ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوخٌ، قيسلَ وَمَا الْنِنَي قَالَ تَخْسُونَ دِرْهَمَّا أَوْ قَيْمَتُهَا مِنَ اللَّهَ (حم ٤ ك \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ سُئِلَ بِاللَّهِ فَأَعْطَى كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً هب \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَنْ سَأَلَ شَيْدًا وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُثِرُ مِنْ جَبْرِ جَهَامٌ قَالُوا وَمَا يُغْشِيهِ قَالَ قَدْرُ مَا يُكَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ ﴿ حَمْ دَحَبِ كُ ـ هن سهل بن الحنظلية ) \* مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ قَنْرٍ فَكُمَّا ثَمَّا ثَمَّا ثَمَّا ثَا ثُكُلُ ٱلجَمْرَ (م-وابن خزية والضياء عن حبثى بن جنادة) ﴿ - زْ - مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْ بَهُونَ دِرْ مَمَّ نَهُو للْلْحِفُ (ن\_ عن ابن عمرو) \*\_ز\_ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ تَسِمَةُ أُوتيَّزَ فَقَدْ أُلُّكُ (دحب-عن أبي سميد ) \* مَنْ شُوِّل عَنْ عِلْمٍ فَكَتَّمَةُ أَلَجْمَهُ ٱللَّهُ ۖ يَوْمَ القيامَة بِلِجامِ مِنْ فَارِ (حم ٤ ك - عن أبي هر برة ) \* مَنْ سَبُّ أَصابي فَتَلَيْهِ لَمُنْةُ ۚ اللَّهِ وَالْلَائِكَةِ وَالْمَاسِ أَجْمِينَ (طب ــ هن ابن عباس ) \* مَنْ سَتَّ ٱلْأَنْبِياءَ قُتِلَ ، وَمَنْ سَبَّ أَصْابِي جُلِكَ (طب - عن علي ) \* مَنْ سَبُّ الْمَرِّبَ فَأُولٰنِكَ هُمُ لَلْمُركُونَ (هب ـ عن عمر) \* مَنْ سَبُّ عَليًّا فَقَلَهُ نَبِنِّي وَمَنْ سَبِّنِي فَقَدْ سَبُّ أَلَهُ (م ك ـ عن أم سلة ) \* ـ ز ـ مَنْ سَبَّحَ أَللهَ

فِي دُبُرِكُلِ صَلاَةٍ فَلَاَنَّا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللهُ ثَلاثًا وَثَلَائِينَ . فَتِلْكُ تِشْمُ وَتِشْمُونَ ، وَقَالَ عَمَامَ للْبِيائَةِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِ بِكَ لَهُ لَهُ لِللَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٌ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَعْدِ (حم م – عن أبي هريرة ) \* – ز ـ مَنْ سَبَّحَ آللهَ مِائَةً بِالْفَدَاةِ وَمِائَةً بِالْفَتْنِيُّ كَانَ كَنَ حَنَّجَ مِائَةً حَجَّةٍ ، وَمَنْ حَيدَ اللَّهَ مِائَةً الْفَدَاةِ وَمِالُةٌ اللَّهُمِّيِّ كَانَ كَنَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةٍ فَرَّسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أو قال غَزَا مِائَةً غَزْوَة ، وَمَنْ هَتَلَ ٱللهُ مِائَةً ۖ بِالنَّدَاةِ وَمِائَةً ۖ بالنَّدَى كَانَ كَمَنْ أَعْتَنَى مِائَةَ رَفَيَةٍ مِنْ وَلَكِ إِسْمَاعِيلَ ، وَمَنْ كَبِّنَ أَنَّهُ مِائَةٌ بِالْفَدَاةِ وَمِائَةٌ بالمُشيّ كُمْ يَأْتِ فِي ذَٰلِكَ الْبَوْمِ أَحَدُ بَأَ كُثَرَ مِنَّا أَتِي إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَاقَالَ (ت \_ عن ابن عمرو) \* مَنْ سَبَّحَ سُبْعَةَ ٱلْضُعْمَى حَوْلاً نُجَرِّمًا كَنْبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ الْنَارِ (سمويه عن سعد) \* مَنْ سَبَّحَ في دُبُرِ صَلاَّةٍ الْفَدَاةِ مائَّةَ تَشْبِيحَةِ وَهَلَّلَ مِائَةً تَهْلِيلَةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُو بُهُ وَلَوْ كَانَتْ مثل زَبَد الْمَبَحْرِ (ن ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاكُمْ يَسْبَقُ إِلَىٰ مِاكُمْ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِرٌ فَهُوَ لَهُ (د\_والضياء عن أم جندب) \* مَن مُتَر أَخَاهُ السُّلِمَ في آلهُ نَيا فَإِ ۗ يَفْضَعُهُ سَــتَرَهُ ٱللَّهُ بَوْمَ الْقَيَامَةَ (ح ـ عن رجل) \* مَنْ سَــتَرَ عَلَى مُؤْمِنِ عَوْرَةَ فَكُما أَنْمَا أَحْياً مَيْنًا (طب والفياء عن شهاب) . \_ ز \_ مَنْ سَرَرَ عَوْرَةً أُخِيـهِ اللُّسٰلمِ سَتَرَ ۚ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيـهِ السُّلمِ كَشَفَ اللهُ عُوْرَنَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ جَهَا في بَيْتِهِ (ه ـ عن ابن عباس) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنَزَوَّجَ آمْرَ أَةً مِنْ أَهْلِ أَجْنَةً فَلْيَكَزَوَّجْ أَمَّ أَيْنَ ( ابن سعد عن

سفيان بن عقبة مرسلا) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ حَــلاَوَةَ الْإِيمَـانِ فَأَيْحِبُّ للَرْءُ لَاَيْحِيُّهُ إِلَّا يِنْهِ (حم ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أ فَلْيَقَرَّأْ فِي اللُّمْعَفِ (حل هب ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْتَجيبَ آللُهُ لَهُ عِنْدَ الْشَدَّالَمِي وَالْحَرُبِ فَلْيُحَرِّرِ الدُّماء في الرَّخَاء (ت ك ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسُلِّمَ فَلْيَكْزَم النَّصَّفْ (هب من أنس) \* \_ ز\_ مَنْ سَرَهُ أَنْ يُعْلِمَ آللهُ رزْقَهُ وَأَنْ يُهِدُّ فِي أَجَلِهِ فَلْبَصِلْ رَحِهُ (حردن عن أنس) \* \_ ز\_مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْبِكْيَالَ ٱلْأُونَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلُ: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَدِّ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَا سِالُو مِن نَ وَذُرِّيَّنِهِ وَأَهْلَ كَينْ إِنَّا صَلَّبْتَ مَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَيدٌ تَجِيدٌ ( د ـ ءن أبي هريرة ) مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاس فَلْيَتُو كُّلْ عَلَى اللهِ ( ابن أبى الدنيا في النوكل عن ابن عباس ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَمْرَأَةً مِنَ ٱلحُورِ ٱلْعِينِ فَلَيْنَظُرْ إِلَى أُمَّ رُومَانَ ( ابن سمعد عن القاسم بن محمد مرسلا ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرَ إِلَى تَوَاضُع عِيسَى فَلْمَنْظُرُ إِلَى أَبِي ذَرِّ (ع ـ عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ فَلْيِنْظُرْ إِلَى ٱلْحَسَنِ (٤ - عن جابر) \* \_ ز\_ مَنْ سَرَّهَ أَنْ يَنظُرَ إِلى يَوْم ٱلْفِيامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنِ فَلْيَقُرْ أَ إِذَا الشَّمْسُ كُوْرَتْ ، وَإِذَا النَّبَّاءِ ٱنْفَطَرَتْ ، وَإِذَا النُّبَّاءِ ٱنْشَقَّتْ (حم ت ك ـ عن ابن عمر) \* مَرَثْ سَرَّتُهُ حَسَلَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّتُتُهُ فَيُو مُومَنْ (طب عن أبي وسى) \* \_ ز\_ مَنْ شُرقَ فَوَجَدَ سَرقَتَهُ عِنْدَ رَجُل غَبْر مُمَّهُم فَإِنْ شَاء لْخَذَهَا بِالْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ ٱنَّبُعَ صَاحِبَهُ (حرد في مراسيله ، ن ال عن أسيد

ابن حضير، ن عن أسيد بن ظهير ) ﴿ مَنْ سَعَى بالنَّاسِ فَهُوَ لَغَــيِّرِ رَشَّدَةٍ أَوْ فيهِ شَيْءٍ مِنْهُ (ك \_ عن أبي موسى ) \* مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا ، وَمَن أَتَّـمَّ الصَّيْدَ غَفَلَ ، وَمَنْ أَنِّي السُّلْطَانَ أَفْتَانَ (حم ٣ ـ عن ابن عباس) مَنْ سَائَكَ طَر بِقاً يَطْلُبُ فيهِ عِنْتًا سَلْكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الجَنَّةِ ، وَ إِنَّ الْلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِيعَتُهَا لِطَالِبِ الْبِلْمِ رضًّا بَمَـا يَضْغَرُ ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَبَسْنَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْجِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ، وَإِنَّ نَصْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيَسْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائْرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْمُلَمَاء وَرَثَةُ ٱلْأَنْدِياءِ ، وَإِنَّ ٱلْأَنْدِياءَكُمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِيْرَ فَنَ أَخَذُهُ أَخَذَ بِخَطَّ وَانْدِي (حم ؛ حب ـ عن أبي الدرداه) \* مَنْ سَكَاتَ طَريقاً يَلْتَمِسُ فيهِ عِلْمًا مَهل اللهُ لَهُ طَريقاً إِلَى الْجَنَّةِ (ت - عن أبي هريرة) مَنْ سَلَّ سَيْنَهُ في سَبِيلِ ٱللهِ فَقَدْ بَايَمَ ٱللهَ ( ابن مردويه عن أبي هريرة ) • مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا ٱلسَّيْفَ فَلَيْسَ مِنًّا (حمم \_ عن سلمة بن الأكوع) \* مَنْ سَــلِّمَ عَلَى قَوْم فَقَدُ فَضَلَهُمْ بعَشْر حَسَناتِ وَإِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ ﴿ عدــ عن رجل ) \* مَنْ تَسِمَ النُوَدِّنَ فَقَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ (طب عن مِعَاوِيةٍ ﴾ \* \_ ز \_ مَنْ سَمِمَ لَلْنَادِي فَلَمْ يَمْنَعُهُ مِن اتَّبَاعِهِ عُذْرٌ : خَوْفُ أَوْ مَرَّضُ لَمُ تُنْبَلَ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّى (دك\_عن ابن عباس) \* \_ز\_ مَّنْ سَمِمَ النَّدَاء فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَّاةً لَهُ إِلاَّ مِنْ عُنْد ( ٥ حب ك عن ابن ن عبر - مَنْ سَمِم الله عَبْل فَلْيَنْا عَنْهُ فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُل لَيَأْتِيهِ وَهُو يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَنَّبُهُ مِنَّا يَبَعْثُ بِهِ مِنَ ٱلسُّبُهَاتِ (حمد لله عن عمران

ابن الحصين ) \* \_ ز ـ مَنْ سَمِمَ رَجُلاً يَنشُدُ ضَالَةً فِي السَّجِدِ فَلَيْقُلْ: لاَرَدُّهَا اللهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ أَلْسَاجِدَ كُمْ تُبْنَ لِمُذا (حم م ده - عن أبي هريرة) \* مَنْ سَمَّمَ سَمَّم أَلْلُهُ بِهِ ، وَمَن ْ رَاءِي رَاءِي أَلْلُهُ بِهِ (حم م ـ عن ابن عباس) \* . ز \_ مَن ۚ سَمَّمَ سَمَّم آللهُ بهِ ، وَمَن ْ رَاءِي رَاءِي آللهُ بِهِ ، وَمَن ْ شَاقَ شَقَّ آللهُ عَلَيهُ يَوْمَ الْقَبِهَامَةِ (حرخ ٥ ـ عن جندب) \* مَنْ سَمَّى الْلَدِينَةَ } أَثْرِبَ فَلْيَسْتَهْ رِ أَنَّهُ ، هِيَ طَابَةُ هُويَ طَابَةُ (حم \_ عن العِراء) \* \_ ز \_ مَنْ سَنَّ فى ٱلإِسْلاَم سُنَّةً حَسَنةً · فَلَهُ ۚ أَجْرُهُمَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُور هِمْ مَّيْهِ ، وَمَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِشْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ تَحِيلَ جِهَا مِنْ بَعْدِه مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْء (حم م ت ن ه ـ عنجرير) \_ ز\_ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ هِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْهِ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيَّلَةً فَمُلِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْدِ وزْرُهَا وَمِثْلُ أَوْزَارهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارهِمْ شَيْء (هـ عن أبي جعينة ) \* مَنْ سَوَّدَ مَمَّ قَوْمٍ فَهُوَّ مِنْهُمْ ، وَمَنْ رَوَّعَ مُسْلِمًا لِرِضاً سُلْطَانَ جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُ ﴿ خَطْ \_ عَنْ أَنْسَ ﴾ \* مَنْ سَهَا في صَلاَتِهِ في ثَلَاثٍ أَوْأَرْ بَمَ فَلْيُتِيَّ فَإِنَّ آلرِّ بَادَةَ خَيْرٌ مِنَ النَّقْصَانِ (ك ـ عن عبدالرحن ابن عوف ) \* \_ ز \_ مَنْ شَاء فَرَعَ وَمَنْ شَاءَ كُمْ يَفْرَعُ وَمَنْ شَاءَ كُمْ يَفْرَعُ وَمَنْ شَاءَ عَثَرَ وَمَنْ شَاء كَمْ يَمْنِهُ ، وَفِي الْغَنَمِ أَصْمِيتُهَا أَلاَ إِنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَفُوْمَةٍ يَوْمِكُمُ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هَٰذَا فِي جَلِيكُمُ هَٰذَا (ح خد دن ك \_ عن الحارث بن عمرو السهمي ) \* مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي ٱلْإِسْلاَم كَانَتْ لَهُ نُورًا مَالَمْ

'يُضِّبِّرْهَا (الحاكم في الكني عن أم سليم) \* مَنْ شَابَ شَيْبَةَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقيَامَةِ (ت ن \_ عن كتب بن موة) \* \_ ز \_ شَابَ شَيْبَةً في سَبِيلِ أَلْهِ تَبَاعَدَتْ مِنْهُ جَهَرً مُسِيرَةً خُمَّيَاتُهُ عَامٍ ( ابن عساكر عن أنس ) \* - ز- مَنْ شَابَ شَيْبةً في سَبيل اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ ٱلْمَيْامَةِ (حم ت ن حب ــ عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ شَدَّدَ سُلْطَانَهُ بَعْضِيَةِ اللهِ أَوْهَنَ اللهُ كَيْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ـ عن قيس بن سعد) \* مَنْ شَرِبَ آلْحَمْنَ أَتَى عَطْشَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ــ عن قيس بن سعد وابن عمرو ) \* - ز - مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ فَأُجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ النَّمَّ النَّهَ ۖ فَأَجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الْمُثَالِثَةَ فَأَجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ أَرَّالِمَةَ فَأَ تُعْلُوهُ (حم دن ك ـ عن ابن عمر ، د ت ك عن معاوية ، د هق عن ذؤيب ، حم دت لاعن أبي هريرة ، طب ك والضياء عن شرحبيل بن أوس ، طب قط ك والضياء عن جرير ، حم ك عن ابن ابن سويد ، ك عن نفر من الصحابة ) \* \_ ز \_ مَنْ شَرِبَ ٱلخَمْرُ فَجَمَامَا في بَطْنِهِ كَمْ يَمْبُلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَّةً سَبِهَا فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ أَذْهِبَ عَنْلُهُ ۗ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ لَمْ تُمْبِلُ لَهُ صَلاَةً أَرْ بَمِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ فِهِنَّ مَاتَ كَافِرًا (ن ـ عن ابن عمرو) \* مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ (حم ق ن ه ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرُ فِي ٱلدُّنْيَا كُمْ يَشْرَبُهَا فِي ٱلآخِرَةِ (٥-عن أَبِي هريرة) \* مَنْ شَرِبَ بَصْقَةً مِنْ خَمْرٍ فَأُجْلِدُوهُ تَمَانِينَ (طب \_ عن ابن عمرو) \* مَنْ شَرِبَ

خَمْرًا خَرَحَ نُورُ ٱلْإِنتَـانِ مِنْ جَوَانِدِ ﴿ طَسْ لِمِنَا أَبِي هُرَيْرَةً ﴾ # – ذ-شَرِبَ ٱلخَمْرُ كُمْ 'تُقْبِلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَيِنَ صَبَاحًا ۖ فَإِنْ ثَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ۖ فَإِنْ عَادَ لَمْ نَفْهَلُ لَهُ صَلاَّةُ أَر بَسِنَ صَيَاحًا فَإِنْ تَأْبَ ثَأْبَ لَللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تَقْبَلُ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَهِينَ صَهَاحًا فَإِنْ تَأْبَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِهَةَ كَمْ تُقْسِلُ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ تَلَبَ لَمْ يَتُبُ آللهُ عَلَيْهِ وَسَقَادُ مِنْ نَهْرٍ ٱلْخَبَالِ (ح ت \_ عن ابن عمر ، حم ن ك عن ابن عموه ) \* \_ ز \_ مَنْ شَرَبَ ٱلْحُدُرَ وَسَكِرَ لَمْ تُمْمِلُ لَهُ صَادَةٌ أَرْ بَمِينَ صَبَاعاً فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَيِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الُنَّارَ وَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ كُمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْ بَمِينَ صَبَاحًا ۚ فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ وَ إِنْ تَابَ ثَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَمًّا كُلِّي اللهِ أَنْ يَسْتَيَهُ مِنْ رَدْعَةِ آلْخَبَال يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عُمَارَةِ أَهْلِ النَّارِ ( ٥ - عن ابن عمرو ) \* \_ ز - مَنْ شَرِبَ في إِنَّاءِ فِضَّةً فَكُأُ ثَمَّا يُجَرُّجُو ُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَّتِّمَ ( ٥ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ شَرَبَ في إِنَاه مِنْ ذَهَبَ أَوْ 'فَضَّةَ فَإِنَّمَا يُجَرُّ جِرُ فِي بَطْنِهِ فَارَّا مِنْ جَهَّمَّ (م ـ عن أم سلمة) \* مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا مَا كَانَ كُمْ يَقْبَلِ ٱللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا (طب - عن السائب ابن يزيد) \* - ز - من شَعَمَ لأخِيهِ شَعَاعَةً فَأُهدي لَهُ هَدِيَّةٌ عَلَيْهَا فَعَبلَهَا مِنهُ فَقَدْ أَنَّى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبُوابِ اَلرَّبَا (حم د \_ عن أَبِي أَمَامَةً) \* \_ ز\_ مَنْ شَكَّ في صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدُ سَعْدَ أَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُسمِّ (حردن عن عبد الله بن جعفر) \* \_ ز\_ مَنْ شَهِدَ ٱلجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قير اطَّ، وَمَنْ شَهِدَهَا

حَتَّى تُدُفِّنَ كَانَ لِهُ قِيرَ اطاَبُ مِثْلُ ٱلجِّبَائِينُ الْمَظْيِمَيْنِ (ق ن ـ عن أبي هريرة ) مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ ٱلجِّنَةَ ۚ ( البزار عن ابن عمر ) \* مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلهُ ۚ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ نُحَدًّا رَسُولُ آللهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْنَارَ (حم م ت ـ عن مَرْ: شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ نَحَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِسلَى عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَآنِنُ أَمَتِهِ وَسَطِيمَتُهُ أَلْفَاهَا إِلَى مَ "يَمَ وَرُوحْ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ الْنَارَ حَقٌّ ، وَأَنَّ الْبَمْثَ حَقٌّ . أَدْخَلَهُ اللهُ الحنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَل مِنْ أَيَّ أَبْوَابِ آلَجَنَّةِ النَّمَاذِيَةِ شَاء (حرق ـ عن عبادة ابن الصامت ) \* مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يُسْتَبَاحُ بِهَا مَالُ آمْرِيهُ مُسْئِرٍ أَوْ يَسْفِكُ بِهَا هَٰذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفُمَ وَقَدْ وَقَفَ بِمرَ فَةَ قَبْلٌ ذَٰلِكَ لَئِلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ نُمَّ وَضَمَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ ۚ ( ن ك \_ عن ابن الزبير ) \* مَنْ صَامَ ٱلْأَبَدَ فَلَاصَامَ وَلاَ أَفْطَرَ (حم ن ه له \_ عن عبد الله بن الشخير) \* مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ مِنْ شَهْر حَرَام : أَلْحَيِينَ وَٱلْجُمُهُ وَالسِّبْتَ كُتِيبَ لَهُ عِبَادَةُ سَنَدَيْ (طس ـ عن أنس) \* مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٌ فَقَدْ صَامَ ٱلدِّهْرَ كَلَّهُ (حم ت ن . ـ والضياء عن أبي فر ) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَٱخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ (خطـ عن ابن عباس) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (حم ق ٤ ــ عن أبي هريرة) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِمًّا مِنْ شَوَّالِكَانَ كَصَوْمِ ٱلدَّهْرِ (حم م ٤ ـ عن

أَبِي أَيُوبٍ ﴾ \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شُوَّالِ وَٱلْأَرْبِمَاءَ وَٱلْخَمِيسَ دَخلَ آلَجَنَّةَ (حم ـ عن رجل) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الْصَّــاَوَاتِ وَحَمَّ الْبَيْنَ كَانَ حَمًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْيِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ سَكَثَ بِأَرْضِهِ التي وُلِيَ فِيهَا (ت\_عن معاذ) \* \_ ز\_مَنْ صَامَ سِنَّةَ أَلِيْلُم بَعْدُ الْفِطْرِكَانَ نَمْهَامُ السَّنَةِ . مَنْ جَاء بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِمًا (٥-عن ثوبان) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا تَطَوُّعًا كُمْ يَطَلِع عَلَيْهِ أَحَد كُمْ يَرْضَ آفَهُ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ ٱلجِنَّةِ (خطـ عن سهل بن سعد) \* \_ ز\_ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ ٱللهِ بَاعَدَ ٱللهُ بِذَكِ ٱلْمَوْمِ حَرَّ جَهَمَّ عَنْ وَجْهِدِ سَبْدِينَ خَرِيفًا (ن ٥ - عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ أَللَّهِ بَاعَدَ ٱللَّهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةً مِائَةً عَام عن عقبة بن عاس ) \* \_ ز \_ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل اللهِ بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا (ن ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ ٱللهِ بَعَّدُ ٱللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْفِينَ خَرِيفًا (حم ق ت ن ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ أَهْدِ جَمَلَ أَهُهُ كَيْنَهُ وَكَبْنَ ٱلنَّارِ خَنْدَقًا كُمَّا كَيْنَ النَّهَاءِ وَالْأَرْضِ (ت\_عن أبي أمامة) \* \_ ز \_ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبيل أللهِ زَخْزَحَ آللهُ وَجْهَهُ عَلَى الْنَارِ بِذَالِكِ ٱلْبَوْمِ سَبْفِينَ خَرِيفًا (حم ت ن ٥ -عن أبي هو يرة ) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا كَمْ يَغُورْ قَهُ كَتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتُ (حل عن البراء) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ المُعَرَّمَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثُلَاثُونَ حَسَنَةً (طب عن ابن عبلس) \* مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَّفَةَ غَفَرَ أَلَهُ لَهُ سَلَتَيْنِ : سَنَةً أَمَامَهُ وَسَنَةً خَلَفَهُ ۚ (ه ـ عن قتادة بن النعان) \* مَنْ صَبَّرَ كَلَى الْقُوتِ الْشَّذِيدِ صَبْرًا حَجِيلًا

أَسْكَنَهُ آللهُ الْنَرِ دُوْسَ حَيْثُ شَاء (أبو الشيخ عن البراء) \* مَنْ صُدعَ رَأْسُهُ في سَبَيِل آللهِ فَأَحْنَسَبَ غُنِرَ لَهُ مَا كَانَ فَبَلَ ذُلِكَ مِنْ ذَنْبِ (طب\_ عن ابن عمرو) \* مَنْ صُرِ عَ عَنْ دَائِتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (طب \_ عن عقبة بن عادر ) \* \_ ز ـ مَنْ صَلَّى بِنْنَيْ عَشَرَةً رَ كُمَّةً في يَوْم بَنَى اللهُ لَهُ بِهَا يَيْنَا في أَلجَنَّةٍ أَرْبَمُ رَكَمَاتٍ قَبْلَ الطَّهْرِ ، وَأَمْنَتَانِ بَعْدُهَا ، وَآثْنَتَانِ قَبْلَ الْمَصْرِ ، وَأَنْنَتَانِ بَنْدَ الْفَرْبِ ، وَانْنَتَانِ قَبْلُ الْمُشْخِ ِ (ن حب ك \_ هن أم حبيبة ) \* مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنُ دَخَلَ ٱلْجَنَّةُ (م ـ عن أبي موسى ) \* مَنْ صَلَّى الْصُبْعَ فَهُوَّ في دِنَّةِ اللَّهِ فَلَا يَمُنْبَعَنَّـكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ زِمَّتِهِ (ت ـ عن أبي هريرة ) \* - ز - مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُو فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بشَيْء فَإِنَّ مَنْ يَطَلُّمُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِنَيْء يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكُنُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَيَّمَ (حم مت - عن جندب البجلي) \* مَنْ صَـلَّى الْمُثَّمَى أَرْبُما وَقَبْلَ ٱلْأُولَى أَرْبِعا اللهِ عَنْ مَن مَن مَسلَّى الضَّعَى الْمُعْتَى الصَّعَى الصَّعَى الصَّعَى رْنْتَى عَشْرَةَ رَكْمة كَنْ آللهُ لَهُ تَصْرًا فِي آلَجْنَةً مِنْ ذَهِب (ت ٥ ـ عن أنس) مَنْ صَلَّى الْفِشاء في جَاعَة فَتَدْ أَخَذَ بَعَظَّهِ مِنْ لَثِلَةِ الْقَدْر (طب عن أب أَمَامَةً ﴾ \* مَنْ صَلَّى الْمِشَاء في جَاعَةٍ فَكَأَنُّمَا قَام نِصْفَ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صلَّى الْصُّبْحَ في جَاعَةٍ فَكَأْنُمَا صلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ (حم م ـ عن عَبَّان ) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى الْمِشَاء في جَاعَةً كَانَ كَقبَام نِصْفِ لَتْبَلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْمُشَاء وَالْفَجْر فى جَاعَةً كَانَ كَقْيَامُ لَيْلَةٍ (د ت \_ عن عَبَان) # مَنْ صَلَّى الْمَدَاةَ كَانَ ف ذِمَّةِ ٱللَّهِ حَتَّى يُمْسِي (طب عن ابن عمر) \* - ز - مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهُو

في ذمَّة الله فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ بَنَّيْ مِنْ ذِمَّتِهُ (٥ - عن سمرة) \* مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهُوَ فِي ذِمَّةٍ أَللَّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى أَللَّهِ (طب \_ عن والد أبي مالك الأشحمي) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ في جَمَاعَةً ثُمُّ ۚ قَمَدَ يَذَ كُو ۖ أَفَّهُ حَتَّى تَطْلُمَ ٱلشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَ كُعْمَانِي كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ (ت ـ عن أنس ) \* مَنْ صَلَّى بَعْدُ اللَّهُ بِ رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَمْكَلِّمْ كُتبنَا في عِلِّينِ (عب\_عن مكعول مرسلا) \* مَنْ صَلَّى بَعْدَ للفَّر ب سِتَّ رَكَمَات كمْ يَتَكَأَّرُ فِهَا َ بُيْهَانَ بسُوه عَدَانَنَ لَهُ بعبادَةِ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ سَسْنَةٌ (ت ٥ ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ صَلَّى كَيْنَ الْفَرْبِ وَالْمِشَاءِ عِشْرِينَ رَكُفُّ كَبِّي اللهُ لَهُ بَيْمًا فِي الْجِنَّةِ (ه ـ عن عائشة ) \* مَنْ صَلَّى خَلْفَ ٱلْإِمَام فَلَيْقُرْ أَ فِمَا تَحَةِ الْكَمَاك (طب \_ عن عبادة) \* مَنْ صَلَّى رَكَعَةً مِنَ الْصَبْح ثُمَّ طَلَعَتِ السَّمْسُ فَلْيُصَلِّ الَصُّبْحَ (ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ صَلَّى رَ أَمْتَنَيْنِ فِي خَلاَءُ لاَ يَرَاهُ إِلاًّ آللهُ وَالْكَرْيِكَةُ كُتِيبَ لَهُ بَرَاءَهُ مِنَ الْنَارِ (ابن عساكر عن جابر) \* مَنْ ا صَلَّى سِتَّ رَكَمَاتٍ بَعَلَ الْغَرْبِ قَبْلَ أَنْ يَقَكَلِّمْ غُفَرَ لَهُ جَا ذُنُوبُ خَسْبِينَ سَنَةً ( ابن نصر عن ابن عمرو ) \* مَنْ صَلَّى صَالَاةَ فَر يَضَةٍ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَحَابَةٌ " وَمَنْ خَمَ الْقُرْ آَنَ فَلَهُ دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ (طب - عن العرباض) \* مَنْ صَلَّى ماكرةً لم يُتمنُّهَا زيد عَلَيْها مِنْ سُبُعاتِيهِ حَتَّى تَتبيُّ (طب - عن عالمذ بن قرط) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى صَلَّةً كُمْ يَقُرْ أَ فِيهَا بِأُمْ الْقُرْ آنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِي خِلَاجٌ غَيْرٌ كَمَامِ (حم م ٤ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز ـ مَنْ صَلَّى صَلَانَنَا وَٱشْتَقْبَلَ فَبُلْتَنَا وَأَ كُلَّ ذَبِيعَتَنَا فَذَا كُمُ السُّلِمُ ٱلَّذِي لَهُ ذِمَّةُ ٱللَّهِ وَذِمَّةُ

رَسُولِهِ فَلَا تَخْفُرُوا ٱللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ (خ ن \_ عن أنس) \* \_ ز\_ مَنْ صَـلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكِنَا فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الْصَلَاةِ فَلانُسُكَ لَهُ ﴿ قَ د ـ عن البراء ﴾ ﴿ \_ ز ـ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَنَهُ قِيرَاطُ ۖ فَإِنْ شَهِدَ دَ فَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُـدِ (م ه ـ عن ثو بان ) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ وَبِرَاطُ وَمَنِ ٱنْنَظَرَهَا حَتَّى تُومَعَ فِي ٱلنَّحْدِ فَلهُ وَبِرَاطَانِ وَالْقِيرَ اطْأَنِ مِثْلُ ٱلْجَبَّلَيْنِ الْمَطْلِمَيْنِ (حم ن ه - عن أبي هريرة) \* مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِى السَّجِدِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (د\_عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِى للَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ (حمه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زـــ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَة وَكُمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قُورَ اللَّهُ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ وَرَاطَنَ ( م ت عن أبي هو روة) \* \_ ز \_ مَنْ صَلِّي عَلَيْهِ ثَلَائَةٌ صُنْونِ فَقَدْ أُوْجِكَ ( ت \_ عن مالك بن هبيرة ) \* مَنْ صَلَّى عَلَيْدِ مِائَةٌ مِنَ ٱلْمُثْلِينَ غُفْرَ لَهُ ( . ـ عن أَنِي هَرِيرَةً) \* مَنْ صَـلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا ، وَحِينَ تُمْسِيعَشْرًا أَدْرَكَنْهُ شَفَاعَتى يَوْمَ أَلْقَيَامَةِ (طب ـ عن أبي المرداء) \* مَنْ صَلَّى عَلَى َّ صَلَاةً كَنَبَ اللهُ قِيرَاطًا وَأَلْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدِ (عب \_ عن على) \* مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِقْتُهُ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَى النَّيا أَبْلِيْتُهُ ( هب \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ صَلَّى عَلَى ۗ وَاحِدَةً صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ بِمَا عَشْرًا (حم م ٣ - عن أبي هريرة) مَنْ صَلَّى فَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى أَلْهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَّوَاتٍ ، وَحَمْلُ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئات وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ (حم خد ن ك ـ عن أنس) \* مَنْ صَلَّى فَ ٱلْمَوْم وَاللَّيْلَةِ ٱ ثَنَقَىٰ عَشْرَةَ رَكُمُةً تُطَوُّعا بَنِي اللهُ لَهُ بَيْمًا فِي ٱلجِّنَّةِ (حم مدن ٥ -

عن أم حبيبة ) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى فى تُوْبِ فَلْيُغَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (خ-عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى في مسْجِد جَاعَةٌ أَرْبَعَينَ لَئِلَةً ۖ لاَ تَفُونُهُۥ أرَّ كُنَّهُ ٱلْأُولَى مِنْ صَلَاقِ الْمِشَاءِ كَتَبَ آللهُ بِهَا عِتْفًا مِنَ ٱلنَّارِ (٥- عن عمر) \_ مَنْ صَلِّي فِي يَوْم يُنْتَىٰ عَشْرَةَ رَكُمةً كَبِّي اللهُ لَهُ بَيْناً فِي أَخِنَةً : رَكَمْنَان قَبْلَ ٱلْفَجْرِ ، وَرَ كُمْنَانِ قَبْلَ ٱلظَّهْرِ ، وَرَ كَمْنَانِ بَعْدَ الْظَّهْرِ ، وَرَ كُمْنَانِ قَبْلَ ٱلْعَصْرِ ، وَرَ كُمْتَيْنُ بَمْدُ لَلْنُر ب، وَرَ كُمْنَيْن بَمْدَ ٱلْمِشَاءِ ٱلآخِرَةِ (ش ه ٤ - عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ صَلَّى في يَوْم وَلَيْلَةٍ يُنْتَى عَشْرَةً رَكَفَةً مُنِي لَهُ بَيْتُ في الْجَنَّةِ: أَرْبُهَا قَبْلُ ٱلطُّهْ ، وَرَ كُمَّتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَ كُمَّتَيْنِ بَعْدُ لَلَّذْ ب، وَرَ كُمَّتِيْنِ بَعْدُ الْمِشاء وَرَّ كَمْنَيْنِ قَبْلُ صَارَةِ الْفُداةِ (ت - عن أم حبيبة) \* - ز - مَنْ مَلَّ قَاعًا فَهُوَ أَنْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاهُم ، وَمَنْ صَلَّى نَأَمُّنَا فَلَهُ نِمْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ (خ ت ن ه ـ عن عمران بن حصين) \* مَنْ صَلَّى قَبْلَ النظُّرُ أَرْبَعا غُفرَ لَهُ ذُنُو بُهُ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ (خط عن أنس) \* مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْظَهْرِ أَرْبَهَا كَانَ كَمَدُل رَقْبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ (طب ـ عن رجل) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى قَبْلَ ٱلظُّهْرِ أَرْبُمَا وَبَعْدَهَا أَرْبُمَا حَرَّمَهُ ٱللَّهُ عَلَى النَّارِ (حم ق ن . \_ عن أم حبيبة ) \* مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّار (طب ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى لِلهِ أَرْبَمِينَ يَوْمًا في حَمَاعَة يُمْرِكُ ٱلنَّـكَمْبِيرَةَ ٱلأُولَى كُنِيبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ : بَرَاءَةٌ مِنَ ٱلنَّارِ ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّمَانَ (تــ عن أنس) \* مَنْ صـلَّى مَاكَيْنَ اَلَمْرِ بِ وَالْشِاءِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأُوَّابِينَ ﴿ ابْنِ نَصْرَ هَنْ مُحْمَدًا بِنَ لَلْنَكْمُدُرَ مُرْسَلًا ﴾ ﴿ ــ زْــ مَنْ صَلَّى

وجلس

وَجُلَنَ يَمْنَظُرُ الصَّلاَةَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَةٍ حَتَّى تَأْتِيهُ الصَّلاَةُ الَّتِي يُلاَقِهَا (ن\_ عن عبد الله بن سلام ، وأبي هريرة) \* مَنْ صَمَتَ نَجَا (حم ت عن ابن عمرو) \* مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَدَّاكَا فَأَنُّهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقيامَةِ ( ابن عساكر ، عن على " ) \* مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ ، فَمَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ أَلْلُهُ خَيْرًا ۚ فَقَدْ أَبْلَغَ فَى الثُّنَّاءِ ﴿ تَ نَ حَبِ لَّ عِنْ أَسَامَةٌ بِنَ زَيِدٍ ﴾ ﴿ \_ ز \_ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِ نَا فَهُوَ رَدٌّ ( د ـ عن عائشة ) ﴿ منْ صَنَعَ صَلْبِعَةً إِلَى أَحَدِ منْ خَلَفِ عَبْدِ الْطُلِّيبِ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ فَعَلَىَّ مُكَا فَأَنُّهُ ۚ إِذَا لَقِيَنِي ﴿ خط ــ عن عَبَّانَ ) \* - ز - مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ عَذَّبُهُ أَللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِحْ ، وَمَنْ تَحَلِّمْ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَمِيرَ آَنْ وَلَبْسَ بِعَاقِدِ ، وَمَن ٱسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُونَ مِنْهُ صُبٌّ فَ أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْعَيَامَةِ (حم د ت ـ عن ابن عباس) \* مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في ٱلدُّنْمَا كُلِّفَ أَنْ يَنَفْخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ القِيامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِيخ (حم ق ن \_ عن ابن عباس) \* مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ شَاقٌ شَاقٌ اللهُ عَلَيْهِ ( حم ٤ ـ عن أبي صرمة ) \* مَنْ تَعَلَى طَبِّيةً بِهَا نَفْسُهُ مُخْتَسِياً لِأُنْضِيِّتِهِ كَانَتْ لَهُ حِيجًا مِنَ النَّارِ (طب عن الحسن بن على") \* مَنْ صَعَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ ثُمَّ نُسُكُهُ وَأَصابَ سُنَّةَ السُّلِينَ (ق \_ عن البراء) \* مَنْ كَعُكَ فِي السَّلَاةِ فَلَيْهُدِ الْوُصُوءِ وَالصَّلَاةَ (خط ــ عن أبي هر برة) \* مَنْ ضَرَّبَ بسو ط طُلُما ٱقْنُص مِنهُ يَوْمَ القِيامَةِ (خد هق عن أبي هريرة) \* مَنْ ضَرَبَ غُلامًا لَهُ حَدًّا كُمْ يَأْنِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفارَتَهُ أَنْ يُمْنِقَهُ (م \_ عن ابن عمر)

؛ مَنْ ضَرَبَ تَمْلُوكَهُ ظَالَمًا أُقيدَ مِنهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (طب\_عن عِمار) مَنْ ضَمَّ يَدَيِاً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ حَتَّى يُغْنِيهُ لَقَلُهُ عَنْهُ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (طس\_ عن عدىّ بن حاتم ) \* مَنْ ضَنَّ بِالْمَـال أَنْ يُنفْقِهُ وَبِاللَّبِلْ أَنْ يُكَابِدَهُ فَمَلَيْهِ بسبُّحَانَ ٱللَّهِ وَبَحَمْدُهِ ( أَبُو نسيم في للمرفة ، عن عبد الله بن خبيب ) \* مَنْ ضَيَّقَ مَنْدِ لا ، أَوْ قَطَعَ طَر يقا ، أَوْ آذَى مُؤْمِنا فَلا جَهَادَ لَهُ (حم د ـ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَسْيِنَ مَرَّةً خَرَسَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيَوْ. وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ (ت\_عن ابن عباس) \* مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبِعًا وَصَلَّى رَكَمْتَينْ كَانَ كَمِنْقُ رَقَبَةً ۚ (ه ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبِعًا وَهُوَ لاَ يَشَكِّلُ إِلاَّ بِسُبْحَانَ ٱللهِ ، وَالْحَدُ للهِ ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْرَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلا إِللهِ مُحِيتُ عَنَّهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَمَنْ طَأَفَ فَنَكَأَرٍّ فِي زِلْكَ الحَال خَاضَ فِي الرُّحْمَةِ بِرَجْلَيْهِ كَفَائِسَ لَلَّاءِ برجْلَيْهِ (هـعن أبي هربرة) \* \_ز\_ مَنْ طَافَ بِهَٰذَا الْبَيْتِ أَسْبُوعًا فَأَحْمَاهُ كَانَ كَمِتْقِ رَقَبَةٍ لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّ حَطَّ لَللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً (ت ن ك \_ عن ابن عمر) \* مَنْ طَلَبَ الْبِدْعَةَ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ ( هَنْ \_ عن معاذ ) \* مَنْ طَلَبَ النَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيها وَلَوْ لَمْ نُصِيةٌ (حم م ـ عن أنس) \* مَنْ طَلَبَ الْمِيرَ تَكَفَّلَ اللهُ لَهُ بِرِزْقِهِ (خط عن زياد بن الحارث الصدائي) \* مَنْ طَلَبَ الْبِلِّمَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ أَلْهِ حَتَّى يَرْجِعَ (حل عن أنس) \* مَنْ طَلَبَ الْبِلِّمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى (ت\_عن سخبرة) \* ــز\_ مَنْ طَلَبَ الْبِلْمَ

لِغَيْرِ اللهِ ، أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ ، فَلْيَنَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ( هـ عن خالد \* ــ ز ــ مَنْ طَلَبَ الْبِلْمَ ليُبُهَاهِيّ بِهِ الْعُلَمَاء ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ الشُّفَهَاء ، أَوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُو َ فِي النَّارِ (ه ـ عن ابن عمر) \* مَنْ طَلَبَ الْهِلْمَ لِيُجَارَىَ بِهِ الْمُلْتَاء ، أَوْ لِيمُـارَىَ بِهِ السُّمْهَاء ، أَوْ يَصْر فَ بهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ لَللَّهُ فِي النَّارِ ( ت ـ عن كمب بن مالك ) ز\_ مَنْ طَلَبَ الْقَضَاء وَآسْتُعَانَ عَلَيْهِ وُ كُلِّ إِلَيْهِ ، وَمَنْ كُمْ يَطْلُبُهُ وَكُمْ يَسْتَمَنْ عَنَيْهُ أَنْزَلَ آللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ ( د ت ك ـ عن أنس مَنْ طَلَبَ حَتًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافٍ وَافِي أَوْ غَيْرٍ وَافِي ( • حب ك ... ان عمر وعائشة ) \* - ز - مَنْ طَلَبَ قَضَاء الْسُلمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدَّلُهُ حَوْرَهُ فَلَهُ الْمُنَّةُ ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَلَلُهُ فَلَهُ النَّارُ ( د ـ عد أَبِي هَرِيرَةً ﴾ \* مَنْ ظَلَمَ قَيِكَ شِبْرِ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَةً مِنْ سَبَعْرِ أَرْضِينَ حم ق \_ عن عائشة ، وعن سعيد بن زيد ) ﴿ \_ ز\_ مَنْ عَادَى عَمَّاراً عَادَاهُ زِــ مَنْ عَادَ مَر يضًا أَوْ زَارَ أَخَا لَهُ فِي آللَٰهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ نَمْنَاكَ وَتَدَوَّانُ مِنَ الْحُنَّةِ مَنْزُلاً (ت ٥ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ مَنَّ عَادَ مَرْ يِضًا كُمْ يَحْضُرُ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدُهُ سَبِعْمَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ لَلَّهُ العَظِيمِ رَبِّ الْمَرْشِ الْمُظَيْمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلاَّ عَافاهُ آللهُ مِنْ ذَٰلِكَ لَلْرَضِ ( د لئـ ـ عن عباس) ، مَنْ عَادَ مَر يضاً كَمْ يَزَلُ في خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِمَ (م- عن ثُوبَانَ ﴾ \* مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدُّ عَاذَ بَعَاذٍ ﴿ حَمْ ﴿ عَنْ عَلَمَانُ وَابِّن عَمْزٍ ﴾ \* مَنْ

عَالَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَ لَلُسْلِمِينَ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَمَهُمْ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ (ابن عساكر، عن عليٌّ ﴾ \* مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْنَ فَلَدُالْجَسَّةُ (د \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ مَنْ عَالَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَيْنَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لْيُلَهُ، وَصَامَ نَهَارَهُ ، وَعَدَا وَرَاحَ شَاهِراً سَيْفَهُ فيسَبِيلِ اللَّهِ وَكُنْتُ أَذَ وَهُو في الْكِنَّةِ أَخْوَرُنْ كَهَا نَبْنِ ( ٥ - عن ابن عباس ) \* مَنْ عَالَ جَارِ يَثَيْنُ حَتَّى يُدْرُكَأ دَخَلْتُ أَنَا وَهُو الْجُنَّةَ كَهَاتَيْنِ (م ت ـ عن أنس) \* مَنْ عَدَّ غَدًا مِنْ أَجَلِهِ فَقَدْ أَسَاءَ مُعْبَةَ لَلُوْتِ ( هب \_ عن أنس ) \* مَنْ عُرُ ضَ عَلَيْهُ رَيْحَانُ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِيَّهُ خَفِيفُ لَلَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيمِ (م د-عن أبي هريرة ) \* - ز- مَنْ ءُ ضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُهُ ۚ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْعَمْلَ طَيِّبُ الرَّائْحَةِ (حم ن -عن أبي هريرة ) \* مَنْ عَزَّى تُكُلِّي كُنِي بُرْدًا فِي الْجُنَّةِ ( ت \_ عن أبي برزة ) \* مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ( ته - عن ابن مسعود ) \* مَنْ عَيْنَى فَعَنَّ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا ﴿ خط عن عائشة ﴾ \* مَنْ عَدْقَ فَـكُمْمَ وَعَفَّ لَمَـاتَ فَهُوَ شَهِيكٌ (خط\_عن ابن عباس) \* مَنْ عَفَا عِنْدَ القُدْرَةُ عَفَا أَللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْمُسْرَةِ ( طب عن أبي أمامة ) \* وَمَنْ عَفَا عَنْ َ قَاتِلِهِ دَخَلَ الْجُنَّةَ ( ابن منده ، عن جابرالراسِيي ) \* ــ ز ــ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً أَمُمَّ أَنَهُمْ فِيهَا فَقَدْ سَتَحَرَ ، وَمَنْ سِتَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ تَمَاَّقَ شَيْنًا وُكلَ إِلَيْهِ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ عَلَّقَ مَّيمَةٌ فَقَدْ أَشْرَكَ (حم ك ـ عن عَقَّة بن عامر ﴾ ﴿ مَنْ عَنَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ ٱللهُ لَهُ ، وَمَنْ عَنَّقَ تَمْبَمَةً ۖ فَلا تَمَّ

أَلَهُ لَهُ ۚ (حم ك ـ عن عقبة بن عامر) \* مَنْ عَلِّمَ آيَةً منْ كِتاب ٱللهِ أَوْ بَابًا منْ عِلْمُ أَنْهَى اللَّهُ أَجْرًهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ (ابن عساكر، عن أبي سعيد) \* مَنْ عَلِيَّ الرُّنَّى ثُمٌّ تَرَّكَهُ فَلَيْسَ مِنًّا (م-عن عقبة بن عامر) المُّلَّاةُ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاحِبُ دَخَلَ الجَنَّةَ ( حم ك - عن عَمَان ) \* مَنْ عَلَمَ أَنَّ آللَٰهُ رَبُّهُ وَأَنِّي نَبيئُهُ مُوقِينًا مِنْ قَلْبِهِ حَرَّمَهُ آللهُ كَلَى النَّارِ (البزار، عن \* مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّيْلَ يَأْوِيهِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُفَةَ (هق - عن أبي هريرة ) \* مَنْ عَلِّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ تَعْمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْمَامِلِ ( . ﴾ \* مَنْ عَمَّرَ جَانِبَ لَلَسْجِدِ الْأَبْسَرِ لِقِلَّةِ أَهْلِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ ( طب - عن ابن عباس ) \* مَنْ تَحَمَّرَ مِنْ أُمَّتِي سَبَعْيِنَ سَنَةٌ فَقَدْ أَعْلَرَ اللهُ إِلَّهِ فِي المُمْرِ (له ـ عن سهل بن سعد) \* مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ السَّجِدِ كَتَبَ آللهُ لَهُ كِيْفَلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ ( • - عن ابن عمر ) \* مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ نَا فَهُوَ رَدٌّ ( حم م \_ عن عائشة ) ﴿ مَنْ عَبَّرَ أَخَاهُ بِذَنْكِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلُهُ ( ت \_ عن معاذ ) \* مَنْ غَدَا إِلَى للسَّجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلاً مِنَ الْجِمَّةِ كُلَّمَا غَلَا وَرَاحَ (حم ق ـ عن أَبي هريرة ) \* مَنْ غَلَـا إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ غَدًا رِايَةٍ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ غَدًا إِلَى السُّوق غَدَا بِرَافَةِ إِبْليسَ ( • ـ عن سلمان ) \* مَنْ عَدَا أَوْ رَاحَ وَهُوَ فَى تَعْلِيمِ دِينِهِ فَهُوَ فَى الْجَنَّةِ (خل ــ عن أبي سعيد) \* مَنْ غَرَسَ غَرْسًا كُمْ يَأْ كُلُّ مِنْهُ آدَيِّ وَلاَ خَلْقُ مَنْ خَلْقَ ٱللَّهِ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (حم\_عن أَبِي الدرداء) \* مَنْ غَزَا ف سببل الله وَ لم ينو إلا عِقَالاً فَلهُ مَانوى (حم ن الله عن عبادة بن الصامت)

 مَنْ غَكَلَ اللَّيْتَ فَلْيَغْنُسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيتُوَضَّأْ ( د ، حب – أَبِي هِرِيرة ﴾ \* مَنْ غَشَّلَ مَيِّننَّا فَسَنَرَهُ سَتَرَهُ اللهُ مِنَ ٱلنَّانُوبِ ، وَمَنْ كَفْنَهُ. كَنَاهُ اللَّهُ مِنَ السُّنَّدُسِ (طب عن أبي أملة ) \* مَنْ غَنَّلَ مَيَّنَا فَلْيَبَدْأُ مِيَصْرِهِ ( هن ـ عن ابن سيرين موسلا) \* مَنْ غَسَّلَ مَيُّنَّا فَلْيَفْلَسِلْ ( حم ـ عن للنبرة ) \* \_ ز\_ مَنْ غَـَّلُ مَيِّنًّا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَّلُهُ وَحَلَّى عَلَيهُ وَكُمْ يُمْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى مِنهُ خَرَجَ مِنْ خَطِيلَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَانَهُ أُمُّهُ ( ٥ - عن على") \* ــزــ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُهُ ۚ وَأَغْنَسَلَ ، ثُمَّ بَكِّرَ وَأَبْتَـكُو َ وَمُشَّى، وَلَمْ يَرْ كُنْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَامُرُ كَانَ لَهُ بَكُلَّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مَنْ بَيْنِهِ إِلَى للسَّجِدِ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيابِهَا وَقِبَامِهَا ( حم ٤ حب ك .. عن أوس بن أوس) \* مَنْ غَشِّي الْمَرَّبَ لَمْ يَدْخُلُ في شَفَاعَتِي ، وَكُمْ كَسُلُهُ مَوَدَّنِي ( حم ت \_ عن عثمان ) \* مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ( ٥ \_ عن أبي الحراء ) \* مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنًّا وَلَلْكُرُ وَالْخِياءُ فِي النَّارِ (طب حل من ابن مسعود.) \* مَنْ غَلَبَ عَلَى مَا وَ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ ( طب والضياء عن سمرة ) \* مَنْ غَلَّ بَيرِاً ، أَوْ شَامَّ أَنَّى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْمَيامَةِ (حم - والضياء عن عبد الله بن أنيس) إلى المُعْمَةُ المُجْمَعَةُ منْ غَيْرٍ عُدْر فَلْيتَصَدَّنْ بدرْهم ، أوْ نِصْف ورْهَم ، أَوْ صَاع حِنْطَةً ، أَوْ نِصْف صَاع (دـعن قدامة بن وبرة مرسلا ) \* مَنْ فَانَهُ الْنَزُ وُ مَعَى فَلْيَغُرُ فِي الْبَحْرِ (طس \_ عن واثلة ) \* \_ ز .. مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنْتُهِ ( حم د ك ــ عن

أَبِي ذَرٌ ﴾ \* ــ زـــ مَنْ فَارَقَ ٱلدُّنْيَا قَلَى الإِخْلَاصِ لللهِ وَحْدُهُ ، وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَإِقَامِ الصَّالَةِ ، وَإِبَنَّاءِ الزَّكَاةِ ، مَاتَ وَٱللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ ( هاك \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ جَسَدَهُ وَهُوَ بَرِي لا مِنْ ثَلَاثٍ دَخَارَ الْمُنَّةَ : الْسَكَمْرُ وَالْدُّنْنِ وَالْفُلُولِ (حم ت ن ه حب ك ـ عن ثوبان) ز \_ مَنْ فُتِيمَ لَهُ مِنْ كُمُ بَابُ ٱلدُّعَاءِ فُتِيحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ، وَمَا سُئلَ اللهُ شَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيةَ إِنَّ ٱلدُّعَاء يَنفُمُ مِمَّا تزَلَ وَيمًّا لَمْ يَنْزُلْ فَمَلَيْكُمْ عِبَادَ آللهِ بِأَنْدُعَاءِ (ت له ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ فَدَى أَسِيراً منْ أَيْدِي الْمُدُوِّ فَأَنَا ذٰلِكَ الْأَسِيرُ ﴿ طَمِى ﴿ عَنِ ابْنُ عِبَاسٍ ﴾ \* مَنْ ذَ "قَ بَهْنَ وَالدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَ"نَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُحبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ت ك \_ عن أبي أبوب ) \* مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا (طب \_ عن معثل بن يسار ) • مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارثِهِ قَطَمَ آلَٰهُ مِيرَاثَةُ مِنَ الْحَنَّةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( ٥-عن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ فَصَلَ في سَكِيلِ اللهِ فَصَاتَ ، أَوْ تُعَلِلَ ، أَوْ وَقَصَتْهُ ذَ سُهُ ، أَوْ بَسِرُهُ ، أَوْ لَدَغَتُهُ هَامَةٌ ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بِأَى حَتْثِ شَاءَ اللهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ ( دك ـ عن أبي مالك الأشعري ) \* مَنْ فَطَّرَ صَائْمًا ، أَوْ حَهَدٌ عَازِياً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ (هق ـ عن زيد بن خاله ) \* مَنْ نَطَّرَ مَائُمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائْمِ شَيْنًا (حم ت ه حب ـ عن زيد بن خالد ) \* مَنْ قَاتَلَ في سَكِيلِ أَنَّهُ فُواَقَ فَأَقَدٍ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ النَّارَ (حم ـ عن عمرو بن عنبسة) \* ـ ز ـ مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ فُوَاقَ نَاقَتِهِ فَنَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْخَنَّةُ ، وَمَنْ سَأَلَ ٱللَّهَ الْقَتْلُ ف

سَبِيلِ أَنَّهِ مِنْ نَصْهِ صَادِقاً ، ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ فَإِنَّا لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ ، وَمَنْ جُرْحَ جُرْمًا في سَبيل آللهِ أَوْ نُكِيبَ نَكْبَةً ، فَإِنَّهَا تَجِيهُ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ كَأَغْزَرَ مَا كَانَتْ ، لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَ انِ ، وَرِيحُهَا ريمُ الْمِينْكِ ، وَمَنْ خَرَجَ بهِ خُرَاجٌ في سَبْدِلِ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ طَأَبَعُ الشُّهَدَاءِ (حم ٣ حب. مَنْ قَاتَلَ لِنَـٰكُونَ كَلِيَةُ أَثْلِهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ اللهِ (حم ق ٤ ـ عن أَبِي موسى ) مَنْ قَادَ أَعْلَى أَرْبَعِينَ خَطُورَةً غَفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ خَطّ ــ عن ابن عمر) \* مَنْ قَادَ أَعْمَى أَرْبَعِينَ خَطْوَةً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ( ع طب عد \_ ز \_ مَنْ قالَ إِذَا أَصْبَتَعَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمُعِيلَ ، وَكُنبَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَناَتٍ ، وَخُطَّ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَلِّيَّاتٍ ، وَرُفْمَ لَهُ بِهَا عَمْسُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ في حِرْزِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى مُيْسِيَ ، وَإِذَا مَالَمَـا إِذَا أَمْنَىٰ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ ( حم د ه ـ عن أبى عياش الزرق ) \* - ز - مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : بِشْمَ ٱللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ ، يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقبتَ وَتَنَخَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ ( ت \_ عن أنِس ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللهُ ، وَحَدَّهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، إِلْمَا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا كَمْ يَنَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَمَا ، وَكَم يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ عَشْرَ مَرَّاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَة (حمت. عن تميم الدارى ) \* \_ ز\_ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى قَقَدْ كَلْبَ

(خ ت ہ ـ عن أبي هريوة ) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ إِنَّى بَرَى مِ مَنَ الْإِ ـُـلاَم ِ فَإِنَّ كَانَ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا كُمْ يَعُدُ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِنَّا ( ن ه الله عن بريدة) \* ــز ــ مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ: أَسْنَفُو ۗ آللهُ ٱلَّذِي لاَ إِلَّهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ آللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِّدِ الْبَعْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْل عَالِج ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا (حم ت \_ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَتُ لَلُؤَذِّنَ: وَأَمَّا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ لَذُهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُأَنَّ ثُحْدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِأَنَّهِ رَبًّا، وَ بُمُحَدٍّ رَسُولًا ، وَ بِالْإِسْلاَمِ دِينًا غَفَرَ أَقَهُ لَهُ مَاتَمَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (حم م ٤ \_ عن سعد) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءِ : اللَّهُمُّ رَبُّ هِذُهِ النَّاعَةِ ، النَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ الْفَائَمَةِ ، آبَ مُحَدًّا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَ أَهْمَنُهُ مَقَامًا تَحُوُدًا الَّذِي وَعَدْتُهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ يَوْمَ الْفِياَمَةِ (حمخ ٤ ـ عن جابر) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ ، اللَّهُمَّ إِنَّا أَمِيْتِعْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ مَعَلَةً عَرِيشِكَ وَمَلاَئكَتَكَ ، وَجَيعَ خَلَقْكَ أَنَّكَ أَنْتَ لَللَّهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ مُعَدًّا عَبَدُكَ وَرَسُولُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَٰلِكَ مَنْ ذَنْبِ ، وَإِنْ هُوَ قَالْهَا حِينَ يُمْسِى غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ مَا أَمَابَ فِي رَاْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبِ (٣ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ يَعْمَةٍ ، أَوْ بِأَحَدِ مِنْ خَلَقِكَ فِمَنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الحَدُ ، وَلَكَ الشُّكُرُ كَلَى ذُلِكَ فَقَدْ أُدَّى شُكْرً يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ حِينَ مُهْمِي فَقَدْ أُدَّى شُكَّرً لَيْلَتِهِ ( د حب وابن السنى

عن عبد الله بن غنام ) \* - ز - مَنْ قالَ حِينَ يُصْمِحُ أَوْ حِينَ كُمْـى اللُّهُمُّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ضَلَقْتَنِي ، وَأَنَاعَبَدُكَ ، وَأَمَا قَلَى غَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاأَسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ أَبُوهِ لَكَ بِنعِمْتَكِ عَلَى ۖ ، وَأَبُوهِ بِكَ نَبي فَاغْفُرْ لِي ۚ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَمَاتَ مَنْ يَوْمِهِ ، أَوْ لَبَالَتِهِ دَخَلَ بُمْنِي : اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَعْتُ أُسْمِدُكَ وَأُشْهِدُ خَلْلَةَ عَرْشُكِ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيمَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ لَللَّهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ نُحُمًّا عَبْدُكُ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَى اللهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ ، فَمَنْ قَالْهَا مَرَّ تَيْنِ أَعْنَقَى آللهُ نِصْفَهُ ، فَمَنْ قَالْهَا ثَلَاثًا أَعْنَقَى أَلَهُ ۚ ثَلَاكَةَ أَرْ بَاعِهِ ، فَإِنْ قَالَمَا أَرْبَعًا أَعْنَقَهُ لَللَّهُ مِنَ النَّارِ ( د\_ عن أنس ) . ز \_ مَنْ قال حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيرِ ، وَقَرَأَ ثَلَاتَ آيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الحَشْرِ ، وَكُلِّ اللَّهُ ﴿ إِ سَبَيْينَ أَنْفَ مَلَّكِي يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْمِينَ ﴾ وَإِنْ مَاتَ في ذٰلِكَ الْبَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا ، وَمَنْ قَالَمَا حِينَ 'يُمْيِي كَانَ بِبِنَّكَ الْمَثْرِلَةِ ( حم ت ـ عن أبن يسار ﴾ \* ــ ز ــ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبحُ : سُبْحَانَ اللهِ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ، وَلَهُ الْمُدُّدُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعِشِيًّا ، وَحِينَ تُظْهِرُ وَنَ إِلَى وَكُذْ إِلَّ تُعْرَجُونَ أَدْرَكُ مَا فَاتَهُ في يَوْمِهِ ذَالِكَ ، وَمَنْ قَالَمُنَّ حِينَ أَيْسَى أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ (د\_عن ابن عباس) \* \_ ز \_ مَنْ قَالَ حِبِنَ يُصْبِحُ ، وَحِينَ كُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَ بَمُحَمَّلُهِ نَبِيًّا كَانَ جَفًّا عَلَى أَلْهِ أَنْ يُرْضِيَّهُ يَوْمَ الْقَيامَةِ (حمدن ه ك - عن رجل)

: \_ ز\_ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ كُمْسِى : سُبْعَانَ ٱللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِاثَةَ مَرَاةً لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء بهِ إِلَّا أَحَدُ قَالَ مِثْلَ ذَلكَ وَزَادَ عَلَيْهِ (حم م د ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حِينَ يُمْيِي : بِسْم آلله الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ آشِيهِ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ السَّمَاءِ ، وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ ثَلَاتَ مَرَّاتِ لَمْ يُصِبُهُ لُخِأَةً بَلاَهُ حَتَّى يُصْمِحَ ، وَمَنْ قَالَمَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ لَمْ يُصِيهُ لَخِأَةً بَلَا حَتَّى يُمْسِي (دحبك ـ عن عيمان) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حِينَ مُمْسِي ثَلَاثَ مَرَ "اتِ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتَ اللهِ التَّأَمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ كُمْ يَضُرُّهُ لَدْغَةُ حَيَّةٍ فِي رَاكَ اللَّيْلَةِ ( ت حب ك \_ عن أبي هريرة )· \_ ز .. مَنْ قالَ حِينَ كُمْسِي رَضِيتُ بِأَنَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَ بُحَمَّدً نَبِيًّا كَانَ حَمًّا عَلَى آللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ ( ت \_ عن ثوبان ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَم دِينًا ، وَ بَمُحَمَّدٍ نَبيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ (د حب ك .. عن أبي سعيد ) \* مَنْ قالَ : سُبْحَانَ آللهِ الْنَظِيمِ وَبِحَدْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ بِهَا نَعْلَةٌ فِي الْجِنَّةِ (ت حب ك \_ عن جابر) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ سُبْعَانَ اللهِ وَيَحَدُدِهِ ، سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَحَدُدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَفَوْكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ ، فَإِنْ قَالْهَا فِي تَجْلِسِ ذِكْرِ كَانَتْ كَالطَّابَرِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَمَا فِي تَجْلِس لَنُوكَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ ﴿ نِ لَـٰ ۖ عِن جِيرِ بِن مطعم ﴾ \* مَنْ قَالَ سُبْحَانَ آفَةٍ وَمِحَمْدِهِ فِي يَوْمُ مِائَةً مَرَّةٍ خُطَّتْ خَطَآتِاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبِيَحْرِ ( حم ق ت ٥ \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قالَ في الْقُرْ آنِ بِرَأْبِهِرِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ ( ٣ \_ عن جندب ) \* مَنْ قالَ فى الْقُرْ آنِ بِغَيْرِ عِلْم

فَلْيُكَبِّوَّأُ مَنْفَدَهُ مِنَ النَّارِ (تــعن ابن عباس) \* ـذـ مَنْ قالَ فى دُبُرِ صَلَاةِ النَّجْرِ وَهُوَ ثَانِي رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمُ لَأَلِهُ ۚ إِلَّا آللهُ وَحُدُّهُ لاَ شَريكَ لَهُ ، لَهُ الْمَاكُ ، وَلَهُ الْحَمَدُ ، يُحْدِي وَكُيمِتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مرَّانَ كُنيَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَنُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتِ ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ فَ حِرْزِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَمْ يَنْدَبَمَ لِدَنْبِ أَنْ يُدْرِكَهُ فَى ذَٰلِكَ الْبَوْمِ إِلاَّ الشَّرْكُ بِاللَّهِ عَزّ وَجَلَّ ( ت ه ـ عن أَبي فر ِّ ) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمُ الْجُهُمَةِ وَالْإِمامُ يَغْطُبُ أَنْسِتْ قَمَدُ لَهَا ( ت ن - عن أبي هريرة ) \* مَنْ قالَ لاَ إِلَّ إِلَّا اللَّهُ نُخْلِصاً دَخَلَ الْجُنَّةَ (البزار، عن أبي سعيد) \* مَنْ قالَ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ نَفَحَتُهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِ مِي يُصِيبُهُ قَبْلَ ذلك مَا أَصَابَهُ ﴿ البِزار هب - عن أَبِي هريرة ﴾ إِنَّ عَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا لَهُ مُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ م لللَّهُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلٌّ شَيْءٌ فَدِيرٌ عَشْرًا . كَانَ كَمَنْ أَعْنَقَ رَقَبَةً منْ وَلَٰدِ إِسْمَاعِيلَ (ق ت ن \_ عن أبي أبوب ولفظ ، ت ) كَانَتْ لَهُ عَدْلَ أَرْ بَمر رقاب من وَلَكِ إِنْتَمَاعِيلَ \* \_ ز\_ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّاكُ ، وَلَهُ الْخَمْدُ لِمُشْبِي وَبُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى أَثَر الْمَوْبِ بَعَثَ لَهُ مُسْلَعَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَلِّيْنَاتٍ مُوبَقَاتٍ ، وَكَانَ لَهُ بعَدْل عَشْر رَقَبَاتِ مُؤْمِناتِ ( ت ـ عن عمارة بن شعيب مرسلا ) \* ـ ز ـ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلَّا لَيْنُ ، وَخَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدُدُ ، يُحْشي وَكِيميتُ

وَهُو مَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . عَمْرَ مَرَّاتِ كَانَ لَهُ بِعَدْلِ نَسَمَةٍ ( حم ن حب ك \_ عن البراء ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ آفَهُ ۗ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُكُ ، وَلَهُ الحَ. ثُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَّةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْر رِ قَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِالْةُ حَسَنَةِ ، وَتُحِيَتْ عَنْهُ مِلْلَهُ سَيِّنَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً من الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى كُمْسِيَ وَكُمْ كُانِّ أَحَدُ بِأَفْضَلَ بِمَّا جَاء بهِ إِلاَّ أَحَدُ عَمِلَ عَمَلاً أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ﴿ حَمَّ قَ تَ هَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ ﴿ ـ زِــ مَنْ قَالَ لاَ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُسْبَدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَرُمٌ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى ٱللهِ عَزٌّ وَجَلٌّ (حم م \_ عن والد أبي مالك الأشجعٰي ) \* \_ ز \_ مَنْ قامَ بَشْر آيَاتِ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْغَانِينِ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةً كُتبِ مِنَ الْمُقَنْظُرِينَ ( دحب ـ عن ابن عمرو ) \* مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا غُفُورَ لَهُ مَاتَّفَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (ق ٤ - عن أبي هو يرة) \* مَنْ قامَ في الصَّالَاة فَا نُتَفَتَ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ صَلاَّتَهُ (طَب عن أبي الدرداء) \* مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَا نَاوَ أَحْسَا بَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (خ ٣ ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ قَامَ لَيْدَلَقِي الْمُدِيدِ مُحْتَسِبًا لِنَّهِ تَعَالَى كُمْ يَكُنْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَكُوتُ الْقُلُوبُ (٥٠ عن أبي أمامة ) \* مَنْ قامَ مَقَامَ رَيَاءِ وَشُمْمَةً فَإِنَّهُ فِي مَقْتِ ٱللَّهِ حَتَّى يَجْلِسَ ( طب \_ عن عبد الله الخراعي ) \* مَنْ قَبَّلَ بَيْنَ عَنْبَى أُمِّهِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّار ( عد هب \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ قَبَضَ يَدِياً من وَن السُّلينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ آللهُ الْجُنَّةَ أَلْبَنَّةً إِلَّا أَنْ يَسْمَلَ ذَنْبًا لأَيْفُورُ (ت عنابن عباس) إِنَّ عَنْ قُتُلَ تَحْتَ رَايَةً عِمِّيَّةً يَنْضُرُ الْعُصَبِيَّةَ ، وَيَغْضَبُ النَّصَبْيَّةِ

فَمَتْلَتُهُ عِلْهِليَّةُ ۚ (من عن جندب ، ٥ - عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرًاً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِراً ﴿ خط عن ابن مسعود ﴾ \* مَنْ قَنَلَ حَبَّةً فَكَأَنَّهَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمْهُ (حم ــ عن ابن مسعود) \* مَنْ قَتَلَ حَيَّةً ۚ فَلَهُ سَبِّعُ حَسَنَاتٍ ، وَمَنْ قَنَلَ وَزَغَةً ۚ فَلَهُ حَسَنَةٌ ( حم حب ـ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ مَنْ قُنِلَ خَطَأَ فَدِينَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ يَخَاضِ ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُون ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ ، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونِ ( حم ن -عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ (حم ق ت ن ـ عن ان عمرو ، ت ه حب \_ عن سعيد بن زيد ، ن \_ عن بريدة ) \* مَنْ قُتِلَ دُونَ مَاله فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتلَ دُونَ دَيهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ( حم ٣ حب – أَن زيد) \* \_ز\_ مَنْ قُتُلَ دُونَ مَاتهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْلِئَةُ (ن - عن ابن عمرو) مَنْ قُمَلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (ن ـ والضياء عن سويد بن مقرّن) ز \_ منْ قَمَلَ رَجُلاً منْ أَهْلِ ٱلذُّمَّةِ كَمْ يَجِدْ رِيمَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْغِينَ عَلَمًا (حمن -عن رجل ) \* - ز - مَنْ قَتَلَ عَنْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدًا جَدَعْنَاهُ (حم ٤ ـ عن سمرة ) \* مَنْ قَنَلَ عُصْنُوراً بِنَيْرِ حَمَّةِ سَأَلَهُ ۚ أَلَٰهُ عَنْهُ يَوْمَ الْمَيَامَةِ ( حم ـ عن ابن عمرو ) إن مَنْ قَتَلَ عُصْنُوراً حَبَثًا عَجَ إِنْهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلاَناً قَتَلَني عَبَناً وَكُمْ يَقْتُلني لَمَنْفَة (حم ن حب ـ عن الشريد بن سويد) إلى من قُتِلَ في سَبِيل اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ

شَمِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ غَرَقَ فَهُوَ شَهِيكُ ( م ـ عن أَبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قُتلَ في عميًّا أَوْ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَر ، أَوْ سَوْطٍ فَمَقَالُهُ عَقَلُ خَمَلًا ، وَمَنْ قُنُلَ عَمْدًا فَتَوَدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَمُنَّةُ اللَّهِ وَللْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَانِ (دن ٥ = عن ابن عباس) \* - ز - مَنْ قُتِلَ في عِميًّا في رَمْي يَكُونُ بَيْنَهُمْ بحِجَارَةٍ ، أَوْ بِالسَّيَاطِ ، أَوْ ضَرْبِ بِعَمَّا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَثْلُهُ عَثْلُ الْحَطَلِ ، وَمَنْ ْ قَتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَكِي ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَمُنْهُ اللَّهِ وَغَضَّبُهُ لاَ يَقْبُلُ منهُ صَرْفًا وَلاَ عَدُلاً ( د ن \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ قَتَلَ كَافِراً فَلَهُ سَلَبُهُ (ق د ت \_ عن أبي قتادة ، حم د \_ عن أنس ، حم ه \_ عن سمرة ) \* \_ ز \_ مَنْ قُتَلَ لَهُ قَنْدِلُ فَهُو بِخَبْرِ النَّظَرَ بْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى (ن ه ـ عن أَبِي هِرِيرةً ﴾ \* مَنْ قَتَلَ مَوْمِناً فَأَغْتَبَطَ بَقَتْلِهِ كُمْ يَقْبَلَ ٱللَّهُ مِنهُ صَرْفًا وَلاَ عَدُلاً (د\_والضياء عن عبادة بن الصامت) \* \_ ز\_ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمَّدًا دُفرَ إِلَى أَوْلِياً ۚ الْمُقْتُولِ ، فَإِنْ شَامُوا قَتَلُوا ، وَ إِنْ شَامُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهُمَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَلَعَةً ، وَأَرْ بَعُونَ خَلَفَةً ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَمُمْ (حمت ه \_ عن ابن عمرو ) \* مَنْ قَتَلَ مُفَاهِدًا في غَيْرَ كُنْهِ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ـ (حمدن ك - عن أبي بكرة) \* مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ ريحَهَا لَيُوجَدُ منْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا (حمخ ن ٥ ـ عن ابن عمرو ) إلى عَنْ قَنَلَ مُعَاهَدًا لَهُ نِمَّةُ أَلَٰهِ وَنِمَّةُ رَسُولِهِ قَمْدُ خَمَرَ فِئَةَ أَلَٰهِ ، وَلا إلى إلى اللهِ عَمْدُ خَمَرَ فِئَةَ أَلَٰهِ ، وَلا إلى إلى اللهِ عَمْدُ خَمَرَ فِئَةَ أَلَٰهِ ، وَلا إلى إلى اللهِ عَنْدُ خَمَرَ فِئَةً أَلَٰهِ ، وَلا إلى اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ أَلَٰهُ اللهِ عَلَى إلى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَمْ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَالِهُ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُواللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَّهُ اللّهِ عَنْدُواللّهُ إلَّهُ عَنْدُواللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَا أَلّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَيْدُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَ يَرَحْ رِيمَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَبُوجَكُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْفِينَ عَامًا ( ه ك .. عن

أبي هريرة ) \* - ز - مَنْ قَدَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بَنَيْرِ حِلَّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْه الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمُّ رِيجِهَا (حمن -عن أَبى بَكُوة ) \* - ذ - مَنْ قَتَلَ فَلَتُهُ بحَدَيدَ قِي كَفَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجُّأُ جَمَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِيًّا لِمُخَلًّا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ مَمَّا فَقَتَلَ فَشُهُ فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي فَارٍ جَهَمَّم خَالِنًا نُخَلِّنًا فِهَا أَبْدًا ، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو ۚ يَقَرَدَّى فِى فَارِ جَهَمَّ خَالِمًا نُحَلَّمًا فِيهَا أَبِدًا (حمق ن ن ٥ - عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَنَلَ وَزَعًا كَفَرَ اللهُ عَنْهُ سَبْمَ خَطِيئاتٍ (طس-عن عائنة) \* - ز - مَنْ قَنَلَ وَزَغَةً فَي أَوَّكِ ضَرْبُةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمَنْ قَنَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَإِنْ قَنَلُهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ( حم م د ت ه ... عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَنَلَاً بَطْنُهُ كُمْ يُعَذَّبْ في قَبْرِهِ ( حم ت ن حب \_ عن خالد بن عر فطة وسليان بن صرد ) \* - ز- مَنْ قَدَّمَ ثَلاَنَةً كَمْ يَمْلُمُوا الْمِيْتُ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ وَٱثْنَيْنِ وَوَاحِدًا وَلَـكِنْ ذَاكَ فِي أُوَّل صَدَّمَةً (ته ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ قَدَّمَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ أَخَّرُهُ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارِ ( طب ـ عن واثلة ) \* ـ ز ـ مَنْ قَذَفَ تَمْلُوكَهُ إِلزُّنَا يُقَامُ عَنَّيْهِ الحَدُّ يَوْمُ النَّبِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَّا قَالَ (م ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةُ وَهُوَ بَرَى ﴿ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَدًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ( حم ق دت \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَرَأً آيَةَ الْكُرُسِي دُبُرَ كُلُّ صَلَاةٍ مَكْنُوبَةٍ كُمْ كَيْنَعُهُ منْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُونَ ( ن حب

عن أبي أمامة ) \* - ز- مَنْ قَرَأً إِذَا زُنْزِلَتْ عَلَكَتْ لَهُ بِنصْفِ الْقُرْآلَ ، وَمَهَنْ فَرَأَ قُلْ مَا أَيُّهَا الْسَكَافِرُونَ عَدَلَتْ لَهُ بِرُبْمِ الْقُرْآنِ ، وَمَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ آللهُ أَحدُ عَدَلَتْ لَهُ بِمُلُثِ الْقُرْآنِ (ت ـ عن أنس) \* مَنْ قَرَأَ إِذَا سَـرَّ ٱلْإِمَامُ يَوْمَ أَجُمُنَةِ قَبْلَ أَنْ يَثْنَى رَجْلَيْهِ فَأَيْحَةَ الْسَكِتَابِ ، وَقُلْ هُوَ أَلَّهُ أَحَدٌ ، وَقُلْ أَعُوذُ برَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلُ أَغُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْقًا سَبْقًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ۚ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرُ ﴿ أَبُو الْأَسْعِدِ القَشْيْرِي فِي الأَرْ بِسِنْ عِنْ أَنْسٍ ﴾ \* مَنْ قَرَأُ ٱلآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ فِي لَبِنَاتِمَ كَفَتَاهُ ( ٤ \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ قَرَأَ أَلْسُورَةَ التي يُذْ كُرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ يَوْمَ ٱلجُمُهَةِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكُمُهُ عَيَّ تَبِ الْشَمْنُ (طب - عن ابن عباس) \* مَنْ قَرَأَ الْمَشْرَ الْأَوَاٰخِرَ مِنْ سُورَةِ الْـكَهْفِ عُصِيمَ مِنْ فِيتْنَةَ ٱلدَّاجَّال ( حم م ن ـ عن أبى الدردا. ) \* ـ ز ـ مَنْ وَرَأُ الْقُرْآنَ فَعَنِظَهُ ۚ وَاسْتَظْهَرُ<sup>م</sup>ُ وَأَخَلَ عَلاَلَهُ وَحَرَّهَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ آللهُ ٱلجَنَّةَ وَشَفْعُهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ كُأْتُهُمْ قَدِ أَسْتَوْجَبُوا النَّارَ (ت . ـ من طي) مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلَ آللَهُ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيء أَقْوَامْ يَقْرَءُونَ ٱلْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بهِ النَّاسَ (ت ـ عن ابن عمران) \* ـ ز ـ مَنْ قَرَأَ اَلْمُو آَنَ وَعَمِلَ بَمَا فِيهِ أُلِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقيامَةِ صَوْوَهُ أَحْسَنُ مِنْ صَوْءِ الشُّسْ في بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ كَمَا ظَنْكُمُ ۚ إِلَّذِي عَمِلَ هَذَا (ح دلتُ عن معاذبن أنيس) \* مَنْ قَرَأَ الْقُرُ آنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَيُومَ الْقَيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمْ لَيْسَ عَلَيْهِ عُلَمَ الهِب عن بريدة ) \* مَنْ قَرَّأَ بَعْدَ صَلاَةِ ٱلْحِيمَةِ قُلْ هُوَّ أللهُ أَحَدُ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ أَلْفَلَق ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعَادَهُ

أَنْهُ بِهَا مِنَ ٱلسُّوءِ إِلَى ٱلجُهُمَّةِ ٱلْأُخْرَى ( ابن السنى عن عائشة ) \* مَنْ قَرَّأُ يَانَةُ آيَةٍ فِي لَيْلَةً كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَلِلَةٍ (حن -عن تميم) \* مَنْ قَرَأً ثَلَاثَ آيَاتِ مِنْ أُوَّلِ الْسَكَهُفِ عُصِمَ مِنْ فِيتَنَةِ ٱلدَّجَّالِ (ت ـ عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ أَلَهُ فَلَهُ مِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ مِشْر أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ اللَّم حَرْفْ ، وَلَكِن أَلِفٌ حَرْفْ ، وَلاَمْ حَرْف ، وَيهِ مُحرُفُ ( آخِ ت لُ \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ قَرَأَ حَمَ ٱللَّهُ عَانَ فِي لَالَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغَفُّرُ لَهُ سَيعُونَ أَلْفَ مَلَكِ (تـعن أبي هريرة) \* مَنْ قَرَأَ حم اَلدُّخَانَ في لَبَدْلَةِ الجُمُعَةِ غِيرَ لَهُ ۚ (ن \_ عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ قَرَأً حَمْ ٱلدُّخَانَ فِي لَيْدَلَةِ مُجْعَدَ أَوْ يَوْمُ خُمُةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجِنَّةِ ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز\_ مَنْ قَرَّأُ حَم الْوَامِنَ إِلَى إِلَيْهِ للصِيرُ ، وَآيَةَ الْمَكُرُسِيَّ حِينَ يُصْسِحُ حُفظَ بِهِمَا حَقَّى بُهْنَ وَمَنْ قَرَ أَهُمَا حِينَ كُمْسِي خُنِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِيحَ (تْ مُعن أَبِي هريوة) \* مَنْ قَرَأَ خَوَاتِيمَ لَخَدْرِ مِنْ لَبَلِ أَوْ نَهَارٍ فَتُمِضَ فى ذٰكِ َ الْيَوْمِ أَوِ اللَّيْلَةِ فَقَدْ أَوْجَبَ ٱلْجَنَّةُ (عد هب \_ عن أبي أمامة ) \* مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُوِّجَ بِتَاجِ فِي ٱلْجَنَّةِ (هب ـ عن الصلصال) \* مَنْ قَرَّأَ سُورَةَ ٱلدُّخَانِ فِي لَئْبَلَةِ غُنِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (ابن الضريس عن الحسن موسلا) \* مَنْ قَرَّأُ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي بَوْمِ ٱلْجُنُمَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ ٱلْجُنْعَتَبْنِ (ك هق عن أبي سعيد ) \* مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْسَكَهْفِ يَوْمَ الْجُبُمُةِ أَضَاءَ لَهُ ٱلنُّورُ مَا بَيْنَهُ وَ بِينَ الْمَيْتِ الْمَتَيقِ ( هب \_ عن أبي سعيد ) \* مَنْ قَرَأُ سُورَةَ ٱلْوَاقِيةَ \_ في كُلِّ لَيْدَلَةٍ كُمْ نُصِبُّهُ فَاقَةٌ أَبَدًّا ( هب ـ عن ابن مسمود ) \* مَنْ ۖ قَرأً ف

لَيْهَاتِهِ مِانْهَ آيَةٍ كُمْ يُكْتَبُ مِنَ الْعَاقِلِينَ ﴿ لِنَّهِ عِن أَنِي هُرِ رَهَ ﴾ مِنْ قَرَأ فى بَوْمٍ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ مِا نَتَى مَرَّةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ٱلْمَا وَخَسَاِئَةٍ حَسَنَةٍ إِلاَّ أَنْ يَكُرِنَ عَلَيْهِ دَيْنَ (عد هب \_ عن أنس) \* مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ أَلْبَ مَرَّةِ فَقَدَ أَشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ أَقْدِ ( الخياري في فوائده عن حديفة ) \* مَنْ قَرَّأُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَادُ أَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَأَنَّمَا قَرَّأَ الْقُرْآنَ أَجْمَ (عق .. عن رجا، الغنوي ﴾ \* مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدُ تُخْسِينَ مَرَّةً غَفَرَ آللهُ لَهُ ذُنُوبَ خَسْنَ سَمنَةً ( ابن نصر عن أنس ) \* مَنْ قَرَّأُ قُلْ هُوَ اللهُ ٱحَدُ عَشَرَ مَرَّاتِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ ( حم \_ عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ آللُهُ أَحَـــ دُ عِشْرِينَ مَرَّةً بَنَى آللهُ لَهُ قَصْرًا فِي ٱلجَنَّةِ ( ابن زنجو يه عن خالد بن زيد ) \* مَنْ قَرَّأً قُلْ هُوَ لَقُهُ أَحَدُ فَكَأَنَّمَا قَرَأً ثُلُثَ اللهُ \* آن ( حم ن \_ والضياء عن أبيَّ ) \* مَنْ قَرَّاً قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ مِائَةَ مَرَّةٍ غَفَرَ أللهُ لهُ خَطِيثة تَخْسِينَ عَامًا مَا أَجْتَنَبَ خِصَالًا أَرْبُنا : آلهُ مَاء ، وَالْأَبْوَالَ ، وَالْفُرُ وَجَ ، وَٱلْأَثْمُر بَهَ ۚ (عد هب ـ عن أنس) \* مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ أَلَٰهُ أَحَلَـْ مِائَةٌ مَرَّةٍ فِي الصَّاحِ أَوْ غَيْرِهِا كَنَبَ آللهُ لَهُ بَرَاهً مِنَ النَّار (طب - عن فيروز الديلمي ) \* مَنْ قَرَاً قُلْ هُوَ اللهُ أَحَكُ مَا تَتَىٰ مَرَّة غَمَرَ آللهُ لَهُ ذُنُّهُ بَ مِائَتَيْ سَنَةٍ ( هب ــ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَنْ قَرَأً كُلُّ بَوْم مِائَتَىٰ مَرَّةٍ قُلْ إِنَّ أَلَٰهُ أَحَكُ مُعِي عَنْهُ ذُنُوبُ خَسِينَ سَنَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْدِ دَنْ (ت عن أنس) \* \_ ز\_ مَنْ قَرَأُ مِنْكُمُ ۚ بِالتَّبِي وَالزَّبْتُونِ فَانْتَهَىَ إِلَى آخِرِهَا أَلِيْسَ اللهُ الْحَكَم الْمَاكِينِ فَلْيَقُلْ: كَلَى وَأَنَاعَلَى ذٰلِكَ مِنَ السَّاهدينَ ، وَمَنْ

مَرَ ۚ الاَ أُدْمِيمُ بِيَوْمُ الْمُمَامَةِ فَا تُمَنَّى إِلَى: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ فَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْوَثَى فَلْمِقُلْ لَلَى ، وَمَنْ فَرَأً وَالْرُسَلاتِ فَبَلْغَ : فَبِأَى عَلِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ ( د ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَرَّأُ يسَّ ابْتَهَاءَ وَجْهِ اللَّهِ غَفَرَ أَنُّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَ عُوهَا عِنْدَ مَوْتَا كُمْ (هب \_ عن معقل بن يسار) مَنْ قَرَأً بِسَ مَرَّةً فَكَأُنَّمَا قَرَأَ ٱلقُرْ آنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ (هب ـ عن أب هريرة) مَنْ قَرَأً بِسَ فِي لَيْلَةِ أَمْبُحَ مَعْنُورًا لَهُ (حـل ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ قَرَأً يسَ كُلَّ لَئِلَة غُفِر لَهُ (هب ـ عن أبي هربرة ) \* مَنْ قَرَأُ يسَ مَرَّةً فَكَأُنُّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ مَرْ آيْنِ (هب ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْر بَعْدَ الْعِشَاء لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى يُصْبِحَ (حم - عن شداد ابن أوس) \* مَنْ قَرَنَ مَانِنَ حَجَّهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأُهُ لَمُمَّا طَوَافٌ وَاحِدُ ( حر ــ عن ابن عمر) \* مَنْ قَفَى لِأَخِيهِ النُّسْلِمِ حَاجَةً كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَخْرِ كَمَنْ حَجَّ وَأَعْتَمَوَ (خط عن أنس) \* مَنْ قَضَى لِأَخِيبِ النُّسْلِمِ حَاجَةٌ كَانَ لَهُ مِنَ ٱلأَجْرِ كَمَنْ خَلَمَ ٱللَّهَ مُحْرَهُ (حل \_ عن أنس) \* مَنْ قَفَى نُسُكَةُ وَسَلِّمَ الْسُلِهُونَ مَنْ لِسَانِهِ وَيَكِوهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ عَبِدَ بَن حَمِيدَ عن جابر ﴾ مَنْ فَطَعَ رَحِمًا أَوْحَلَفَ مَلَى بَيْنِ فَأَجِرَةٍ رَأَى وَبَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ( عَزِ ـ عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا) \* مَنْ قَطَعَ سِدْرَةٌ صَوَّابَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ ( د \_ والضياء عن عبد الله بن حبشي ) \* مَنْ قَمَدَ كَلِّي فِرَاش مَعْيية قَيَّضَ اللهُ لَهُ تُعْبَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ـ عن أبى قتادة ) \* ـ ز ـ مَنْ قَعَدَ في مُصَــلاَّهُ دِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ ٱلصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَ كُعَتَى الْمُعْتَى لاَ يَقُولُ إِلاَّ خَيْرًا

غُفرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَعْرِ ( د ـ عن معاذ بن أنس ) \* ـ زــ مَنْ قَعَدَ مَقْعُدًا لَمْ يَذْ كُرُ اللَّهَ فَيهِ كَانَتْ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهَ تِرَةً وَمَن أَضْطَعَمَ مَفْحَمًا لَآيَذْ كُرُ ۚ اللَّهُ فيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً (د\_عن أبي هر رة ) \* ... ز ـ. مَنْ قَلِّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ وُثِيَ مِنَ السُّوءِ إِلَى مِثْلُهَا ﴿ طس.. عن عائشة ) \* \_ ز\_ مَنْ كَاتَبَ مَمْ أُوكَةُ عَلَى مِائَةً أُوقيةٍ وَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ثُمَّ عَجْزَ فَهُوَ رَقَيقٌ (ت\_عن ابن عمرو) \* مَنْ كَانَ آخِرَ كَادَمِهِ لاَ إِلهُ إِلاًّ أَنْهُ ۚ دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ۚ (حم د ك ـ عن معاذ ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ ۚ وَ َبَانِنَ قَوْمٍ عَهْدُ فَلاَ يَشُدُ عَقَدُهُ وَلاَ يحُلُّهَا حَتَّى يَنْقُضَى أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِدَ لَهُمْ عَلَى سَوَاه (حم د ت \_ عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ ( ن \_ عن ان عمر ) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ ذَيَحَ أُنْضِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَدْ بُغُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كُمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْجُعْ بِسْمِ ٱللهِ (حم ق ن ٥ ـ عن جندب) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الْصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ (حمق نه - عن أنس) \* مَنْ كَانُ سَهِلًّا هَيْنًا لَيْنًا حَرَّمَهُ آللهُ عَلَى النَّار (ك هق \_ عن أبي هريرة) \* مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَمَّ بَقَضَائُهِ كُمْ يَزَلُ مَعَهُ مِنَ ٱللَّهِ حَارَسٌ ( طس - عن عائشة ) \* مَنْ كَانَ فِي ٱلْمُسْجِدِ يَنْتَظِيرُ الْصَّادَةَ فَهُوَ فِي الْصَّلَاةِ مَا لمَّ يُحَدِّثْ (حم ن حب \_ عن سهل بن سعد) \* مَنْ كَأَنَ في قَلْبِهِ مَوَدَّةٌ لِأَخِيهِ ثُمَّ لَمْ تُطْلِمْهُ عَلَيْهَا فَقَدُّ خَأَنَهُ ( ابن أبي الدنيا في الاخوان عن مكحول مرسلا ) \* مَنْ كَانَ قَاضِيًّا فَقَفَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحُرِىُّ أَنْ يَنْقُلِبَ مِنْهُ كَفَافًا (ت ـ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَكْنَسِمْ لَهُ

زَوْجَةً ، فَإِنْ لَمْ بَكُنْ لَهُ خَادِمْ فَلْيَكْتَسِبْ لَهُ خَادِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْكُنْ فَلْتَكُنْسِبْ مَسْكَنَّا مَنِ الْخَلَّدَ غَبْرَ ذَاكِتَ فَهُوَ ضَالَ أَوْ سَارِقُ ( د ك عن المستورد بن شداد ) \* مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَ اءَةُ ٱلْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةٌ ( حم ه ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتَ فَصَبَرَ عَلَيْنٌ وَأَطْعَمُهُنَّ وَسَقَاهُنَ وَكَسَاهُنَّ مِنْ حِلْزَهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ٥ – عرب عقبة بن عامى) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبِّحُهُ ۚ فَإِذَا أَمَّلُ ۗ هِلاَلُ ذِي ٱلْحِجَّةِ فَلَا ٓ الْمُخَذَنَّ مِنْ شَعْرِ وِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِ فِشَيْنًا حَتَّى يُضَحِّى ۖ (م د-عن أم سلمة ) \* مَنْ كَانَ لَهُ سَمَةٌ ۚ وَلَمْ يُضَعَّ فَلَا يَقُرْ بُنَّ مُصَلًّا ۚ ( ٥ ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ لَهُ شَريكٌ في حَالِطٍ فَلَا يَبِعُ فَيَعِيبُ مِنْ ذَٰلِكَ حَقَّى يَهْرَ ضَهُ قَلَى شَرِيكِهِ ﴿ حَمْ تَ لُـ ا عَنْ جَابِرٍ ﴾ ﴿ - زَ - مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبِّم أَوْ نَعْلُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيمَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِي أَخَذَ وَإِنْ كُرَهَ تَرَكَ ( م ـ عن جابر ) \* مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرُ ۚ فَلْيُكُمْ مُهُ (د ـ عن أبي هر يرة) \* مَنْ كَانَ لَهُ صَيٌّ فَلْيَتَمَاكِيَ لَهُ ( ابن حساكر عن معاوية) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ لَهُ هَرَطَانِ مِنْ أَثْتَى أَدْخَلَهُ ٱللَّهُ ٱلجَّنَّةَ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَ يَامُونَٰتُهُ فَمَنْ كُمْ يَكُن لَهُ فَرَطُ فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ تُصَابَ بِمِثْلِي (حم ت \_ عن ابن عبلس) \* مَنْ كَانَ لَهُ قَلْتُ صَالِحُ تَعَانَ لَللهُ عَلَيْهِ (الحكيم عن يزيد) \* مَنْ كَانَ لَهُ مَالُ فَلْيُرَ عَلَيْهِ أَثْرُهُ (طب - عن أبي حازم) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ لَهُ مَالَ يُبَلِّفُهُ حَتَّجَ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ فيهِ أَنَّ كَاهُ فَلْمْ يَفْعَلْ سَأَلَ ٱلرَّجْمَةَ عِنْدَ للمَّوْتِ (ت من ابن عباس) \* - ذ-

المَّذِ كَانَ لَهُ نَخْلُ أَوْ أَرْضُ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَمْرْضَهَا عَلَى شَر بِكِهِ (٥-عن جابر) \* مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي ٱلدُّنْيَا كَانَ لَهُ ۚ بَوْمَ الْقَيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارِ ( د ـ عن عمار ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَشْلُ ظَهْرٍ فَلْيَمُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لأَظَهْرَ لَهُ ، وَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْمِنْ بِهِ فَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ (حم ٥ - عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ۚ ذَا طَوْلُ فَلْيَرَوَ ۗ ۚ فَإِنَّهُ أَغْضُ الْبُصَر وَأَحْضَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَا فَأَلْصَوْمُ لَهُ وِجَاءٍ (ن ـ عن عَمَان) \* ـ ـ ز ــ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّماً بَعْدَ ٱلْجُمُعَةِ فَلْبُصَلِّ أَرْبَهَا (دت - عن أبي هربرة) \_ ز\_ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْر أَوْ لِيَسْكُنْ ، وَأَسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ فَإِنَّ الْرَ أَهَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَم ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْه فِي الْضَّلَمُ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ نَقِيمُهُ كَسَرْتُهُ ، وَإِنْ تَرَ الْنَهُ كُمْ يَزَلُ أَقْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (م – عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلآخِر مَلْيُحْسِنْ إِلَى جارهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلآخِرِ مَلْلِكُمْ . ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِأَنَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلآخِرِ فَلْبَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ (حم ق ن ه \_ عن أبى شريح وأبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلْثِهِ وَٱلْمَيْرُمِ الآخِر فَلْيُكُرمْ ضَيْفَهُ جَاثَرَتُهُ يَوْمُ وَلَئِلَةٌ ، وَالْفَيْيَافَةُ ثَلَاثُهُ أَبَّامٍ كَمَا بَعْدَ دَاكِ فَهُوَّ صَدَقَةٌ ۚ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْدِىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ (حم ق ٤ - عن أبى شريم) \*- ز- مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْل يَعْنَى ٱلدَّهَبَ بِٱلدَّهَبِ (م ـ عن فضالة بن عبيد ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ يُوثِينُ إِنَّهُ وَالْبَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَأَسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَسِيرًا (خ - عن أبي

هربرة ) \* ــ ز ــ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ ٱلحَمَّامَ إِلاًّ بِيدَر (ن ـ عن جابر) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ ٱلآخِر فَلَا يُدْخُل آلحَمَّاءَ بَنَيْرِ إِزَارِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حَليلَةٌ ۗ ٱلحَمَّامَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَاثَدَةً يُدَار عَلَيْهَا ٱلخَمْرُ (ت ك\_عن جابر) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَاَ يُرَوِّعَنَّ مُسْلِمًا (طب \_ عن سليان بن صرد ) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَ ُيُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِفَلَا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ مُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا يَأْتِ مَنبيًا مِنَ الْسَبِّي حَتَّى يَسْتَبْرِيُّهَا ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ ُ باللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَاذَ يَكِيمِنَّ مَنْنَا حَتَّى يُفْسَمَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم ٱلآخِرِ فَلَا يَرْ كَابَنَّ دَابَةً مِنْ فَيْءِ ٱلسُّلِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفُهَا رَدُّهَا فِيهِ ، وَمَنْ كَانَ كُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَالْإِيَلْبَسَنَّ ثَوْبًا مِن ۚ فَيْهِ ٱلْمُشْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدُّهُ فِيهِ (دـعن رويفع بن ثابت) • مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِر فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ (ت ـ عن رويفع) \* مَنْ كَانَ بُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلَاَذَهَبًا (حم له ــ عن أبيأمامة ) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ إِللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلاَ يَلْبَسُ خُنَّيْهِ حَتَّى يَنْفُضَهُما (طب عن أ ي أمامة ) مَنْ كَانَ يُحِيُّ أَلَهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحِبُّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ (حم ـ عن عائشة ) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَمَّل اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَجَمَرَ لَهُ شَمُّلهُ ، وَأُتَمَّهُ ٱلدُّنْبَا وَهِي رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتِ آلدُّنْبَا هُمْهُ جَعَلَ ٱللهُ فَقْرَهُ وَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَكُمْ يَأْتِهِ مِنَ آلدُّنْنَا إِلاَّ مَا قُدَّرَ لَهُ (ت ـ عن أنس) \*

. ز - مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدُهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ عِرْضَ أَوْ مَالَ فَلْيَتَكَلَّلُهُ الْيُوْمَ قَبْلَ أَنْ 'يُؤْخَذَ مِنْهُ ' يَوْمَ لاَ دِينَارَ وَلاَ دِرْهُمَ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَل مَالِح 'أُخِذَ مِنْهُ بِمَدْرِ مَظْلِيَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلَ أُخِذَ مِنْ سَيْئَآتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْدِ (حم خ - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِضُهَا فَلَى جَارِهِ ( ه \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكُوهَا بِثُلُثِ وَلاَ رُبُمِ وَلاَ بِطَعَامِ مُسَتَّى (حرد ٥ ـ عن رافع بن خديج ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْمَيْرُ رَعْهَا فإنْ كَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَرْ رَعَهَا وَعَجْزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَعْهَا أَخَاهُ السُّلِمَ وَلاَ يُؤَاجِرُهَا فَإِنْ كُمْ يَفْعَلُ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَةُ (م قن ، \_ من جابر ، قن من أبي هريرة ، م تن عن رافع بن خديم ، حم د عن رافع بن رفاعة ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ آمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِيَّةُ مَا يُلِ الحردن . - عن أ م هرية) ـ زــ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْنَى فَلَمْ يَيْدُهَا وَلَمْ يُهِنَّهَا وَلَمْ يُونْرِهُ وَلَقَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ أَلَهُ ٱلْجَنَّةَ ۚ (د\_عن ابن عباس) \* \_ز\_ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتِ أَوْ ثَلَاثُ أَخُواتِ أَو ٱبْنَتَانِ أَوْ أَخْتَانِ فَأَحْسَنَ مُعْبَتَهُنَّ وَٱنَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلهُ آلجَنَّهُ (حم ت حب ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مَنْ كَامَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أللهِ أَوْ إِلَى أَحَدِمِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأَ فَلْيُحْسِنْ ٱلْوُسُوءَ ثُمَّ لِيُمَلِّ رَ كُمْتَيْن مُمَّ لِينَنِّ مَلَى أَلْهِ ، وَلِيصَلُّ مَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَيَتُلُ : لاَ إِلهَ إِلا أَلَهُ ٱلْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْعَانَ آللهِ رَبِّ الْمَرْشِ الْعَظِيمِ ، آلْحَدُثُ لِلهِ رَبِّ الْعَاكِينَ : أَمْنَا الْتُ مُوجِبات رَعْمَتِك ، وَعَزَاهُم مَعْفِر تِك ، وَالْفَنْسِيمَةُ مِنْ كُلٌّ بِرْ ، وَالسَّلامَةُ مِنْ

كُلَّ إِنْمٍ ، لأَتَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ ، وَلاَ مَمَّا إِلاَّ فَرْ جْنَهُ ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ الكَ رِضًا إِلاَّ فَضَيَّتُهَا يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِينَ ( ت م ك ـ عن عبد الله بن أ ، أوفى ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ مُحُولَةٌ تَأْدِي إِلَى شِبَتِم قَدِيٍّ فَلْيَصُمُ رَمَضَانَ حَبْثُ أَدْرَكَهُ (ح د\_عن سلة بن الحبق) \* \_ز\_ مَنْ كَانَتْ مَمَّهُ ٱلآخِرَةُ جَمَعَ أَلَهُ لَهُ سَمَّلُهُ وَجَمَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَنَّتُهُ ٱلدُّنْبَا رَاغِنَةٌ ، وَمَنْ كَانَتْ مَمَّهُ آلهُ نْيَا فَرَاقَ ٱللهُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَجَعَلَ قَقْرُهُ مَيْنَ عَيْنَيْهِ وَكُمْ كَأْتِهِ مِنَ ٱللهُ نْيَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ( ٥ ـ عن زيد بن ثابت) \* مَنْ ۖ تَيْمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهَدَ بِالزُّودِ (طب ـ عن أبي موسى) \* مَنْ كَثُمَ عَلَى غَالَ فَهُوّ مِثْلُهُ (د\_عن سمرة) ، مَنْ كَنَمَ عِلْمًا عَنْ أُهْلِهِ أُلْجِمَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَاأً مِنْ نَارٍ (عدـعن ابن مسعود) \* ـ زـ مَنْ كَتُمَ عِلْمًا عِمَّا يَمُنْتُمُ ٱللَّهُ بِهِ النَّأَسَ فِي أَمْرِ ٱلدِّبْنِ أَلْجُمَةُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِيجَامِ مِنَ النَّارِ (٥-عن أبي سميد) \* \_ ز\_ مَنْ كَتَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفُذَرُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُدوس اَخْلَائِقِي حَتَّى بُخَـَيِّرَاهُ مِنَ الحُورِ الْءِينِ بُزَوِّجُهُ مِنْهَا مَاشَاء ( ٤ – عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُو بُهُ ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُو بُهُ كَانَت الْنَارُ أَوْلَى بِهِ ﴿ طَسٍ – عِن ابن عمر ﴾ مَنْ كَثُرَتْ صَـــــادَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ ( ٥ ــ عن جابر ) \* مَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ نَقَدْ كَفَرَ بِمَا جِنْتُ بِهِ (عد ـ عن ابن عمر) \* مَنْ كَذَبَ عَلَى ۚ فَهُوَ فِي النَّارِ (حم \_ عن عمر ) \* مَنْ ۖ كَذَبَ عَلَى مُنْسَمِّدًا فَأَيْنَبُوٓ أُ مَقْعَدَاهُ مِنَ النَّارِ (ح ق ت نه م عن أنس ، ح خ دن ، عن الزير ، م عن أبي

هريرة ، ت عن على ، حم ه عن جابر ، وعن أبي سعيد ، ت ه عن ابن مسعود ، حم ك عن خالد بن عرفطة ، وعن زيد بن أرقم ، حم عن سلمة بن الأكوع ، وعن عقبة بن عامر ، وعن معاوية بن أبي سفيان ، طب عن السائب بن يزيد ، وعن سلماً بن خالد الخزاعي ، وعن صهيب ، وعن طارق بن أشير ، وعن طلحة بن عبد الله ، وعن أبن عباس ، وعن أبن عمر ، وعتبة بن غزوان ، وهن العرس بن وعن عمرو بن عبسة ، وعن عمرو بن مرة الجهني ، وعن الفسيرة ي شعبة ، وعن يعلى بن مرة ، وعن أبى عبيدة بن الجراح ، وعن أبى موسى الأشعرى ، طس هن البراء ، وعن معاذ بن جبل ، وعن نبيط بن شريط ، وعن أبي ميمون ، قط في الأفراد هن أبي رمثة ، وعن ابن الزبير ، وعن أبي رافع ، وعن أمَّ أبمن ، خط عن سلمان الفارسي ، وعن أبي أمامة ، ابن عساكر عن رافع بن خديج ، وعن يزيد بن أسد ، وعن عائشة ابن صاعد في طرقه ، عن أبي بكر الصديق ، وعن همر بن الخطاب، وعن معد بن أبى وقاص، وعن حذيفة بن أسيد، وعن حذيفة ان اليان ، أبومسعود من القرات في جزئه عن عمان من عقال ، المزار عن سعيد ابن زيد ، عد عن أسامة بن زيد ، وعن بريدة ، وعن سفينة ، وعن أبي قتادة ، أبو نعيم في المعرفة ، عن جندع بن عمرو ، وعن سعد بن للدحاس ، وعن عبد الله ابن زغب ، ابن قانم عن عبد الله بن أبي أوفى ، ك في المدخل عن عفان بن حبيب ، عقرعن غزوان ، وعن أبي كبشة ، ابن الجوزي في مقدمة للوضوعات عن أَبِي ذَر ، وعن أَبِي موسى الغافقي ﴾ \* مَنْ كَذَبَ فِي خُلُمِهِ كُلُّفَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ

عَقَدَ شَعِيرَةٍ ( حم ت ك \_ عن على ) \* مَنْ كَذَبَ في خُلُهِ مُتَعَمِّدًا فَلْمِنْدَمُوّا أُ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ (ح ـ عن على ) \* مَنْ كَرُمَ أَسُّلُهُ وَطابَ مَوْلِهُ هُ حَسُنَ تَحْضَرُ أَ ( ابن النجار عن أبي هريرة ) \* - ز- مَنْ كُسِرَ أَوْ مَر ضَ أَوْ عَرَسَة قَفَدٌ حَلٌّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى مِنْ قَابِلِ (حم ٤ ك ـ عن الحجاج بن عمرو بن غزنة ) \* \_ ز\_ مَنْ كَشَفَ سِنْرًا فَأَدْخُلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأًى عَوْرَةَ أَهْلِهِ لَقَدْ أَنَّى حَدًا لاَ يَعِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيهُ ۚ ، لَوْ أَنَّهُ حِينَ أدخَلَ بَصَرَ السَّمْتَيَةُ رَجُلُ فَقَقاً عَيْنَهُ مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَرَّ رَجُلُ عَلَى بَاب لَاسِتْرَ لَهُ غَيْرٍ مُنْلَقَ فَنَظَرَ فَلاَ خَطِينَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا ٱلْطَطِينَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْثِ (ت ـ عن أَلِي ذر) \* ـ ز ـ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ كُلِّي إِنْفَاذِهِ مَلَاهُ ٱللهُ أَمْنَا وَلِيمَـانًا ، وَمَنْ تَرَكَ لَبْسَ ثَوْبِ جَلِّلِ وَهُوَ يَمْدِرُ عَلَمْهِ تَوَاضُمّا كَسَاهُ اللهُ حُلَّةَ الْمُكَرَّامَةِ ، وَمَنْ زَوَّجَ لِلْهِ تَوَّجَهُ لِللَّهُ تَاجَ الْلَكِ ( د ــ عن وهب ) \* ـ ز ـ مَنْ كَفَلَمَ غَيْظًا وَهُوَ فَادِرْ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ أَللهُ عَلَى رُءُوسِ ٱلْحَاكَثِق حُتِّى يُخَيِّرُهُ مِنَ ٱلحُورِ ٱلمِينِ يُزَوِّجُهُ مِنْهَا مَا شَاء ﴿ ٤ عن معاذ بن أَنسُ ﴾ \* مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ طَلَى إِهَاذِهِ مَلَا أَقَلُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيَّانًا ( ابن أبي الدنيا في ذم النضب عن أبي هريرة ) \* مَنْ كُفَّ غَضَبَهُ سَـــتَرَ ۚ أَللُّهُ عَوْرَتَهُ ( ابن أبي الدنيا في نم الفضب عن أبي هر برة وعن ابن عمر) ﴿ مَنْ كَفِّنَ مَيْتًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَمْرَةٍ مِنْهُ حَسَنَةٌ (خط عن ابن عمر) \* مَنْ كُنْتُ مُوْلاًهُ فَعَلَى مُولِاً أُهُ ( حم ه \_ عن البراء ، حم عن بريدة ، ت ن والضيا. عن زيد بن أرقم ) \* مَنْ كُنْتُ وَلِيَّةُ فَعَلِيٌّ وَلِيَّةُ (حمن ك-عن بريدة ) \* مَنْ لَكِسَ

آلِحَ بِرَ فِي آلَةُ نَبِياً أَلْبَسَهُ اللَّهُ بَوْمَ الْقَيَامَةِ ثَوْبًا مِنْ فَارٍ (حم ـ عن جويرية ) # مَنْ لِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّهُ نُبَّا كُمْ يَلْبَسُّهُ فِي الْآخِرَةِ (حم ق ن ٥ - عن أنس ) = \_ ز\_ مَنْ لَسِنَ ثَوْ اً جَدِيدًا فَقَالَ : ٱلحَمَدُ ثِلْهِ ٱلَّذِي كَسَانِي مَاأُوَّارِي اِرْ عَوْر ثِي وَأَتَكِتَ لُ بِدِ فِي حَيَاتِي ثُمُّ عَمَدَ إِلَى الشُّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِرِكَانَ في كَنَفِ أَلَّهُ وَفِي حِفْظُ أَلَهُ وَفِي سِنْرِ ٱللَّهِ حَيًّا وَمَيْنًا ( ت ٥ ـ عن عمر ) \* مَنْ لَبسَ ثَوْبَ شُهْرَ ۚ أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَّى وَضَعَهُ ( ٥ ـ والضياء عن أبي ذر ) مَنْ لِبِسَ ثَوْبِ شُهُورَةِ ٱلْبَسَةُ اللهُ يَوْمَ الْعَيَامَةِ ثُونًا مِثْلَهُ ثُمَّ يُلْهِبُ فِيسِهِ النَّارَ ( د ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز - مَنْ أَزَمَ ٱلْأَسْتِينْفَارَ جَعَلَ ٱللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيق غَوْرَجًا وَمِنْ كُلُّ هَمْ ۚ فَرَّجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْنَسِبُ ( ٥ - عن ابن عباس) \* مَنْ لَعَلَمَ كَمْنُوكَةُ أَوْضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَسْتِقَهُ (حم م ٥-ر مَنْ لَيِبَ وِالنَّرْ دِشِيرِ فَكَأَنُّمَا غَسَ يَدَهُ فِي الْحَمْ آلَلِنْزِيرِ وَدَمِهِ (حم م ده ـ عن بريلة) \* مَنْ لَمِبَ إِللَّهُ دِ فَقَدْ عَمَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ ( هم د ه ك \_ عن أبى موسى ) \* مَنْ لَسِبَ بطَلاَتِي أَوْ عِنَاقَ فَهُوَّ سَهَا قَالَ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* \_ ز ـ مَنْ لِـكَمْبِ بْنِ ٱلْأَشْرَفِ عَلَيْهُ فَلَهُ آذَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ (خ ـ عن جابر ) \* مَنْ لَعِقَ الْصَّحْمَةُ وَلَعِقَ أَصَامِهُ أَشْبَهُ أَلَهُ ۚ فِي آلَهُ نُبًّا وَٱلْآخِرَةِ ( طب \_ عن العرباض ) \* مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَ وَاتَ كُلَّ شَهْرٍ كُمْ يُصِبُهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلاَءِ ( ٥ – عن أبي هو يرة ) \* مَنْ لَتِيَ الْمَدُوَّ فَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَشْلِبَ لَمْ 'يُفْقَنْ فِي قَبْرِهِ (طب ك ~عن أبي أيوب) \* مَنْ لَقِيَّاللَٰهُ عِنْدِر أَثَرِمِنْ حِيهادٍ لَقِيَ اللَّهُ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ ۗ (ت ه ك ... عن

أبي هو برة) \* مَنْ لَقِيَ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُّنَّةَ (حم خ \_ عن أنس) مَنْ لَمْ تَنْهُ صَلاَتُهُ عَن الْفَحْشَاءِ وَاللُّسْكُو لَمْ يَزْدُدْ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ بُفدًا (طب عن ابن عباس ) \* مَنْ كَمْ يَأْتِ بَيْتَ الْقَدْيِسِ يُنسَلِّي فيهِ فَلْبَبَعْتُ ﴿ زَائِتٍ (حم ت ن ــ والضياء عن زيد بن أرقم ) \* مَنْ كُمٌّ يُولِّمِنْ بِالْقَدَرِخَيْرِ مِ وَشَرِّمِ فَأَنا مِنهُ بَرِي؛ (ع - عن أبي هريرة) \* مَنْ كَمْ يُبَيِّتْ الصَّيامَ قَبْلَ طُالُوع مِنَّ ٱلَّذِلْ فَلَا صِيلَمَ لَهُ ۚ (ن ـ عن حفصة ) \* مَنْ كُمْ ۖ يَثْرُاكُ وَلَكًا وَلاَّ وَالِدَّا فَوَرَثَنَهُ كَلَالَةُ ۗ ( هق ـ عن أبي سلمة بن عبد الرحن مرسلا ) \* ـ ز ـ مَنْ لَمْ يَجِدْ لَمْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقَطَّمْهُما أَسْفَلَ مِنَ الْكَفَّبَيْنِ (خــ عن ابن \* \_ ز \_ مَنْ كُمْ يَجِدْ كَمْلَيْن فَلْيَكْلِبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ كُمْ يَجِدْ إِزَارًا فَأَيْنَلْبَسْ سَرَاوِيلَ اللَّحْرِمِ (حم م ـ عن جابر ، حم ق ن ، عن ابن عباس) \* مَنْ لَمْ يُجْدِيمِ الْصَّيَامَ قَبْلُ الْفَجْرِ فَلاَ صِيامَ لَهُ (حم ٣ ـ عن حفصة) \* مَنْ لَمْ يَحْلِينْ عَانَتَهُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحُرَّ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنًّا (حر - عن رجل) \* مَنْ كُمْ يُحَلِّلُ أُصَامِعَهُ بِالْمَاءِ خَلَّلُهَا أَقَهُ بِالنَّارِ بَوْمَ الْقَيَامَةِ (طب ـ عن واثلة) مَنْ لَمْ بُدُوكِ أَلَّ كُمَّةً لَمْ يُدُوكِ الصَّلاَةَ (هق \_عن رجل) \* مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ ٱلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِيأَنْ يَدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَابَهُ ﴿ رَحِم خ د ت ٥ \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ لَمْ يَذَرَ للنُّخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُو اِهِ ( دَكُ ... عَنْ جَابِر ) \* مَنْ كُمْ يَرْاحَمْ صَغِيرَ نَا وَيَمْرِ فَ حَقَّ كَبِيرِ نَا

فَلَيْسَ مِنَّا (خد دـعن ان عمرو) \* مَنْ كَمْ يَرْضَ بَقَضَاءِ ٱللَّهِ وَيُؤْمِنْ بِقَدَر أَلَهُ فَلْيَانْتَمِنُ إِلْمُنَا غَبْرَ أَقَّهِ (طس \_ عن أنس) \* مَنْ كُمْ يَشْكُرُ الْمُأْسَ كَمْ يَشْكُرُ اللَّهُ (حم ت ـ والضياء عن أبي سعيد) \* مَنْ كُمْ يُصَلُّ رَكَّمَتَى الْفَحْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَقَدَ مَاتَطْلُمُ النُّسُّسُ (حم ت ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَمْ يُطَيِّرُ مُ الْمِتَحْرُ فَلِاَ طَهَرَ مُ اللَّهُ ۚ ( قط هق \_ عن أي هر رة ) \* \_ ز\_ مَنْ كُمْ يَنْزُ أَوْ يُجَهِّزُ عَازِياً أَوْ يَخْلُفُ عَازِياً فِي أَهْلِدِ بِخَـيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بقارعَةِ قَبْلَ يَوْمِ الْقَيَامَةِ (ده ـ عن أبي أمامة) \* مَنْ كَمْ يَقْبَلُ رُخْمَةً أَلَّهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْإِنْمُ مِيثُلُ جِبَالَ عَرَفَةَ (حم \_ عن ابن عمر) \* مَنْ لمْ يُوتِرْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ( طس \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَمْ يُوص كَمْ يُوذُنْ لَهُ فِي الْكَالَام مَمَّ اللَّوْتَى ( أَبُو الشَّيخ في الوصايا عن قيس ) \* مَنْ مَاتَ بُكُرْءً ۚ فَلَا يَقْلِنَ إِلاًّ في قَرْ وِ ، وَمَنْ مَاتَ عَشِيَّةً فَلاَ يَبِيَّنَّ إِلاَّ فِي تَبْرِهِ (طب\_عن ابن عمر) \* مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءُ بَعَثَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ (حم ك ـ عن جابر) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ عَلَى وَسِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلِ وَسُنَّةٍ ، وَمَاتَ عَلَى تُقَّى وَشَهَادَةٍ ، وَمَاتَ مَعْفُورًا لَهُ ( ه \_ عن جابر ) \* مَنْ مَاتَ نُحْرِمًا خُشِرَ مُلَبِّيًّا (خط ـ عن ابن عباس ) \* ــ زــ مَنْ مَاتَ مَر يضاً مَاتَ شَهِيدًا وَوُقَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِي وَر يُحَ عَلَيْهِ برزْ قِدِ مِنَ ٱلجِّنَةِ ( ٥ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ مَاتَ مُرَ ابِطاً في سَبِيلِ اللهِ أُجْرَى اللهُ عَلَيْهِ عَمَّلَهُ الصَّالِحَ ٱلَّذِي كَانَ يَسْلُ عَلَيْهِ وَأَجْرَى عَلَيْهِ رزقَهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَانِ وَ بَعْثَهُ لَاللَّهُ يَوْمَ الْقيامَةِ آمِناً مِنَ الْفَرَع (ه - عن أبي هريرة) مَنْ مَاتَ مُرَااطاً في سَبِيلِ اللهِ أُمَّنَّهُ اللهُ مِنْ فِنْنَةِ الْقَبْرِ (طب عن أبي أمامة)

مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ نَفَلَهُ لَقُهُ إِلَيْهِمْ خَتَّى يُحْشَرَ مَعَهُمْ (خط عن أس) \* \_ ز \_ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ ٱلجَنَةَ مِنْ صَفِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ يَر دُونَ آبِي الكَوْنِ فِي الْجِنَّةِ لِأَ يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبْدًا وَكَذَاكِ أَهْلُ النَّارِ (ت ـ عن أبي سمد ) \* \_ ز\_ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْدِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمُ تَضَى مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهُمُ ۚ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ وَعَلَبْهِ صِيامُ شَهْرْ فَلْيُطْمِعْ عَنَهُ وَلَيْهُ مَكَانَ كُلٌّ يَوْمِ مِسْكِينًا (ت. - عن ابن عمر) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (حم ق د - عن عائشة ) \* - ز - مَنْ مَاتَ وَكُمْ يَفُرُ وَكُمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بَغَزُو مَاتَ عَلَى شُعْبَهِ مِنْ نِفَاق (حم م د ن ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُ خُرِ لَقِيَ آلْلَهُ وَهُوَ كَمَابِدِ وَثَنِ (طب حل ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ مَاتَ لاَيُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ ٱلجَنَّةُ ﴿ حَمْ قَ عن ابن مسمود ) \* \_ ز\_ مَنْ مَاتَ لَاَيْشُرِكُ بِللَّهِ شَيْثًا دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ ٱلنَّذَرَ (حم م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ وَهُوَّ يَثْلُ ۚ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ آلِجَنَّةَ (حم م - عن عَبَان ) \* مَنْ مَثَّلَ بِالسُّمْ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ أَقْهِ خَلَاقُ (طب - عن ابن عباس) ، مَنْ مَثْلَ بحَيْوَان فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ لَلَّهِ وَالْكَرْبِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ (طب-عن ابن عمر) \* مَنْ مَرِ صَّ لَئِلَةً فَصَبَرَ وَرَضِيَ بِهَا عَن اللهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُومُ وَلَكَنْهُ أُمُّهُ ( الحسكيم عن أبي هربرة ) \* مَنْ مَسَّ أَلَحُمٰي قَقَدٌ لَفَا ( ٥ ـ عن أبي هربرة ) مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتُوَتَّأُ (مالك حم \$ ك \_ عن بسرة بنت صفوان) \* مَنْ مَسَّ فَرَّجَهُ فَلْيِتَوَضَّأُ ( ٥ ـ عن أم حبيبة وأبي أيوب ) \* ـ ز ـ

مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلٍ مِنْ أُمِّتِي لِيَقْتُـلَهُ فَلْيُقْتَلُ هَكَذَا فَالْقَائِلُ فِي الْنَّارِ وَالْقَتُولُ في آلحَنَّةُ (د\_ عن ابن عمر) \* مَنْ مَشَى إِلَى صَـلاَةِ مَكُنُوبَةٍ في أُلجَمَاعَةِ فَهِيَ كَفَحَةً ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةِ تَطَوُّع فَهِيَ كَفُمْرَةِ فَافِلَة (طب عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* مَنْ مَشَى بَيْنَ الْفَرَ ضَيْنِ كَانَ لَهُ بَكُلٌّ خَطُّوٓ ۚ حَسَّنَةٌ ۚ ( طب ــ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ مَشَى مَمَ طَأَلِمِ لِيعِينَةُ وَهُوَ يَظُمُ أَنَّهُ طَأَلِمْ فَقَدْخَرَجَ مِنَ ٱلْإِمْالَامِ ( طب\_ والضياء عن أوس بن شرحبيل ) \* مَنْ مَلَكَ دَا رَحِم مُحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ (مم دت ه ك ــ عن سمرة) \* ــ ز ــ مَنْ مَلَكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةٌ ثُبِئُكُ لِلَى بَيْتِ اللهِ تَمَالَى وَلَمْ يَحُجُ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ تَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانياً (ت ــ عن على ) \* مَنْ مَنَحَ مَنْحَةً غَلَاتْ بَصَدَقَةً وَرَاحَتْ بَصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوتَهَا (م \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقَ أَوْ مِنْحَةَ لَبَنِ أَوْ أَهْدَى زُقَافًا فَهُوَ كَمِنْقِ نَسَمَةٍ (حم ت حب ـ عن البراء) \* مَنْ مَنَمَ فَشْلَ مَاهَ أَوْ كَلَرُّ مَنْمَهُ ۚ أَلَٰهُ فَضْلَهُ ۚ يَوْمَ الْقِبَامَةِ (حر عن ابن عمرو) \* مَنْ نَامَ بَعْدَ الْمَصْرِ فَا خَتْلِسَ عَقَلُهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (ع\_عن عائشة) \* \_ ز\_ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْء مِنهُ فَقَرَأُهُ فِيهَا كِبْنَ صَلاَةِ الْفَجْر وَصَلاَة الْفَلْهر كَتْبَ ٱللَّهُ لَهُ كَمَّا نُمْمًا قَرَأُهُ مِنَ ٱللَّيْلُ (م ٤ عن عمر) \* مَنْ نَامَ عَنْ وِثْرِ مِ أَوْ نَسِيةٌ فَلْبُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ (حم ٤ ك- عن أبي سعيد) . \_ ز ـ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرُ هِ فَلْيُصَلُّ إِذَا أَصْبَحَ (ت ـ عن زيد بن أسلم مرسلا) \* ـ ز\_ مَنْ أَمْ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ ۚ وَلَمْ يَفْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٍ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (حرد ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيمَ آللهُ فَلْيُطِيهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْمَى آللهُ فَلا

يَشِهِ (حَمْ خَ ٤ ـ عَنْ عَائشَةً ) \* ـ ز ـ مَنْ نَذَرَ نَذَرًا وَلَمْ يُسَمُّ فَكَفَّارَتُهُ ۗ كَمْارَةُ كِينِ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَنْصِيَّةٍ فَكَفَّارَتُهُ كُفَّارَةُ كُفَّارَةُ كِينِ ، وَمَنْ نَدَرَ نَذَرًا لاَيُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَينِ (د\_عن ابن عباس) \* - ز-مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُعلِمُهُ ۚ فَكَلَّنَارَتُهُ كَنَّارَهُ كِينِ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَافَهُ فَلْيُغَوِ بِهِ ( ٥ - عن ابن عباس ) \* مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَكُمْ يُسَوِّ فَكَفَّارَتُهُ ۗ كَنَّارَةُ كِينِ (٥ ــ عن عقبة بن عامر ) \* ــ ز ــ مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ ۖ فَأَنْرَكُمَـا بِالنَّاسِ لَمْ شُندً فَاقَتُهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَهُ ۚ فَأَنْزَلَكَ اللَّهُ لَهُ لَهُ لَهُ بِرِزْقِ عَاجِلٍ أَرْ آجِلٍ (ت.. عن ابن مسعود) \* مَنْ نَزَلَ كَلِّي قَوْمٍ ۖ فَلاَ يَسُومُ لَلُوتُمَّا إِلاَّ بِإِذْهِمْ (ت\_عن عائشة) \* \_ز\_مَنْ نَزَلَ مَشْرِلاً فَقَالَ: أُعُوذُ بِكَلِمَاتِ آللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٍ حَتْى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِ لِهِ ( حم م د ت ـ عن خولة بنت حكيم ) ۞ مَنْ نَسِيَ ٱلْصَّلَاةَ عَلَىٰٓ خَطَىٰٓ طرينَ ٱللُّمنَاةِ ( ٥ ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ مَنْ نَسِيَ الْصَارَة فَلْبُصَّلُّهَا إذا ذَكَرَ مَا فَإِنَّ لَقَهُ قَالَ: ﴿ أَقِمِ السَّلَاةَ لِلْ كُرى ﴾ (م دن ٥ - عن أبي هريرة ) ــ زـــ مَنْ نَسِيَ شَيْشًا مِنْ صَلاَيهِ فَلْيَسْعِدُ سَعِدَ نَبْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ( حم ن \_ عن معاوية ) \* مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إذا ذَكَرَهَا (حرقت ن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ نَسِي صَلاَّةً فَلْيُصَلُّهَا إِذًا ذَكَّرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَمَا إِلاَّ ذَٰلِكَ (دت ٠ ـ عن أنس) \* مَن ْ نَسِي وَهُوَ صَائْمٌ ۚ فَأَ كُلَ أَوْ شَرِبَ قُلْيُتِيُّ صَوْمَهُ ۚ فَإِنَّمَا أَطْفَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ (حم ق. - عن أبي هو يرة ) \* مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ ثِياً

وَٱلْآخِرَةِ (هق \_ والضياء عن أنس) \* مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ كَلَى غَيْرِ ٱلْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَيْدِ ٱلَّذِي تَرَدَّى فَهُوَ يَنْزِعُ بِذَنَبِهِ (دـ عن ابن مسعود) \* مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ نَظْرَةَ وُدِّ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ (الحَسَكَمِ عن ابن عمرو) \* مَنْ نَظَرَ إِلَى مُسْلِم نَظْرَةً كُنيفُهُ بِهَا فِي غَيْرٍ حَقَّ أَخَافَهُ آللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴿ طَبِ ـ عن ابن عمرو ﴾ مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ تَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشَ يَوْمُ الْقَبَامَةِ (حم م ــ عن أبي قتادة ) \* \_ ز\_ مَنْ نَدُّسَ عَنْ مُوثِمِن كُرْ بَهَّ مِنْ كُرُبَ الدُّنْيَا نَفُّسَ آلَٰهُ عَنْهُ كُوْ بَةً مِنْ كُرَب يَوْم الْقَيَامَةِ ، وَمَنْ يسَّرَ عَلَى مُمْسِر يسْرَ أَلْهُ عَلَيْهِ ني الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتُرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْتَبْدِ مَا كَانَ الْمَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْنًا يَلْتَسِنُ فَيهِ عِلْتًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا آجْتَمَمَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَثَاونَ كِتَابَ أَلَيْ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمُ أَلَامَة وَحَفَّتُهُمْ اللَّذَٰكِكَةُ وَذَ كَرَهُمُ آللُهُ فَيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِو عَمَلُهُ كَمْ يُسْرعْ بهِ نَسَبُهُ (حم م دت ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ نُوفِشَ ٱلحِيْسَابَ عُذَّبَ ( ق عن عائشة ) \* مَنْ نُوقِشَ النُّعَاسَبَةَ هَاكَ (طب \_ عن ابن الزبير ) \* مَنْ نِيحَ عَلَيْدٍ لِهُذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْدِ (حم ق ت ـ عن الغيرة ) \* مَنْ وَافَقَ مِنْ أَخِيهِ شَهْوَةً غُفِرَ لَهُ (طلب \_ عن أبى الدرداء) \* مَنْ وَافَقَ مَوْثُهُ عِنْدَ ٱنْتَصَاءِ رَمَصَانَ دَخَلَ ٱلْجَنَّةُ ، وَمَنْ وَافْقَ مَوْثُهُ عِنْدَ ٱلْقِصَاءِ عَرَفَةَ دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ وَمَنْ وَافْنَ مَوْنَهُ عِنْدُ أَنْفُهَا مِكْقَةً دَخَلَ آلَجُنَّةً (حل - عن ابن مسعود) \* مَنْ وَجَدَ تَمُوا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ فَلْيُفْطِرْ كَلِّي للَّهَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ ( ت ن ك

عن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً فَنْ تَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ بَعْلَتُوهَا فَسَيَّبُوهَا َ فَأَخَذَهَا ۚ فَأَخْيَاهَا فَهِي ٓ لَهُ ( د \_ عن رجال من الصحابة ) \* مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْمُهِ كُمَّنْ فِي ثَوْبِ حِبْرَةٍ (هم ـ عن جابر) \* ـ ز ـ مَنْ وَجَدَ عَيْن مَالِهِ عِنْدَ وَجَدَ لْقَطَةٌ فَلْيُشْهِدْ ذَوَىْ هَدْلِ وَلاَ بَكُثُمْ وَلاَ يَغْبَثْ: ۚ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُ دُّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ مَالُ آللَهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءِ ﴿ حَمْ دَ ٥ - عَن عَياض بن حماد ) \* مَنْ وَجَدَ منْ هٰذَا ٱلْوَسْوَاسَ فَلَيْقُلْ :آمَنَا بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ ثَلَاثًا ۚ فَإِنَّ ذٰلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ ﴿ ابنِ السنى عن عائشة ﴾ ﴿ ــ ز ــ مَنْ وَجَدْ ُنُوهُ غَلَّ في سَبِيلِ أَلْهُ ۚ فَأَمْرُ قُوا مَتَاعَهُ (ت - عن ابن عمر) \* - ز - مَنْ وَجَدُ بُهُوهُ وَقَمَ عَلَى بَهِيمَةِ فَاقْتُنُاوُهُ وَاقْتُنُاوُا ٱلْبَهِيمَةَ (ت ك \_ عن ابن عباس) \* \_ز\_ مَنْ وَجَدْ نُمُوهُ يَمْمَلُ مَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُدُاوا أَلْفَاعِلَ وَالْفَعُولَ بِهِ (حمر ٤ قط ك والضياء عن ابن عباس ) \* مَنْ وَسَّمَ عَلَى عِبَالِهِ فى يَوْمِ عَاشُورَاء وَسَّمَ ۖ ٱللهُ ْ عَلَيْهِ فِي سَنَتِيرِ كُلُّهَا (طس هب ـ من أبي سميد) \* مَنْ وَصَلَ مَغْا وَصَلَا آللهُ ، وَمَنْ قَطَمَ مَنَّا قَطَمَهُ آللهُ (ن كـ عن ابن عمر) \* مَنْ وَضَعَ آلخُمْرَ عَلَى كَفْدِ لَمْ تُمْبِلُ لَهُ دَعْوَةٌ ، وَمَنْ أَدْمَنَ عَلَى شُرْ بِهَا سُقِيَ مِنْ الخَبَالِ (طب \_ عن ابن عمر ) \* مَنْ وَطِيءَ أَمَنَهُ ۚ فَوَلَمَتْ لَهُ فَهِي مُنْقَقَةٌ عَنْ دُبُرِ (حم -عن ابن عباس ) \* مَنْ وَطِيء أَمْرَأَنهُ وَهِيَ خَائِفْ فَقُضَّى بَيْنَهُمَا وَلَهُ فَأَصَابَهُ جُذَامٌ فَلَا بَلُومَنَّ إِلاَّ فَشُنَّهُ ﴿ طَسْ .. عِن أَبِي هُرِيرَهُ ﴾ \* مَنْ وَلِمِيَّ عَلَى إِذَارِ خُبَلاَءَ وَطِيْنَهُ فِي النَّارِ (حم ـ عن صهيب ) \* مَنْ وَقَاهُ أَلَٰهُ شَرَّ مَا بَيْنَ كَحُبَيْهُ

وَشَرٌّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَخَلَ أَلْجَنَّةٌ (ت حب ك ... عن أبي هريرة) \* مَنْ وَقْرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ نَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ ٱلْإِسْلاَمِ (طب ـ عن عبد الله بن بسر) \* \_ ز\_ مَنْ وَقَمَ عَلَى ذَاتِ تَحْرَم ۚ فَأَقْشُاوُهُ ، وَمَنْ وَقَمَ عَلَى بَهِيمَةٍ ۖ فَأَقْشَالُوهُ وَآقَتُنُوا الْبَهِيمَةَ ( ه ك ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ وُقِيَ شَرَّ لَقُلْقِدِ وَقَبَثْتَهِ وَذَيْذَيهِ ۚ نَقَدُّ وَجَيَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ ﴿ هب \_ عن أنس ﴾ \* مَنْ وُلِدَ لَهُ ءُ كَتَٰةً أَوْلَادِ فَلَمْ بِسَمِّ أَحَدَهُمْ نُحَدِّنا فَقَدْ جَهِلَ (طب عد ــ عن ابن عباس) \* مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَكُ فَأَذَّنَ فِي أُذُهِ إِللَّهُمْ وَأَقَامَ فِي أُذُهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرُّهُ أَمُّ الْصَّبْيَان (ع ـ عن الحسين ) \* مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُهِمَ بِفَيْرِ سِكَّينِ ( د ث ـ عن أبي هر برة ) \* مَنْ وَ لِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النُّسْلِمِينَ كُمْ يَنْظُرِ اللَّهُ فَي حَاجَيْرِ حَقَّى يَمْظُرَ فِي حَوَالْجِهِمْ (طب \_ عن ابن عمر) \* \_ز\_ مَنْ وَلِيَ مَنْ أُمُور الْمُسْلِمِنَ شَيْئًا ۚ فَأَحْتَحَتَ دُونَ خَلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَقَرْ هِمْ وَفَأَ قَنِهِمْ ٱخْتَجَبَ اللّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَاقَتِهِ وَفَقْرْ مِ ( د ٥ ك ـ عن أبى مريم الأزدى ) \* \_ ز\_ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً فَأَرَادَ آللهُ بِدِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَذِيرًا صَالِمًا إِنْ نَسَىَ ذَكَّرَهُمْ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ۚ (ن \_عن عائشة) \* مَنْ وَهَبَ هِبَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَالَمْ بُنُبَ مِنْهَا (ك هق ـ عن ابن عمر) \* مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ (ح خد دك ـ عن حدرد ) \* ـ ز ـ مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَمْيِرَهُ الزَّالِ عَنْهُ فَلَا تَشْعَبْنَا بِمَلْمُونِ لِآتَذَعُوا فَلَى أَشْلِكُ ۖ وَلَا تَدْعُوا فَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا مَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَاقِنُوا مِنَ اللهِ سَاعَةَ يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاء أَيْشْتَجِيبَ لَكُمْ (م د ـ عن جابر) \* مَنْ لاَحْيَاء لَهُ فَلاَغِيبَة لَهُ (الخرائطي

في مساوى الأخلاق وابن عساكر عن ابن عباس) \* مَنْ لاَ يَرْحَمُ ٱلْنَاَّسَ لاَير ْتَمُهُ اللَّهُ (ح ق ت ـ عن جرير ، حم ت عن أبى سعيد ) \* مَنْ لاَيَرْ ْحَمُ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ لاَ يَرْ كُهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ (طب -عن جرير) \* مَنْ لاَ يَرْ مُمُ لاَ يُرْحَمُ ۚ (حم ق دت \_ عن أبي هر يرة ، ق – عن جرير ) \* مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَيْرُ عَمْ ، وَمَنْ لاَيَفُفْر لاَيُفْفُر لَهُ (حم - عن جرير) \* مَنْ لاَيَرْ حَمْ لاَيُرْ حَمْ وَمَنْ لَا يَنْفُرْ لَا يُنْفَرْ لَهُ ، وَمَنْ لا يَتُبُ لا يُتَبُ عَلَيْهِ (طب - عن جوير) \* مَنْ لَاَيَسْتَحِي مِنَ النَّاسِ لاَيَسْتَحِي مِنَ آللهِ ﴿ طَسْ ــ عَنْ أَنْسَ ﴾ \* مَنْ لاَ يَشْكُرُ الْنَاسَ لاَ يَشْكُرُ آللهُ (ت \_ عن أبي هريرة) \* - ز – مَنْ لا يَكُمُ مِنْ خَدَيِكُ ۚ فَأَلْمِيهُمْ مِنَّا تَأْكُونَ ، وَأَلْسُوهُمْ مِنَّا تَلْبَسُونَ ، وَمَنْ لا يُلاَ يُكُمُ مِنْهُمْ فَبِيمُوهُ ، وَلا تُعَدِّبُوا خَلْقَ اللهِ (حمد - عن أبى در) مَنْ يَتَزَوَّدُ فِي آلدُّنْهَا يَنْفُهُ فِي ٱلآخِرَةِ (طب هب ـ والضياء عن جرير) . \_ ز\_ مَنْ يَمَقَبَلُ لِي مِوَاحِدَةٍ أَتَقَبَلُ لَهُ ۚ مِالْجَنَّةِ : لاَ يَسْأَلِ الْنَاسَ شَيْئًا (حم ن . \_ عن ثوبان ) \* مَنْ يَتَكَفَّلْ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْمًا أَتَكَفَّلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ (دك ـ عن ثوبان) \* ـ ز ـ مَنْ يَتَوَاضَعُ فِلْهِ دَرَجَةً يَرْفَعُهُ ٱللَّهُ دَجَةً حَتَّى يَجْدَلُهُ فِي عِلْيِّانَ ، وَمَنْ يَتَكَذَّرُ فَلَى أَلَهُ دَرَّجَةً يَضَوْمُ أَلَتُهُ دَرَّجَةً حَتَّى يَجْمَلُهُ ۚ فِي أَنْفُلُ سَافِلِينَ ( ه حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ مَنْ يَتُوَكُلُ لِي مَا يَيْنَ كَخْبَيْدٍ وَمَا يَيْنَ رَجْلَيْدِ أَنُوَكُلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ (حم ت حب ك .. عن سهل بن سعد ) \* مَنْ يُحْرَم أَلَّ فَقَ يُحْرَم أَلَاّ فَقَ يُحْرَم أَلَاْيْرَ كُلَّهُ (حم م ده .. عن جرير ) \* مَنْ يُحْفِرُ ذِمَّتَى كُنْتُ خَصْمَةُ ، وَمَنْ خَاصَمَتُهُ خَصَمَةُهُ

(طب عن جندب) \* مَنْ يَدْخُل أَجْنَةٌ يُنعُمْ فَهَا لاَ يَبْأَسُ لاَ تَتْلَى ثَبَابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ يُرَأَلَى يُرَأَلَى اللهُ به ، وَمَنْ يُسَمِّ بُسَمِّمِ ٱللَّهِ بِهِ (حم ت ٥ ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ يُرِدِ ٱللَّهِ بهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنهُ ( حَم خ - عن أبي هريرة ) \* مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَسِرًا 'يَفَقَّهُ' في آلدِّينِ (حم ق ــ عن معاوية ، حم ت عن ابن عباس ، ه عن أبي هر برة ) \* \_ ز\_ مَنْ يُرُدِ آللُهُ بِهِ خَدَ " ا يُفَقَّهُ فِي آلَةً ن ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ ، وَاللَّهُ يُسْلِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ ٱلْأُمَّةُ قَائَمَةٌ عَلَى أَمْرِ آللهِ لاَيْضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَانَى أَمْرُ آللهِ عَزَّ وَجَلَّ (حم ق \_ عن معاوية ) \* مَنْ يُردِ أَلَلُهُ بِهِ خَيْرًا يُنْلَقُهُ في آلدَّينِ ، وَيُلْهِمْهُ رُشْدَهُ (حل \_ عن ابن مسعود) \* مَنْ يُرِدِ أَللهُ يُهْدِيهِ يُفَهِّهُ ۚ (السجزي عن عمر) \* مَنْ يُردْ هَوَانَ قُرَيْش أَهَاقَهُ ۚ اللَّهُ (حمت ك ـ عن سعد ) \* مَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِرِ يَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ( . \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ يَصْرَبِ النَّبياتَ مِثْكُمُ فَلْيَشْرَبُّهُ زَبِيبًا فَوْدًا ، أَوْ كَمْرًا فَرْدًا ، أَوْ بُسُرًا فَوْدًا (م - عن أبي سعيد) \* - ز-مَنْ يَهُمْدِ ٱلنَّذِيَّةَ ثَنْدِيَّةَ الْرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَاحُطٌّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (م-عن جابر) \* مَنْ يَشْمَنْ لِي مَا يَنْنَ لْخَيَيْدِ وَمَا رَبْنَ رَجْلَيْدِ أَصْمَنْ لَهُ ٱلْجَنَّةَ ( خ \_ عن سهل بن سفد ) \* \_ ز \_ مَن يُطِيمُ أَللهُ إِذَا عَصَيْتُهُ ؟ أَيُو مُنْنَى اللهُ عَلَى أَهْلِ ٱلْأَرْضِ وَلاَ تُؤمَّنُونِي إِنَّ مِنْ ضِيْفُى ۚ هَٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ۚ يَمُرْتُونَ مِنَ ٱلدِّينِ مُرُوقَ ٱلسَّهْمِ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوذَ أَهْلَ ٱلْإِسْلاَمِ ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ ٱلْإَوْثَانِ: لَنْ أَنَا أَذَرَّ لَهُمْ لَا قَتُلَتُّهُمْ قَتْلَ

عَادِ (خ \_ عن أبي سعيد ) \* مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ في الدُّنْيَا (ك ـ عن أَبِي بَكُرٍ ﴾ \* مَنْ بَكُنْ فِي حَاجَةِ أَضِهِ يَكُن اللهُ فِي حَاجَتِهِ ( ابن أبي الدنيا في قضاء الحواثم عن جابر) مِنِّي مُناَخُ مَنْ سَبَقَ ( ت ه ك ـ عن عائشة ) \* مُناوَلَةُ الْمُسْكِينِ ثَقِي مِيةَ ۖ ٱلْشُوءِ (طب هب والضياء عن حارثة بن النعان ) \* مِنْبَرِي هَذَا طَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرُع الْجَنَّةِ (حم – عن أبي هويرة ) \* \_ ز \_ مَنْزِلْنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بَخِيفِ بَنِي كِنَانَةَ خَيْثُ ثَمَّاسُمُوا عَلَى الْسَكُفْر (ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَنْعَتِ الْبِرَاقُ دِرْ مَهُما وَقَفْيزَ هَا ، وَمَنْعَتِ اَلشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا ، وَمَنْمَتْ مِمْرُ أَرْدَبًا وَدِينَارَهَا ، وَعُدَّتُمْ مِنْ حَيثُ بَدَأْنُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ عَيْثُ بَدَأْنُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْنُمْ (حم م د - عن أبي هريرة ) \* مَنْعَنِي رَبِّ أَنْ أَطْلِمَ مُعَاهِدًا وَلاَ غَيْرَهُ (ك عن على ) \* مَهُوْمَانِ لاَيَشْبَعَانِ : طَالبُ عِلْم ، وَطَالِبُ دُنْيا ( عد \_ عن أنس ، البزار عن ابن عِياس ) \* مَوَّالينَا مِنَّا (طس - عن ابن عر) \* - ز- مَوَّتُ الْمَالِم 'ثُلُمَّة' في ٱلْإِسْلاَمِ لاَ تُسَدُّ مَا آخْتَالَفَ ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ( البزار عن عائشة ، ابن لال عن ابن عمرو عن جابر) \* مَوَّتُ الْغَرَ يَبِ شَهَادَةٌ ( ه ـ عن ابن عباس) \* مَوَّتُ الْفَجَأَةِ أَخَذَهُ أَسَفَ (حم د \_ عن عبيد بن خالد ) \* مَوْتُ الْفَجَأَةِ رَاحَةُ " لِلْمُؤْمِنِ ، وَأَخْذَةُ أَسَفَ لِلْفَاجِرِ (حم هن ـ عن عائشة ) \* مَوَ تَانُ ٱلْأَرْض للهِ وَرَسُولِهِ فَنَ أَخْيَا مِنْهَا شَيْدًا فَهُوَ لَهُ ( هق ـ عن ابن عباس ) \* مُوسَى انْ عِرْانَ صَنَّى آللهِ (ك - عن أنس) \* -ز- مَوْضِمُ ٱلْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ الْسَا قَيْنِ وَالْعَصَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْمَلَ ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَينْ وَرَاءِ الْسَّانِ ، وَلاَحقً

الْمُكْتَبَيْنِ فِي الْإِذَارِ (ن - عن حذينة) \* مَوْضِعُ سَوْطِ فِي اَلْجَنَّةً خَيْرٌ مِن اللهُ تَيْا وَمَا فِيهَا (خ ت - عن سهل بن سعد ، ت عن أبي هريرة) \* - ز - مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَسِرٌ مِنْ قِيامٍ لَيُلِقَ الْقَدْرِ عِنْدُ اَلْجَبِي اللهُ عَنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَوْقِي الرّبُ لِللّهِ اللّهُ وَمُولًى اللّهُ عَنْ وَابْنُ عَنْ وَلَى الرّبُ لِللّهِ اللّهُ وَمِنْ أَنْفُومٍ مِنْ أَنْفُومٍ (خ - عن أنس) 

(طب - عن سهل بن حنيف) \* مَوْلَى النّوْمُ مِنْ أَنْفُومٍ \* (خ - عن أنس)

(طب عن سهل بن خنيف ) " مُروى العوم مِن الحسوم (عن الحسوم الله مَا أَنْهُ أَنْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مَا أَنْهُ أَنْهُ عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله

(خ - من عائشة ) \* مَهَادَ يَا خَالِدُ لا تُسْبَقًا ، فَوَ الْذِي نفسي بِيلَيْوِ اللهُ البَّتَ الْبَتَ وَرَبَّةً لَوْ مَا دَن - مِن بريانه ) \* - ذتَوْبَةٌ لَوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ فِي المُلْلَفَةِ ، وَاللَّمْ اللّهَ الْحَفْقَةُ ، وَمَهَلُّ أَهْلِ اللّهَ مِنْ أَهْلِ اللّهَ مَنْ أَهْلِ اللّهَ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ مِنْ مَنْ أَهْلِ اللّهَ مَن مِنْ أَنْ مِنْ أَهْلِ اللّهَ مَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مَنْ مَالِكُ وَمَا وَمُ لَمْهُورٌ ( وَقَلْ ك مِن ابن همو ) \* مَيْمَانِ أَنْ وَمَالُو مُنْ أَنْهُولُ وَمَا وَاللّهُ مِنْ ابن عمو ) \*

# ﴿ فصل ﴿ فَي الْحَلِّي بِالْ مِن هَذَا الْحَرِفَ ﴾

المَاهِ طَهُورٌ إِلاَّ مَاغَلَبَ عَلَى رِيمِهِ أَوْ عَلَى طَعْبِهِ (قط عن ثوبان) \*

\_ ز\_المَاه طَهُورْ لاَيْنَجَّسُهُ شَيْء (حم - عن أبي سعيد ، ن حب ك عن ابن عباس) \* المَـاه لاَيْنَجَسُهُ شَيْء (طس\_عن عائشة) \* المَـائدُ في الْبَحْر الَّذِي يُصِيبُهُ الْتَيَّاهِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ ، وَالْغَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَ بِنْ (د - عن أم حرام) \* المُ ذَّنُ للمُعْتَسِبُ كالشَّهِيدِ للنُشَحَّظِ في دَمِهِ إِذَا مَاتَ لَمْ يُدَوِّدُ في قَبْرِهِ ( طب \_ عن ابن عمرو ) \* الْمُؤَدِّنُ أَمَّلُكُ بِالْأَذَانِ ، وَالْإِمَامُ أَمْلُكُ بِالْإِقَامَةِ ( أَبُو الشَّيخِ فِي كَتَابِ الأَذَانِ عَنِ أَنِي هُوبِرَةً ﴾ \* الْمُؤَذِّنُ يُغْفُرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ، وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَنَهُ ۚ (طب ــ عن أبىأمامة ) • الْمُؤَذَّرُ بْنُفْرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَعْبُ وَ بَابِس ، وَشَاهِدُ ٱلصَّلَاقِ أَيِكُنْتُ لَهُ خَمْسٌ وَعَشْرُونَ صَلاَةً ، وَيُكَفِّرُ عَنَّهُ مَا بَيْنَهُمَا ﴿ حَمْ دَنَ • حَبّ عن أبي هريرة ) \* المُؤذَّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم م . ـ عن معاوية ) \* المُؤذُّنُونَ أَمْنَاه السُّلِينَ عَلَى صَلاّتهم ۚ وَحَاجَتهم ۚ ( هق – عن الحسن موسلا) \* الْمُؤذُّنُونَ أَمَنَاه السُّلِينَ كَلِّي فِطْرِهِمْ ۚ وَسُعُورِهِمْ ۚ ( طب -عن أبي محدورة ) \* \_ ز \_ المُؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِن فَلاَ يَمِكُ الْمُؤْمِن أَنْ يَبِنْتَاعَ عَلَى بَيْمُ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخْيهِ حَتَّى يَذَرَ (م ـ عن عقبة بن عامر) \* الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لاَ يَدَعُ نَصِيحَتَهُ ۚ عَلَى كُلُّ حَالَ ( ابن النجار عن حار ) \* الْمُوْمَنُ إِذَا أَشْتَهَى ٱلْوَلَدَ فِي الْجِنَّةِ كَانَ خَلْهُ ۖ وَوَضَعُهُ وَسِينَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةً كُمَّ يَشْتَهِي (حم ن ، حب ـ عن أبي سعيد) \* المُؤْمِنُ أَكْرُمُ عَلَى أَلْلَهِ مِنْ بَعْضِ للْلَائِكَةِ ( ه ـ عن أ ﴿ هُو بِرة ) \* ـ زَــالْلُؤْمِنُ الْقَوَىٰ خَيْرٌ ۗ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ اللَّوْمِنِ الْفَعْيفِ وَفِي كُلِّ خَسِيرٌ الْحُرسُ عَلَى مَا يَذَ مَّكُ مَ

وَأَسْتَمِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَمْحَرْ ، وَإِنْ أَصَا بَكَ شَيْءٍ فَلاَ تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كانَ كَذَا وَ كَذَا ، وَلَـكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللهُ ، وَمَا شَاء فَمَلَ فَإِنَّ لَوْ تَمْتَتُمُ حَمَلَ الْشَيْمُالَان ( حم ه - عن أبي هو برة ) ۞ المُؤْمِنُ ٱلَّذِي يُخَالِطُ ٱلنَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ الْنَاسَ وَلاَ يَصْبرُ عَلَى أَذَاهُمْ ﴿ حَرَ خَدْ تَ عن ابن عمر ) \* المُؤمنُ بِحَمَيْر عَلَى كُلِّ حَالِ تُنذَّعُ نَفُسُهُ مِنْ رَبِّنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ ٱللَّهُ (ن - عن ابن عباس) \* المُؤْمِنُ غِرْ سَكَرِيمٌ ، وَالْفَاجِرُ خِبُّ لَئِيرِ " (دت ك \_ عن أبي هريرة ) \* المُؤْمِنُ كَيْسٌ فَطِنْ حَذَرْ " (القضاعي عن أنس ) \* الُوْمِنُ لِلْمُؤْمِن كَالْبُدْبَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا (ق ت ن - عن أبي موسى ) \* الْمُؤْمِنُ مِرْ آةُ الْمُؤْمِنِ ( طس ـ والضياء عن أنس ) \* الْمُؤْمِنُ مِ آاةً للؤَّمِنِ ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو للُؤْمِن كَلُفٌ عَلَيْهِ ضَيْمَتَهُ ۚ وَيَحُومُهُ مِنْ وَرَاكِ (خد د ــ عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ مُكَثَرُ ۗ (ك دن ــ عن سعد) \* الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَ الهِمْ وَأَ نَفُسِهِمْ ، وَالْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَاللُّنُوبَ (. . عن فضالة بن عبيد) \* للُّؤْمِنُ مِنْ أَهْلِ ٱلْإِيمَـانِ بَمَـنْزِلَةِ ٱلرَّأْسِ مِنَ ٱلْمِسَدِ وَأَكُمْ لِلُوْمِنُ لِأَهْلِ ٱلْإِيمَانِكُمَّا وَأَكُمُ ٱلْمِسَدُ لِمَا فَ الرَّأْسِ (ح-عن سهل بن سعد) ﴿ الْمُؤْمِنُ مَنْفَعَةُ \*: إِنْ مَاشَيْتُهُ ۚ فَعَكَ ، وَإِنْ شَاوَرْتَهُ فَعَكَ ۚ وَإِنْ شَارَ كُنَّهُ ۚ فَعَكَ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ مَنْفَقَةٌ ﴿ حَلَّ عِنْ ابْنُ عَمْرٍ ﴾ \* الْمُؤْمِنُ وَادِ رَاقِعٌ : فَالسَّمَيدُ مَنْ مَاتَ عَلَى رَقْمِهِ (البزار عن جابر) \* الْمُؤْمِنُ هَيِّنْ لَيْنْ حَتَّى تَخَالُهُ مِنَ ٱللَّذِن أَخْفَقَ (هب ـ عن أبى هريرة ) \* الْمُوْمِنُ لاَ مُهَرَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أُصَابَهُ فِي آلةُ ثَيًّا إِنَّمَا مُهْرَّبُ عَلَى الْسَكَافِرِ (طب ــ

عن ان مسمود) \* لُلُوْمِنُ مَا كُلُ في مِعَى وَاحِدٍ ، وَالْحَكَا فِرُ مَا كُلُ في سَبِيْةَ إِمْهَاء (حم ق ت ه \_ عن ابن عمر ، حم عن جابر، حم ق ه عن أبي هو برة ، م ه عن أبي موسى ) ۞ لَلُوْمِنُ يَأْلَفُ ، وَلاَ خَيْرَ فَمِيَنَ ۚ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلِفُ ( حم ـ عن سهل بن سعد ) \* الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ وَلاَ خَـيْرَ فيمَنْ لاَ يَأْلُفُ وَلاَ يُؤْلَفُ ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفُهُمْ لِلنَّاسِ ( قط - ف الافراد والضياء عن جار ) \* أَلُوْمَنُ يَسِيرُ الأَوْنَةُ ( حل هب ـ عن أَبي هريرة ) \* الْمُوْيِنُ يَشْرَبُ فِي مِمِّي وَاحِيدٍ ، وَالْحَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْنَةِ أَمْعَاهِ (حم م ت -عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ يَفَارُ ، وَأَلَّهُ أَشَدُّ غَيْرَةٌ (م - عن أبي هريرة ) \* الْمُوْمِنُ يَمُوتُ بِمَرَى آلجبينِ (حمت ن ه ك ـ عن بريدة) \* ـ ز ـ الْمُوْمِنُونَ تَكَانَأُ دِمَاوُهُمُ وَهُمُ يَدْ كَلِّيمَنْ سِواهُمْ وَيَسْمَى بِذِيتَهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُوْمَنٌ بِكَافِرٍ ، وَلاَ ذُوعَهُدِ فِي عَهْدِهِ . مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا قَلَى نَصْهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى محْدِثًا فَمَلَيْهِ لِمُنْهُ أَنْهِ وَللْأَنْكَةِ وَالْنَاسِ أَجْمَعِينَ ( د ن ك \_ عن على ) \* \_ ز .. للوامينون كرَّجُسل وَاحِدِ إِنِ أَشْتَكَى رَأْسُهُ ثَدَاعَى لَهُ سَائرُ ٱلْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالْسَهَرَ (م ـ عن النمان بن بشير ) \* للُوْمِنُونَ كَرَجُلِ وَاحِيدِ إِن آشَتَكَى رَأْسُهُ آشَتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ ٱشْتَكَى عَيْنَهُ آشَّتَكَىَ كُلُّهُ (حم م \_ عن النعان بن بشير ) \* للُّوْمِنُونَ هَيْنُونَ لَيْنُونَ لَيْنُونَ لَيْنُونَ كَالْجَمَلُ ٱلْأَيْفِ إِنْ قَيدَ ٱنْفَادَ ، وَإِذَا أُنبِخَ كَلِّي صَغْرَةٍ آسْتَنَاخَ ﴿ ابن للبارك عن مكمول مرسلا ، هب عن ابن عمر ) \* المَـاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ ٱلسُّمْرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَاللَّذِي يَقْرُونُهُ وَيَتَعْتَمُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَافٌ لَهُ أَجْرَانِ

( ق د ، \_ عن عائشة ) \* ٱلْمُنْهَارِيَانِ لاَنْجَابَانِ وَلاَ يُؤْ كُلُ طَعَامُهُمَا (هب ــ عن أبي هويرة) \* \_ ز\_. للُقَبَايِمانِ بِالْحَيَارِ مَا لَمْ يَعَفَرَ ۚ قَا إِلَّا أَنْ تَسَكُونَ صَفْقَةً خِيَار ، وَلاَ يَحِلُ لُهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِيةٌ خَشْيَةَ أَنْ يَشْتَقَيلُهُ ( دن - عن ابن عرو) \* \_ ز \_ المُتَبَايِمانِ بِالْحَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْمُ كَانَ عَنْ غِيَارَ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خَبَارِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ زـ الْمُنْبَايِمَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِالْمِيَارِ عَلَى صَاحِيهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْمَ أَيْلِيَارِ (ق د ن - عن ابن عر ) \* للتُتَحابُونَ في اللهِ عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ يَاقُوت حَ"لَ الْمَرْشِ ( طب – عن أبي أيوب ) \* للْنَشَبِّحُ بِمَنا كُمْ يُشْطَ كَلاَبِسِ ثَرَقَىٰ زُورِ (ق حم د \_ عن أسما. بنت أبي بكر ، م عن عائشة ) \* المُتَعَمَّدُ بِغَيْرٍ فِقْهِ كَالْحِمَارِ فِي الْطَّاحُونِ (حل ــ عن واثلة ) \* لَأَنْمُ الْصَّلَاقِ فِي السَّفَرَ كَالْتُصِر فِي آلْحَضَرِ ( قط \_ في الأفراد عن أبي هريرة ) \* المُتَسَلُّ بِسُنِّي عندٌ أَخْتِلاَفِ أُمَّتِي كَالْقَابِضِ عَلَى ٱلجَمُّرِ ( الحكيم عن ابن مسعود ) \* الْمُتَمَّاكُ بسُنِّي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدِ ( طس - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ الْمُتوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لأَتَلْبَسُ ٱلْمُعَنْزَ مِنَ ٱلنَّبَابِ وَلاَ ٱلْمُشَّقَّةَ وَلاَ ٱللَّلَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ (م ن \_ عن أم سلمة ) \* الْبَعَالِسُ بِالْأُمَانَةِ (خط عن على" ) \* الْمُجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلاَ ثَلَائَةَ تَجَالسَ : سَغْكُ دَم حَرَام ، أُوفُو ْحُ حَرَّامٌ ، أَوِ اتَّقَطَاعُ مَالَ بِغَبْرِ حَقَّ ( د ـ عن جابر ) \* الْجَاهِلُ مَنْ جَاهَلَ أَشْـةُ في أَلَّهِ (ت حب ـ عن فضالة بن عبيد) \* المُعْتَكِرُ مُلْمُونُ (ك ـ عن. ابن عمر) ، المُعْرِمَةُ لاَتَدْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْتُفَّازَبْن (د ـ عن ابن عمر) •

الْغَرْومُ مَنْ خُرِمَ ٱلْوَصِيَّةَ (٥ ـ عن أنس) \* الْمُعْتَلِعَاتُ وَالْتَبَرُّجَاتُ هُنَّ لَلْنَافِقَاتُ ( حل ـ عن ابن مسود ) \* الْمُعْنَلِمَاتُ هُنَّ لَانْنَاقِقَاتُ ( ت ـ عن نُو بِانَ ﴾ \* اللُّذَرُّ مِنَ ٱلنُّلُثُ (هـ عن ابن عمر ) \* اللُّدَرُّ لاَيُهَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَهُ ۚ خُرٌ مِنَ ٱلثَّلُثِ (قط هق ـ عن ابن عمر ) \* المُدَّعَى عَلَيْدِ أُولَى بِالْيَمِينِ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ لَلْبَيِّنَةُ ﴿ هَقَ ~ عَنَ ابْنَ عَمُووً ﴾ ﴿ ﴿ زَ ۗ الْمَدِينَةُ حَرَّامُ مَا يَهِنَ عَيْرٍ إِلَى قُوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَٱلْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَيْفَهَلُ اللهُ مِنهُ يَوْمَ الْثِيامَةِ صَرْفاً وَلاَعَدْلاً ، وَذِمْهُ ٱلسُّليينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى بِهَا أَدْنَاهُمُ كَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِيًا فَعَلَيْهِ لَمُنَةٌ ٱللَّهِ وَٱلمَلاَئِكَةِ وَالْنَاسِ ٱجْمَعِينَ لاَيَقْبَلُ أَللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقَبِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ، وَمَنِ أَدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ أَنْتُمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَمَلَيْدٍ لَمُنَةٌ أَنَّهِ وَالْكَارِكَةِ وَالْنَاس أَجْمَوِينَ لاَ يَمْبَلُ اللهُ مِنهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدُلاً (حم ق د ت - عن على م - عن أبي هريرة ) \* - ز - المدينةُ حَرَامُ مَا أَنْ عَبْر إِلَى نُوْدِ لاَ يُحْسَلَى خَلَاهَا وَلاَ بُنَشِّرُ مَيدُهُما وَلاَ تُلْتَقَطُ لَتَطَلُّهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلاَ بَصْلُحُ لِرَجُل أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا سِلاَمًا لِقِيتَالِ ، وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَمَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَمْلُفَ رَجُـلُ بَيرِرَهُ (دـعن على) \* - ز - اللَّدِينَةُ حَرَامٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْلَمُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْذَثُ فِيها حَدَثُ ، مَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَمُنَهُ ۚ أَلَٰهُ وَٱلْكَرْبِكَةِ وَالْنَاسِ أَجْمِينَ لَا يَمْبَلُ أَلَٰهُ مِنْهُ بَوْمَ الْنِيامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدَالاً (حم ق ـ عن أنس ) \* المدينةُ حرَمُ آمِنُ ( أبوعوانة عن سهل ابن حنيف) \* الَّدِينَةُ خَيرُ مِنْ مَكَّةً (طب قط في الأفراد عن رافع بن

خديج) \* الَّذِينَةُ ثُنِّةُ ٱلْإِسْلاَم ، وَدَارُ ٱلْإِيمَـانِ ، وَأَرْضُ ٱلْمِعْرَةِ ، وَمُعْبَوَّأُ آلَمَاكُلُ وَٱلْحَرَامِ (طس - عن أبي هريرة ) \* الْبُرَاء في الْفُرُ آنِ كُفْرُ (دك عن أبي هريرة ) \* المرَّه في صَلاَةٍ مَا ٱنْتَظَرَّهَا (عبد بن حيد عن جابر ) \* المَرْ \* كَثِيرِ وَ إِنْ أَبِي الدنيا في الاخوان عن سهل بن سعد) \* المَرْ \* مَمّ مَنْ أَحَبُّ (حم ق ٣ - عن أنس ، ق عن ابن مسعود) \* الرُّ \* مَمَ مَنْ أَحَبُّ وَلَهُ مَا آ كُنْسِ (ت\_ عن أنس) \* \_ ز\_ الرَّأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لأَثَمَّالُ حَتَّى تَضَعَ مَانِي بَطْنَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَءَتَّى تَكَفُلُ وَلَهُمَا ، وَ إِنْ زَنَتْ بِهِ كُمْ رُ حَمَّ خَتَّى تَضَعَ مَافِي بَطْنَهَا وَحَتَّى تَكَفُّلُ وَلَدَهَا ( ٥ ـ عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس ) \* ـ ز\_ للرَّ أَةُ تَحُهُ زُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا ٱلَّذِي لَأَعَنَتْ عَلَيْدِ (هم ؛ ك \_ عن واثلة ) \* \_ ز \_ للَرَّ أَةُ تَرَثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرَثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَا لَمَا مَا لَمْ يَفْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ تَحْدَالَمْ يَرِثُ مِنْ دِيتهِ وَمَالِهِ شَيْثًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ خَطَأٌ وَرَثَ مِنْمَالِهِ وَلَمْ رَثْ مِنْ دِيَتِهِ (ه ـ عن ابن عمرو) \* للَّرْ أَةُ عَوْرَةٌ ۚ فَإِذَا خَرَجَتْ ٱسْتَشْرَفَهَا ٱلْسَّيْطَانُ (ت \_ عن ابن مسعود ) \* للرّ أَةُ لِآخِر أَزْوَاجِهَا (طب \_ عن أبي الدرداء ، خط عن عائشة ) \* الدَّرَ ضُ سَوْطُ اللهِ في الأرْض يُؤدِّبُ بِهِ عِبَادَهُ ( الخليل في جزء من حديثه عن جرير البجلي ) \* للرِّ يضُ تُعَاتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ وَرَقُ ٱلْشَّجِرَةِ ( طب ـ والضياء عن أسد بن كرز ) \* ـ ز ـ المُزْدَلِفَةُ كُلُّما مَوْقِكَ (ن عنجابر) \* المَرْرُ كُلُّهُ مِرَامُ أَبْيَصُهُ وَأَخْرُهُ وَأَسْوَدُهُ وَأَخْصُرُهُ

(طب ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ المَسْأَلَةُ أَنْ رَفَعَ يَدَيْكَ حَذُوَ مَنْكَ كِيَيْكَ وَٱلْاَسْتِيْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأَصْبُم وَاحِدَةٍ ، وَٱلْإِنْهَالُ نَمُدُ يَدَيْكَ جَمِماً (د\_ ابن عباس) \* \_ ز\_ آلمَسَائِلُ كُدُوخٌ يَكُدُّحُ بِهَا ٱلرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَ بَقَى عَلَى وَجْهِدِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسَأَلَ ٱلرَّجُلُ ذَا سُلْطَانِ أَوْ فِي أَمْرِ لَا يَجِدُ مِنْهُۥ بُدًّا (حرد حب ـ عن سمرة) \* المُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ بَيُّهَاتَرُ انِ وَيَتَكَادُبَانِ ( حم خد \_ عن عياض بن حاد ) \* الْمُشْتَبَّانِ مَا قَالَا فَمَلَى الْبَادِيءِ مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتَدِينَ ٱلْمَظْائُمُ (حم م د ت ـ عن أبى هريرة ) \* ـ زـ ٱلمُسْتَحَاصَةُ تَدَعُ الْصَلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائُهَا ثُمَّ تَفَلَّسِلُ وَتُعَلِّى وَالْوُشُوهِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَّةٍ ( ٤ ـ عن دينار) \* الْمُسْتَحَاضَةُ كَمُنْكَسِلُ مِنْ تُوْء إِلَى تُوه (طس ـ عن ابن عمرو) \* الْمُسْتَسَارُ مُوْ كَنْ ل ٤ \_ عن أبي هريرة ، ت \_ عن أم سلمة ، ه \_ عن ابن مسعود) \* المُسْتَشَارُ مُوْتَمَنُ إِنْ شَاءَ أَشَارَ وَ إِنْ شَاءَ كَمْ يُشِرُ (طب ـ عن سمرة ) \* السُّنْشَارُ مُؤَ تَهَنَّ فَإِذَا اَسْتُشِيرَ فَلَيْشِرْ بِمَا هُوَ صَافِعٌ لِنَفْسِهِ ( لحس ــ عن على ) \* للَسْجِدُ ٱلَّذِي أُسِّنَ عَلَى الْتَنُّوَى مَسْجِدِي هَٰذَا (م ت \_ عن أبي سعيد ، حم ك ـ عن أبي " ﴾ السَّجدُ بَيْتُ كُلُّ مُؤْمِن ل - عن سلمان ) \* لِلْسُكُ أَطْيَبُ الطَّيبِ (م ت - عن أبي سعيد ) \* الْمُنْلِمُ أَخُو ٱلْمُنْلِمِ (د ـ عن سويد بن حنظلة) \* ـ زـ الْمُنْلِمُ أُخُر ٱلْمُنْلِم وَلاَ يَعِلُ لِلسِّلِ بَاعَ مِنْ أَخْدِهِ بَيْمًا فَيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيِّنَهُ لَهُ (حم . ك \_ عن عقبة ابن عامر) \* ـــزـــ المُـنِيمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَخُونُهُ وَلاَ يَكْذَبُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ كُلُّ ٱلسُّيْلِ عَلَى ٱلسُّيْمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، الْتَقْوَى هَهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى الْقَلْب تَعَنُّب أَمْرَى ۚ مِنَ النُّمَّرُّ أَنْ يَعَثْيرَ أَخَاهُ اللُّهْلِمَ (ت \_ عن أبي هريرة ) \*

. زِـ النُّيْلُ أَخُو الْسَيْلِمِ لاَ يَظْلِيهُ وَلاَ يُسْلِيهُ ، وَمَنْ كَانَ فَي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ ٱللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُوْبَةً فَرَّجَ لَللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُوْبَةً منْ كُرِب يَوْمُ الْقَيَامَةِ ، وَمَنْ سَنَرَ مُسْلِياً سَنَرَهُ ٱللهُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ ( حم ق ٣ \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ السُّليمُ أَخُو لُلسِّلِمِ يَسَمُهُمَا السَّاء وَالشُّجُّرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفَتَّانِ ( د \_ عن صنية وَدُحَيْبَةَ آبنتي عُلَيْبَةَ ) \* \_ز\_ اللُّيْلُ إِذَا سُئِلَ فِي الْتَقِرْ ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ اللهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَمَالَى : يُشَبِّتُ آللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ (حم ق ٤ \_ عن البراء) \* السُّيْلِ مِرْآةُ السُّيْلِ فَإِذَا رَأَى بِهِ شَيْئًا فَلْيَأْخُذُهُ (ابن منيم عن أبي هر برة ) \* المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (م - عن جابر) \* الْمُناعُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَافِدِ وَيَدِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَاتُهم وَأَمْوَ الْحِيمُ (حم تن ل حب عن أبي هريرة ، طب عن واثلة) \* السُلْمُ مَنْ سَلَّمَ الْسُلِيُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهِي آللهُ عَنْهُ ﴿ خَ ابن عمرو) \* الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةُ لاَ فَضْلَ لِأَحَدِ هَلَى أُحَدِ إِلاَّ بالتَّقُومَ (طب- عن حبيب آبِن خراش) \* .. ز ـ الْمُسْائِونَ تَقَكَا فَأْ دِمَاوُهُمْ يَسْعَى بْدِمِّيِّهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُجيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَهُمْ يَدْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْفَقِيمٍ ، وَمُشْرِعُهُمْ عَلَى فاعدِهم لاَيْقُتَلُ مُومِنُ بِكَافِي ، وَلاَ ذُوعَها وَعَهْدُ و د - عن ابن عموو) \* \_ز\_ الْسُلُونَ شُرَ كاه في ثَلَاثِ: في المّاء وَالْكَالِم وَالنَّار وَثَمَنُهُ حَرَامٌ ( ٥ -عن ابن عباس) \* المُسْلِمُونَ شُرَكَاهِ في ثَلَاثَةٍ : في الْكَلَّامِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ (حم د \_ عن رجل) \* السُّلُونَ على شُرُوطِهِم (دلت \_ عن أبي هريرة) \* السَّلُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيا أُحِلٌ (طب - عن رافع بن خديج) \* لُلُسْلِوُنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

مَا وَافَقَ الْحَقُّ مِنْ ذٰلِكَ ( ك \_ عن أنس ، وعن عائشة ) \* الْشَّاءُونَ إِلَى لَلْسَاجِدِ فِي الظَّلَمْ أُولِئُكَ الخَوَّاصُونَ فِي رَحْمَةٍ لَلْهِ تَعَالَى ﴿ ٥ ــ عن أَبِي هريرة ﴾ المُصِيبَةُ تُبَيِّضُ وَجْةَ صَاحِبِهَا يَوْمَ نَسُورَةُ الْوُجُوهُ (طس = عن ابن عباس) \* المَا أَنُ وَالْأَرْ وَاضُ وَالْأَحْرُ اللَّهُ فِي الدُّنْمَا جَزَّ الا ( ص حل - عن مسروق مرسلا) \* المَضْمَضَةُ وَالأَسْنَعْشَاقُ سُنَّةٌ ، وَالْا ذُنَّانِ مِنَ الرِّأْسِ (خط - عن ابن عباس ) \* الْطَلَّقَةُ ثَلَاتًا كَيْسَ لَمَا سُكُنِّي وَلاَ نَفَقَةٌ ﴿ ن \_ عن فاطمة بنت قيس ) \* المُندِّي في الصَّدَّقةُ كانيها ( حم د ت ه - عن أنس ) \* الْمُتَكِنُ يَكْبُمُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ لَلْرِيضَ (٥- عن أنس) \* الْمُتَكِفُ يَمْ كُنُ ٱلذُّنُوبَ ، وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ قَامِلِ الْحَسَاَتِ كُلُّهَا ﴿ • هب \_ عن أبن عباس ) \* الْمَرْ ُوفُ كَابُ مِنْ أَيْوَابِ الْجَنَةِ وَهُوَ يَدْفَمُ مَصَادِعَ السُّوءِ (أبو الشيخ ، عن ابن عمر ) \* الَّمَاكُ طَرَ فُ مِنَ الظُّلْمِ ( طُب حل .. والضياء عن حبشي بن جنادة ) \* الْمُشْبُونُ لاَ مَحُودٌ وَلاَ مَأْجُورٌ ( خط .. عن على ، طب \_ عن الحسن ،ع \_ عن الحسين ) \* لَلَمْرُ بُ وتْرُ النَّهَارِ ، فَأُوْ رِرُوا صَلاَةَ ٱللَّيْلِ (طب ـ عن ابن عمر) ﴿ الْفَامُ الْمَعْمُودُ الشَّفَاعَةُ ( حل ه - عن أبي هريرة ) \* المُقيمُ عَلَى الرِّنَا كَمَّابِدِ وَثَنَ ( الحرائطي في مساوي الأخلاق، وإن عساكر عن أنس ) \* الأكانَبُ عَبْدُ مَا بَقَ عَلَيْهُ من كِتابَته دِرْهُمْ ۚ ( د هـق ــ عن ابن عمرو ) \* ــ ز ــ الْمُكَاتَثُ يَمْتِقُ بَقَدْر مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بَقَدْر مَا عَتَقَى مِنهُ ، وَيَرِثُ بَقَدْر مَا عَتَقَى مِنهُ ( ن ان عباس ) \* الْكُنْتُرُونَ هُمُ الْأَسْقَلُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( الطيالسي ، عن أبي ذر" ) \* للَكر والخديمة في النَّار (هب عن قيس بن سعد ) \* الكر

وَالْخَدِيمَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ ﴿ دَ فِي مِراسِيلِهِ عَنِ الْحُسنِ مِرسلا ﴾ \* الْمُلْخَمَةُ الْكُبْرَى ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، وَخُرُوجُ ٱلدُّجَّالِ في سَبْغَةِ أَشْهُرُ (حمد ت و ك .. عن معاذ ) \* اللُّك في قُر َيْش ، وَالْقَضَاء فِي الْأَ نْصَارِ ، وَالْأَذَانُ في في الحَبَشَةِ ، وَالْأَمَانَةُ في الْأَزْدِ ( حم ت \_ عن أبي هريرة ) \* الْمَنَافِقُ لاَ يُمَلِّى الضُّعٰي وَلاَ يَقْرَأُ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (فر ـ عن عبد الله بن جراد) \* الْنَافِقُ كِنْ لِكُ عَيْنَيْهِ يَشِيكِي كَا يَشَاء (فر عن على ) \* الْمُثَمِّلُ بَمَثْرُلَةِ الرَّاكِ (سمويه ، عن جابر) \* الْمُنْتَعِلُ رَاكِبُ ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* الْمُنْعَةُ مَرْدُودَةُ ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الحَقُّ (البزار ، عن أنس) إلى المَنْفَقُ عَلَى الخَيْلِ في صَبيلِ اللهِ كَبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدْقَةِ لاَ يَقْبضُهَا (حمد ك \_ عن ابن الحنظلية ) \* المُوتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم (حل هب \_ عن أنس) \* المُدْئُ رَجُلُ منْ وَلَدى وَجْهُهُ كَالْكُو كُبِ الدُّرِّيُّ (الوياف، عن حذيفة ) \* لَلْهَدْيُّ مِنْ عِنْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِيلَةَ (د ه ك ـ عن أم سلة ) \* الْمَهْدِئُ مَنْ وَلَدِ الْمُبَّاسِ تَمِّى ﴿ فَطْ لِهِ الْأَفْرَادِ مِنْ عُبَّانَ ﴾ \* أَلَهْدِئُ منَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ لَللَّهُ فَي لَيْسَلَّةِ (حم ٥ - عن على ) \* الْهَدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْكِيْنَةِ ، أَقْنَىٰ الْأَنْفِ ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِـنْطًا وَعَدْلاً كَا مُلِثَتْ جَوْرًا وَظُمُّا كَمْ لِكُ سَبْعَ سِنِينَ (دك ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ الْلَازْكِكَةُ تُعَلِّى عَلَى أَحَدِكُمُ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ أَوْ يَقُمْ : اللَّهُمَّ أَغَفُرُ لَهُ، اللَّهُمُّ أَرْحُمُهُ (حم د ن \_ عن أبى هريرة ) \* الْمَلاَئِكَةُ شُهُمَاهِ اللَّهِ ف السُّهَاءِ ، وَأَنْتُمُ شُهَدَاهِ أَللَّهِ فِي الْأَرْضِ ( ن – عن أبي هريرة ) \* الْبِيزَانُ بِيدَ الرُّهُونِ يَرْفُعُ أَقْوَامًا ، وَيَضَعُ أَقُوامًا آخَرِينَ (البزار ، عن نميم بن همار)

\* الَيْتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبُ شَهِيدٌ (حم طب ـ عن عقبة بن عامر) \* الَمِيْتُ يُمَثُّ في ثيابِو الَّتِي بَكُوتُ فِيهَا (دحب ك ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ اللَّبِثُ يُمُذَّبُ بِبُكَاءِ الْمَى َّ إِذَا قَالُوا: وَاعَضُدَاهُ وَاكَا كاسِياهُ وَانَاصِرَاهُ وَاجَبَلاَهُ وَتَعْوَهُذَا يُمُثّعُ وَيَقَالُ: أَشْتَ كَذَالِكَ أَشْتَ كَذَالِكَ (حمه ـ عن أبي موسى) \* اللَّبِثُ يَمُذَّبُ فِي قَبْرُهِ مِمَا نِبِيحَ عَلَيْهِ (حمق نه - عن عمر) \* ـ ز ـ اللَّبِتُ يُمُشْحُ عَلَيْهِ الْحَبْمِ بِيكِكاءِ الحَيِّ (الشيرازي ، عن عمر) \* ـ ز ـ اللَّبِتُ ، 
يُمُشْحُ عَلَيْهِ الْحَبْمِ بِيكِكاءِ الحَيِّ (الشيرازي ، عن أبي بكر) \* .

### حرف النون

-ز- فَارُ كُمْ هَلِيهِ الَّتِي تُوقِلُ بَنُو آدَمَ جُرُهُ مِنْ سَبَعْينَ جُرُهُ امِنْ فَارِ
جَهَمٌ ، قِيلَ يَا رَسُولَ آلَهُ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيةٌ ؟ قالَ فَإِنَّا فَضَلَتْ عَلَيْهَ بِنِسَمَةُ
وَسِيِّنِكَ جُرُو الكُهُنُ مِيْلُ حَرِّهَا (حم ق ت - عن أبي هرية) \* فَارُكُمُ مُولِهِ فَيَا جُرُهُ اللَّهِ يَمْ فَا وَحَمَ لَلَّ عَرَّهُ عَنْهَا حَرُهُ اللَّهِ يَرَ كَبُونَ أَلِي عَدِيهُ لِكُلُّ جُرْهُ مِنْهَا حَرُهُ اللَّهِ يَرَ كَبُونَ أَيْ عَلَى عَلَيْهِ عَرْفُوا عَلَى عُزُولَةً فِي سَكِيلِ اللَّهِ يَرُ كَبُونَ ثَيْبَعَ هَلَا اللَّهُ عَرَّهُ عَلَى اللَّهِ يَرَ كَبُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَرَ كَبُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُؤْتِقُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا

عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ (ع حب ـ عن أبى برزة ) \* ـ ز ـ نَحَرُثُ هَاهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنْخُرٌ ۚ فَأَنْحَرُوا فِي رَحَالِكُم ۚ ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَوَقَنْتَ هَاهُنَا وَخُمْ ۖ كُلُّهَا مَوْقِفُ (م د\_عن جابر) \* – ز – نَحْنُ آخِرُ الْامَمِ ، وَأُوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ: أَيْنَ الْأَمَّةُ الْامَّيَّةُ وَنَبِيثُهَا فَنَعْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ ( ٥ ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكُّ منْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِ بِي كَيْفَ تُحْمِي للَوْتَىٰ . قَالَ أَوْ لَمْ ثُوَّمِنْ ؟ قَالَ بَلَى وَلُهُ كِنْ ليَطْمَئُنَّ قَلْي ، وَيَرْحَمُ لَقُهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوى إِلَى رُكُن شَكِيدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّيْضِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ( حم ق ٥ - عن أبي هريرة ) \* ـــ زــ نَعْنُ أَحَقُ وَأُوْلَى بَمُوسَى مِنْكُمُ ۚ (حم ق د ٠ - عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ نَحَنُ الآخِرُ ونَ السَّا بْقُونَ يَوْمَ الْقَبَامَةِ بَبُكَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِيْتَابَ مِنْ قَبْلِينَا ، وَأُونِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، ثُمَّ هَٰذَا يَوْمُهُمُ ٱلَّذِي فَرَضَ آللهُ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ ۖ ٱلْبَهُودُ عَدًّا وَالنَّصَارَى بَعُدٌ غَلِيهِ ﴿ حَمَّ قَ نَ – عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* - ز – نَحْنُ بَنُو النَّصْرُ بْنَ كِنَالَةً لاَ تَقْوُرُ أُمُّنَّا ، وَلاَ تُنْتَنِي مِنْ أَبِينَا ( حم ه - عن الأشعث بن قيس ) زِ\_ غَنْ ٰنَازِلُونَ غَلَنَا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْسَكْفُرْ ( . .. عن أسامة بن زيد ) \* .. ز . نَحْنُ وَلَدَ عَبْدُ الْطَلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْحِنْتَةَ أَنَا وَخَوْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَالحَسَنُ وَالحُسَيْنُ وَللْهَدِئُ ﴿ • لَـ – عن أَنس ﴾ \* \_ ز \_ نَزَعَ رَجُلُ كُمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطْ غُصْنَ شَوْكِ عَنِ الطَّرِيقِ إِمَّا كَانَ فَ شَعَرَةٍ مُقَطَّةٍ قَالُقَاهُ ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ مِمَّ فَأَدْخَلُه الجَنَّةُ ﴿ دَحَبِ \_ عَنْ أَبِي هَرِيرَهُ ﴾ \* نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسُوْدُ مِن الْجَنَّةُ وَهُوَ

أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الَّابَنِ فَسَوَّدَتُهُ خَطَايًا نَبِي آدَمَ ( ت \_ عن ابن عباس ) \_ز\_ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمِّني فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ مُ مَا لَنْ مُعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ قالَ مِذًا أُمِرْتَ ( ق د ن معود ﴾ \* \_ ز \_ نَزَلَ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ فَكَذَّبُهُ عَا قَالَ لَكَ ، فَلَمَّا ٱنْتَصَرْتَ وَقَمَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّ أَنُنْ لِأَجْلِسَ إِذَا وَقَمَ الشَّيْطَانُ ( د ـ عن أبي هويرة ) \* - ز - نَزَلَ أَيُّ مِنَ الْأُنْدِيَاءَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَعْتُهُ كَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ ۚ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْنِهَا ، ثُمَّ أَمَّ بَيْنَهَا فَأَحْرِقَ بِالنَّارِ ، فَأُوخَى اللهُ إلَيْهِ نَهَلاَّ نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ ( حم خ د ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ نَزَلَتْ هذه الآيَةُ فِي أَهْلِ قِبًا : فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَفَرُ وا وَٱللَّهُ يُحِبُّ للطُّهِّرُّ بنَ ( ت ــ عن أبى هريرة ) \* نَصْبرُ وَلاَ نُعَاقِبُ ( عم ــ عن أَبيّ ) \* نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكُتْ عَادُ بِالنَّابُورِ ( حم ق - عن ابن عباس ) \* نُصِرْتُ إِلصًّا ، وَكَانَتْ عَذَابًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِي (الشافيي ، عن محمد بن عمرو موسلاً) \* نِمْنُ مَا يُمُفَرُ لِأَمَّى مِنَ الْقُبُورِ مِنَ الْمَيْنِ ( طب \_ عن أسماء بنت عمس ) \* نَضَّرَ اللهُ أَمْرًا تَهِيمَ مِنَّا حَدِيثًا كَفَظَهُ حَتَّى يُبَلُّفُهُ غَيْرَهُ ، فَرُبَّ حَامِل فِقْدِ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْتُهُ مِنْهُ ، وَرُبِّ حَامِل فِقْدِ لَيْسَ بْفَتِيدِ ( ت - والضياء عن زَبد بن ثابت ) \* نَصَّرَ أَقَالُهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّفَهُ كَمَّا سَمِعَهُ فَرُبّ مُبِلِّغُ أَوْعَلَى مَنْ سَامِعِ ﴿ حَمْ تَ حَبِّ .. عَن ابن مسعود ﴾ \* .. ز \_ نَصَّرَ ٱللهُ عَبْدًا سَمِمَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلُّهَا عَنِّى فَرُبٌّ حَامِل فِقْدٍ غَيْرٌ فَقَدِي ، وَرُبًّ حَامِلُ فَقَهُ إِلِّي مَنْ هُوَ أَفَقَهُ مِنْهُ (حم ه ـ عن أنس) \* ـ ز ـ نَفَّرَ ٱللَّهُ عَبِدًا سَمِمَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظُهَاءُمُ ۗ أَذَاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمِمُهَا فَرُبُّ عَامل فِقهُ غَيْرُ

فَقَيهِ ، وَرُبُّ حَامِل فَقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْفَهُ مِنْهُ ، ثَلَاثٌ لاَ يَغِلُ عَلَيْهَنَّ قَلْبُ أَمْرِي مُسْإِر: إخْلَاصُ الْمَعَلِ لِلهِ ، وَالنَّصْحُ لِأَثَّةِ السُّلِينَ ، وَأَرْوَمُ جَلَّقَتِهمْ ، فَإِنَّ دَعْوِيهُمْ تَحُوطُ مَنْ وَرَاءهُمْ (حمه لك .. عن جبير بن مطعم ، ده. عن زيد بن ثابت ، ت . \_ عن ابن مسعود ) \* نُطُفَةُ الرَّجُل بَيْضَاه عَلَيْظَةٌ ، وَنُولُفَةُ الْمَوْأَةُ صَفْرًا ورقيقَةٌ ۖ فَأَنُّهُمَا غَلَبَتْ صَاحِبَهَا فَالسُّبَهُ لَهُ ، وَإِن آجْتُمَعَا جَمِعاً كَانَ مِنْهَا وَمِنهُ (أبو الشيخ، في العظمة عن ابن عباس) \* نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى أَخِيهِ عَلَى شَوْق خَيْرُ مِنَ آغْنِكَافِ سَنَةٍ فِي مَسْجِدِي هَٰذَا ﴿ الْحَكْمِ ــ عن ابن عمرو) \* نَمْلَانِ أُجَاهِدُ فيهما خَيْرٌ من أَنْ أَعْنِقَ وَلَهَ الزُّنَا ( حم هُ ك \_ عن ميمونة بنت سعد ) \* نِشْمَ الْإِذَامُ الْحَلُّ ( حم م ٤ \_ عن جابر ، م ت \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي الْخَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِذَامَ الْأَنْهِيَاءِ قَبْلِي وَكُمْ يَقْفُرُ بَيْتُ فِيهِ خَلٌّ ( ٥ ـ عن أم سعد ) \* يَعْمَ الْبِيْرُ بِينُ عَزْسِ هِيَ مِنْ عُبُونِ الْجِنَّةِ ، وَمَادُّهَا أَمُّيْبُ الْبِيَاهِ ( ابن سعد، عن عمر بن الحسكم موسلاً ) \* زِنْمَ الْجِهَادُ الْحَبُّ (خ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ نِيْمَ الحَىُّ الْأَزْدُ ، وَالْأَشْعَرِ بُونَ لَا يَنْرِ وَنَ فِى الثَيْنَالِ ، وَلاَ يَنْيِلُونَ، هُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ (حم ت الله عن أبي عامر الأشعريّ ) \* - ز - نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكُر ، نِعْمَ الرَّجُلُ تُحَرُّ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ آبْنُ حُمَيْدٍ ، نِيْمَ الرَّجُلُ ثَامِتُ بَنُ فَيْسٍ بْنِ سَمَّاسٍ ، نِيْمِ الرَّجُلُ مُعَادُ آئِنٌ جَبَل ، يَهُمَ الرَّجُلُ مُفَاذُ بْنُ عَمْرِهِ بْنِ الْجَنُوحِ ، نِيثُمَ الرَّجُلُ سُهَبَلُ أَنِّنُ بَيْضَاءً ﴿ يَخِ تَ لُنْ \_ عِن أَبِي هريرة ﴾ \* \_ ز \_ نِيثُمَ الرَّجُلُ خُلَيْمٌ ۗ الْأَسْدِيُّ لَوْلاً طُّولُ مُجَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ ( حم تخ د - عن سهل بن الحنظلية )

. ز \_ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلُ ( حم ق - عن ة) \* نعمُ السَّحُورُ التَّمْرُ ( حل عن عابر ) \* \_ ز .. نعمَ السُّورَ تأن كُمَّا يُقْرَآنَ فِي الرَّ كُمْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ وَنَ ، وَقُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ۚ (حب هب ـ عن عائشة ) \* يَعْمَ الشِّيَّةِ الْهَدِّيَّةُ أَمَامَ الحَاجَةِ (طب ـ عن الحسن ) \* .. ز \_ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّهْجَةُ الصَّنْيُ مِنْجَةٌ ، وَالشَّاةُ الصَّفِيَّةُ مِنْحَةً يَفْدُو إِنَّاءٍ ، وَيَرُوحُ إِنَّاءَ ﴿ مَالَتُ خِ .. عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* نِعْمَ الْمَبْدُ الحَيَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّم ِ، وَيُمْفِّ الصُّلْبَ ، وَيَجْلُوعَن الْبَصَر ( ت ه ك ــ عن ابن عباس) \* يَعْمَ العَطِيَّةُ كَلِّهُ حَقَّ تَسْمَهُما ، ثُمَّ تَحْمُلُهَا إِلَى أَخ اللَّهُ مُسْلِم فَتُعَلَّمُهُمْ إِنَّاهُ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* نِسْمَ الْمُونُ عَلَى الدِّين قُوتُ سَنَةٍ ( فر ـ عن معاوية بن حيدة ) \* يَعْمَ الْبِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقَّهِ ( حم \_ عن سمد ) \* نِعْمَ تُحْقَةُ لُلُومْنِ النَّبُو ( خط \_ عن فاطمة ) \* نِعْمَ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ الصَّبْرُ ۗ وَٱللُّمَّاء (فر عن ابن عباس) \* \_ ز \_ نِعْمَ عَبْدُ ٱللَّهِ خَالِدُ آئُنُ الْوَلِيدِ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ آللهِ (حم ت ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ نِيمًا " اِلْمَنْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَيَنْضَحَ لِسَيِّدِهِ نِمِيًّا لَهُ ﴿ قَ ت ـ عن أبي هربرة ) \* يَسْمَتِ الْأَشْحِيةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ( ت \_ عن أبي هربرة ) \* فِيمْنَانَ مَفْبُونٌ فِيهِمَا كَيْدِرُ مِنَ النَّاسِ: الصَّعَّةُ وَالْفَرَاعُ (خ ت . . عن ابن عباس ) \* هَسُ المُؤْمِن مُعَلَّقَةُ بدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ( حم ت ه ك \_ عن أبي هريرة ) \* نَفَقَةُ الرَّجل عَلَى أَهْلِدِ صَدَقَةٌ (خ ت \_ عن ابن مسعود ) \* تَنِي بِعَدْهِمْ وَنَسْتَمِينُ آللَّهُ عَلَيْهِمْ (م ـ عن حذيفة) \* نَوْمُ الصَّائْمِ عِبَادَةٌ وَصَعْتُهُ تَسْبِيحٌ ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ ، وَدُعَاوْهُ مُسْتَجَابُ ، وَذَنْبُهُ مَعْفُورٌ ( هب

\_ عن عبد الله بن أبي أوفى ) \* نَوْمْ عَلَى عِلْم خَيْرٌ مِنْ صَلاَةٍ عَلَى جَهْلِ ( حل \_ عن سلمان ) \* نَوِّرُ وا بِالْفَصْر فَإِنَّهُ أَعْظَمُ إِنَّ جْر (سمويه طب .. عن رافع آبن خديم ) \* نَوِّرُوا مَنَازِلَكُمْ إِالصَّلَاةِ وَقَرَاءَةِ الْقُرْآنِ ( هب ـ عن أنس ) \* نَوْان مِنَ الْجِنَّةِ : النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ( الشيرازي ، عن أبي هريرة ) \* نُهيتُ أَنْ أَمْشِيَ عُرْ يَانًا (طب عن العباس) \* نُهيتُ عَن التَّعَرِّي (الطيالسي، عن ابن عباس ) \* نُهيتَ عَنِ اللَّصَالِّينَ (طب ـ عن أنس) \* ــزــ نَهَيْتُكُمُ عَنَ الظُّرُوفِ ، وَإِنَّ الظرُوفَ لاَ تَحِلُّ شَيْئًا وَلاَ تُحَرِّثُهُ ، وَكُلُّ سَكِرٍ حَوَامٌ (م - عن بريدة ) \* - ز - نَهَيْتُكُمُ عَنِ النَّبِينِ إلا في سِقَاء فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلُّهَا ، وَلاَ تَشْرَبُوا مُشْكِرًا ( م - عن بريلة ) \_ ز\_ نَهَيْتُكُمُ عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا آمُرُكُ بِهِنَّ ، نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَّارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ فِي زَيَارَتُهَا تَذْ كِرَةٌ ، وَنَهَيْتُكُمُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدْمِ ۚ فَأَشْرَبُوا فِ كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُشْكِرًا ، وَتَهَيْشُكُمْ عَنْ كُومِ الْاضَاحِي أَنْ تَأْكُوهَا بَعْدَ ثَلَاثِ فَكُلُوا وَأَسْتَمْتُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُ ( د ـ عن بريدة ) \* نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبُور فَوْ ورُوهَا فَإِنَّ لَـكُمْ فِيهَا عِبْرَةٌ (طب \_ عن أم سلة ) \* نَهَيْتُكُمْ عَنْ زَيَارَةِ التُّبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ كُمُ الْمَوْتَ ( لشـعن أنس ) \* نُهيناً عَن الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ بِالنُّو ۚ آنِ وَٱلدُّكُو (طب ــ عن ابن مسعود ) \* نِيَّةُ الْوَاْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (هب ـ عن أنس) \* نِيَّةُ اللَّوْمِنِ خَيْرٌ منْ عَمَلِهِ ، وَعَمَلُ الْنَافِقِي خَيْرٌ مِنْ نِيتِّيهِ وَكُلُّ يَشَلُ عَلَى نِينَّهِ ، ۚ فَإِذَا عَمِلَ الْوُمْنُ عَمَلاً نَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ ( طب \_ عن سهل بن سعد ) \*

## فصل \* في المحلى با ُّل من هذا الحرف

النَّائْحَةُ إِذَا كُمْ تَنُبْ قَبَلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقَبِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْ بَالْ منْ قَطِرَان ، وَدِرْعُ منْ جَرَبِ ( حم م \_ عن أبى ملك الأشعرى ) \* النَّائُم الطَّاهِرُ كَالطَّائْمِ الْفَأَثْمِ ( الحكيم ، عن عمود بن حريث ) \* النَّاحِشُ آکِلُ رَبّا مَلْمُونُ ( طب ـ عن عبدالله آبن أبي أوفى ) \* النّارُ جُبَارٌ ( د ہ ... عن أبي هريرة ) \* النَّارُ عَذُرٌ ۖ فَأَحْذَرُوهَا ( حم .. عن ابن عمر ) النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ( حم م - عن جابر ) \* النَّاسُ تَبَعَ ﴿ لَـكُمُ ۚ يَا أَهُلَ اللَّذِينَةِ فِي الْعِلْمِ ( ابن عساكر ، عن أبي سعيد ) \* النَّأْسُ ثَلَاثَةً " : سَالِمْ وَغَائِمٌ وَشَاجِبٌ ﴿ طَبِ \_ عَنْ عَقْبَةً بِنْ عَامِرٍ وَأَبِّي سَعِيدٍ ﴾ النَّاسُ رَجُلانِ:عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ، وَلا خَيْرَ فِي سِوالْهَمَا (طب عن ابن مسمود) \_ ز \_ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمُ فَي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا النَّاسُ تَبَعَ ۗ لِقُرَيْشِ فِي هَٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُم ۚ تَبَعَ ۗ لِمُسْلِمِيم ۚ ، وَكَافِرُهُم ۚ تَبَعَ لِكَافِرِ هِيمْ تَجِدُونَ مِنْ خَبْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةٌ لَمَذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَمَ فِيهِ (ق \_ عن أبي هويرة ) \* \_ ز \_ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنَ الدَّهَ وَالْفَضَّة خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَتُهُوا ، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجنَّدَّةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ٱثْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكُر مِنْهَا آخْتَلَفَ (م - عن أبي هريرة ) \* النَّاسُ مَعَادِنُ ، وَالْمِرْ قُ دَسَّاسٌ ، وَأَدَبُ السُّوءِ كَبِرْ قِ السُّوءِ ( هب ــ ابن عباس) \* النَّاسُ وَآنُ آدَمَ ، وَآدَمُ منْ ثُرَابِ ( ابن سعد ، عن أبي هريرة) : النَّا كِحُ فِي قَوْمِهِ كَالْمُصَّلِّبِ فِي دَارِهِ ( طب ــ عن طلحة ) \* النِّبيُّ فِي الْجُنَّةِ

وَالشَّهِدُ فِي أَلْحَنَّةً ، وَلَلُو لُودُ فِي أَلْجَنَّةٍ ، وَالْمِيْدُ فِي أَلْجَنَّةٍ (حم د - عن رجل) \* النَّيُّ لاَ يُورَثُ (ع - عن حليفة ) \* النَّبيُّونَ وَاللُّو سَاُونَ سَادَةُ أَهْلِ الْكِنَّةِ ، وَالثُّهَدَا، قُوًّادُ أَهْلِ الْحَنَّةِ ، وَخَلَةُ الْقُرْ آنِ عُرَ ظَهُ أَهْلِ الْحَنَّةِ ( حل \_ عن أبي هريرة ) \* النُّجُومُ أَمَانُ لِأَهْلِ النَّهَاءِ، وَأَهْلُ بَبْتِي أَمَانٌ لِأَمَّتِي ﴿ عِ~عَن سلة بن الأكوع ) \* النُّجُومُ أَمَّنَهُ لِشَّاء ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى النَّاء مَا تُوعَدُ ، وَأَنا أَمَنَهُ لِأَصْحَابِ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتِّي أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَصْاب أَمَّنَهُ لا مُّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصَابِي أَنِّي أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ (حم م - عن أبي موسى) إلى النُّخاعَةُ في السَّجدِ خَطِيئَةُ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا (حم ق - عن أنس) \* النَّحْلُ وَالشُّجَّوُ بَرَ كَهُ ۚ مَلَى أَهْلِهِ وَعَلَى عَقِيهِم ۚ بَعْدَهُمْ إِذَا كَانُوا لِلهِ شَأَكِرِينَ (طب \_ عن الحسن بن على ") \* النَّدَّمُ تَوَّ بَهُ " ( حم تمزه له \_ عن ابن مسمود ك هب \_ عن أنس ) \* النَّدَّمُ تَوْبَةٌ ، وَالنَّائِبُ مِنَ ٱلدَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ ( طب حل \_ عن أبي سميد الأنصاري ) \* \_ ز \_ النَّذُّرُ نَذْرَان لَهَــا كَانَ مَنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ أَلَٰذٍ فَذَائِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَقَاءِ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَفْسِيَةٍ ٱللهِ فَذَٰلِكَ لِلسَّيْطَانِ وَلا وَفاء فيهِ ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَهِينَ (ن - عن عمران آن حصين ) \* النَّذْرُ كِينٌ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةُ كِين ( طب - عن عقبة آبن عامر ) \* النَّمْنُ مَمَ الصَّابْرِ ، وَالْرَحْ مَمَ الْسَكُوْبِ : قَالَ مَمَ النُّسْر يُسْرًا (خط عن أنس) \* النَّظَرُ إِلَى الْكَمْنِيةِ عِبَادَةٌ (أبوالشيخ ، عن عائشة ) \* النَّظُرُ إِلَى المرَّأَةِ الحَسْنَاءِ وَالْخُصْرَةِ يَزِيدَانِ فِي الْبَصَر (حل - عِن جابر ) \* النَّظَرُ إِلَى عبادَةُ (طب ك \_ عن أبن مسعود ، وعن عمران

آبن حصين ) \* النَّمَقَةُ فَى الْحَجِّ كَالنَّقَةَ فَى سَبِيلِ آفَهُ سَبِيلِ آفَةُ ضِيفًا (حم - والضياء ، عن بريلة ) \* النَّقَةُ كُلُّها فَى سَبِيلِ آفَهُ إِلاَّ البِناء فَارْ خَيْرَ فِيهِ ( ت - عن أنس ) \* - ز - النَّكاح سُنِّتِي ، فَنْ لَمْ يَشْلُ بِسَلَّتِي فَلَكِسْ مِنِي ، وَتَرَوَّعُوا فَإِنِّى مُكَارِّ مِنْكُم الْأَمْمَ يَوْمُ الْفَيامَةِ ، وَمَنْ كَانَ ذَا طُولِ فَلْمِينَ مَحْ ، وَمَنْ أَبْ يَجِدُ فَعَلَيْهِ بِالسِيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَلا ( ٥ -عن طائمة ) \* النَّبِيمةُ ، وَالنَّبِيمةُ ، وَالخَيْبِةُ فَو النَّارِ لاَ يَجْتَمِينَ فَى صَدْرِ عن طائمة ) \* النَّبِيمةُ ، وَالنَّبِيمةُ ، وَالخَيْمِةُ أَخُو لُلُوثِ ، وَلاَ يَجُوثُ أَهْلُ الْجُنَّةِ عن طائمة ) \* النَّبِيمَةُ المَارْقَةُ مُمَلِّقَةُ إِلْمَ رُشِ ، فَإِذَا صَدَى الْمَبْدُ نِيثَةُ مَوَّلُو الْمَرْشِ \* النَّيَّةُ الصَاوَقَةُ مُمَلَقَةٌ إِلْمَ رُشِ ، فَإِذَا صَدَى الْمَبْدُ نَيْتَةُ مَوَّلُو الْمُرْشِ فَيُنْفُرُ لَهُ (خط - عن ابن عباس) \* - ز - النَّياحَةُ مَوَلِّ قَلَى النَّيْةِ مِنْ أَمْرِ عَلْهَا مِلْهُ فِي النَّائِمَةَ إِنَا كَانَ مَنْ مَنْ عَلَيْهَا بِدُرُومِ مِنْ لَمْنِ النَّارِ ( ٥ - عن النَّالِ ( ٥ - عن النَّالُ ( ٥ - عن النَّالُ ( ر ٥ - عن النَّارِ أَنْ يَوْنَ فَإِنَّا النَّالُيْةِ وَقَلْ النَّالُ ( وَعَلْمَ النَّالُ ( وَعَلَمْ النَّالُ ( وَعَلَى النَّالِ ( وَعَلَمْ النَّالُ ( وَعَلَمْ النَّالُ ( وَعَلَمْ النَّوْرُ الْمُ الْمَالِقَةُ الْمَارِانِ ، ثُمَّ يَمْلُى عَلَيْهَا بِدُرُومِ مِنْ لَمُنِ النَّارِ ( ٥ - عن النَّالِ ( و - عن النَّالِ ) \*

#### باب المناهي

نَهٰى رَسُولُ اللهِ وَلِلْنِيْ أَنْ تَعْلَقَ الْمَرْأَةُ رَأْمَهَا ( ن ن ـ عن هلّ ) \* نَهٰى أَنْ يُسَافَحَ نَهٰى أَنْ يُسَافَحَ نَهٰى أَنْ يُسَافَحَ اللّٰهُ رَكُونَ ، أَوْ يُسَكِنُوا ، أَوْ يُرَحَّبَ هِمْ ( حل ـ عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ تُسَبَّرَ الْبَهَامُ ( ق د ن ه ـ عن أنس ) \* نَهٰى أَنْ تُشَارَ الشَّبْكُ فَى السّنَّفُ النَّهُمُ ( ق د ن ه ـ عن أنس ) \* نَهٰى أَنْ تُعُمَّ الصَّبْكُ فَى السَّفِّ الأَوْلِ ( ابن نصر ، عن راشد بن سعد موسلاً ) \* نَهٰى أَنْ تُشَامَ الصَّبْكُ فَى السَّفِّ الأَوْلِ ( ابن نصر ، عن راشد بن سعد موسلاً ) \* نَهٰى أَنْ تُسَكِّمَ سِكَةً فَى السَّلْ

السُّمُانَ الْحَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسِ (حمده ك - عن عبد الله الزني ) : نَهْى أَنْ تُكَلِّرُ النُّسَلَهِ إِلَّا بِإِذْنَ أَزْوَاجِهِنَّ ( طب \_ عن عمرو ) \* نَهْى أَنْ تُنْتِي النَّوَاةُ عَلَى الطَّبْقِ الَّذِي يُوْ كُلُ سِنْهُ الرَّطَبُ أَوِ النَّذُ ( الشيرازي ، عن على") \* نَهْى أَنْ يُبَالَ بِأَبْوَابِ الْسَاجِدِ ( د \_ في مراسيله عن مكحول مرسلا) \* نَهٰى أَنْ يُبَالَ فِي الجُحْر ( د ك \_ عن عبد الله بن سرجس ) نَهُى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي (طس ـ عن جابر) \* نَهْى أَنْ يُبَالَ فِي الّمَاءِ الرَّا كِدِ (من ٥ ـ عن جابر) \* نَهَىٰ أَنْ يُبَالَ في قِبْلَةِ السَّجِدِ ( د ـ في مراسيله عن أبي مجلز مرسلاً ) \* نَهِي أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ في مُسْتَحَمُّ (ت - عن عبد الله بن مغفل) \* نَهْمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَأَمَّا ( ٥ - عن جابر ) \* نَهْمَ أَنْ يَنْبَاهَى النَّاسُ في السَاجِدِ (حب عن أنس) \* نَهْيَأَنْ تُنْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَائَةٌ ( ه \_ عن ابن عمر ) \* نَهٰى أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَّضًا ( حم ت ن \_ عن ابن عباس ) \* نَعْلَى أَنْ يَتَخَلَى الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُشْرِرَةٍ ، وَنَهْلَى أَنْ يَنتَفَلَّى عَلَى صَفَّةً نَهُو جَارِ ( عد ــ عن ابن عمر ) \* نَهْلَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ( ق ٣ ـ عن أنس ) \* نَهْى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْأُولًا (حم د ت كـــ عن جابر ) \* نَهَى أَنْ يَتَمَطَّى الرَّجُلُ فى الصَّلاَةِ ، أَوْ عِنْدَ النُّسَاءِ إِلَّا عِنْدَ آمْرُ أَثِهِ ، أَوْ جَوَارِيهِ ( قط \_ في الإفراد عن أبي هريرة ) \* نَهْى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَّاءِ أَوْ يُنفّخَ فِيهِ (حمدت م ـ عن ابن عباس) لَهٰى أَنْ يَجَالِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِما ( هق - عن ابن عمرو ) \* نَهٰى أَنْ يَعِلْسَ الرَّجُلُ في الصَّلاَةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، وَقالَ إِنَّهَا

صَلَاةُ الْيَهُودِ (لـُـُ هـق ـ عن ابن عمر ) \* نَهْى أَنْ يُجْالَسَ بينَ الضَّحَّ وَالظَّلِّ وَقَالَ تَجْلِسُ الشَّيْطَانِ ( حم - عن رجل ) \* نَهْى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدُ بَيْنَ أَسْمِهِ وَكُنْيَتُه ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* نَعْي أَنْ يُخْمَٰي أَحَدُ منْ وَلَدِ آهَمَ (طب .. عن ابن مسعود) \* نَعلى أَنْ يُدُخَلَ اللَّه إِلاَّ بِيلُّزَر ( ك \_ عن حام ) \* نَهْي أَنْ يُسَافَرَ الْقُرْ آنِ إِلَى أَرْضِ الْمُدُوِّ (ق د ٥ - عن ابن عمر) \* نَهِي أَنْ يَسْتَقَمْلَ الْتُسْلَمَيْن بِبَوْل أَوْ فَأَيْطِ (حم د ه \_ عن معقل الأسدى) \* نَهْمِي أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدٌ بِعَظْم ، أَوْ رَوْتَةٍ ، أَوْ مُحَمَّةٍ ( د قط هق ـ عن ان مسمود) \* نَهٰى أَنْ يُسْتَنْجِي بِبَعْرَةٍ ، أَوْ عَظْم (حم م د - عن جابر) \* نَهْى أَنْ يَسْتَوْفُرَ الرَّجُلُ فِي صَلاَّتِهِ ( ك \_ عن سمرة ) \* نَهْى أَنْ يُسَتَّى أَرْبَيَةَ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ وَيَسَاراً وَنَافِعاً وَرَ بَامًا ( ده عن سمرة ) \* نَهٰى أَنْ يُسَمِّى الرَّ يُحِلُ حَرْبًا ، أَوْ وَلِيدًا ، أَوْ مُرَّةً ، أو الحَكَمَ ، أَوْ أَبَا الحَكَمِ ، أَوْ أَفْلَحَ أَوْ نَجِيعًا ، أَوْ يَسَارًا (طب \_ عن ابن مسعود ) \* نَهْى أَنْ يُسَمَّى كَلْبًا أَوْ كُلَّيْبًا ( طب \_ عن بريدة ) \* نَعْلَى أَنْ يُشَارَ إِلَى الْطَر ( هق \_ عن ان عباس) \* نَهٰى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قائمًا (م دت \_ عن أنس) \* نَهٰى أَنْ يُسَلِّي الرَّجُلُ فِي لِحَانِي لاَ يَتَوَشَّحُ بهِ ، وَنهَى أَنْ يُسَلِّي الرَّجُلُ فِي سَرَّاويلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٍ ( د ك ـ عن بريدة ) \* نَهَى أَنْ يُسَلِّىَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَقْنُونُ ( طب \_ عن أم سلمة ) \* نَهٰى أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنُ ( ٥ \_ عِنْ أَبِي أَمَامَةً ﴾ ﴿ نَبِي أَنْ يُصَلِّي خَلْفَ لَلْتَحَدُّثِ وَالنَّأَمُ (٥ ـ عن ابن عباس) \* نَهٰى أَنْ يُصَلِّى عَلَى الْجَنَاتُرْ بَيْنَ الْقُبُور (طس - عن أنس) \* نَهٰى أَنْ

يُضَحَّى بَعَضْبَاءِ الْأَذُنِ وَالْقَرْ انِ ﴿ حَمَّ ٤ كَ \_ عَن عَلَى ۖ ﴾ خَمَٰى أَنْ يُضَحَّى لَيْلًا (طب \_ عن ابن عباس ) \* نَهٰى أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاخْرى وَهُوَ مُسْتَلَقِي عَلَى ظَهَرُ ۗ و حم \_ عن أبى سعيد ﴾ \* نَهٰى أَنْ يَطُورُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا ﴿ قَ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴾ \* نَهْيَ أَنْ يُعْجَمَ النَّوَّى طَبْخًا ﴿ د ـ عن أَم سلمة ) \* نَهِي أَنْ يُهَنَّسَ النَّمْرُ عَمَّا فِيهِ ( طب - عن ابن عمر ) \* نَهِي أَنْ يُمْرَكَ يَوْمُ الجُمُلَةِ بِصَوْمٍ ( حم – عن أبي هريرة ) \* نَهَى أَنْ يُعَال اِلْسُلْمِ صَرُورَةٌ (هن ـ عن ابن عباس) \* نَهَى أَنْ يُقَامَ السُّجُلُ مِنْ مَقْلَدِهِ وَيَجَلِّسَ فِيهِ آخَرُ ( خ \_ عن ابن عمر ) \* نَهَاى أَنْ يُقَامَ عَن الطَّمَامِ حَتَّى يرْفَمَ ( . \_ عن عائشة ) \* نَهِي أَنْ يُقْتَلَ شَيْء مِنَ ٱلدَّوَابِّ صَبْرًا ۗ (حم م ٥ - عن جابِر ﴾ ﴿ نَهَٰى أَنْ يُقَدُّ السَّيْرُ ۚ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ ﴿ دَكَ ـ عَنَ سَمَرَهُ ﴾ ﴿ نَهٰى أَنْ يَقُرْنَ بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَة ( د \_ عن معاوية ) \* نَهَى أَنْ يَقَعْدُ الرَّجُلُ بَيْنَ الظَّلِّ وَالشَّسْ ِ ( ك ـ عن أبي هريرة ، ه ـ عن بريدة ) \* نَهِي أَنْ يُعُمُّدَ كَلَى الْقَبْرِي، وَأَنْ يُفَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ ﴿ حم م دن \_ عن جابر ﴾ \* نَهٰى أَنْ يَّهُومَ الإِمَامُ فَوْفَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ ﴿ ( د ك \_ عن حذيفة ) \* نَهٰى أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَرْ شَيْء ( و ل - عن جابر ) \* نَهٰي أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَذًّا ( هق - عن جابر ) \* نَهٰي أَنْ يَمُسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيمِينِهِ ، وَأَنْ يَمْشِي فَ مَلْ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ بَشْتَمِلَ الصَّاء ، وَأَنْ يَحْتَمَى في ثَوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءُ ( ن -عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِتَوْبِ مَنْ كُمْ يَكْسُهُ ( حم د ــ عن أبي بكرة ) \* بَهٰي أَنْ يَعْشِي السُّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنُ لِتَقُودُ مُمَّا ( ك - عن

أنس ) \* نَهِل أَنْ يَمْشَى الرَّجُلُ بَيْنَ الْرَأَآتِينُ (دك - عن ابن عمر) \* نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرُّجُلُ فِي نَمْلُ وَاحِدَاةٍ ، أَوْ خُفتِّ وَاحِدَةٍ ﴿ حَمْ ﴿ عَنْ أَبِّي سَعِيدٌ ﴾ \* نَهَى أَنْ يُمْنَمَ نَقْمُ الْبِيلُرِ (حم - عن عائشة ) \* نَهَى أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحِ لِيْسَ مِعْجُورِ عَلَيْهِ (ت من حابر) \* مَلَى أَنْ يَنْتَعَلَ الرُّ بُلُ وَهُوَ قَائْمُ ( ت \_ والضياء عن أنس ) \* نَهَى أَنْ يُنفُخَ في الشَّرَابِ ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ أَوْ أُذُنِيرِ ( طب \_ عن سهل بن سعد ) \* نَهٰى أَنْ يُنْفَحَ فَى الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالتَّمْرَةِ ( طب - عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِر الْفَاسِينَ (طبهب عن عموان) \* نَهٰى عَنِ ٱخْتِنَاسِ الْأَسْقِيَةِ (حم ق دت ٥ ـ عن أبي سميد ) \* نهلي عَنِ أَسْنَيْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أُجْرُهُ (حم - عن أبي سعيد) \* بَهٰي عَنْ أَكُلُ الْبَعَلُ (طب - عن أبي الدرداء) \* نَهْ عَنْ أَكُلُ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاتِ وَالثُّومِ ( الطيالسي ، عن أبي سعيد ) \* نَهَىٰ عَنْ أَكُلِّ النَّومِ (خ - عن ابن عمر ) \* نَهَىٰ عَنْ أَكُلُّ الْجَلَالَةِ وَأَلْبَانِهَا (دت ه الله عن ابن عمر) \* تَهٰي عَنْ أَكُلُ الرُّحَمَّةِ (عد هق -عن ابن عباس) \* تَهِي عَنْ أَكُلِ الضَّبِّ ( ابن حساكر ، عن عائشة ، د ــ عن عبد الرحمن بن شبل ) ﴿ يَهِي عَنْ أَكُلِ الطَّمَامِ الْحَارَّ حَتَّى 'يُمْكِنَ (هب \_ عن صهيب ) \* نَهٰي عَنْ أَكُلِ للْجُنَّةَ وَهِيَ الَّتِي تُصَبِّرُ بِالنَّبْلُ ( ت ـ عن أبي الدرداء) \* نَهلي عَنْ أَكُلُ الْهُرِّيِّةِ ، وَعَنْ أَكُلُ ثَمَيْهَا (ت ه ك -عن جابر ) \* نَهَىٰ عَنْ أَكُلُ كُلُّ ذِي فَابٍ مِنَ السَّبَاعِ ( ق ٤ - عن أَبِي ثَعْلَبَةً ﴾ \* نَهُى عَنْ أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاءِ ، وَعَنْ أَكُلُّ ذِي

عِخْلَبِ مِنَ ٱلطَّبْرِ (حم م د ن ـ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ أَ كُل لِخُوم آلَحُمُ ٱلْأَهْلِيَّةِ (ق\_عن البراء ، وعن جابر ، وعن على ، وعن ابن عمر ، ومن أبي سُلبة ) \* نَهَى عَنْ أَ كُل لِخُومِ آلْخَيْلِ وَالْبِعَالِ وَالْحَيْرِ وَكُلِّ دِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ (ده ـ عن خالد بن الوليد) \* نَعَى عَن ٱلْأُخْتِصَار فَالْسَّلاَّةِ (حم د ت \_ عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَن ٱلْإِخْصَاءِ ( ابن عساكر \_ عن ابن عمر ) \* نَهَى عَنَ ٱلْأُغْلُوطَاتِ (ح د\_عن معاوية) \* نَهَى عَنَ ٱلْإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ (حم ق د \_ عن ابن عمر) ﴿ فَعَي عَنِ ٱلْإِضَّاءِ في المُسَارَةِ (ك هق \_ عن سمرة) \* نَعَى عَن ٱلْإِثْمَاء وَالْتَوَرُاكِ فِي الْسَّارَةِ (م هق ـ عن أنس ) \* نَهَى عَنَ أَلْأَكُلُ وَٱلنُّرْبِ فِي إِنَّاءِ ٱلذَّهِّبِ وَالْفِطَّةِ (ن ـ عن أنس) \* نَهَى عَن النَّبْتَلُ (حم ق د ـ عن سعد ، حم ث ن ه عن سمرة ) \* نَهَى عَن الْتَبْتُر في المَـال وَأَلْأَهْلِ (حم ــ عن ابن مسمود) \* نَهَى عَنِ الْتُنَّذِيشَ بَبْنَ الْبَهَائُمُ (دن ـ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنِ النَّفَّةُم بِالنَّاهَبِ (ت ـ عن عمران بن حصين ) \* نَهَى عَن الْتَرَّجُّل إِلاَّ غِبًّا (حم ٣ عن عبدالله بن مغفل) \* نَهَى عَنِ النَّبِّكَلُّف لِلضَّفْ (ك ـ عن سلمان) \* نَهَى عَن ٱلْجِدَادِ بِاللَّيْلُ وَٱلْحَمَادِ بِاللَّيْلُ ( هق ـ عن الحسين ) \* نَهَى عَن الْجِدَال فِي الْقُرْ آنِ ( السجزي عن أبي سعيد ) \* نَهَى عَنِ ٱلْجُاوُسِ عَلَى مَاثُدَةٍ يُنْمَ بُ عَلَمْهَا آخَمَرُ وَأَنْ يَأْ كُلَ آلرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ قَلَى بَعْلَيْهِ (د ه ك ـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَن الجُمَّةِ لِلعُرَّةِ وَالْمَقْصَةِ لِلْأُمَةِ (طب ـ عن ان عرو) \* نَهَى عَن ٱلجَلَالَةِ أَنْ يُو كَبِّ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ ٱلْبَانِهَا (دك\_

عن ابن عمر) \* نَهَى عَنِ الْحَبُورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَٱلْإِمَامُ يَخْطُبُ (حمدت ك عن معاذ بن أنس ) \* نَهَى عَنِ ٱلمُكُرَّةِ بِالْبَلَدِ، وَعَنِ النَّلَقَى، وَعَنِ السَّوْمِ قَبْلَ مَأْدُعِ ٱلشَّمْسِ، وَتَمَنْ ذَنْعِ ۚ قَنِيٌّ الْغَنَمِ (هب ـ عن على ) \* نَهَى عَنِ أَلْمَذُفِ ( حم ق ده ـ عن عبد الله بن مغفل ) ﴿ نَهَى عَنِ ٱلدَّوَاءِ ٱلْخَبِيثِ (ح د ت ه ك ـ عن أبي هويرة ) \* نَعَى عَن آله ِّيمَاج وَأَلَمْ يِر وَٱلْإِسْتَشْرَق ( - - عن البراء ) \* نَهَى عَن أَلدً بِيعَة أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ (طب هن عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ ٱلرُّقَى وَالنَّامُ وَالنَّوَّكَةِ ( ك ـ عن ابن مسعود ) نَهَى عَنِ آلُو كُوبِ عَلَى جُلُودِ النَّمَارِ (دن ـ عن معاوية ) \* نَهَى عَنَ ٱلزُّورِ (ن ـ عن معلوية ) \* نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّاكَةِ وَأَنْ يُعَلِّيَ الرَّجُلُ فَأَهُ ( حم ٤ ك \_ عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنَ الْسَوَّاكِ بِسُودِ الرَّيْعَانِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ يُحَرُّكُ عِرْقَ ٱلْجُذَامِ (الحارث عن ضمرة بن حبيب مرسلا) \* نَهَى عَن السَّوْمِ قَبْلَ مُلْدِعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَجْمِ ذَوَاتِ الدَّرِّ ( ٥ ك - عن على ) \* نَهَى عَن النَّمْرَاءِ وَالْبَيْمِ فِي السُّعِدِ ، وَأَنْ ثُنْشَدَ فِيهِ صَالَّةٌ ، وَأَنْ يُنْشَنَ فِيهِ شِوْرٌ ، وَنَهَى عَنْ النِّحَلْيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ ٱلجُمُنَةِ (م ٤ ـ عن ابن عمرو ) \* نَهَى عَن الشَّرْبِ في آنيةَ التَّهَبِ وَالْفِظَّةِ ، وَنَهَى عَنْ لُبْسِ اللَّهُمَبِ وَالْمَرِيرِ وَنَهَى عَنْ جُلُودِ النَّمُورِ أَنْ يُرْ كُبِّ عَلَهُما ، وَنَهَى عَن الْمُتُّمَةِ ، وَنَهَى عَنْ تَشْبيك الْبِنَاءِ (طب ـ عن معاوبة) \* نَهَى عَنِ ٱلشُّرْبِ قَائُمًا وَٱلَّا كُلُّ قَائُمًا ( الضياء عن أنس ) \* نَهَى عَنِ النَّمْرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقُلَحِ ، وَأَنْ يُنْفُخَ فِي الْمُشَرَابِ ( ح د ك \_ عن أبي سعيد ) \* نَهَى عَنْ الْشُرْبِ مِنْ فِي السُّمَّاءِ ( د

ت . ـ ـ عن ابن عباس ) \* نَهَى عَن الشُّرْب مِنْ فِي السُّقَاء ، وَعَنْ رُ كُوب الْجَلَّالَةِ وَالْمُحَشَّةِ (ح ٣ ك - عن ابن عباس ) \* نَهَى عَن السُّفَارِ (ح ق ٤ عن ابن عمر ) \* نَهَى عَن الشَّهْرَ آمَيْنِ : رقَّةِ الثِّياب ، وَغِلْظِها ، وَلينها ، وَخُشُو تَهَا ، وَطُو لِمَا ، وَقِصَر هَا ، وَلَكِنْ سَدَ الدِّيْ اَبْنَ ذَٰلِكَ وَٱفْتِصَادُ (هب عن أبي هويرة وزيد بن ثابت ) \* نَهَى عَن الْصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بشَهْرَيْن (البزار طب ـ عن أبي بكر) \* نَهَى عَن الْصَّأَء وَالِأَحْتِبَاء في تَوْب وَاجِدِ (د .. عن جابر) \* نَهَى عَن المُشُورَةِ (ن .. عن جابر) \* نَهَى عَن المُسَّلاَّةِ بَعْدُ الْصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعُ الْسَّمْسُ ، وَ بَعْدُ الْمَصْرِ حَتَّى تَنْرُبُ ( ق ن - عن عمر) \* نَهَى عَن المُسْلاَةِ عَلَى الْقُبُور (حب - عن أنس) \* نَهَى عَن الْصَّلاَةِ فِي ٱلْحَمَّامِ ، وَعَن الْسَّلاَمِ عَلَى بَادِي الْعَوْرَةِ ( عَنْ ـ عِنْ أَنس ) \* كَهَى عَن الْصَّلَاةِ فِي السَّرَاوِ بِل (خط \_ عن جابر ) \* نَهَى عَنِ الْصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ ٱلشَّشُّ إِلاَّ يَوْمَ الْجُنُمَةِ ﴿ الشَّافعي عن أبي هريرة ﴾ \* كَعَى عَن الْضَّيحِكِ مِنَ الْضَّرْطَةِ (طس ـ عن جابر) \* نَهَى عَنِ الْطُّعَامِ ٱلْحَارِّ حَتَّى يَبْرُكَ ( هب \_ عن عبد الواحد بن معاوية بن خديج مرسلا ) \* نَعَى عنِ الْمَتِّ نَسَاً وَاحدًا ، وَقَالَ ذَٰلِكَ شُرْبُ الشَّيْطَانِ ( هب \_ عن ابن شهاب مرسلا) \* نَهَى عَن الْعُمْرَةِ قَبْلَ آلْحَجُّ (د\_عن رجل ) \* نَهَى عَن الْغَيْاء وَٱلْإِسْتِهَا عِلَى الْفِنَاءِ ، وَعَن الْنِيبَةِ وَٱلْإُسْيَاعِ إِلَى الْفبيَةِ ، وَعَن النَّمبيَّةِ وَالْإِسْيَاءِ إِلَى النَّسِيَةِ ( طب خط ـ عن ابن عمر ) \* نَهَى عَن الْكُنَّ (طب \_ عن سعد الظفري ، ت ك عن عمران ) \* نَهَى عَن الْمُتَعَادِ (حم ـ

عن جابر ، خ عن على ) \* نَهَى عَن الْمُثْلَةِ ( لد من عمران ، طب عن ابن عمرو عن المفيرة ) \* نَهَى عَن اللَّجْرِ (هق ــ عن ابن عمرو ) \* نَهَى عَن المُعاَقَلَة وَالمُعَاصَرَّةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْنَالِمَةِ وَالْزَالِمَةِ (خ- عن أنس) \* نَهَى عَن ٱلْمُفَا بَرَةِ (حم ـ عن زيد بن ثابت ) ﴿ نَهَى عَنِ ٱلْمَرَانِي ( • ك ـ عن ابن أبي أونى ) \* نَهَى عَن اللُّزَابَنَةِ (ق ن ٥ - عن ابن عمر ) \* نَهَى عَن أَلْزُابَنَّةِ وَالْعَاقَلَةِ (ق \_ عن أبي سميد) \* نَهَى عَن الْزَارَعَةِ (حم م - عن ثابت بن الضحاك ) \* نَهَى عَن الْزَايدَةِ ( البزار عن سفيان بن وهب ) \* نَهَى عَنِ الْلَفَدُّم (ه ـ عن ابن عمرو) \* نَهَى عَنِ الْمَنَابَذَةِ ، وَعَنِ ٱلْمُرْمَسَةِ (حم ق دن ٥ ـ عن أبي سعيد) \* نَهَى عَن ٱلْمُوَافَّةِ قَبْلَ اللَّاهَبَةِ (خطـ عن جابر ) \* نَهَى عَن المَيَارِ ٱلحُمرُ وَالْقِسِّيِّ ( خ ت - عن البراء ) \* نَهَى عَن اللِّيرِ وَ ٱلْأَرْجُوانِ (ت \_ عن عمران ) \* بَهَني عَن النَّجْش ( ق ن ٥٠ \_ عن ابن عمر) \* نَهَى عَن الْنَدُر (ق دن . . عن ابن عمر) \* نَهَى ءَن الْبَنْي ( حرت ٥ ــ عن حذيفة ) \* نَهَى عَن الْنَفْخ في السُّجُودِ وَعَن الْنَفْخ في الشَّرَّابِ (طب \_ عن زيد بن ثابت ) \* نَهَى عَن النَّفْخ في الشَّرَّاب (ت ـ عن أبي سعيد ) \* نهَن عَنِ الْنَفْخِ في الطعام وَالنَّسْرَابِ (حم ـ عن ابن عباس ) \* نَهْمَى عَن النَّوْح ، وَالْشَمْر ، وَالْتَصَّاوِير ، وَجُلُودِ السَّبَاع ، وَالْمُيْرَثُجِ ، وَالْمِنَاءِ ، وَالدَّهَبِ ، وَآخَرُ ، وَآخَرَ يُر (حم ــ عن معاوية ) \* نَهَى عَن الَّنَّوْمِ قَبْلُ الْشِاء ، وَعَن أَلْمَدِيثِ بَعْدُها (طب \_ عنابن عباس) \* نَهَى عَنِ النَّيْاَحَةِ (دـعن أم عطية) \* نَهَى عَن النَّهْيَ وَٱلْمُشْلَةِ (حرخ

عن عبد الله بن زيد) \* نهى عَن ٱلنَّهْبَةَ وَٱلْخَلَيْتَةِ (حم ـ عن زيد بن خاله ) \* نَهَى عَن ٱلْوَحْدَةِ أَنْ يَكِيبَ ٱلرَّجُلُ وَحْدَهُ (حم ـ عن ابن عمر ) نَهَى عَن ٱلْوَسْمِ فِي ٱلْوَجْدِ وَٱلْضَّرْبِ فِي ٱلْوَجْدِ (حم م ت ـ عن جابر) \* نَهَى عَنِ ٱلْوَشْمِ (حم ـ عن أبي هريرة) \* نَهَى عَن ٱلْوصَال (ق ـ عن ابن عمر ، وعن أبي هر يرة ، وعن عائشة ) \* نَهَـَى عَنِ بَيْعٍ النَّمَارِ حَتَّى تَنْجُو مِنَ الْمَاهَةِ (طب ـ عن زيد بن ثابت) \* نَهَى عَنْ بَيْعٍ النُّمْرَ بِالتَّمْرِ ( ق د\_عن سهل بن خيشة ) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْشَّرَ بِالنَّمْرُ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْم الْعِيْبَ إِلزَّ بِيبِ كَبْلاً ، وَعَنْ بَهِمْ ِ الزَّرْعِ لِالْحِيْطَةِ كَبُلاً (د- عن ابن عمر ) نَهَى عَنْ بَيْمِ النَّمْآرِ حَتَّى يَبْدُوُ صَلاَحُهَا وَتَأْمَنَ الْعَاهَةَ (حر ـ عن عائشة ) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلنُّمْرِ حَتَّى يَطِيبَ (حم ق - عن جابر ) \* نَهَى عَنْ بَيْم الْمُشَرَّةِ خَنَّ يَبِنْدُوَ صَلاَّعُهَا ، وَعَنِ الْلَنَّفِلِ حَتَّى تَزْهُوَ (خ ـ عن أنس) \* نَهَى عَنْ بَبْعِ لَلْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَبْعِ الْمَوَرِ (م ٤ – عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنْ بَيْعُ ٱلْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيئَةً ﴿ حَمَّ ٤ ـ والضياء عن سمرة ﴾ \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلذَّهَبِ الْوَرِقِ دَيْنًا (حم ق ن ـ عن البراء ، وزيد بن أرقم ) \* بَني عَنْ بَيْمُ السَّلَاحِ لَنِي الْفَيْنَةَ (طب هن - عن عمران) \* أَي عَنْ بَيْمُ السِّنينَ (حم م دن ٥ - عن جابر) \* نَهَى عَنْ بَيْمِ السَّاةِ بِاللَّهْمِ (كُ هَنَّ عن سمرة ) \* بَهَى عَنْ بَبْعِ الْصَّرْرَةِ مِنَ النَّمُّو لَالنُّمُ مُكِيلُهَا بِالْكَمْلُ الْسَمَّى مِنَ النَّشْرِ (هم من - عن جار) \* نَهَى عَنْ بَيْعٌ الطُّمَامِ حَتَّى يَجْرِى فيدِهِ الصَّاعَانِ فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ أَلَّ يَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ ( البزار عن أبي هريرة ) \*

نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْمُرْ ۚ كِانِ (حرد ٥ ـ عن ابن عمرو) \* نَهَى عَنْ بَيْعُ ٱلْكَالِيُّ بِالْكَالِيُّ (لِدُ هَقْ - عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ بَيْعُ ٱللُّحْمِ بِالْحَبُورَانِ (مالك والشافعي ك \_ عن سعيد بن السيب مرسلا ، البزار عن ابن عمر ) \* نَهَى عَنْ بَيْمِ ٱلْمُعْفِلُاتِ ( البزار عن أنس ) \* بَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْمَامِينِ وَٱلْكَاقِيمِ وَعَبَلُ أَلَمْنَاةِ (طب - عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ بَيْغٍ ٱلْمُشْطَرُ ۗ وَبَيْغٍ أَلْنَرَ رَبَيْمُ الشَّرَةِ قَبْلُ أَنْ تُدُركَ ( حم د عن على ) \* نهتى عَنْ بَيْع النُّخُلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَن السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ ٱلْمَاهَةَ (مدت عن ابن عر) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَيْدِ (حم ق ٤ ـ عن ابن عر) بَنِّي عَنْ بَيْم حَبَلَ الْخَبَلَةِ (حم ق ٤ عن ابن عمر) \* بَهْ يَ عَنْ بَيْم ضِرَاب ٱلجَمَلَ ، وَعَنْ كَيْم أَلَىا، وَأَلْأَرْضِ لِنَصْرَتُ (حم م ن - عن جابر ) نَهُى عَنْ يَيْم فَضْل أَلْمَاء (من ٥ - عن جابر، مم ٤ عن اياس بن عبيد) \* يَتَى عَنْ يَدُمُنَانِ فِي يَيْفَةِ ( ت ن عن أبي هريرة ) \* يَهَني عَنْ تَلَقّ أَلْبُيوع -عن ابن مسعود) \* نَهَى عَنْ تَلَةً آلَلْكَ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* نَهَى ءَنْ كَمَنَ ٱلْكُلْبِ إِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ (ت\_عن أبي هويوة) \* نَهَى عَنْ نَمَنِ الْكَنْبِ إِلاَّ الْكَنْبَ الْمُثَمِّ (حمن عن جابر) \* نَهَى عَنْ كَمَن ٱلْكَنْكِ ، وَنَهَنِ ٱلْمُؤْرِيرِ ، وَنَمَنَ ٱلْخَبْرِ ، وَعَنْ مَهْرُ ٱلْتَبْنِيِّ ، وَعَنْ عَسْب أَلْفَعْلِ (طس - عن ابن عمره ) \* نَهَى عَنْ ثَمَّنِ ٱلْكَالْبِ ، وَتَمَن ٱلدَّم وَكُنْبِ الْبَغِيِّ (خ ـ عن أبي جعيفة ) \* نَهَنَى عَنْ ثَمَنَ الْكَلْبِ ، وَهَنْ نَمْنِ السِّنَّوْدِ (حم ٤ ك - عن جابر) \* نَهَى عَنْ ثَمْنَ ٱلْكَلْبِ وَمَهْرُ ٱلْبَغِيُّ

وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ ( ق ٤ ـ عن ابن مسعود ) \* نَهَـى عَنْ جَلَّهِ ٱلْحَدُّ في أَلْسَاجِدِ (٥ ـ عن ابن عرو) \* نَهَى عَنْ جُـلُودِ السِّبَاعِ (ك ـ عن والد ابي المليح) \* نَهَى عَنْ حَاْقِ ٱلْقَفَا إِلَّا عِنْدُ ٱلْحِجَامَةِ (طب\_عن عمر) \* نَهَى عَنْ خَاتَمَ لِلذَّهَبِ (م-عن أبي هريرة) \* نَهْـي عَنْ خَاتَمَ الذَّهَبِ وَمَنْ خَاتَمِ ٱلْحَدِيدِ ( هب ـ عن ابن عمرو ) \* نَهَـى عَنْ خِمَاءِ ٱلْخَيْلُ وَالْبَهَائِمُ ﴿ حَمَّ عَنَ ابْنَ عَمَّ ﴾ نَهَى عَنْ ذَبِيعَة ٱلْجُورِيِّ، وَصَيْدِ كَلْمِهِ وَطَأْتُوهِ ( قط \_ عن جابر ) \* نَهَى عَنْ ذَبيحَة ِ نَصَارَى الْمَوْبِ (حل ـ عن ابن عباس ) \* نَهَسَى عَنْ ذَبَائِم ٱلْجِنَّ ( هـق ــ عن الزهرى موسلا ) \* نَهَسَى عَنْ رُ كُوبِ النُّنْمُورِ (٥ ـ عن أبي ربحانة ) \* نَهَىٰ عَنْ سَبِّ ٱلْأَمْوَاتِ (ك عن زيد بن أرقم) \* نَهَى عَنْ سَلَفٍ ، وَبَيْعٍ ، وَشَرْطَبْنِ فى بَيْعٍ ، وَبَيْر مَالَيْسَ عِنْدَكَ ، وَرَجْعِ مَاكُمْ تَضْمَنْ (طب \_ عن حكيم بن حزام) \* بَهَى عَنْ شَرِيطَةِ النُّسْطِلَانِ ( د ـ عن ابن عباس وأبى هريرة ) \* نَهَى عَنْ صَبّْرِ الرُّوحِ وَخِصاء الْبَهَامُمِ (هق - عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ صَوْم سِتَّةً أَيَّام مِنَ السَّنَةِ : ثَلَاثَةً إَلَيْهِم النَّشْرِيقِ ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ ، وَيَوْمُ ٱلْأَضَى ، وَيَوْم ٱلْجُمُّةَ كُنْتُمَّةً مِنَ ٱلْأَيَّامِ (الطيالسي عن أنس) \* نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الْفِطْرِ وَالْنَّعْرِ (ق ـ عن عمر ، وعن أبى سعيد ) \* نَهَى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ بِمِرَقَةَ (خم ده ك ـ عن أبى هويرة ) \* نَهَى عَنْ صِيام رَجَبَ كُلِّهِ ( ه طب هب ـ عن ابن عبلس ) \* نَهَى عَنْ صِيام يَوْمُ ٱلجُنُمَةِ ( حم ق ه -عن جابر) \* نَهَى عَنْ صِيام يَوْم الْسَائِتِ (ن ـ والضياء عن بشر المازى )

\* نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَأَلاَّ ضَى ، وَالْفِطْرِ ، وَأَيَّامِ الْتَشْرِيقِ (هق \_ عن أبي هو يرة ) \* نَهَى عَنْ ضَرَّبِ ٱلدُّفَّ ، وَلِيْبِ الْصَّدْجِ ، وَضَرَّب الزُّمَّارَةِ (قط عن على) \* نَهَى عَنْ طَمَام المتنبَار يَيْنَ أَنْ يُوْ كَلَ (دك عن ابن عباس) \* نَهَى عَنَّ عَنَّ عَنَّ الفَعْل (حم خ٣ - عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ هَسْبِ الْلَمَعْلِ وَقَلَيْزِ الْطَحَّانِ (قط ــ عن أبي سعيد ) \* نَهَى عَنْ عَشر : ٱلْوَشْر ، وَٱلوَشْم ، وَٱلنَّنْفِ، وَمُكَالِمَةً ۚ ٱلرَّجُلِ ٱلرَّجُلِ يَفَسِيْر شِعَادِ ، وَمُكَامَعَةِ اللَّهِ ۚ أَمْ اللَّهِ أَمَّ إِنَّهِ شِهَارٍ ، وَأَنْ يَجْعُلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلَ ثبابهِ حَريرًا مِثْلُ ٱلْأَعَاجِ ، وَأَنْ يَجْمَلَ عَلَى مَنْكِبَبِّهِ حَرِيرًا مِثْلَ ٱلْأَعَاجِ ، وَعَنِ ٱلنَّهْبَي وَرُ كُوبِ النُّشُورِ ، وَلُبْسِ آلِحَاتُمَ إِلَّا لِذِي سُلطانِ (حمد ن - عن أَب ريحانة) \* نَهَى عَنْ فَتْح الْتَنْزَةِ ، وَقَشْر الرُّطَبَةِ (عبدان وأبوموسى عن اسحق) \* نَهَى عَنْ قَتْلٍ أَرْبَمٍ مِنَ ٱلدَّوَابِّ : ٱلنَّسَّلَةِ ، وَٱلنَّخْلَةِ وَٱلْهُدُهُدِ ، وَٱلصَّرَدِ (حم ده .. من ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ قَتَل آخُماً طيف ( هق .. من عبد الرحن ابن معاوية المرادي مرسلا) \* نَهَى عَنْ قَتْلُ الْصَّبْرِ ( د ــ عن أبي أيوب) \* نَهَى عَنْ قَتْلُ الْمُثْرَدِ وَالْصَٰمُّدَعِ وَالْنَشْلَةِ وَالْمُدُّمُدِ (٥ ـ عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنْ قَتِل النَّفَوْدَع لِلنَّوَاء (ح دن ك - عن عبد الرحمن بن عمَّان التيمى) \* نَهَى عَنْ قَنْلِ الْنُسَّاءِ وَالْصَّبْبَانِ ( ق ـ عن ابن عمر ) \* نَهَى عَنْ قَنْلَ كُلِّ ذِي رُوحٍ إِلاَّ أَنْ يُؤْذِي (طب ـ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ قِسْمَةِ الْفُرَّار ( هق \_ عن نصير مولى معاوية مرسلا ) \* نَهَى عَنْ كَسُبِ ٱلْإِمَاءِ ( خ د \_ عن أبي هربرة ) \* نَهَى عَنْ كَسْبِ ٱلْأُمَةِ حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ (دك

عن رافع بن خدیج) \* نقمی عَن کَسْبِ آلحَجّام (ه - عن ابن مسمود) \* نقی عَن کُلُ مُسْکِر وَمُفَتَّر (حم دعن أم سلة) \* نقمی عَن لَبُسَتْن : آلَشُهُورَة فی مُنْجِعاً (طب - عن ابن عمر) \* نقمی عَنْ آلْبَاللَّهُ (د الله - عن ابن عمر) \* نقمی عَنْ ابْنَ آلِهُ اللَّهُ أَرْد م د عن عبد الرحن بن عبان التبعی) \* نقمی عَن تُعَاشُ النَّسَاء (طس ن - عن عبد الرحن بن عَبان التبعی) \* نقمی عَنْ تَعَاللَهُ النَّسَاء (طس ن - عن عبد الرحن بن عَرو) \* نقمی عَنْ تَعْد السَّقْبُ وَلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَهُ

## حرف الهاء

هَاجِرُوا تُورِثُوا أَبْنَاء كُمْ جُدْدًا (خط - من عائشة ) ﴿ هَاجِرُوا مِنَ اللهُ ثَيْلُ وَمَا يَفِهَا (حسل - من عائشة ) ﴿ وَرَ هَذَا آبَنُ آدَمَ وَمَذَا أَجَلُهُ وَمَمَ أَمَلُهُ (حسل - من عائشة ) ﴿ وَرَ هَذَا آبَنُ آدَمَ وَمُذَا أَجُلُهُ اللَّهُ وَمَ أَمَلُهُ وَمُونُى، وَوَسُوه خَلِيلِ آللهِ إِرْاهِمَ ، وَمَنْ تَوَمَنَا هَمُكُذًا ، يَشِي الْوَصُوه ، وَمَنْ تَوَمَنا هَمُكُذًا ، يَشِي اللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ أَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ مُلَّا اللّٰهِ مَن أَيّا شَاء (٥ ـ عن ابن عمر) وَرَسُولُهُ فَتِيحَ لُهُ مُمّانِيعَ أَبُولُهُ وَهُذَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُنا اللّٰهِ مَن أَنَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن أَنْهَا أَلَا اللّٰهِ مَنْ أَنْهَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُنا اللّٰهِ مَن أَنَّ اللّٰهُ مُنْ أَنْهَا اللّٰهِ مَنْ أَنْهَا أَلْهُ وَمُنا اللّٰهِ مَن أَنْهَا أَلْهُ وَمُنا اللّٰهِ مَنْ أَنْهَا أَلُولُونُ مَنْ أَنْهَا أَلُهُ وَمُلْا اللّٰهِ مَنْ أَنْهَا أَلُولُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن أَنْهَا أَلّٰهُ مَالًا اللّٰهِ مَنْ أَنْهُ مَا أَنْهُ وَمُنَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ أَنْهُمُ وَاللّٰمَالُولُونَا اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ أَنْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ أَنْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِنَ أَنْهُمُ وَمُنَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ أَنْهُمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ

هُوَ خَارِ خُ أَمَّلُهُ ، وَهٰذِهِ ٱلْخُطُوطُ الْصَّنَارُ ٱلْا عْرَاضُ : فَإِنْ أَخْطَأَ هٰذَا نَهْشَهُ هَٰذَا ، وَإِنْ أَخْطَأُ هَٰذَا نَهَـٰهُ هَٰذَا (حَمْ خَهْ تَــ عَنَ ابنِ مسعود) \* هَٰذَا الْقَرْءُ نُـكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا (حم ن ء ـ عن جابر بن طارق ) \* ـ ز ـ هٰذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْمَرْشُ ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ النَّهَاءِ ، وَشَهِدَهُ سَبْفُونَ أَلْفًا مِنَ اللَائِكَةِ لَقَدْ مُمَّ صَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ . (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ هٰذَا لْلَوْقِفُ ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِتْ ( ٥ - عن على ) \* - ز - هٰذَا الْوُصُودِ فَنَ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَمَدَّى وَظَلَمَ (حم ٥ ــ عن ابن عمرو) \* ـــ ز ـــ هٰذَا أَوَانٌ يُخْتَلَسُ الْفِلْمُ مِنَ الْنَاسِ حَقِّ لاَيَقْدِرُوا مِنْهُ كَلِّيشَى ﴿ فَكَلَّنْكَ أَمُّكَ يَازِ يَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَ هُدُّكُ مِنْ فَتَهَاءِ أَهْلِ للَّذِينَةِ ، هَذِهِ النَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ عِندَ الْيَهُودِ وَالْنَصَّارَى فَمَاذَا يُنْنِي عَنْهُمْ ؟ (ت ك \_ عن أبي الدرداء ، حم ، ك عن زياد بن لبيد) \* \_ ز\_هٰذَا جِبْرِيلُ آخِنْ بِرَأْسُ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَمَاةُ ٱلحَوْب (خ \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ هذا جَبَلُ يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ ( ق ت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ هٰذَا حَجَرُ 'رُمِي بهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبِقِينَ خَرِيفًا فَلَهُو يَهُوْى فِي الْذَّارِ ٱلْآنَ حِينَ ٱثْنَهِي إِلَى قَدْرِهَا (حم مــ عن أبي هربرة) \* ــ زـــ | هَٰذَا خَالِي فَلْيُرِنِي أَمْرُ وُ خَالَهُ (ت ك \_ عن جابر) \* \_ ز\_ هٰذَا شَهْرُ ^ رَمَضَانَ قَدْ جَاء كُمُ تُمُتَّحُ فيدِ أَبْوَابُ آلِجَنَّةِ ، وَتُمُثَّلَقُ فيهِ أَبْوَابُ النَّار ، وَتُسَلْسُلُ فِيهِ النَّشْيَاطِينُ ( حم ن ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ هٰذَا قَبْرُ أَبِي رِغَال وَكَانَ بِهِذَا الْحَرَمَ يَدْفَعُ عَنْهُ فَلَنَّا خَرَجَ أَصَابَتَهُ الْنَقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهِٰذَا الْمُكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ ، وَآيَةُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنَ مِنْ ذَهَب إِنْ أَتْتُمُ

نَبُسُمُ عَنْهُ أَصَبُتُمُوهُ مَعَهُ (د\_عن ابن عمرو) \* ــ ز\_ هٰذَا قَبْرُ فُلاَن بَمَنَّهُ سَاعِياً عَلَى آل فُلاَنِ فَغَلَّ نَبِرَةً فَذُرِّعَ ٱلآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَار (حم ن ـ عن أبي رافم ) \* \_ ز\_ هَذَا قُرْحُ ، وَهُوَ الْوَقِفُ ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفَ ، وَنَعَرْتُ هَاهُنَا ، وَمَنَّى كُلُّهَا مَنْتَوْرٌ فَانْتَرُوا فى رحَالِـكُمْ ۚ (د\_عن على) #\_ز\_ هٰذَا قُرْحٌ ، وَهُو المَوْقِفُ ، جُمْ كُلُّهَا مَوْقِفْ ، هٰذَا المَنْحَرُ وَمَنَّى كُلُّهَا مَنْحَرْ (ت ـ عن على) \* ـ ز ـ هٰذَا مَنْ قَضَى غَنْبَهُ ، يَشْنِي طَلْعَةَ (ت ـ عن طلعة ) \*\_ ز\_ هٰذَا مِنَّى، يَدْنِي أَلْحَسَنَ ، وَحُسَّيْنُ مِنْ عَلِيَّ ( د\_ عن القدام ابن معديكرب ) \* \_ ز\_ هٰذَا مَرْضِعُ الْإِزَارِ : فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبِيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيا دُونَ ٱلْكَفْبَائِن (حم ت ن محب عن حذيفة) ـ زـ هٰذَا وَالَّذِي فَنْسِي بِيلَهِ مِنَ النَّبِيمِ ٱلَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ : ظِلُّ أَبَر ثن، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ ، وَمَاهُ بَارِدٌ ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ هٰذَا يَوْمُ عَاشُورًاء ، وَكُمْ يَكْتُبُ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ ، وَأَنَا صَائَّمْ : فَنَ شَاء فَلْيَصُمْ ، اللُّهُمُّ إِنِّي أُجِمُّهُما فَأَحِمُّهُما وَأُحبُّ مَنْ مُحِمُّهُما (تحب عن أسامة بن زيد) \_ ز\_ هٰذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ، يَعْنَى أَبَا بَكْرِ وَعُمَرٌ ( ت ك \_ عن عبد الله من حنطب) \* \_ ز \_ هٰذَانِ سَيِّدَا كُهُول أَهْل آلَجِنَةِ مِنَ ٱلْأُوَّالِينَ وَٱلآخِرِينَ إِلاَّ النَّهِينِّينَ وَالْرُسُلِينَ لاَنْخُهر مُمَا يَا عَلِيٌّ ، يَسْنَى أَبا بَكْرٍ وَحُمَرَ (ت عن أنس وطي ) \* \_ ز \_ هذه إدّامُ هذه ( د \_ عن يوسف بن عبد الله بن سلام مرسلا) \* هٰذِهِ ٱلحُشُوشُ مُحْنَضَرَةٌ : فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَقُلْ: بِشْمِ ٱللهِ

( ابن السنى عن أنس ) \* هَذِهِ النَّارُ جُزَّهُ مِنْ مِاللَّهِ جُزْهُ مِنْ جَهَيًّم عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ هٰذِهِ بَتْلِكَ ٱلسَّبْقَةَ (حم د ـ عن هائشة) - ز - هٰذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ ٱلحَصْرِ ، قَالَهُ مَتَطَالِتُهُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَقَّةِ ٱلْوَدَاعِ (حر د\_عن أبي واقد) \*\_ز\_هذه رَ عَمَةٌ يَجْعَلُهَا آللهُ في تُلُوب مَنْ يَسَاء مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنُّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلرُّحَاءَ (حمق دنه ٥ عن أسامة بن زيد) # عَرِهَ ﴾ \* - ز - هٰذِهِ طَابَةً ، وَهٰذَا أُخُلُهُ، وَهُوَ جَبِلَ يُحِيثُنَا وَتُحَيِّهُ ﴿ (حرق عن أبي حميد) \* – ز – هذهِ عَرَفَةُ وَهُوَ للَوْقِفُ ، وَعَرَفَةُ كُلُهَا مَوْقِفُ (ت ـ عن على) \* ـ ز ـ هٰدِهِ مُحْرَةُ أَسْتَمْتُمْنَا بِهَا : فَمَنْ كُمْ يَكُنْ عِنْدُهُ الْمُدَى فَلْمُعا اللَّهِ اللَّهِ كُلُّهُ فَإِنَّ الْمُدِّرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الحَجِّ إِلَى يَوْم الْقيامَة (حم م - عن ابن عباس) \* - ز- هذيهِ مُعَاتَبَةُ أَقَدُ لِمَبْدِهِ بَمَا يُعِيدُ مِنَ الْحُبِّي وَالنَّـكُبَةِ حَتَّى ٱلبضاعَةِ يَضَعُهَا فَ كُمٌّ فِيَهِمِهِ فَيَفْتِدُهَا فَيَفْرَءُ لَمَا حَتَّى إِنَّ الْعَبِّدُ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ النَّبْرُ ٱلْأَحْرُ مِنَ ٱلْكِيدِ (تـــــ عن عائشة ) \* \_ ز\_ هٰذهِ وَهٰذهِ سَوَاهِ ، يَمْنَى أَخْنَصَرَ وَٱلْإِنْهَامَ ( حمر خ ت ن ٥ \_ عن ابن عباس ) \* هَاشِمْ وَٱلْمُطْلِبُ كُمَّا قَيْنِ ، لَعَنَ ٱللهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، رَبَّوْنَا صِنَارًا ، وَحَمَّلُونَا كِيَارًا ( هق \_ عن زيد بن على مرسلا ) \* \_ ز \_ هٰكَذَا ٱلْوُصُوه ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ (حمد ن . ـ عن ابن عمرو) \* ــ زــ هَكَذَا فَإِنَّمَا ٱلْأُسْتِينَذَانُ مِنَ النَّظَرِ ( د عن سعد) \* \_ ز \_ هَـكَذَا نُبعَثُ يَوْمَ ٱلْقَبَامَةِ ( ت ه ك \_ عن ابن عمر ) \*

ــ ز ــ هٰهُنَا أَحَدُ مِنْ بَنِي فُلاَن إِنَّ صَاحِبَتَكُمْ مَأْسُورٌ بِنَايْنِهِ ﴿ حَمَّ دَبَّ عَن سمرة ) \* ــ ز ــ هٰهُنَا أَرْضُ اَلْنِتَنِ حَيْثُ يَطْلُمُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ( ت ــ عن ابن عمر ) \* هَهُنَا تُسْكَبُ ٱلْعَبَرَاتُ ، يَهْنِي عِنْدَ ٱلْحَبَر ( و ل عن ابن عر) \* هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَأَسْنَشْفَى (م ــ عن عائشة ) \* هَجْرُ ٱلْمُثْلِرِ أَخَاهُ كَسَفُكِ دَمِهِ ( ابن قانم عن أبي حدرد ) \* هَدَايَا الْمُثَالِ حَرَامُ كُلُّهَا (ع ـ عن حذيفة) \* هَدَاياً الْعُمَّالُ غُلُولُ (حم هق ـ عن أب حيد الساعدى) هَدِيَّةُ ۚ اللَّهِ ۚ نَمَالِى إِلَى الْمُؤْمِنِ السَّائِلُ عَلَى بَابِهِ (خط في رواة مالك عن ابن عمر ﴾ \_ ز \_ هَدَمَ اللُّمَنَةَ اللَّهُ كَاحُ ، وَالْعَلَّادَقُ ، وَالعِيدَةُ ، وَالمِيرَاثُ (حب \_ عن أبى هريرة ) ــ زـــ هَلُ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَمْ كَمِيتِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالَقِيتِ (حم ق ت ن \_ عن جندب البجلي ) \* \_ ز\_ هَلْ أَ تُمُ " تَار كُولِي أَمْرَ اللَّي لَكُمْ صَنْوَةُ أَمْرُ هِمْ وَعَلَيْهِمْ ۖ كَدَرُهُ (د ـ عن عوف بن مالك) \* ـ ز ــ هَلْ أَنْتُمْ نَارَ كُونَ لِي أُمْرَاقًى إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلَهُمْ كَنَلَ رَجُلِ أَسْتَرْعَي إِبلاً أَوْ غَنَا فَرَّعَاهَا ثُمُّ تَعَيَّنَ سَثْبَهَا فَأُوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ يِفِيهِ فَشَرَبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَّكَتْ كَدَّرَّهُ ، فَصَفْوُهُ لَـكُمْ وَكَدَّرُهُ عَلَيْهِمْ ( م ــ عن عوف بن مالك ) \* ــ ز ــ هَا إِنْ تَدْرُ وَنَ أَنْ تَقُرُبُ هُذِهِ ? تَقُرُبُ فِي عَان حَامِية (د عن أبي ذر) \* \_ ز\_ عَلْ تَدْرُونَ كُمْ يَوْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ? بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ تَخْسِمانَةِ سَنَةَ ، وَمِنْ كُلَّ سَمَاه إلى سَمَاه مَسِيرَةُ خَسِياءً سِنَةً ، وَكِنْفُ كُلُّ سَمَاه خَمْهُ إِنَّةٍ سَنَةً وَفَوْنَ ٱلسَّمَاءِ ٱلسَّالِمَةِ يَحُوْهُ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَا ۚ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْض ثُمَّ فَوْقَ ذٰلِكَ تَمْمَانِيَةُ أَوْعَالِ بَيْنَ رُ كَبِهِنَّ وَأَظْلَافَهِنَّ كَمَا بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ

فَوْقَ ذَٰلِكَ الْمَرَ شُ كَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا ۖ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَآفَهُ سُبْحاَةُ وَتَمَالِي فَرْقَ ذَٰلِكَ ، وَلَبْسَ بَخْنَىٰ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالَ نَبِي آدَمَ شَيْءٌ ﴿ حَمْ تَ كُ ـ عن العباس) \* ـ ز ــ هَلْ تَدْرُونَ مَاأَلْـكُونَرُ \* هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي فِي ٱلجَنَّةِ عَلَمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، تَرَدُ عَلَيْهِ أَمَّتِي بَوْمَ الْقَيَامَةِ ، آنِيتُهُ عَدَدُ الْكُوَّاكِ يُحْتَلَجُ الْمَبُدُ مِنْهُمْ فَأْقُولُ : يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمِّنِي ؟ فَيَقُالُ : إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَمُدَكَ (حم م دن \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمُ ٱللَّيْلَةَ ؟ قَالَ أَلَهُ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرْ ۖ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بَفَشْلِ اللهِ وَرَ مُحَتِيهِ فَدَالِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ إِلْكُوَّا كِبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطْرِنًا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا : فَذَٰ إِنِي ۖ كَاغِرْ بِي وَمُوْمِنْ ۚ بِالْكُوَاكِبِ (حم ق د ن ــ عن زيد بن خالد) \* ــ ز ــ هَلْ تَدْرُونَ مَاهَذَا ؟ هَذَا الْعَمَانُ ، هَذِهِ رَوَايَا ٱلأَرْضَ يَسُوفُهُ آللهُ إِلَى قَوْمِ لاَ يَشْكَرُونَهُ ۖ وَلاَ يَدْعُونَهُ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْ قَكُمْ ۚ فَإِنَّهَا ٱلرَّقِيمُ سَقَفُ تَحْنُوطُ وَمَوْجٌ مَكَفُوفٌ ، هَلُ ثَدَّدُونَ كُمَّ بَيْشَكُمْ ۚ وَبَيْنَهَا ۚ بَيْنَكُمْ ۚ وَبَيْنَهَا خَمْهَائَةِ سَنَةً ، هَلَ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذلك فَإِنَّ فَوْقَ ذَائِكَ تَعَاءَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِيالَةً مَسْنَةٍ فِي عَدَدِ سَبْعُ سَلُمُوات مَا يُنَ كُلِّ سَمَاءِين كَمَا كَيْنَ الدُّمَّاءِ وَالْأَرْض ، هَلْ تَدْرُونَ مَافَوْقَ ذَلِكَ فَإِنّ فَوْقَ ذَٰلِكَ الْمَرْشُ ، وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّاءَ بُعُدُ مِثْلِ مَا بَيْنَ السَّاءَيْنِ ، هَلْ تَكْرُونَ مَا الَّذِي تَعَدَّكُمُ ﴿ فَإِنَّا الْأَرْضُ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَعْتَ ذَٰلِكَ ﴿ فَإِنَّ تَعْتَهَا أَرْضُ أُخْرَى تَبْيَهُما مَسِيرَةُ تَخْسِالُةِ سَنةَ حَتَّى عَدَّ سَبْمَ أَرْضِينَ أَنْنَ كُلِّ أَرْضَائِنِ مَسِيرَةُ خُسِيائَة سَنَة ِ (ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ هَلُ تَرَوْنَ

وَبْلَتِي هٰهُنَا ، فَوَاللَّهِ مَا يَغْنَىٰ عَلَىٰ خُشُوءُكُمْ وَلا رُ كُوءُكُمْ إِنَّى لاَّرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظُهْرٍ ي ( مالك ق \_ عن أبي هريرة ) \* هَلْ ثَرَوْنَ مَا أَرَى : إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِمَ الْفِرَنَ خِلاَلَ بُيُورَكُمْ كَمَوَاقِمِ الْقَطْرِ (حرق ـ عن أسامة ) \* ـ ز ـ هَلْ تُضَارُ ونَ فَ رُوا يَةِ الْشَمْسِ بِالظَّهِيرَةِ تَحْوًّا لَيْسَ مَمَهَا سَحَابٌ ، وَهُلْ تُضَارُونَ فِي رُوْ يَةِ الْقَمَرَ لَيْلَةِ الْبَدْرِ تَحْوًّا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ، مَا تُضَارُونَ في رُوْيَةِ الله يَوْمَ الْعَيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تَضَارُونَ فِيرُوْيَةِ أَحَدِهِما ، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَيَامَةِ أَذِنَ مُؤْذِنُ لِيَنْبَمُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا تَكَانَتْ تَعَبُّدُ فَلَا يَبْهِقَى أَحَدُ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرً آللهِ مِنَ آلاً صْنَام وَالْأَنْسَابِ إِلاَّ يَنَسَاقَطُونَ فِي الْنَارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبِثْقَ إِلاًّ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ ٱللَّهُ مِنْ بَرْ وَفَاجِر ، وَغَيْرَ أَهْلِ الْكِينَابِ فَيَدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَمَّبُدُونَ ﴿ قَالُوا : كُنَّا نَمْبُدُ عُزَيْرًا بْنَ اللهِ فَيَقَالُ : كَذَّ بْتُمْ ، مَا أَتَّفَذَ أَلْهُ مِنْ صَاحِيةَ وَلاَ وَلَد . فَمَاذَا تَنْفُونَ ? قَالُوا : عَطَشْنَا بَارَبُّنَا فَاسْقَنَا فَيُشَارُ إِلَيْمٍ : أَلَا تَرَدُونَ فَيُعْشَرُونَ إِلَى الْنَارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ تِحْلِمُ بَشْهُما بَشْمًا فَيَنَا اَقَطُونَ فِي النَّارِ . ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيْقَالُ لَمُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَقْبُكُ لَلَسِيحَ آبِّنَ اللهِ فَيُقَالُ لَمُمْ : كَذَّ بُيُّو ، مَا أَنْخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِيةِ وَلا وَلَهِ . فَيُقَالُ لَمُمْ : مَاذَا تَبِعُونَ ﴿ فَيَقُولُونَ : عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَر دُونَ فَيُعْشَرُونَ إِلَى جَهَيَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابْ يَعْظِمُ بَنْضُهَا بَنْشًا فَيَنْسَاقَطُونَ فى النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّمَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱللَّهَ مِنْ بَرْ ۚ وَفَاجِرِ أَتَاهُمُ ۚ رَبُّ ٱلمالِمَين في أَذْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رأَوْهُ فِيها ، قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ \* تَنَسِّمُ كُلُّ أُمَّةً مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ، قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي آلَهُ ثَيًّا أَفْتَرَ مَا كُنًّا إِلَيْهِمْ وَكُمْ

نُصَاحِيْهُ ، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مرَّ تَهِنِ أُو مُهَرَّنًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ ، فَيَقُولُ هَلْ بَيْفَكُمُ ۗ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَمْو نُونَهُ بِهَا ﴿ فَيَقُولُونَ فَعَمِ السَّاقُ ، فَيُكَشَّفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِيهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَدِنَ آللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلاَ يَبْقَى مَنْ كانَ يَسْجُدُ أَتْنَا﴾ وَرِيَا، إِلاَّ جَمَلَ ٱللهُ ظَيْرٌ ۖ وَإِطَبَقَةٌ وَاحِدَةً كُلِّتًا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدُ خَرًّ كَلَى فَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُوْوسَهُمْ ، وَقَذَ تَعَوَّلَ فَيْ الصُّورَةِ الَّتِي رَأَوهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّ ف فَدَ ﴾ أَنَا رَبُّكُمْ : فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا ، ثُمَّ يُضْرَبُ إَلَجْسُرُ عَلَى أَجَهَمَّ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ : اللَّهُمُّ سَلِّمٌ سَلِّمٌ : قبلَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، وَمَا ٱلْجِسْرُ ؟ قالَ دَحِضٌ مَرَّآلٌ فيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ نَكُونُ بنَجْدِ فِيهَا شُوَيْكَةٌ ، بُقَالُ لَمَىا السَّمْدَانُ فَبَيْرُ ۚ للُّوْمِينُونَ كَطَرْفِ ٱلبَيْنِ ۚ وَكَالَبَـْقِ وَكَالَرِّهِمِ وَكَالمُلْبِرِ وَكَأَجَاوِيدِ ٱلْخَيْلِ وَالرَّ كابِ: فَلَاجِ مُسَلِّمٌ، وَتَخْذُوشُ مُرْسَلٌ، وَسَكَنْدُوسٌ في نَارِ جَهَرَّزٍ حَتَّى إِذَا خَلَصَ للُولْمِينُونَ مِنَ النَّارِ . فَوَ ٱلَّذِي نَفْسَى بيكِرهِ ما مِنْ أَحَد مِنْكُمُ ۚ إِنْشَدُّ مُنَاشَدَةً فِي فِي أَسْتَيْفَاءِ ٱلْحَقِّ مِنَ الْوُمِنِينَ فِيهِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ فِي النَّارِ يَتُولُونَ رَبُّنَا كَانُوا يَسُومُونَ مَعَنَا وَيُسَلُّونَ وَ يَحُجُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ : أَخْرُ جُوا مَنْ عَرَّ فَتُمْ فَتُعَرَّمُ صُورَهُمْ ۚ فَلَى النَّارِ فَيُغْرِجُونَ خَلْقاً كَثِيرًا فَدُ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَأَقِهِ وَ إِلَى رُكُبُنَيْهِ فَيَنُولُونَ رَبُّنَا مَا يَقَ فِيهَا أَحَدُ بِئَنْ أَمَرُ ثَنَا بِهِ فَيَقُولُ إِلَٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَرْجِوُا فَنْ وَجَدْثُمُ ف قَلْبِدِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ خَبْرِ فَأَخْرِجُوهُ فَبَغْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنا كُمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِثَنْ أَمَرْنَنَا بِهِ ثُمَّ يَثُولُ ٱرْجِمُوا فَمَنْ وَجَدْتُمُ فِي قَلْمِهِ مِثْقَالَ

نِدُفِ دِينَارَ مِنْ خَيْدِ فَأَخْرُ جُوهُ فَيَخْرِ جُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ، ثُمُّ يَغُولُونَ رَبَّنَا لمُ نَدَرْ فِهَا عِنْ أَمَرْ تَنَا أَحَدًا ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْجِعُوا فَنَ وَجَدَّتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةِ مِنْ خَسَيْرِ فَأَخْرِ جُوهُ فَيُتُخْرِ جُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا كُمْ نَذَرْ إِنْهَا خَدِّرًا ، فَنَقُولُ آللهُ: شَفَتَ اللَّائِكَةُ وَشَفَمَ النَّابِيُّونَ وَشَفَمَ الْوَابِنُونَ وَلِمْ يَبِيقَ إِلاَّ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ فَيَقَبْضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْماً كُمْ يَعْسَلُوا خَيْرًا ۚ قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَّا فَيُلْقِيهِمْ فَى نَهْرٍ ۚ فِى أَفْوَاهِ ٱلْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهُرُ ٱلْحَيَاةِ فَيَغْرُ كُونَ كَمَا غَرْمُ الحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلُ أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى ٱلْحَجَر أَو الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشِّسْ أَصَيْفِرَ وَأَخْيَضِيرَ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَالْوَانُوء في رقاً بهنُ ٱلْخَوَاتِيمُ يَعْرْفُهُمْ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ هَوْ لاَهِ عُتْمَاءَ اللهِ مِنَ النَّارِ ٱلَّذِينَ أَدْخَالَهُمُ ٱلجِّنَّةَ بَسَيْرِ عَمَل عَيْلُوهُ وَلاَ خَيْر قَدُّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ أَدْخُلُوا الْجِنَةَ فَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَّ لَكُمُ فَيَقُولُونَ رَبُّنَا أَعْلَيْنَنَا مَاكُمْ تُمْظِ أَحَدًا مِنَ الْعَالِمَينَ ، فَيَقُولُ لَـكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَلَا فَيَقُولُونَ : يَارَ إِنَّا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هُذَا فَيَقُولُ رضَاىَ فَلَا أَسْتَخَطُ عَلَيْكُمْ بَدْهُ أَبَدًا (حمر ق \_ عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ هَلْ تُضَارُ ونَ في رُو يَّةِ الشَّبْس في الظّهرِ"ةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ ، هَلْ ثُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرَ لَنْبَلَةَ ٱلْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ فَوَ ٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِيوِ لاَ تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ كَمَ تُصَارُونَ نِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا فَيَنْقِي الْمَبْدُ فَيَقُولُ أَيْ فُلُ أَلَمْ أَكُرْ مُكَ ، وَأَسَوِّدُكَ وَأُزَوِّ مِنْكَ ، وَأُسَخِّ الْكَ أَنْكِيلٌ وَالْإِبلَ ، وَأَذَرُ اللهُ تَرْأُسُ وَتَرْ بَمُ \* فَيَتُولُ كَلَ أَىٰ رَبِّ فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ فَيَقُولُ لاَ فَيَقُولُ كَا فَإِنِّي أَنْسَاكَ آكَا فَسِيتَى

ثُمَّ يَلْقَى النَّانِيَ فَيَقُولُ لَهُ أَىٰ فُلُ : أَكُمْ أَكُرْ مِكَ ، وَأُسوِّدُكَ ، وَأُرْوَجُكَ ، وَأُسَخِّو إِنَّ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِّ ، وَأَذَرُكَ تَرْأَسُ وَرَ إِنَّمُ ، فَيَقُولُ عَلَى أَىْ رَبِّ ، فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَمَّكَ مُلاَقِي \* فَيَقُولُلا ، فَيَقُولُ إِنَّى أَنْسَاكَ كَمَ نسِيتَنى ، ثُمَّ يَلْق الثَّالِثُ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ دُلِكَ : فَبَقُولُ رَّبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِنَا بِكَ وَبرُسُلِكَ وَصَلَّمْتُ وَصُنْتُ وَنَصَدَّقْتُ وَأَيثنى بَخَيْرِ مَاأَسْتَطَاعَ فَبَغُولُ هُهُمَّا إِذَنْ، ثُمُّ ' يُقَالُ آلَانَ نَبِقَتُ شَاهِدًا عَلَبْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَشْبِهِ مَنْ ذَا أَلَّذِي يَشْهَدُ عَلَى \* فَيُخْتُرُ ظَلَى فِيهِ ، وَيُقَالُ لِنَخِذِهِ أَنطِقَى فَتَنْطِقَ فَخِذُه وَالْحَمُّهُ وَعِظْلَمُهُ إِسَالِهِ ، وَذلكَ ليُمُذَرَ مِنْ نَشْهِ ، وَذَٰكِ النَّافِقُ ، وَذَٰلِكِ ٱلَّذِي يَشْخَطُ ٱللَّهُ عَلَبُهِ (م ـ عن أَبِي هَرَيْرَةً ﴾ ﴿ \_ ز \_ هَلُ كَتَمَارُونَ فِي الْقَمَرَ لَئِلَةً ۚ الْبَكَارُ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابُ هَلْ تَمْمَارُونَ فِي رُوْءَيْمَ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ فَإِنَّكُمْ ۚ ثَرَوْنَهُ ۖ كَذَاكِكَ تَحْشُرُ ۚ لَقَٰهُ ٱلنَّاسَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَشْدُ شَيْنًا فَلْيَنَّمَهُ فَينَّسِمُ مَنْ كَانَ يَمْبُكُ ٱلشَّمْسَ الشُّسْ وَيَنَسِمُ مَنْ كَانَ يَمْبُكُ الْقَمَرَ ٱلْقَمَرَ وَيَكَسِّمُ مَنْ كَانَ يَشْبُكُ الطُّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَنْبَقَى هٰذِهِ ٱلْأَمْنَةُ فِيهَا مُنافَقِرُهَا فَبَأْ إِيهِمُ آلَهُ فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ اللَّتِي يَشْرِفُونَ فَيَتُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ۚ فَيَقُولُونَ نَمُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَلْمَا مَكَانُنَا عَتِّي بِأَيْنِنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءِنَا هَرَ فْنَاهُ فَبَأْرْتِهِمُ اللهُ فَصُورًا الِّتِي يَتُرْ فَوْنَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: أَنْتَرَبُّنَا فَيَنَّبِمُونَهُ ، وَيُصْرَبُ الصَّرَاطُ آيْنَ ظَهْرًا نَنْ جَهَيْمَ فَأَ كُونُ أُولَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلاَ يَشَكَلُّمُ يَوْمَنَذِ أَحَدُ إِلاَّ الرُّسُلُ ، وَكَلاَّمُ الرُّسُل يَوْمَنَذِ : ٱللَّهُمَّ سَلَّمٌ ، مَلْ ، وَف جَهَمَّ كَلِرَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَقْرُ ما قَدْرُ عِظْمِهَا إلاَّ اللهُ تَعْطَف

الْنَاسَ بِأَعْلَلِمْ فَيِسْلُمْ مَنْ يُوبَقُ بِتَمَلِدِ، وَمِنْهُ مَنْ يُحَرِّدُكُ ثُمَّ يَنْعُو حَقَّى إِذَا فَرَّخَ آللُهُ مِنْ الْقَضَاء بَيْنَ الْسِبَادِ وَأَرادَ أَنْ يُحْرِ جَ برَ مُمَّتِهِ مِنْ أَرادَ مِنْ أَهْل الْنَارِ أَمْرَ اللَّذِيْكُةُ أَنْ بُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا بِكَنْ غَوُلُ لاَ إِلهُ إِلاَ أَنْهُ فَيُغْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ ۚ إِنَّارَ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ أَنَّهُ كَلَ النَّارِ أَنْ تَأْ كُلِّ آثَارَ السُّجُودِ فَيغْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، وَقَدِ أُمْتُحِشُوا فَيُصَّبُّ عَلَهُمْ مَاءِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَّا تَنْبُتُ الْخِنَّةُ فِي حِيلِ السِّيلُ ثُمَّ يَفُرُخُ اللَّهُ مِنَ الْمَضَاءِ كَبُنَ الْمُعِلَدِ، وَيَهْدَقَى رَجُلُا كَبْنَ ٱلجُنْةَ وَالدَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلُ النَّارِ دُخُولًا ٱلْجَنَّةُ مُقْمَلًا بِوَجْهِ وَ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَارَبَّ أَصْرِفٌ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَقَدْ قَشَيْنِي رِيمُهَا وَأَحْرَ قَني ذَكَارُهَا فَيَقُولُ هَا \* عَسَيْتَ أَنْ أَفْلَ ذَٰكِ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ فَيْشْطِي ٱللَّهَ مَا يَشَاهِ مِنْ عَمْدٍ وَمِيثَاقِ فَيَصْرِفُ ٱللهُ وَجْهُهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أُقْبَلَ فِهِ كُلِّي آلِمَنَّةِ وَرَأًى بَهْجَتُهَا سَكَتَ مَاشَاءَ آفهُ أَنْ يَتْكُنَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ فَلَمْنِي عِنْدَ بَابِ آلْجِنَّةِ فَيْقُولُ أَقَٰهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْت الْمَهُ وَلِلْمِثَاقِ أَنْ لاَتَنَأَلَ غَيْرَ الَّهِي كُنْتَ مَثَالَتَ ؟ فَيَقُولُ بَارَبِّ لاَأْ كُونُ أَشْقً خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَفَ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ لاَتَسَأَلَ غَمِيرًا ۗ فَيَتُولُ لا ، وَعِرَّتِكَ لاَ أَشَالُكَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَيُمْطِي رَبُّهُ مَا شَاء مِنْ عَهْدِ وَمِيثَانِ فَيَقَدَّنُهُ إِلَى بَابِ ٱلْجَنَّةَ وَالِهَا بَلَهَ كَابَهَا فَرَأَى زَهْرَ عَهَا وَمَا فِيها مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُولُ بَا رَبُّ أَدْخِانِي ٱلْجَنَّةَ ۚ فَيَقُولُ ٱللهُ وَيُعَكَ يَا أَبْنَ Tَدَمَ مَاأَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْظَيْتَ الْمَهْدَ وَلِيْنَاقَ أَنْ لاَتَنَأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ فَيَقُولُ بَارَبِّ لاَتَهِتِنْنِي أَشْقَىٰ خَلْقِكَ فَيَضْعَكُ أَللهُ مِنهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ

ٱلْجَنَّةُ فَيَقُولُ آمَنً ، فَبَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا آنْفَطَعَتْ أَمْنيَّتُهُ قَالَ آللهُ تَعَالَى زدْ منْ كذَا وَكَذَا، أَقْبُلَ مُذَ كُرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا ٱلْمَهَتْ بِهِ ٱلْأَمَانِيُّ قَالَ أَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ ذَٰلِكَ وَمِثْلُهُ مُعَهُ (م ق ـ عن أبي هو يرة وعن أبي سعيد . لَكِنَّةُ وَلَ وَعَثْمَرَةُ أَمْثَالِهِ ﴾ \* هَلْ تُنْصَرُونَ إِلاَّ بضُعَا لِنَكُمْ بِدَعْوَتْهِمْ وَإِخْلَاسِهِمْ ﴿ حَسَلَ عَ عن سعد ) \* هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِشُمَا أَنَّكُم ( خ ـ عن سعد ) \* ـ زـ هَلْ قَرَأَ مَهِي أَحَدُ مِنْكُمْ آفِنًا إِنَّى أَقُولُ مَالِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ (حرت ن محب \_ عن أبي هريرة ) \* هَلْ مِنْ أَحَدِ يَمْنَى عَلَى المَاءِ إِلاَّ ٱبْتَلَّتْ قَدَمَاهُ كَذَافِي صَاحِبُ الدُّنْيَا لاَ يَسْلَرُ مِنَ الذُّنُوبِ (هب من أنس) \* \_ ز\_ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلُ إِذَا أَتِّي أَهْلُهُ ۖ فَأَغْلَقَ مَلَئْدِ بِآبَهُ وَأَلْقَ عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَأَسْتَتَرَ سِيعْ ِ أَهُو قَالُوا نَمَمْ قَالَ ثُمَّ يَجِيْكِسُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَيَتَّرِلُ فَتَلْتُ أَكَدَا فَعَلْتُ كَذَا فَسَكَنُوا ، ثُمُ أَقْبَلَ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ : هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحدِّثْنَ فَسَكَنَّ فَعَمْتُ فَنَاهُ كَمَابٌ عَلَى أَحَدِ رَاكْبَنَهُا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولَ اللهِ عَنَا لِللهِ لِيرَاها وَيَسْمَعُ كَالَامُهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ آقَٰدٍ : إِنَّهُمْ ٱلْيُحَدُّ ثُونَ ، وَإِنَّهُنَّ لَيْحُدُ ثُنّ فَقَالَ : هَلْ تَدَّرُونَ مَثَلَ ذُلِكَ ؟ إِنَّمَنَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةِ لَقِيتَ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَفَى حَاجَقَةُ وَالْنَاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، أَلاَ إِنَّ طيبَ الرِّجَالِ مَاظَي ريحُهُ وَلَمْ يَظُهُرُ لَوْنُهُ ، أَلاَ إِنَّ طِيبَ النَّسَاءِ مَاظَهُرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهُرُ ريحُهُ أَلاَ لاَ يُفْضِينَ رَّجُلُ إِلَى رَجُــلِ وَلاَ آمْرَأَهُ إِلَى آمْرَأُهِ إِلاَّ إِلَى وَلَيْ أَوْ وَالِيهِ (د\_ عن أبي هريرة ) \* هَلاَكُ أُمُّتِي عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ مِنْ قُرْيْش (حم خ \_ عن أبي هريرة ) \* هَلَكَ اللُّنَفَذُّرُونَ (حل ـ عن أبي هريرة ) \* هَلَكَ اللُّمَنَطُّونَ

حم م د \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ هلك كِشرى ثُمَّ لا بَكُونُ كِشرى بَعْدُهُ وَقَيْصِرُ ۚ أَمِّالِكُنَّ ثُمُ لاَ يَكُونُ قَيْمَرُ بِمُدَّهُ وَأَلِيْشَمَنَ كُنُورُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (م ـ عن أبي هريرة) \* هَلَـكَتِ ٱلرِّجَالُ حِنَ أَطَاعَتِ النُّسَاءِ (حم طب ك عَنْ أَنِي بَكُوهُ ﴾ ﴿ ﴿ وَلَا أَحَدُثُمْ إِمَّا مِا فَدَابُمُونُوهُ فَا نَتَقَوْمُ ﴿ إِنَّمَا حَرْمَ أَ كُلُهَا (هم ٤ - عن ابن عباس) \* - ز - هَلاَّ يَرَ كُنُّمُوهُ لَقَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، يَعْنِي مَاعِزًا ( دالله عن نعيم بن هزال ) \* - ز- هَامُّ إِلَى الْهَذَاءِ الدُّمَارَكِ، اللَّهَ السَّحُورَ (حم دن حب - عن العرباض) \* هَلُم ۗ إِلَى حِبَادٍ لاَتُوْ كُذَ فِيهِ ٱلْحَجُّ (طب عن الحسين) \* - ز- هُمَا جَنَّنُكُ وَنَارُكُ ، رِّهِي الْوَالِدَيْنِ ( ٥ \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ هُمَا رَعْحَانَتَاكَ منَ ٱلدُّنْمَا ، يَفِي اَلْحَسَنَ وَاَلْحُسَيْنَ ( حم خ ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ السَكَشِيِّر ، هُمُ ٱلْأَحْسَرُونَ وَرَبِّ الْسَكَشِيرَ يَوْمَ الْقِيامَةَ ٱلْأَسْتُشَرُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ في عِبَادِ ٱللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلْيلٌ مَا هُمْ ، وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ مَامِنْ رَجُلِ بَهُونُ يَهُوْكُ عَمَا ۚ أَوْ إِبِلآ أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدُّ زَ كَاتُمُمَا إِلاَّ جَاءَتُهُ يَوْمَ الْفِيامَةِ أَعْظَى مَا يَكُونُ وَأَسْمَنهُ حتى تَطَأَهُ إِنَّظْلافهَا وَتَنْطَعَهُ بِقُرُونِهَا حَتَّى يُقْضَى بَنْ النَّاسَ كُلَّمَا تَقَدَّمَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ أُولَاهَا (حم ق ت ن ه - عن أبي فر) \* هِّهُ الْمُلَمَّاءِ الرَّحَايَةُ ، وَهِمَّةُ السُّمْهَاءِ الرَّوَايَةُ ( ابن عما كر عن الحسن مرسلا ) هُنَّ أَغْلَبُ ، يَهْنِي ٱلنَّسَاءِ (طب ـ عنام سلمة ) \* ـ ز ـ هُوَ آخْتِلِكُ ۚ يَخْتَلِكُ ۗ الشَّيْطَانُ مِنْ صَالَةِ الْمَبْدِ، يَعْنِي الْإِلْنِفَاتَ (حم خ دن ـ عن عائشة) ﴿ \_ ز\_ هُوَ ٱلطَّهُورُ مَاوُّهُ آلِكُلُّ مَيْنَتُهُ (حم ٤ حب ك \_ عن أبي هريرة ، حم

ه حب ك \_ عنجاب، ه عن ابن الفراسي) \* \_ ز \_ هُو حَرَّ كُلُهُ لِيْسَ قِهُ مِرْ كُلُهُ لِيْسَ قِهُ مِسْكِ (م دن \_ عن واله أبي اللح) \* \_ ز \_ هُو عَلَيماً صَرَّ قَهُ وَهُوَ مِنْها لَنَا هَدِيّةٌ (م م ق دن \_ عن الله إلى \* \_ ز \_ هُو فَ صَفَّلَ مِنْ فَارِوَلُو لاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرِكِ الْأَشْفَلِ مِنَ النَّارِ ، يَّنِي أَبا طَلِبِ (ق \_ عن اللهاس) \* \_ ز \_ هُو نُ عَلَيْكِ إِنَّمَا أَنَا أَنَّ أَنْهُ أَنْهُ وَمِنْ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَكَ عَلِكِ إِنَّمَا أَنَا أَنَّ أَنْهُ أَنْهُ وَمِنْ عَلَيْكِ وَمِنْ عَلَيْكِ إِنِّمَا أَنَا أَنْهُ أَنْهُ وَمِنْ فَيْ مُنْ كُلُكُ مِنْ عَمَّالِ الْقَبْرِ : يَشْفِي مُود البدري ، ك \_ عن في مصود البدري ، ك \_ عن فريش كَلَّ رَمَنَان ، يَشْفِي حِرِير) \* \_ ز \_ في المنافية ، هِي المنظمِية ، نَنْجِيدِ مِنْ عَلَمَالٍ الْقَبْرِ : يَشْفِي تَبَالِي اللّهُ مِنْ عَلَمَ اللهُ عَلَيْكُ وَالْمَعُولُ اللّهُ مِنْ عَلَمَالٍ الْقَبْرِ : يَشْفِي اللّهُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ الْمُعَلِّي اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْلُهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ ال

## ﴿ فصل ۽ في المحلي بال من هذا الحرف ﴾

رَ لَلْمِجْرَةُ هِيغُوتَانِ: هِيغَرَّهُ لَلْمَاضِرِ، وَهِيغُرَةُ الْبَادِي، فَأَمَّا الْبَادِي وَهَيغُرَةُ الْبَادِي، فَأَمَّا الْبَادِي وَهُيغُرَةُ الْبَادِي وَهُيغُرَةً الْبَادِي وَأَعْلَمُهُمَّا وَلَهُمُوا وَقَالِمُهُمُ إِذَا أُمِرَ ، وَأَمَّا الْمَامِعُ أَكُولُ (طب عن ابن عبلس) \* الْمَدِيَّةُ تَنْوُرُ عَيْنَ الْمَصْمِ وَالْقَلْمِ وَالْبَصْرِ (طب عن عصمة بن ماك ) \* الْمَدِيَّةُ تَنُورُ عَيْنَ الْمَسْكِيمِ ( فر عن ابن عبلس ) \* الْمِرَّةُ مَا اللَّمْ الْمَدَّورُ (هاك عن ابن عبلس ) \* الْمِرَّةُ لَمْ اللَمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَّمْ اللَمْ اللّهُ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللّهُ اللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## حرف الواو

وَاكِلِي ضَيْفَكِ فَإِنَّ الضَّيْفَ يَسْتَحِى أَنْ بَأْ كُلِّ وَحْدَهُ ( هب\_عن ثو بان ﴾ ﴿ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتِهَا مَرْ تَحْكِ آللهُ ۖ ( طب ــ عن قرة من إباس ، وعن معقل بن يسار ) \* \_ ز \_ وَآلَّذِي نَفْسُ مُحَدِّ بِيكِيهِ إِنْ هَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِن إِلا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيْكُمْ مَا تَرَكَ دُنْيَا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلاَهُ ، وَأَيْكُمْ مَاتَرَكَ مَالاً فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ (م\_عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّ بِيدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَسَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجِنْتِرِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُرُ فِي أَهْلِ الشَّرَّكِ إِلاَّ كَالشُّورَةِ ٱلْبَيْضَاء فِي جِلْدِ الثُّورِ ٱلْأَسْوَدِ أَوْ كَالشُّورَةِ السَّوْدَاء في جِلْدِ الثُّورِ ٱلْأَحْمَرِ (ق \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّد بِيَدِهِ لَفِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَّيْنَةُ وَجُهِينَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَّيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدُ ٱللَّهِ يَوْمَ الْعَيَامَةِ مِنْ أَسَدِ وَطَنَّىٰ وَخَطَفَانَ (ت\_ هن أبي هريرة ) \* - ز - وَأَلَّذِي نَفْسُ مُحَدّ بِيدِهِ لمنادِيلُ سَعَد بن مُعَاذٍ في أَجْنَةً إِحْسَنُ مِنْ هُذَا (حمق ـ عن أنس، حمق ت ن ـ عن البراء) \* ـُ أَرْ ـ وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَدٍّ بِيدِهِ لَيَأْدِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمُ وَلَأَنْ بِرَالِي ثُمَّ لَأَنْ يَرَ انِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَقَهُمْ (حم م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زــ وَالَّذِي نَفْنُ نُحَمَّدُ بِيَدِهِ مَا أَصْيَحَ عِنْدَ آلَ نُحَدِّ صَاعُ حَبِّ وَلاَ صَاءُ تَمْرُ ( ٥ \_ عن أنس) \* ــ زــ وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَدٍّ بِيَدِهِ مَامِنْ عَبْدٍ يُوْمِنُ ثُمٌّ يُسَدِّدُ إِلاَّ سُلكَ بِدِ فِي ٱلجَنَّةِ وَأَرْجُو أَنْ لاَ يَلْدُخُلُهَا أَحَد حَتَّى تَبَوَّ وا أَثَرُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

ذُرًّ يَاتِيكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجِنَةِ ، وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْقِينَ ٱلْغَا بِغَيْرِ حِساَبِ ( ٥ ــ عن رفاعة الجهني ) \* ــ ز ــ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّدِ بِيدِهِ لاَ بَهْتُمُ بِي أَحَدُ مِنْ هَلِهِ ٱلْأُمَّةِ وَلاَ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرًا إِنَّ ثُمُّ يَمُوتُ وَلَم يُؤمَنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (حم م ـ عن أبي هريرة ) \_ ز\_ وَأَنَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَرْتَفَاعَهَا كُمَّ رَبْنَ السَّاءِ وَٱلْارْض وَإِنَّ مَا رَبْنَ السُّاء وَالأَرْضِ لمسِيرة خَيبِاللَّهِ عَلَمٍ ، كَنْنِي قَوْلُهُ أَمَالَى : وَقُوْشٍ مَرْ فُوعَة (حم ن حب \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السَّفْطَ لَيَحُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى أَلْجُنَّةً إِذَا أَحْنَسَبَتْهُ ( ٥ ـ عن معاذ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَاجًا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ لَلْفَانِمِ لَمْ تُصِيُّهَا لَلْفَاسِمُ لَتَشْتَعَلُ عَلَيْهِ نَارًا ( ف د ن \_ عن أي هر يرة ) \* \_ ز \_ وَاللَّذِي نَفْسي بيدَه لَالبِيَّةُ ، يَشي ٱلْمَوْضَ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّاءِ وَكُوا كِمِهَا فِي ٱللَّهِلَّةِ الْمُظْلَةِ للصَّحِيةِ آنية الجِنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْما لَيْسَ يَظُمُّ آخِرَ مَا عَلَيْهِ يَشْخُبُ فيهِ مِيزَابَانِ مِنَ ٱلجَنةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنهُ كَمْ يَظُمَّأْ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ ، مَا يَبْنَ مَثَّانَ إِلَى أَ بَلَةَ مَاوُّهُ أَشَدُ بَبَاضًا مِنَ ٱللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ ٱلْمَسَل (حم ت ـ عن أبي ذر) \* \_ ز\_ وَاللَّذِي نَفْسَى بِيدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ ٱلْغَرِيبَةُ مِنَ ٱلْإِبِل مَنِ ٱلْحَوْضِ (خ - من أب هريرة ) \* - ز- وَٱلَّذِي أَنْسِي بِيَكِيهِ لَا مُّفِينَ "بَيْنَكُما بِكِتاب اللهِ ، الْوليدَ والْفَهَرُرَدُّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُما أَةَ وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ ، وَقَلَى أَمْرُأُو هِلْمَا أَلَاجُمُ ، وَأَغْدُ يَا أُنْكِينُ عَلَى آمْرُأُو هِذَا فَإِن آعْتَرَ فَتْ فَارْحُمْهَا (حم ق ٤ ــ عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى ) \* ــ ز ــ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لأَنْ يَأْحُذَ أَحَدُ كُمْ حَيْلَهُ ۖ فَيَخْتَطِبَ عَلَى ظَهْرُ مِ خَرْلُهُ منْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَمَنَّأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ (مالك خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ وَالَّذِي نَفْسَى بَبَدِهِ لَنَأْمُرُكَّ بِالْمَرُوفِ وَلَقَنْهُوكً عَنِ الْمُنْكَرَ أَوْ لَيُوشِكَنَّ آللهُ أَنْ يَبِعْثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَقَدْ عُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبِ لَـكُمْ (حر ت \_ عن حذيفة ) \* \_ ز \_ وَ اللَّذِي نَفْسي بِيدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّهِي بَوْمَ الْنَيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُو نَكُمُ ٱلْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِهُوا حَتَّى أَصَا بَكُمْ هَٰذَا النَّقِيمُ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - وَاللَّذِي نَفْسي بِبَدِهِ لَقَدْ مُحَمَّتُ أَنْ آمْرَ بِحَطَّب فَيُعْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّاذِةِ فَبُؤذَّنَ لِمَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوْمَ ٱلْنَاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالَ فَأَحَرَ قَ عَلَيْهِمْ بُبُونَهُمْ ، وَٱلَّذِي نفْسي بِيدِهِ لَوْ يَثْلُمُ أُحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً أَوْ مَرْماً تَيْنِ حَسَنَةَ مْنَ لَشَهَدَ الْعِشاء ( مالك خ ن عن أبي هريرة ) \* ـــ ز ــ وَٱلَّذِي نَفْسي سِلَدِهِ لَوْ كُنْتُمْ ۚ تَكُونُونَ فِي بُيُورِتَكُمْ عَلَى ٱلْحَالَةِ الَّتِي تَكُونُونَ عَايْهَا عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمُ اللَّائِكَةُ وَلَأَظَلَّنْكُمُ بِأَجْنِحْهَا وَلَكِنْ يَاحَنْظُلَةُ سَاءَةً وَسَاعَةً (حم م ت ه ـ عن حنظلة الأسدى) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدُو لَوْ لَمْ تُذْنَدُوا لِلَهَمَبَ آللهُ كِكُمْ ، وَكَابَاء بَقَوْم يَذْنَبُونَ فَيَسْتَغَفِّرُ وَنَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَمُمْ (حرم ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفَّسي بِيَدِهِ لَوْ لاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْوَامِينِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنَّى وَلاَ أَجِدُ مَأَ أَجِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَافُّتُ عَنْ سَرِيَّةٍ نَفْزُو فِي سَبِيلِ أَقْهِ ، وَأَلَّذِي نَفْسي ببكره لَوَدِدْتُ أَنَّى أُفْنَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُخْيَاثُمَّ أُفْتَلُ ثُمْ أُخْيَا ثُمُّ أُفْتَلُ ثُمُ أُخْيا ثُمَّ أَقْتَلُ (حم ق ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِ وِ لَيَأْرِيْنَ ۗ

عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْء قَتَلَ ، وَلاَ يَدْرِي للْقَتْوُلُ فِ أَيَّ شَيْء قُتِلَ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - وَأَلَّذِي نَفْسي بِيكِهِ لَيُوسُكِنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ أَبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَإِمَامًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الْصَّليبَ وَيَقْتُأ أَيْفُنْرِيرَ وَيَضَعَ ٱلْجُزْيَةَ وَيَفيضَ للَّمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدُ وَحَتَى تَكُونَ السَّحْدَةُ ٱلْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (حم ق ت ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز وَٱلَّذِي نَفْسِي ابِدَهِ لَهُمْلِّنَّ أَنْ مَرْيَمَ الْمَجَّ الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مُعْشَمَرًا وَلَيُكَبِّينَهُمَا (حم م - عن أبي هويرة ) \* - ز- وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ مَا أُنْزُلَ فِي النَّوْرَاةِ وَلاَ فِي ٱلْإِنْصِيلِ وَلاَ فِي ٱلزَّبُورِ وَلاَ فِي الْفُرْ قَانِ مِثْلُهَا ، يَفْنِيأُمَّ الْقُرْ آنِ وَ إِنَّهَا لَسَمْ مِنَ النَّمَانِي وَالْقُرُ آنَ الْمُظِّيمِ ٱلَّذِي أُعْظِيتُهُ ﴿ حَمْ تَ - عَنَ أَبِي هُو يَرَةً ﴾ \* ــزــ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِيمِ مَامِنْ رَجُل يَدْعُو أَمْرَأَنَّهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي الْسَمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (م ــ عن أبي هريرة ) - ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ مَامِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى الْصَّاوَاتِ آلْخَسْ وَيَسُومُ رَمَضَانَ وَيُحْرُ جُ ٱلَّ كَاةَ وَيَجْتَلِفُ الْكَبَائْرَ السَّبْمُ إِلا فُتِعَتْ لَهُ أَيْرًابُ آلِيَّةً فَقَيلَ لَهُ آدْخُلِ آلِمَنَّةً بسَالَم (ن حب ك ـ عن أبي هريرة وأبي سعيد ) \* ـ ز ـ وَأَلَّذِي نَفْسي بِيلَدِهِ لاَ تَدْخُلُونَ آلحَنَةً حَتَّى تُوْمَنُوا وَلاَ تُوْمِنُونَ حَتَّى تَعَابُوا ، أَوْلاَ ذُلُكُمُ ۚ طَلَ ثَهِيْ إِذَا فَمَلْنُهُوهُ تَعَا بَبْرُ ": أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمُ (حم مدت ٥ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيدِهِ لاَتَذْهَبُ أَلَهُ نَبَا حَتَّى كِبُرُ ٱلرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّ ثَعَ عَلَيْرٍ وَ يَقُولَ يَا لَيْنَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ آله مِنْ إِلاَّ الْبَلاه

(م ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زـ. وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمَنْنُوا إِمَامَكُمْ ، وَتَجْتَـالِدُوا بِأَسْيَا فِكُمْ ، وَيَرِثُ دُنْيَا كُمْ شِرَارُ كُمْ (ح ءن حذيفة ) \* \_ ز \_ وَٱلَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لاَ تَقُومُ الْسَاعَةُ حَتَّى تُكَلِّرً السَّبَاعُ الْإِنْسَ ، وَحَيَّى يُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةٌ سَوْطِهِ ، وَشَرَاكُ نَسْلُه ، وَتُخْبِرَهُ فَغُذُهُ إِمَا يُعَدِّنُ أَهْلُهُ بَعْدَهُ (حم ت حب لئه \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز وَ لَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمنُ أَحَدُ كُمْ خَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْدِ مِنْ وَالده وَوَلَدِه ( حم خ ن - عن أبي هريرة ) \* - ز - وَأَلْدِي نَفْسِي بِيلَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْكُ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ آخَلِيْ (حرن ـ عن أنس) \* ـ ز\_ وَٱلَّذِي أنفسى بيكه لأ يُؤمِنُ عَبِدٌ حَتَّى يُحِتَّ لِحَارِهِ مَا يُحِتُّ لِلنَّسِهِ (مدعن أنس) ـ زـ وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيَلِيهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ ٱلْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ اللَّهِ وَ لِرَسُولِهِ : يَأَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَنَّى فَقَدْ آذَانِي ، فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُل مِنوُ أَبِيهِ (حم ت ك ـ عن عبد الطلب بن ربيعة ، ك ـ عن المباس) \* \_ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُسَكِّلُمُ أَحَدْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ، وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بَنْ يُكْلِّمُ في سَبِيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَشْخُبُ ٱلَّوْنَ لَوْنُ ٱلدَّم وَٱلرِّمُ رِيمُ الْمُسْكُ (حم ق \_ عن أبي هربرة ) \* \_ ز \_ وَآلَتُكُ إِنَّكِ لَخَمَرُ أَرْضَ اللَّهُ وَأَحَبُ أَرْضَ الله إِلَيَّ ، وَلَوْ لاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكُ مَاخَرَجْتُ (حرت ه ح ك \_ عن عبد الله بن عدى بن الحراء ) \* \_ ز \_ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَ كُونَ أَخْسًا كُمْ للهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّتِى (م د\_عن عائشة ) \* وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَمْنِيرُ اللهُ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ فِي الْبَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْفِينَ مَرَّةً ( خ ـ عن أبي هريرة ) \*

. ز \_ وَاللهِ إِنَّى لَأَسْمَمُ بُكَاء السَّبِّيِّ وَأَنَا فِي الصَّلاَّةِ فَأَخِيفُ كَنَافَةَ أَنْ تُعْتَنَّ أَمُّهُ (ت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ وَاللهِ لَأَنْ يَلِيجَ أَحَدُ كُمْ بِمَينِهِ ف أَهْلِهِ إِنْ لَهُ عِنْدُ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ ٱللَّتِي أَفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ (حم ق - عن أبي هريرة ) \* وَأَلْمُهِ لَأَنْ يُهْدَى جُلْدَاكَ وَاحِدْ خَيْرُ لَكَ مِنْ مُحْرِ النَّمَم (د-عن سهل بن سعد ) \* وَأَنْهُ لا يُعْلَقِي آلَهُ حَبَيبَةٌ فِي النَّارِ (ك ـ عن أنس) \_ز\_ وَٱللَّهِ لِللَّهُ نُهَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ۚ (حم م د ـ عن جابر) رِزِرٍ وَاللَّهِ اللَّهُ أَشَدُ فَوَحًا بِتَوْبَهُ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ كَانَ فِي سَغَرِ فِي فَلَاقٍ مِنَ ٱلْأَرْضَ فَأْوَى إِلَى ظِلَّ شَجَرَةٍ فَنَامَ تَحْتَهَا وَٱسْتَيْفَظَ فَلَمْ يَجِكُ رَاحَلَنَهُ فَأَنَى شَرَةًا فَصَٰهِدَ عَلَيْهِ فَأَشْرَفَ فَلَمْ رَرَّ شَيْشًا ثُمَّ أَنَّى آخَرَ فَأَشْرَفَ فَمْ بَرَ شَيْشًا فَقَالَ أَرْجِمُ إِلَى مَكَانِي اللَّذِي كُنْتُ فيهِ فَأَكُونُ فِيهِ حَتَّى أَمُونَ فَذَهِبَ وَإِذَ بِرَاحِلَتِهِ تَجُرُ خِطَامَهَا ، فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِنَوْ يَةٍ عَبُّدِهِ مِنْ هَذَا براحِلَتِهِ ( حَم م - عن النمان بن بشير ) \* - ز - وَأَلَّهِ لَيَبْ عُمَّنَهُ ۖ أَلَّهُ يُومَ "قِيامَة ، يَقْنى الْمَجَرَ لَهُ عَيْنَانِ يُبْشِيرُ بِهِمَا ، وَلِمَانُ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَن اسْتَلَهُ مِعق (ت \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ وَاللهِ لَيَتَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْتُيمَ حَكَمًا عَادِلاً وَلَيْكُمْ مِن الصَّلِيتِ وَلَيْقُتُلَنَّ الْمُنْزِيرَ وَلَيْضَعَنَّ الْجُرْيَةَ وَلَيَتْدُ كُنَّ الْقلاص فَلاَ يَسْمَى عَلَمْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّعْنَاء وَالنَّبَاغُضُ وَالنَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُونَ إِلَى الْمَال فَلاَ يَقْبَلُهُ ۚ أَحَدُ ۚ ( م \_ عن أبي هريرة ) \* وَاللَّهِ مَاللَّهُ نَمَّا فِي الآخِرَة إلاَّ مِثْلُ مَا يَهِمَلُ أُعَدُ كُمْ إِصْبَعَهُ هذهِ فِي الْبَيِّ فَلْيَنْظُو بِمَ يَرْجِعُ } (حم ٥ - عن المستورد ) \* \_ ز \_ وَاللَّهِ مَازَالَ الشَّيْطَانُ يَأْ كُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَلَمْ يَبْقَ

نى بَطْنِهِ شَيْءٌ إِلَّا قَاءُهُ ( حم د ن ك ـ عن أمية بن مخشى ) \* وَاللَّهِ لاَتُجِدُونَ بَدْيِي أَعْدَلَ عَلَيْكُمْ مِنِّي (طب ك ـ عن أبي هريرة ، حم عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ مِ اللَّهُ (حم نه \_ عن أبي شريم) \* \_ ز \_ وَأَيْمُ آللهِ لِأَأْفَبِلُ بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا مِنْ أَحَدِ هَدِيَّةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا فَرَشِيًّا ، أَوْ أَنْصَارَابًا، أَوْ دَوْسِيًّا، أَوْ نَفْفَبًا (د ـ عن أبي هريرة ) \* وَأَيُ اللُّوامِن حَقُّ وَاحِبٌ (د ـ في مراسيله عن زيد ابن أسلم مرسلا ) \* وَأَيُّ دَاهِ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ ( حم ق – عن جابر ، ك عن أبي هريرة ) \* وَأَيُّ وُضُوه أَفْضَلُ مِنَ الْفُسُل (ك ـ عن ابن عمر ) \* وَجَبَ آخُرُ وجُ كَلِّي كُلِّ ذَاتِ نِطْآنِ فِي الْعَيدَ بْنِ (حم - عن عمرة بنت رواحة ) \* ـ ز\_ وَجَبَتَ أَانَتُمْ شُهِدَاء آهُ فِي الأرض (ت محب ـ عن أنس ، حم ه حب عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ وَجَبَتْ صَدَ قَنْكُ وَرَجَعَتْ إلَيْكَ حَدَيْمَتْكُ (حم ه أ\_ عن ابن عمرو) \* وَجَبَتْ تَحَبَّهُ ۚ اللَّهِ عَلَى مَنْ أُغْضِبَ فَحَلُّم ۚ ( ابن عسا كرعن عائشة ) \* \_ ز\_ وَجَّهُوا هُذِهِ الْبُيُوتَ مَن السَّعِدِ ۖ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَلْسُجِدَ لِمَانِضَ وَلاَجْنُبُ (د\_عن عائشة) \* ـ ز\_وَدِدْتُ أَنَّ تَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ اللَّكْ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنِ (كـ عن ابن عباس) \* - ز- قَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضاء مِنْ بُرَّةٍ سَمْراء مُلَبِّقَةٍ بِسَمْنِ وَلَهِنِ أَأْ كُلُهَا (ده هق ــ عن ابن عمر) \* وَوَدْتُ أَتَّى لَقِيتُ إِخْوَانِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَرَوْنِي (حم-عن أنس) \* وَرَسُولُ اللهِ مِمَكَ يُعِبُّ الْمَافِيةَ (طب ـ عن أبي الدّرداء) \* وُزنَ حِيْرٌ العُلَمَاءِ بِدَم الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ (خط ـ عن ابن عمر) \* وَسُقُّوا

ٱلْإِمَامَ وَسُدُّوا ٱلْحَلَلَ (د\_ هن أبي هريرة ) \* وَصَبُ للوُّمْن كَفَّارةٌ لَخَطَايَاهُ (ك هب ـ عن أبي هريرة) \* وُضِعَ عَنْ أُمَّني ٱلْخَطَأُ وَٱلنَّسَيَانُ وَمَاآسُتُكُمْ هُوا عَلَيْهِ ( هِنْ \_ عَنْ ابْنَ عَمْرُ ) \* \_ ز\_ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلُ ٱلجِّمةَ مِنْ أُمِّي سَبْعِينَ أَلْفًا بِلاَحِمَابِ عَلَيْهِمْ وَلاَعَذَابِ مَمَ كُلُّ أَلْفٍ سَبْتُونَ أَلْمًا وَثَلَاثَ حَثَبَاتٍ مِنَ حَثَبَاتِ رَبِّى (حم ت . حب \_ عن أبي أمامة ) \* وَهَدَيِي رَبِّي في أَهْل بَيْتِي مَنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ بِالتَّوْجِيدِ وَلِي بِالْبِلَاغِ أَنْ لاَ يُعَذَّبُهُمْ (كـــــعن أنس ) \* وَفْدُ أَلْثِهِ ثُلَاثَةٌ : الْفَازي ، وَالْحَاجُ ، وَلِلْمُتْمَيرُ ( ن حب ك ـ عن أبي هريوة ) \* وَقُرُوا ٱللَّهِي ، وَخُذُوا مِنَ النَّوْوَارِب ، وَٱنْتِنُوا ٱلْإِبْلاَ ، وَقُسُّوا ٱلْأَطْأَفُورَ ( طَس \_ عن أَبي هريرة ) \* وَقْرُوا عَنَانِينَكُمْ وَقُصُوا سِبَالَـكُمْ \* ( هب \_ عن أبي أمامة ) \* وَقْتُ الْعِشَاءِ إِذَا مَلَاً اَلَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادِ ( طس ـ عن عائشة ) \* \_ ز .. وَقْتُ صَلاَةِ النَّلْهِرْ إِذَا زَالَتِ الشَّنْسُ ، وَكَانَ ظِلُّ ألرَّجُل كَعْلُولِهِ مَا لَمْ يَعْضُر الْمَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَصْرِ مَا لَمْ تَصْدَّ ٱلشَّمْسُ ، وَوَقْتُ مَالَاةِ اللَّهُ بِ مَاكُمْ يَفِبِ الشُّفَقُ ، وَوَقْتُ مَالَةِ ٱلْمِشَاءِ إِلَى نِصْفِ ٱللَّيلُ ٱلْأُوْسَطِ، وَوَقْتُ صَـٰ كَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ ٱلْفَخْرِ مَا لَمْ تَطَلُّمُ الشَّبْسُ فَإِذَا طَلَقَتِ الشَّسْ وَأَمْسِكُ عَن الصَّارَةِ فَإِنَّهَا تَطَلُّم ۗ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ (حم م دن \_ عن ابن عمرو) \* وَقُرُوا مَنْ تَتَمُّونَ مِنْهُ ٱلْعَلْمِ وَوَقَّرُوا مَنْ تُتَمُّونَهُ أَلِمُ إِنَّ النَّجَارُ عَنِ ابن عَمرٍ ﴾ ﴿ وَرُ قَيْتُ شُرًّا كُمْ وَوُ قِيتُمْ شَرُّهَا ( ق ن ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ـ ز ـ وكَاهِ السَّهِ ٱلْمَيْنَانِ فَنَ نَامَ فَلَيْتَوَصَّأُ (د\_عن على ) \* \_ ز \_ و كُلِّل الله كن الْيَاكِي سَبِعُونَ مَلَكًا فَنْ قَالَ

4.4 اللَّهُمَّ إِنَّى أَشَّأَلُكَ الْمَغُوَّ وَالْمَا فِيةَ فَى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيناً عَذَابَ النَّارِ . قَالَ آمِينَ ، وَمَنْ فَاوَضَ الرُّ كُنَّ الْأَسُودَ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ بَدَ الرَّحْمٰن (٥ ـ عن أبي هريرة ) \* وُكِّنَ الشَّمْسُ تِسْعَةُ أَمْلَاكُ بِرَ مُونَهَا بِالثَّلْجِ كُلَّ بَوْمٍ ، وَلَوْ لاَ ذَٰلِكَ مَا أَنَتْ قَلَى شَيْء إِلاَّ أَخْرَقَنْ (طب ـ عن أبي أمامة ) ﴿ وَلَمُ آدَمَ كُلُّهُمْ تَحْتَ لِوَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ ا مَنْ يُنْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ (ابن عسا كرعن حذيفة ) \* وَلَدُ الرَّجُل من كَشْبِهِ مِنْ أَمْلِيَتَ كَشْدِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِمِيمْ (دك-عن عائشة) \* وَلِدُ الزُّنَا شَرُّ

الثَّلَائَةِ (حم د ك هق ـ عن أبي هريرة ) \* وَلَدُ الرُّ نَا شَرُّ الثَّلَائَةَ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلُ أَبُولِهِ (طب هق ـ عن ابن عباس) \* وَلَدُ اللَّاعَنَةَ عَصَبَةُ عُصَدَةُ أُمَّهُ (ك - عن رجل) \* وُالِهَ لَى اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ قَسَمَّيْهُ ۖ بِلَمْمِ أَبِي إِرْ الهِيمَ (حم ق د\_ عن أنس) \* وَلَكُ نُوح ثَلَاثَةٌ : سَامٌ ، وَحَامٌ ، وَ يَافِثُ (حم ك ـ عن

سمرة ) \* وَلَدُ نُوح ثَلَاثَةُ : فَسَامُ أَبُو الْعَرَبِ ، وَحَامُ أَبُو الْحَبَثَةِ ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ (طب ـ عن سمرة وعمران) \* ـ ز ـ وَلِمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَخَلُهُ كُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفُسْ تَحُلُوقَةٌ ۚ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا (م د ـ عن أبى سعيد ) \* ـ . ز ـ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، وَمَا أَنَا وَالرَّحِمُ ( د ـ أعن ابن عمر ) \* ـ ز ـ وَمَا تَعُدُّونَ الشهادةَ إلا مَنْ قُتِلَ في سَبيل اللهِ : إنَّ شُهدَاء كُمْ إِذَنْ لَقَلِيلٌ : الْقُتُلُ في سَبيل

أَلَّهِ شَهَادَةٌ ، وَأَلْبَطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالْحَرِّقُ شَهَادَةٌ ، وَالْفَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَلِلْفَدُومُ ، يَعْنى أَلْمَدُّمْ شَهَادَةٌ ، وَللْعَنُوبُ شَهَادَةٌ ، وَللرَّأَةُ تَمُوتُ بِجَمْع (ن - عن عبد الله بن حبير) \* ــزــ وَمَالِيَ لاَ أَغْضَبُ وَأَنَا آشُرُ اللَّمْرُ وَلاَ أُنْبَعُ (حرن - عن

البراء) \* \_ ز\_ وَمَا يُدُر بِكَ أَنَّهَا رُقَّية `قَدْ أَصَبْتُرْ ، أَقْسِمُوا وَآضْر بُوا لِي مَعَد كُمْ سَمْهُا (حرق ٤ ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز\_ وَمَا يُدُر بِكَ لَمَلُ أَنْهُ قَدِ ٱطَّلَمَ عَلَى أَهْل بَدْر فَقَالَ أَعْمَلُوا مَاشِيْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَـكُمْ (حم ق د ت \_ عن على د عن أبي هريرة ، حم ، عن ابن عبلس ، وعن جابر ) \* وَهَبْتُ خَالَتِي فَاخِيَّةَ َ بنْتَ عَمْرو غُلَاماً وَأَمْرَ ثُها أَنْ لَا تَعِيْسَلَهُ حِارَرًا وَلاصائِماً وَلاَحْمَاماً (طب \_ عن جابر) \* \_ ز \_ وَهَلْ ترَكُ لَنَا عَقيلُ مِنْ رِبَاعٍ ( حرق دن ه \_ عن أسامة ابن زيد ) \* \_ ز \_ وَهَلُ تَلِدُ الْإِبلَ إِلاَّ الَّنبِقُ ( حم د ت \_ عن أنس ) \* وَيْحَ الْفِرَاخِ فِرَاخِ آلِ نُحَدِّيمِنْ خَلَيْفَةِ مُسْتَغْلَفِ مُثْرَفِ ( ان مساكر عن سَلَّمَ بِنَ الْأَكُوعِ ﴾ ﴿ وَيُحْ عَمَارِ تَقْنُدُهُ الْبِيَّةُ ٱلْبَاغِيةُ ۚ يَدُعُوهُمُ ۚ إِلَى آلَئِنَّةِ وَ يَنْعُونَهُ ۚ إِلَى الْنَارِ ( حم خ \_ عن أبي سعيد ) ﴿ وَيُحْكُ إِذَا مَاتَ خُمْرُ فَإِن آسْتَطَعْتَ أَنْ نَهُوتَ فَمُتْ ( طب \_ عن عصمة بن مالك ) الله \_ ز \_ وَ يُحَكُّ إِنَّ شَأْنَ ٱلْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ : فَهَلَ للَّكَ مِنْ إِبلِ ثُودِّتِي صَدَ قَنْهَا ؟ فَأَثْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَنْ يَتِرِكُ مِنْ عَللِكَ شَيْنًا ﴿ حَمْ قَ دَنْ ــ عَنْ أَبِّي سَمِيد ﴾ \* - ز- وَ يُحَكَ إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحد مِنْ خَلْتِهِ إِنَّ مَأْنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَيَعْكَ أَتَدُرى مَا أَقُهُ ، إِنَّ أَلَهُ فَوْقَ عَرْشُهِ وَعَرْشُهُ كُلِّي سَمُوا تِهِ وَأَرْضِهِ مِثْلُ الْفُدَّةِ وَإِنَّهُ لَيُتِّطَ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ (دـ عن جبيد بن مطم) وَيْعَكَ أُولَيْسَ ٱلدَّهْرُ كُنَّهُ عَدًا (ابن قانع عن بنسراقة) \* ـ ز ـ وَيْحَكَمْ لاَتَرْ عِمُوا بَدْيي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ رقابَ بَهْن (ق .. عن ابن عمر) وَيْلُ لِأَمْتِي مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ (ك ـ في تاريخه عن أنس) \* وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ الْنَاَّدِ ( ق د ن ہ ـ ـ عن ابن عمرو ، حم ق ت ء عن أبي هريرة ) ﴿ وَيْلُ لِلْأَعْفَابِ وَبُطُونِ ٱلْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ (حم ك ـ عن عبد الله بن الحارث) \* وَيْلٌ لِلْأَغْنِياءِ مِنَ الْنُقُرَاءِ (طس - عن أنس) \* وَيْلُ الِمَالِم مِنَ ٱلجَاهِل وَوَيْلُ لِلْجَاهِلِ مِنَ الْمَالِمِ (ع ـ عن أنس) \* ـ ز ـ وَيْلُ لِلْعَرَ اقيب مِن الُّنَّارِ (مــ عن أبي هريرة ، حم ق عن عائشة ، ه عن حابر) \* وَ بَلُّ الْعُرَّبِ مِنْ شَرَّ قَدِ آفْـتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ ( د لت ـ عن أبي هريرة ) \* وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدَّثُ فَيَكُذِّبُ لِيُضْعِكَ بِهِ الْقَوْمَ ، وَيْلُ لَهُ ، وَيْلُ لَهُ (حردت ك \_ عن معادية بن حيدة ) \* وَيْلُ إِلْمَالِكِ مِنَ الْمُأْوَكِ ، وَوَيْلُ الْمَمْأُوكِ مِنَ اللَّالِك ( البزار عن حذيفة ) \* وَ يْلُ لِلْمُتَأَلِّينَ مِنْ أُمَّتِي ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ فُلاَنٌ فِي الْجِنَةُ وَفُلَانٌ فِي الْمُنَادِ ( يَمْ ـ عن جعفر العبدى موسلا ) \* وَيْلُ لِلْمُسكَثْثِرِينَ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ لَمُ كَلَدًا وَلِمُ كَلَدًا (ه ـ عنأبي سعيد) \* وَبِلْ الِنْسَاءِ مِنَ ٱلْأَحْمَرِين أَلذَّهَبَ وَللْمُصْغَرَ ﴿ هَبِ ـ عَنْ أَنِي هُرِيرٌهُ ﴾ ۚ وَ يْلُ ۚ لِلْوَالِي مِن الرَّعِيَّةِ ۚ إلاَّ وَالِيَّا يَحُوطُهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ بِالنَّصِيحَةِ ( الروياني عن عبد الله بن مغفل ) \* وَيِلْ إِنَّنَ أَسْتَطَالَ عَلَى مُسْلِمِ فَأَنْتَقَصَ حَقَّهُ (حل ــ عن أَبِي هريرة ) \* وَيْلُ لِمَنْ لَا يَشْلُ وَلَوْ شَاءَ أَنْهُ لَمَلَّمَهُ وَاحِدْمِنَ أَلْوَيْل ، وَوَيْلٌ لِمَنْ يَشْلُ وَلاَ يَسْلُ سَبغْ مِنَ أَنْوَيْلُ (ص-عن جبلة مرسلا) \* وَيْلٌ لِمَنْ لاَ يُثْلِرُ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ عَلِمَ ثُمُّ لْأَيْمُالُ (حل عن حذيفة ) \* وَبْلُ وَادٍ في جَهِّمٌ يَهُوى فِيسِهِ ٱلْكَافِرُ أَرْاتِهِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُ قَمْرٌ ۗ (حم ت حب ك عن أبي سعيد ) \* ـ زــ وَيْلَكَ أُوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ آللَٰهَ ﴿ قَ ـ عَنِ ابْنِي سَعِيدٍ ﴾

ز\_ق بالكَ قَطَفْتَ عُمُنَى صَاحِيكَ من كانَ مِنْكُمُ مَادِعاً أَخَاهُ لاَتَحَالَةَ فَلْيَقَلْ أَشْرَبُ مُلاَيَا قَالَمَ الْحَيْبُهُ كَذَا وَلَهُ حَيِيبُهُ وَلاَ أَزَكَ كَيْ عَلَى اللهِ أَحْدًا أَحْيِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَثْلُمُ وَقِي مِنْهُ (حمق ده - عن أبى بكرة) \* \_ز- و يَلْكَ وَمَن يَعْدِلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلُ (ق - عن أبي بكرة) أَنْ أَعْدِلُ (ق - عن أبي سعيد) \*

## ﴿ فَصَلَّ ﴾ في المحلي بال من هذا الحرف ﴾

الوَالْدَهُ وَالْوَهُودَةُ فَى الْنَّارِ (د - هن ابن مسعود) \* - ز - الْوَالْدَةُ وَالْمَوْهُ وَالْمَارِ الْمَالَامَ فَنَشْلِمَ (حم ن - عن سلمة وَالَوْهُوةُ فَى الْنَّارِ الْآ أَنْ تُدُوكَ آلْوَالْدَةُ الْإِسْلاَمَ فَنَشْلِمَ (حم ن - عن سلمة ابن بزيد الجبنى) \* الوَّالِيُ أَوْسَطُ أَيْوَالِ اَلْجَنَّةِ (حم ت ه ك - عن أبى عن أبى هريرة) \* الوَّاهِ أَوْسَطُ أَيْوَالِ اَلْجَنَّةِ (حم ت ه ك - عن أبى الدواه) \* الوَّاهِ أَوْسَطُ أَيْوَالِ الْجَنَّةِ (حم ت ه ك - عن أبى الدواه) \* الوَّاهِ أَحَى بِبَيهِ ماكم يُكُنِ مِنْهُ (حق - عن أبى هريرة) الوَّرُ بَنِيلِ (حم ع - عن أبى سبيد) \* - ز - الوِثْرُ حَقَّ قَلَى كُلُّ مُنظِم الوَّرُ بَينَا عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْرُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْرُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْرُ مِنَ الوَرْ مِن اللهُ عن ابن عبلى الوَرْ مُن جَلِيمِ اللهُ عِن وَالْمِلْكُ خَيْرُ مِنَ الوَرْ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْرُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْرُ مِنَ الْوَرْ مَنْ اللهُ اللهُ عَيْرُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَيْرُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

آغَيْرُ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاهِ الشَّرِّ (ك هب\_ أبي ذر ) \* الوُدُ ٱلَّذِي يُتَوَارَثُ في أَهْلِ ٱلإِسْلاَمِ (طب \_ عن رافع بن خديج ) \* أُورُدُّ وَالْمَدَاوَةُ يُتَوَازَثَانِ ( أبو بكر في الفيلانيات عن أبي بكر ) \* الْوُدُّ يُتَوَارَثُ وَالَّبُغْضُ يُتَوَارَثُ (طب ك \_ عن عفير ) \* الْوَر عُ ٱلَّذِي يَقِفُ عِندٌ أَلْشَبْهَةِ (طب عن واثلة) \* - ز - الْوُرُودُ الدُّخُولُ لاَ يَشْقَ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى أَنَّ لِلنَّارِضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهِمْ ﴿ ثُمُّ يُنْتَعِّى آللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَيَذَرُ النظالِينَ فِيها جِنْيًا ﴾ (حم ٥ \_ في تفسيره ، ك \_ عن جابر ) \* الْوَزَعُ فُو يُسقُ (ن حب ـ عن عائشة) \* الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةً وَالْمُكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ اللَّهِ ينتَر (دن \_ عن ابن عمر) \* الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا (حم • \_ عن أبي سعيد عن جابر) \* الوسيلةُ دَرَجَتُ عِنْدَ آللهِ لِيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ فَسَالُوا آللهَ أَنْ يُوْرْتِينِي الْوَسِيلَةَ (حم ـ عن أبي سعيد) \* الْوُصُوهِ شَطْرُ ٱلإِيمَـانِ وَالْسَوِّاكُ شَطْرُ الْوُصُوءِ ( ش ـ عن حسان بن عطية مرسلا ) \* الْوُصُودِ قَبَلَ الطُّعَامِ حَسَنَةٌ ۚ ، وَبَعْكَ ٱلطَّعَامِ حَسَنَتَانِ (ك ـ في تاريخه عن عائشة ) \* الوُضُوء قَبْلَ ٱلطُّمَامَ وَبَعْكَهُ يَنْفِي الْفَقْرُ وَهُوَ مِنْ سُنَنِ ٱلْمُرْسَلِينَ (طس ـ عن ابن عباس ) \* الْوُمُنُود مَرَّةً مَرَّةً (طب عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ الوُمُنود عِمَّا أَنْصَعِتِ النَّارُ (د ــ عن أبي هريرة ) \* الْوُصُوء بِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ يمَّا دَخَلَ (هـق ـ عن ابن عباس) \* الْوُضُوء بِمَّا مَسَّتِ الْدَّارُ (م ـ عن زيد بن ثابت) \* الْوُضُوء عِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ تَوْرِ أَقِطِ (ت\_عن

أبي هريرة ) \* الْوُضُود منْ كُلّ دَم سَأَيْلِ (قط عن تميم ) \* أَلُوصُود يُكُفِّهُ مَا قَسْلَهُ ثُمُّ تُصِيرُ الْصَّا لِأَهُ فَإِفَلَةً (حمر عن أي أمامة) \* الوقْتُ الأوَّلُ مِنَ الْصَّادَة رضْوَالُ أَقَدُى وَالْوَقْتُ ٱلآخِرُ عَنْوُ أَقَدُ (ت .. عن ابن عمر ) \* الوَلاَهُ لُحْمَةُ كَلُحْمَةُ النَّسَبِ لأَيْبَاعُ وَلاَ يُوهَتُ (طب - عن عبدالله ابن أبي أوفي ، ك هتي عن ابن عمر ) \* الوَ لاَه لِمَنْ أَعْتَقَ ( حم طب \_ عن ان عباس ) \* الوَّلَاء لِمَنْ أَعْطَى الْوَرَقَ وَوَلِيَّ النَّعْمَةَ ( ق ٣ ـ عن عاشة ) الُولَانُ تَمَرَّهُ الْقَلْبِ وَإِنَّا جَمْبِنَةٌ مَبِيْخَلَةٌ تَحْزَنَةٌ (ع ـ عن أبي سعيد) \* ٱلْوِلَادُ لِلْفُرَاشُ وَلِلْمَاهِرِ ٱلْحَجَرُ (ق دن ٥ ـ عن عائشة ، حم ق ت ن ٥ عن أبي هر برة ، د عن عبان ، ن عن ابن مسعود وعن ابن الزبير ، ه عن عمر وعن أَنِي أَمَامَةً ﴾ \* الْوَلَةُ مِنْ رَبْحَانِ الْجَنَّةِ ( الحَكيمِ عن خولة بنت حَكيمٍ ) \* الْوِلَهُ مِنْ كَسَّبِ الْوَالِدِ ( طس \_ عن ابن عمر ) \* الْوَلْيَمَةُ أَوَّالَ يَوْم حَقٌّ وَالْنَانِيَ مَدْرُوفٌ وَالْيَوْمَ النَّالِثَ شُمْعَةٌ وَرِيَانِهِ (حم دن ـ عن ابن زهير بن عَمَانَ ﴾ \* الْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ تَرَكَ عِيمَالُهُ بِخَيْرٍ وَقَلِيمَ قَلَى رَبِّو بَشَرّ (١) ( فر \_ عن ان عمر ) \*

## حرف اللام ألف

لاَآكُلُ وَأَنَا مُشَكِى: (حم خ ده \_ هن أبي جعيفة ) \* \_ ز\_ لاَ أَبَايِكُ حَتَّى تُشَيِّرَى كَفَيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفًا سَبُمٍ (د\_ عن عائشة) \*

<sup>(</sup>١) لفظه موضوع وال ورد معناه

لاَ أَجْرَ إِلاَّ عَنْ حِسْبَةٍ وَلاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنيةٍ (فر عن أبي ذر) \* لاَ أَجْرَ لِلَنْ لَاحِيشَةَ لَهُ ( ابن المبارك عن القلم مرسلا ) \* \_ز \_ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِدَٰائِكَ حَرَّمَ الْنَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْخُ مِنَ ألله وَالدَّاكَ مَدَحَ نفْسَهُ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْــل ذاكِ أَرْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ ٱلرُّسُلَ (حم ق ت \_ عن ابن مسعود) ، لاَإِخْصاء في ٱلْإِشْلَامِ وَلاَ بُنْيَانَ كَنْيِسَةٍ (هق ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لاَأْرْكَبُ ٱلْأَرْجُوانَ ، وَلاَ أَلْبَسُ ٱلمُصَفْرَ ، وَلاَ أَلْبَسُ الْقَسِيمَ ٱلْكَنْفَ بِالْمَور : أَلاَ وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيمٌ لاَ لَوْنَ لَهُ ، أَلاَ وَطِيبُ النَّسَاءِ لَوْنٌ لا رِيمَ لهُ (حردك\_ عن عمران بن حصين ) \* لا إسْعادَ في الْإِسْلاَم وَلاَ عَقْرَ وَلاَشِفَارَ في الإِسْلاَم وَلاَ جَلَبَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ وَلاَ جَنبَ وَمَن أَتْنَهِبَ فَلَيْسَ مِناً (حم ن حب ـ عن أنس) \* لاَ إِسْلاَلَ وَلاَ غُلُولَ (طب \_ عن عمرو بن عوف) \* لاَ أَشْتَرِي شَيْنًا لَيْسَ عِندِي ثَمَنُهُ (حم ك ـ عن ابن عباس) \* لاَ أُعَافِي أَحَدًا قَنَلَ بَقْدَ أَخْذِ ٱلدِّ يَدِ (الطيالسي عن جابر) \* لاَ أَعْتِكَافَ إِلاَّ بصِيام (ك هق عن عائشة ) \* \_ ز\_ لا أُعُدُّهُ كَاذَبًا ٱلرَّجُلُ يُصْلِحُ بَرْنَ الْنَاس يَقُولُ الْقَوْلَ لَأَرُ يِدُ بِهِ إِلاَّ الْإِصْلاَحَ ، وَالرَّجُلُ يَتُولُ فِي الْحَرِّبِ ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ آمْ أَنَّهُ وَللَوْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا ( د .. عن أم كلثوم بنت عقبة ) \* ـ ز ـ لاَ أَعْر فَنَّ مَامَاتَ مِنْكُمْ مَيْتُ مَا كُنْتُ رَبِينَ أَظْهُر كُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلاَّتِي عَلَيْهِ لِهُ رَحْمَةُ ( ٥ \_ عن زيد بن ثابت) \* \_ ز \_ لاَأْعْر فَنَّ مَا يُحَدُّثُ أَحَدُ كُمْ عَنِّي ٱلْحَدِيثَ وَهُو مُتَّكِيهِ عَلَى أُريكَتِهِ فَيَتُولُ أَقُرا أُ قُرْا مًا ، ماقيل مِنْ قَوْل

حَسَنِ فَأَنَا قُلْنُهُ ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ أُعْنِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ آلدُّيَّةَ (حرد ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَأْلْفِينَ أَحَدَ كُمْ مُتَّكِنًا عَلَى أُريكَتِهِ يَأْتِيهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي عِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَأَدْرِي مَاوَجَدْنَا في كِنَابِ إِلاَّ أَنَّبَعْنَاهُ (حردت محبك عن أبي رافم) \* \_ز\_لا أَلْفِينَّ أَحَدَ كُمْ يجيء يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَفِيرِ لَهُ رُغَاء يَتُولُ يَارَسُولَ اللهِ أَغْفَى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لِكَ شَيْئًا قَدْ أَيْلَفْتُكَ ، لاَ أَلْفِينَ أَحَدَ كُمْ يَجِيء يَوْمَ الْقيامة عَلَى رَقَبَنِهِ فَرَسُ لَهُ مَفْعَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْشَى فَأْقُولُ لاَ أَمْلِكُ لكَ شَيْئًا وَدْ أَبْلَفْتُكَ ، لاَأْلَفِينَ أَحَدَ كُمْ يَحِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَمَا تُفَاء يَقُولُ بَارَسُولَ اللهِ أَغَثَى فَأَقُولُ لاَأَمْلِكُ الكَشَيْثَا وَدْ أَبِلَنْتُكَ ، لاَأَلْفِينَ أَحَدَ كُمْ يَجِيءُ يَوْمُ الْعَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَمَا صِياحٌ فَيَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ أَيْثُنِي فَأْقُولُ لاَأَمَّاكُ إِنَّ شَيْنًا قَدَ أَيْلَمَّتُكَ ، لاَأَلْمَنَّ أَحَدَ كُمْ يَجِيء يَوْمَ الْقَيَامَةَ طَلَى رَفَيَتِهِ رَفَاعُ تَخَنْقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ آللهِ أَغِثْنِي فَأُقُولُ لاَ أَمْلُكُ لَكَ شَيْمًا قَدْ أَبْلَفَتُكَ لَا أَلْفِينٌ أَحَدَ كُمْ يَجِيء يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغْنَى فَأُقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَفْتُكَ (حرق ــ عن أبى هريرة ) \* - ز - لاَأْلَفِينَ أَقْوَاماً مِنْ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ الْقيامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالَ تهامَةَ بَيْضَاء فَيَحْعَلُهَا اللهُ هَبَاء مَنشُورًا أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَيْكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ ٱللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ ، وَلَـٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَــَاوًا بِمَعَارِمِ ٱللهِ الْتَهَكُوهَا ( • - عن ثو بان ) ﴿ - ز - لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللهُ إِنَّ الْمُؤْتِ سَكَرَ اتِ (حم خ \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَلْهُ وَبِلْ لِلْمُرَبِ مِنْ شَرِّ قِدِ أَفْتَرَبَ فُتِيحَ الْيَوْمَ

مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَبُهِ ٱلْإِبْهَام وَالَّتَي تَلِيهَا قبلَ أَنَّهُ إِنَّ وَفِيناً الْمُسَالِمُونَ قَالَ نَمَمْ: إِدَا كَثُرَ آلْخَبَثُ (ق ن ٥ - عن زينب بنت حص ) \* لا إله إلا آلهُ لا يَسْبِقُهَا عَمَلُ وَلا تَتْرُكُ ذَنْبًا (٥- عن أمّ هان ) \_ ز\_ لاَ أَمَسُ أَيْدِيَ الْنَسَاءِ (طس ــ عن عقيلة بنت عبيد) \* ــ ز ــ لَا أَيْمُ لَقُهِ لاَ تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَتَنةٌ (م - عن أبي بردة) \* لاَ إِيمَانَ لِمَن لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ دِينَ إِنَّ لاَ عَهْدَ لَهُ (حم حب ـ عن أنس) \* لاّ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ صَلاَةً لِمَنْ لاَ طُهُورَ لهُ ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَصَلاَةً لهُ ، وَمَوْضِعُ الْصَّالَاة مِنَ الدِّينَ كَنَوْضِعَ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَلِ (طَسَ ـ عن ابن عمر) \* لَا بَأْسَ بِالْحَدِيثِ قَدَّمْتَ فِيهِ أَوْ أَخَّرْتَ إِذَا أَصَبْتَ مَمْنَاهُ (الحكيم عن واثلة ) \* لاَ تَأْتُوا الْـكُهَّانَ (طب \_ عن معادية بن الحكم ) \* لاَ بَأْسَ بِالْحَبُوَّانِ وَاحِدُ بِاثْنَيْنَ يَدًا بِيلَدِ (حره - عن جابر) \* لاَ أَمْنَ بِالْنَيْ لَنَ آتًى ، وَالْمَاعَةُ لِنَنِ آتَتَى خَيْرٌ مِنَ الْفِنَى وَطِيبُ الْنَفْسِ مِنَ النَّهِيمِ (حم ه ك ـ عن يسار بن عبيد ) \* لاَ بَأْسَ بِالْقَمْحِ وِالشَّهِيرِ ٱ ثُنَّيْنِ بِوَاحِدِ يَدًا بِيَدٍ (طب عن عبادة ) \* \_ ز \_ لا كِأْسَ وَلْبِنَصُر الرَّجُلُ أَخَاهُ طَالِكَ أَوْ مَظَلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِكَ فَلَيَنْهُ ۚ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرُ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرُهُ (م-عن جابر ) \* لاَ بُدَّ مِنَ الْمَرْ بِفِ وَالْمَرْ بِفُ فِي الْنَارِ ( أَبُونْسِمِ فِي الْمُوفَةُ عَنْ جعونَة ابن زياد) \* لاَبرَّ أَنْ يُصامَ في السَّقَرَ (طب عن ابن عمرو) \* لاَ تَأْتِي مِاتَّةُ سَنَةٍ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةُ ٱلْمَوْمَ (م ـ عن أبي سعيد) \* لاَ تَأْخُذُوا آلحَدِيثَ إِلاَّ عَمَّن تُجيزُ وَنَ شَهَادَتَهُ ﴿ السَّجزى ، خط \_ عن ابن عباس ﴾ \*

لاَتُوْخَرُوا ٱلْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ (٥ ـ عن هلي) \* لاَتُؤُخُّرُوا الْصَلاَ ۚ لطَعَام وَلاَ لِغَيْرِهِ (د\_ عن جابر) \* لاَ تَأْذَن آمْرَ أَهُ ۚ في بَيْثِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُسَلِّى تَطَوُّعًا إِلا بِإِدْنِهِ (طب ـ عن ابن عباس) \* ـ زـ لاَ ثُوَّذَنْ حَتَّى يَسْتَمِينَ لَكَ الْفَجْرُ لَمَكَذَا (دـ عن بلال ) \* لاَ تَأْذَنُوا لَيْنْ كَمْ يَبَنْدَأُ بِالسَّلاَمِ (هب ـ والضياء عن جابر) \* لاَ تُؤذُوا مُسْلِمًا بِشَرْمِ كَافِر (ك هق عن سعيد بن زيد) \* \_ ز\_ لاَ تُواذِي أَمْرُأَةٌ زَوْجَهَا في اللهُ نَيًّا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ الْعِينِ لاَ تُوذِيعِ قَاتَلَكِ اللَّهُ ۚ فَإِنَّمَنا هُوَ عِنْدَكِ وَخِيلٌ يُوشَكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَينا (حرت . - عن معاذ) ، لاَ تَأْكُلُوا ٱلْبَسَلَ النَّتِّيُّ ( ٥ - عن عقبة بن عام ) \* لا تَأْ كُلُوا بِالشَّهَالَ فَإِنَّ السَّيْطَانَ يَأْ كُلُ الشَّيَالِ (٥ ـ عن جار) \* لاَ تَأَلُّوا عَلَى اللهِ فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلَّى عَلَى اللهِ أَ كُذَبَّهُ أللهُ (طب\_عن أبي أمامة ) \* \_ ز\_ لاَ تُبادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبِّرَ فَكَبَّرُوا وَ إِذَا قَالَ وَلِاَالُضَّالَّينَ : فَقُرْلُوا آمِينِ ، وَ إِذَا رَكُمَ فَأَرْ كَذَا ، وَ إِذَا قَالَ سَمِمَ آللهُ لِمَنْ حَيِدَهُ . فَقُولُوا : اللَّهُمَّ ربَّنَا وَالكَ ٱلْحَمْدُ، وَلاَ يَرْفُمُوا قَتْبَلُهُ (م\_عن أبي هريرة) \* \_ ز-لاً تُبادرُوني برُ كُوع وَلاَ بِسْحُودَ فَإِنَّهُ مَهْماً أَسْبَقُكُم مِنْ السَّبَقْ رَ كُنْتُ تُدُركُونِي إِلِهِ إِذَا رَفَنْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبَقْكُمُ ۗ بِهِ إِذَا سَتَجَدَّثُ تُدُركُونِي بِدِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدْ بَدَنْتُ (حمده ـ عن معاوية) \* لاَ تُبَاشِر ٱلمَوْأَةُ الَمِرُأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (حرخ دت ـ عن ابن مسعود) \* ـ زـ لا تُبَاعُ الشُّرْرَةُ مِنَ الْطُعَامِ إِلصُّرْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصَّبْرَةُ مِنَ الُطَّعَامِ بِالْكَبْلِ ٱلْمُسَمَّى مِنَ الْعَلَّمَامِ (ن ـ عن جابر) \* لاَ تُبَاعُ أَمُّ ٱلْوَلَدِ

(طب \_ عن خوات بن جبير) \* لا تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابِرُ وا وَلاَ تَنَافَسُوا وَكُو هُوا عِمَادَ اللهِ إِخْوَانًا (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَتَبَاغَضُوا وَلاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَعَاسَدُوا ، وَ كُونُوا عِبادَ أَفْتِهِ إِخْوَامًا ۚ كَمَا أَمَرَ كُمُ ٱللَّهُ ، وَلاَ يَحِلُ لَا تَبْنَيْسِي عَلَى حَبِيكَ قَإِنَّ ذَلِكِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ( ٥ ـ عن عائشة ) \* . لَا تَبْتَاعُوا الْتَشْرُ خَتِّى يَبْدُو صَلاَحُهُ ، وَلاَ تَبْتَاعُوا الْنَشْرُ بِالتَّمْرِ (م- من أبي هريرة ، ق ن \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ تَبْنَاعُوا ٱلنُّمَّرَ ۚ خَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الآفَةُ (م ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ تَبْتَاعُوا ٱلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَلاَ زِيَادَةَ بَيْنَهُمَّا وَلاَ نَظِرَةَ (٥ ـ عن عبادة بن الصامت) \* لأَتَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّالَم ، وَإِذَا لَتَبِيُّمُ أَحَدَهُمْ في طريق فَاضْطَرُوهُ إِلَى أَصْيَقِدِ (حم مدت ــ عن أبى هريرة ) \* لاَ تُبْرِزْ فَغْذَكَ وَلاَ تَنْظُرُ ۚ إِلَى فَغْذِ حَىٰ وَلاَ مَيِّت ِ ( د ه ك ـ عن على ) \* ـ زـــ لَا تَهِـعْ طَمَامًا حَتَّى تَشْـتَر يَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ ﴿ حَمِ نَ – عَنْ حَكَيْمِ بِنْ حَزَامٍ ﴾ \* ز \_ لاَ تَهِـعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ ( حم ٤ \_ عن حكيم بن حزام ) \* لاَ تَثْبَقَيَنَّ فَى رَقَبَةِ بَغِيرِ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرِ إِلَّا تُطِعَتْ ( ق د ــ عن أبى بشير ) \* لاَتَشِكُوا عَلَى آله بنِ إِذَا وَلِيهُ أَهْلُهُ ، وَلٰـكِينِ ٱشْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيهُ غَـبْوُ أَهْلِهِ (حم ك ـ عن أبي أيوب) \* ـ ز ـ لاَتَبْكِيهِ مَا زَالَتِ اللَّالِّكَةُ تَحَفُّهُ بِأَجْنَعَتِهَا حَتَّى رَفَعَتُمُوهُ ( ن ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ لاَ تَبَيعُوا ٱلدَّينَارَ باله َّيْنَارَيْن ، وَلاَ الدَّرْهُمَ بِالدِّرْهُمَ يِالدِّرْهُمَانِي (م - عن عثمان ) \* - ذ- لاَ تَبِيعُوا

الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاء بسَوَاء ، وَالْفِئَّةَ ۚ بِالْفِئَّةِ ۚ إِلاَّ سَوَّاء بسَوَّاء ، وَ بيعُوا الذُّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَبِفَ شِنْتُمْ (خ \_ عن أبي بكرة) \* \_ ز\_ لاَتَبِيعُوا النَّاهَبَ إِللَّاهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِيثْلُ ، وَلاَ تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاّ مِثْلًا بِمِثْلِي ، وَلاَ تَشِفُوا بَمْضَهَا عَلَى بَعْض ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزِ (حمق ت ن ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لا تَبيعُوا ٱلدُّهَبَ بِالدُّهَبِ لِلاَّ وَزْمًا بِوَزْنِ ( م د \_ عن فضالة بن عبيد ) \* \_ ز \_ لاَ تَبيهُوا ٱلدَّهَبَ بِالدَّهَبِ ، وَلاَ ٱلْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلاَّ وَزُهَ بِوَزْنِ مِثْلًا بِيثْل سَوَاء بِسَوَاه (حم م – عن أبي سعيد ) \* – ز – لاَ تَبَيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتُرُ وهُنَّ وَلاَ تُعَلَّمُوهُنَّ ، وَلاَ خَيْرَ في يَجارَةٍ فِيهِنَّ وَكَمَّنَّهُنَّ حَرَامٌ في مِثْل هذا أَنْوْ لَتْ هَذِهِ اللَّيَةُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْعَرِي لَمُوَّ الْحَدِيثِ الآيَةَ ﴾ (ت٥-عن أبي أمامة) \* لاَ تُنْبَعُ ٱلجَنَازَةُ بصَوْتِ وَلاَ نَارٍ وَلاَ يُمْنَى بَيْنَ يَدَّيُّهَا (د\_ عن أبي هريرة ) \* لأَتَنتَّخِذُ وا النَّنيَّغَةَ فَتَرْغَبُوا في آلدُّنياً (حم ت ك-عن ابن مسعود) \* لاَ تَنتَّخِذُ وا للسَاجِدَ طُرُقًا إِلاَّ إِنكُرُ أَوْ مَسَادَةِ ( طب ــ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ لا تَتَعِدُ وا بُيُوتَكُم قُبُورًا ( ٥ \_ عن ابن عمر ) \* لاَتَنْظِدُ وَا بُبُونَكُمُ ۚ قُبُورًا صَأُوا فِهِمَا (حم - عن زيد بن خاله) \* لاَتَتَّظِدُ وَا شَيْئًا فِيـهِ ٱلرُّوحُ غَرَضًا (من ٥ ـ عن ابن عباس) \* لاَ تَتْرُكُ هَذِهِ ٱلْأُمَّةُ ۗ شَيْثًا مِنْ سُنَنِ الْأَوَّلِينَ حَتَّى تَأْنيَهُ (طس ـ عن المستورد) \* لاَ تَثْرُ سُلُوا اَلْنَارَ فِي بِيُوتِكُمُ حِينَ تَنَامُونَ ( حم ق د ت ه ــ عن ابن عمر ) \* لاَتَتَمَنُّواْ المَوْتَ ( ٥ \_ عن خباب ) \* لاَ تَتَمَنُّواْ لِقَاءَ الْعَدُوَّ وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمُ

فَأَصْبِرُوا ( ق \_ عن أبي هريرة ) \* لأَنْتُو يِّنَّ في شَيْء مِنَ الْصَّلاَّةِ إلاّ في صَلاَّةِ الْفَجُورِ ( ت . \_ عن بلال ) \* لاَ تُجَادِلُوا فِي الْقُرُ آنِ فَإِنَّ جِدَالاً فيــهِ كُفُرْ" ( الطيالسي ، هب ـ عن ابن عمر ) \* لاَ نُجَارِ أَخَاكَ وَلاَ تُشَارِهِ وَلاَ نُمَارِهِ ( ابن أبي الدنيا في ذمّ النيبة عن حريث بن عمرو ) \* لاَ تُجَالسُوا أَهْلَ الْقَدَر وَلاَ تُفَانِحُوهُمُ ( هم د ك \_ عن عمر ) \* لاَ تُجَاوِزُوا ٱلْوَقْتَ إلاّ الْمِحْرَام (طب \_ عن ابن عباس) \* لاَتَجْتَمِ خَصْلَتَانِ فِي مُؤْمِن : الْبُخْلُ وَالْكَذِبُ (سمويه \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ لاَ تُمبِّز يُّ صَلاَةُ ٱلرَّجُل حَقَّى بُقِيمَ ظَهْرَ هُ في اَرَّا كُوع وَالسُّجُودِ (دت ـ عن ابن مسمود) \* لاَتُجزيُّ صَلاَّةٌ لاَ يُقِيمُ آلرُّجُــلُ فِيهَا صُلَّبَهُ فِي ٱلرُّ كُوعِ وَٱلسَّجُودِ ( حم ن ٥ ـ عن أبي مسعود ) \* \_ ز\_ لاَ تَجْشَلُوا بُيُونَكُمْ قُبُورًا ، وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِبدًا ، وَصَلُّوا عَلَىٓ ۖ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ ۚ تَبْلُغُنى حَبْثُ كُنْتُمْ ۚ (د ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَارَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبِيْتِ ٱلَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَّرَةِ (حم م ت \_ عن أبي هريرة ) \* لاَ تَجْتُنُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ قَوْل مُسْتَرِفِ شَيْثًا (طب عن عبادة) \* \_ ز \_ لاَ تَجفُ الْأَرْضُ مِنْ دَمِر السَّهِيدِ حَتَى تَبْتَدَرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا ظِلْرَانِ أَضَلْنَا فَصِيلَيْهِما في برَاحٍ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَف يَهَ كُلِّ وَاحِدَةٍ خُلَّةٌ خَـيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْبَا وَمَا فِيهَا (حم هــ عن أنى هويرة ) # لْآتَجْلِيُوا رَبْنَ رَجُلَيْنِ إِلا إِيْذَنهِما (د\_عن ابن عمر) \* لاَ تَجْلِينُوا عَلَى ٱلْقُبُور وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا (حمم ٣ ـ عن أبي مرثد) \* ـ ز ـ لاَ تَجْمَعْنَ كَذَيًّا وَجُوعًا ( حم ه \_ عن أسماء بنت عميس ) \* لاَ تَجْنَعُوا بَيْنَ آشمِي وَكُنْنَبَتِي ( حم -

ءن عبد الرحمن بن أبي عمرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَجْمُتُوا ۚ وَبْنَ ٱلرُّطَبِ ، وَالْبُسْرِ وَ بَانَ ٱلرَّبِيبِ وَالنُّمْرِ نَبِيذًا (حم ق ـ عن جابر) \* لاَ تَجْنِي أُمُّ عَلَى وَلَهِ (ن. عن طارق المحاربي ) \* لاَ تَجْني نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى (ن ٥ \_ عن أسامة بن شريك ) \* لَأَنْهُوزُ ٱلْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ٱلْوَرَثَةُ ( قط هـق ـ عن ابن عباس) \* لاَ نَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوىٌ فَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ (ده لئـــ عن أبي هو رة ) \* \_ ز... لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائَن وَلاَ خَائِنَةٍ ، وَلاَ زَان وَلاَ زَانيَةٍ ، وَلاَ ذِي غِمْرِ عَلَى أُخِيهِ فِي ٱلْإِسْلاَمِ ﴿ دَهِ عَنِ ابنِ عَمْرُو ﴾ ﴿ زَا لاَ تَجُوزُرُ شَهَادَةُ خَانْنَ وَلاَ خَانْنَةَ ، وَلاَ جَنُاوِدِ حَدًّا وَلاَ جَنُودَةِ ، وَلاَ ذِي غِرْ عَلَى أَخِيهِ وَلا بُجَرَّبِ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، وَلاَ النَّاابِ مَمَّ آل الْبَيْتِ لَمُمْ ، وَلاَ النَّفْتُين في وَلاَ وَلاَ قَرَابَةِ (ت \_ عن عائشة ) \* لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْظُنَّةُ وَلاَ ذِي الْحُنَّةِ (كُ هِقِ عِن أَبِي هِر رِنَ ) \* \_ ز \_ لاَ تَعِيُوزُ لِأُمْرِ أَهُ هِنَهُ فِي مَالْهَا إلاَّ بإذْن زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ﴿ حَمَّ نَ هَ ... عن ابن عمرو ، ه عن كمب من مالك ) \* لا تجدُّوا النَّظَرَ إِلَى للْعَقْدُومِينَ ( الطيالسي ، هق \_ ان عباس) \* \_ ز \_ لاَ تُحَرِّمُ ٱلْإِمْلاَجَةُ وَلاَ ٱلْإِمْلاَجَتَانِ (حم م ن • \_ عن أمَّ الفضل ) \* لاَ تَعَرَّمُ للَّسَّةُ وَلاَ للْسَّتَانِ (حم م ٤ ـ عن عائشة ، ن حب عن الزبير ) \* \_ ز \_ لا تُحَاسَدُ وا ، وَلا تَناجَشُوا ، وَلا تَباغَضُوا ، وَلا تَدارُّ وا وَلاَ يَهِـعُ بَنْفُكُمُ عَلَى بَيْمٍ بَعْض ، وَكُونُوا عِبَادَ أَقُدُ إِخْوَانًا ، الْمُسْيُرُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَعْلَلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحَقِّرُهُ : التَّقُّورَى هَٰهُنَا ، وَأَشَارَ إِلىصَدَّر وِ : بِحَسْب آمْرِيء مِنَ الْشَرَّ أَنْ يَعْقِرَ أَخَاهُ اللُّمْ إِ كُلُّ الْمُثْلِمِ عَلَى الْمُثْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ

وَعِرْضُهُ (حم م \_ عن أبى هريرة) \* \_ ز \_ لاَ تَحَرُّواْ بِصَلَاتِنَكُمْ طُلُوحَ ٱلسَّمْسْ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُمُ بَقَرْنَىٰ شَيْطَانِ ﴿ ق ـ عن ابن عمر ، ن عن عائشة ﴾ \* لاَ تَحْسَبَنَّ أَنَّا ذَبَحْنَا ٱلسَّاةَ مِنْ أَجْلِكَ لَنَا غَنَمْ مِالَّةَ لَا نُرِيدُ أَنْ نَزِيدَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَدَ الرَّاعِي يُهْمَةً ذَبِّعْنَا مَكَانَهَا شَاةً (دحب ـ عن لقيط بنصبرة) \* ـ ز-لَا تَمْقِرَنَّ مِنَ الْمَوْرُوفِ شَيْدًا وَلَوْ أَنْ تَلْقِي أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقِي (حم م ت - عن أبي ذر) \* \_ ز\_ لاَ تَحْلِفُوا بِآ أَثِكُمُ ۚ (خ ن \_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لَا تَحْلِلُهُوا بِهَ بَالْيَكُمْ . مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَمْدُنُّ ، وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْ بَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ إِللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ آللهِ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز - لاَ تَحْلِلُوا بِ آ بَائِيكُمْ وَلاَ وِالطُّو َاغِيتِ (حم ن ه ـ عن عبد الرحمن بن سمرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَحْلِيُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأَمَّائِكُمْ وَلاَ بِالْأَنْدَادِ ، وَلاَ تَحْلِيُوا إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَعْلِفُوا إِلاَّ وَأَدْيَمُ صَادِةُونَ (دن ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لا تَعِلُ الْعَدَّقَةُ لِنَيّ إِلَّا لِثَكَاثَةَ فِي سَبِيلِ أَهْدِ أَوِ آئِن ٱلسَّبِيلِ أَوْ جَارِ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَهُمْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ (حم د ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِنَنَي إِلاَّ غِمْسَةِ : لِنَاذِ فِي سَبِيلِ أَلَٰهِ ، أَوْ لِعَامِلِ عَلَيْهَا ، أَوْ لِنَادِمٍ ، أَوْ لِرَجُلِ أَشْتَرَاهَا بَمَـالِهِ ، أَوْ لِرَجُــلِ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدُّقَ عَلَى مِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيُّ (حمده ك من أبي سعيد) \* رز لا تَحَيلُ الْسُدَقَةُ لِغَنيَّ وَلاَ لِذِي مِرْ اللهِ سَوِيِّ (حمدت الله عن ابن عمر ، حمن ه عن أبي هريرة ) . ز \_ لاَ تَحَلُّ النَّهْيِيٰ وَلاَ كُلُّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ وَلاَ تَحَلُّ اَلْجَثْمَةُ (حم ن عن أبي تُعلبة ) \* \_ ز\_ لا تَحَلُّ الْأُوَّلِ حَتَّى يُجَامِعُهَا ٱلآخِرُ (ن\_ عن ابن

عمر) \* \_ ز \_ لاَ تَخْتَصُوا لَيْلَةَ آلْجُمُقَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ ٱلْلِيَالِي وَلاَ تَخْتَصُّوا يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ بِصِيام مِنْ يَبْنِ ٱلْأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُ أَحَدُ كُمُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَخْتَلِقُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ أَخْتَلَقُوا فَهَلَـكُوا (خ \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ أُتُلُوبُكُمُ (حمدن \_ عن البراء) \* \_ ز \_ لاَ نَحَـيَّرُوا رَيْنَ ٱلْأَنْدِياءِ فَإِنَّ ٱلْنَاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقيامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ ٱلْأَرْضُ فَإِذَا مُوسَى آخِذْ بْقَائْمَةْ مِنْ قَوَائِمُ الْمَرْشْ فَلَا أَدْرَى كَانَ فِيمَنْ مَعَقَ أَمْ خُوسِبَ بصَعْقَتِهِ ٱلْأُولَى (حم ق ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ تُخَيِّرُ وْنِي قَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْفَقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَصْفَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أُوِّلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسى بَاطِشْ بِجَانِبِ الْعَرَاشِ فَلاَ أَدْرَى أَكَانَ فِيمَنْ صَيِقَ فَأَفَاقَ عَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ ٱسْتَشْنَى ٱللهُ (حم ق د . ـ عن أبى هريرة ) \* لاَ تُحْمِينُوا ٱللَّهُ كُمُ بِالدِّينُ ( هق \_ عن عقبة بن طر ) \* \_ ز\_ لاَ تَدْخُلُ لللاَئِكَةُ بَيْتًا فيهِ تَمَاثيلُ أَوْ تَمَاوِيرُ (م - عن أبي هريرة) \* لاَ تَدْخُلُ اللَّالِكَةُ بَيْتًا فيهِ جَرَسُ ( د ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ تَنْخُلُ للْلَائِكَةُ بَيْنَاً فيهِ جَرَ سُ وَلاَ تَصْعَبُ رَكَبًا فيهِ جَرَسُ ( ن ـ عن أم سلمة ) \* ـ ز ـ لا تَدْخُلُ الملائِكَةُ ۗ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ ۚ إِلَّا رَقْمٌ فَى تُوْبِ (حم ق دن ــ عن أبي طلحة) • ــز ــ لا تَدَّخُلُ ٱللاَئِكَةُ بَيْنَا فيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبٌ وَلا جُنُبُ ( دن ك ا عن على ) \* لا تَدْخُلُ ٱللاَئِكَةُ بَيْنَاً فيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ (حم ق ت ن ه عن أبى طلحة) \* \_ ز \_ لاَ تَدْخُاوا عَلَى هُوْلاَءِ للْمُذَّدِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَا كِينَ

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَا كَينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لاَيْصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ (حم ق\_ عن ابن عمر ) \* \_ ز ـ لا تَدَعْ يَمْثَالاً إِلاّ طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفاً إِلاّ سَوَّيْتَهُ (م ن \_ عن على) \* لَاتَدَعَنَ صَلاَةَ اللَّيْلُ وَلَوْ حَلْبَ شَاقِ (طس ـ عن جابر) ـ زـ لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى ٱلطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ (ت ـ عن جابر) \* لَا تَدَعُوا آرَّ كُمْتَيْنِ ٱللَّمَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَعْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا ٱلرَّعَاثِيبَ (طب ـ عن ابن عمر) \* . ز ـ لَا تَدَعُوا الْمُشَاء وَلَوْ كَفَّ تَمْر فَإِنّ تَرْ كَهُ يُهْرُمُ ( ٥ ـ عن جار ) \* \_ ز \_ لا تَدْعُوا بِالمَوْتِ وَلاَ تَمْمَنُوْهُ فَنَ كَانَ دَاعِيّاً لا بَدٌّ فَلْبَقُل : اللُّهُمَّ أَحْمِنِي مَا كَانَتِ ٱلحُبْاَةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّى إِذَا كَانَتِ ٱلْوَفَاةُ خَيْرًا لِي (ن ـ عن أنس) \* لاَ تَدَعُوا رَ كُنتَى ٱلْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ ٱلْخَيْلُ (حم د عن أبي هريرة ) \* ــ زــ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْسُلِكُم ۗ إِلَّا بَضَيْر ۖ فَإِنَّ ٱلْلَائِكَةَ ۖ يُؤمَّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ( حم م د ـ عن أم سلمة ) \* ـ ز ـ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْسُكُم مَ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أُولادِكُم ، وَلا تَدْعُوا عَلَى خَدَيكُم ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَ إِلَكُمْ ، لاَ تُوافِقُوا مِنَ أَللَّهِ سَاعَةً نِيلَ فِيهَا عَطَابُهُ فَيُسْتَعَابَ لَكُمُ ( د عن جابر) \* لا تَدْفِنُوا مَوْنَا كُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تَضْطَرُ وا (٥- عن جابر) \* لَا تُدِيمُوا الْنَظْرَ إِلَى اَلْمَعْذُ ومِينَ (حم - حن ابن عباس) \* لاَ تَذْبَحَنَ ذَاتَ دَرِّ (تِـــ عن أبي هريرة ) \* ــ ز ــ لاَ تَذْبَّعُوا إِلاَّ بَقَرَةٌ مُسِنةٌ إِلاَّ أَنْ تَتَعَسَّرَ عَلَيْكُم \* فَتَذْ بَحُوا جَذَتَة مِنَ الْضَّأْنِ (حم دن ٥ - عن جابر) \* لَا تَذُ كُرُوا عَلَىٰكَاكُم ۚ إِلَّا بَخَيْرِ (ن \_ عن عائشة) \* لاَ تَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا خَتَّى تَصِيرَ لِلْكُمْ بِنْ لِكُمْ (ح \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا تُذْهَبُ

ٱلْأَيَّامُ وَٱلَّيَالِي حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي ٱلْخَمْرَ وَيُسَوِّنَهَا بِغَمْرِ أشبهها (د عن أبي أمامة ) \* \_ ز\_ لا تَذْهَبُ ألاً يُامُ وَٱللَّيالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُل يُقالُ لَهُ الجَمْخِاهُ (م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ تَذْهَبُ اللَّهُ نَيْاً وَلاَ تَنْتَضَى حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بُوَاطِيُّ أَشَّكُهُ أَسْمِي (حم دت ـ عن ابن مسعود) \* لَآتَرْ جَنُوا بَمْدِي كُفّارًا يَشْرِبُ بَمْضُكُمُ وِقَابَ بَمْض (حم ق ن ٥ ـ عن جرير ، حرخ دن ه عن ابن عمر ، خ ن عن أبي بكره ، خت عن ابن عباس ) ال آر جموا بَعْدِي كُفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْضٍ ، وَلا يُؤخّنُ عُرضًا مَا اللّهِ عَدْدُ مُناسَلُمُ اللّهِ عَدْدُ اللّهِ عَدْدُ اللّهِ عَدْدُ اللّهِ اللّهِ عَدْدُ اللّهُ عَدْدُ اللّهِ عَدْدُ اللّهُ عَدْدُ اللّهُ عَدْدُ اللّهِ عَدْدُ اللّهِ عَدْدُ اللّهِ عَدْدُ اللّهُ عَدُودُ اللّهُ عَدْدُ عَدْدُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَدْدُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا ال آرَّجُسلُ بجَرِيرَةِ أَبيهِ وَلاَ بجَريرَةِ أَخِيهِ ( ن - عن ابن عمر) \* - ز-لاَ "ُ يُولُوا نَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْمشاء َ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتِّى تَذْهَبَ فَهْمَةُ الْمِشَاءِ ( حم م د عن حار) \* \_ ز\_ لاَتَرْ عَهُوا عَنْ آ بَانْكُمْ ۚ فَيَنْ رَعْتَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو ۖ كُذُهِ مِ (ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - لا تَرْفَعُوا أَيْصَارَ كُمْ إِلَى السَّاءِ في الْصَّلاَّة أَنْ تَلْنَمِعَ ( ه طب \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ تُرْقَبُوا أَمْوَالَـكُمْ ۚ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُورَ لِلَنْ أَرْقَبَهُ (ن - عن ابن عباس) \* \_ ز ـ لاَ تُرْقَبُوا وَلاَ تُشْرُوا فَنَ أَعْمَرَ شَيْثًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ الْوَارِثِ إِذَا مَاتَ (دن حب ـ عن حار ) \* لاَ تَرْ كَبُوا آلْحَرُ وَلاَ الْنَيْارَ (د\_عن معاوية ) \* \_ز\_ لاَ تَرْم الْنَخْلَ وَكُلُ مِمَّا وَفَمَ أَشْبَعَكَ أَلَهُ وَأَرْوَاكَ ( حم ٤ \_ عن رافع بن عمرو النفارى ) \* لاَ تُرَوِّعُوا للُّمْ إِمَّ فَإِنَّ رَوْعَةَ للسُّلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ ( طب ـ عن عامر ابن ربيعة ) \* لا تَزَالُ أُمْنَى بَحَبْرِ مَا عَبُّوا ٱلْإِفْطَارَ وَأَخْرُوا ٱلسُّعُورَ (حمر

عن أبي ذرٍّ ﴾ \* لاَ تَزَالُ أَمُّتَى طَلَى الْفِطْرَةِ مَاكُمْ يُؤخِّرُوا للَّغُوبَ إِلَى آشْتَبَاكِ الْنُتُجُوم (حم د ك ـ عن أبى أبوب وعقبة بن عامر ، . عن العباس) \* ـ ز\_ لاَ تَزَالُ جَهَامٌ 'يْلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدِ حَتَّى يَضَعَ فِيها رَبُّ الْعِزَّةِ قَلَمَهُ فَيَنْزُوى بَنْشُهَا إِلَى بَنْض وَتَقُولُ : قَطِ قَطِ ، وَعِزَّتِكَ وَكَرَمِكِ ، وَلاَ يَزَالُ في اَلْجَنَةِ فَضَالٌ حَتَّى يُنشَىُّ اللَّهُ لَمَا خَلْقًا آخَرَ فَيُسْكِنَهُمْ فِي فَشُولِ الْجَنَّةِ (حم ن ت ن \_ عن أنس ) \* لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرٍ ـنَ كَلَى اَلْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (ك ـ عن عمر) \* لاَتَزَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أَمِّي ظَاهِرِ بِنَ حَتَّى يَأْرِيبُهُمْ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ (ق ـ عن الغيرة ) \* ـ ز ـ لاَتَزَالُ طَاتُهَةُ مِنْ أَنَّتِي ظَاهِرِ بِنَ عَلَى آلَحَقُّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَذَلكَ (م ت ٠ - عن ثوبان ) \* - ز- لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَنَّتَى قَائُمَةٌ ۚ بِأَمْرِ ٱللَّهِ لاَيُصْرُهُمْ مَنْ حَذَمَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى الْنَاسِ (حم ق ـ عن معاوية ) ﴿ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّنِي قَوَّامَةٌ كُلِّي أَمْرِ أَلْثِهِ لاَيْضُرُّهَا مَنْ خَالُفُهَا ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لا تُزَالُ طَائْفَةٌ من أُمَّتَى مَنْشُورِ مِنَ لاَ يَضُرُّهُمُ خُذُلانُ مَنْ خَلَالُمُ مَنْ خَلَالُمُ مُ خَتِّى تَقُومَ السَّاعَةُ ( • حب . عنقوة بن اياس) \* - ز - لاَتَزَالُ طَائِقَةُ مِنْ أَمَّتِي يُقَارِنُونَ عَلَى الْحَقِّ طَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ فَيَنْزِلُ عِيسَى أَبْنُ مَوْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَمَالَ صَلَّ لَنَا فَيَقُولُ لَأَإِنَّ بَمْضَكُمْ عَلَى بَمْضِ أُمِيرٌ تَكُوْمَةَ ٱللَّهِ لِمُنْهِ ٱلْأُمَّةِ (حم م \_ عن جار ) ـ زــ لاَنْزَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أُمِّنِي مُقَارِنُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِ بِنَ عَلَى مَنْ نَاوَأُهُمُ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ السِّيحَ الْمَدَّجَالَ (حمدال - عن عمران بن حصين ) \*

لَا تَزَالُ عِما لَهُ مِنْ أُمَّتِي مُهَا يَانُونَ عَلَى الْحَقِّ لاَيْضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ خَتَّى تَأْيْبَهُمُ اْلَسَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ ﴿ م ـ عن عقبة بن عام ﴾ \* ـ ز ـ لاَ تَرَالُ عِصَابَةٌ منْ أُمَّى 'يَقَايِنُونَ عَلَى أَمْرِ آللَٰهِ قَاهِرِينَ لِيَدُوِّهِمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْيَيْهُمُ ٱلسَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذلكَ (م ـ عن عقبة بن عامر) \* ـ ز ـ لاَ تَزَالُ هذه الْأُمَّةُ بِخَيْرِ مَا عَظَّمُوا هَٰذِهِ الْخُرِ مَةَ حَنَّ تَفْظِيمِهَا فَإِذَا صَيِّعُوا دَلِكَ هَلَكُوا ( . . من عياش بن أبي ربيعة ) \* \_ ز\_ لا يُزَكُوا أَنْفُسَكُمُ ، اللهُ أَعْلَمُ يِأَهُلِ الْبِرِّ مِنْــكُمُ تَثَمُوهَا زَيْنَبَ (م د ــ عن زينب بنت أبي سلمة ) \* \_ ز\_ لاَثُزُو إِنَّ لِللَّهُ أَهُ لِللَّهُ أَهُ وَلاَ تُزَوِّ مُ للرَّأَهُ أَنْهُ مَنْهَا فَإِنَّ أَلزَّ انبِهَ هِي الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (ه ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ تَزَوَّجُنَّ تَحُبُوزًا وَلاَ عَاقِرًا فَإِنِّي مُكَاثُرْ بِكُمُ ٱلْأُمَّ (طب ك ـ عن عياض بن غنم) \* ـ ز ـ لاَزَ وَّجُوا النَّسَاء لِحُشْهِنَّ مِنْ أَنْ رُومِينَ أَنْ رُومِينَ ، وَلاَرَ وَجُوهِنْ لأَمْوَاهِنَّ فَسَى أَمُواهُنَّ أَنْ تُطْفِينَ وَلَـكِنْ ثَرَوَا جُوهُنَ عَلَى أَلُه ِّين ، وَلَأَمَةٌ خَرْقَاه سَوْدَاه ذَاتُ دِين أَفْضَلُ ( . ـ ـ عن ان عمر ) \* . ز . لا تَزُولُ قَدَما أَنْ آدَمَ يَهُمَ الْقيامَةِ مِنْ عند رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ خَفْسٍ : عَنْ عُمرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَاهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَنْ أَكْنَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمَأَذَا عَمِلَ فِيهَا عَلِمَ ؟ (ت - عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لاَ تَرُولُ قَدَمَا عَمْدِ حَتَّى بُسْأَلَ هَنْ أَرْبَمَ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عَلْمِهِ مَا فَعَلَ فيهِ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ ٱ كُنْسَبَهُ ۖ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جَسْبِهِ فِيم أَبْلاَهُ ? (ت \_ عن أبي برزة) \* لا تَزيدُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ عَلَى وَعَلَيْكُمْ ( أبو عوانة عن أنس ) \* لأَتُسَا فِر لَلَوْ أَهُ إِلاَّ مَعَ ذِي تَحْرَم وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا

277 رَجُلُ ۚ إِلَّا وَمَعَهَا مَخْرَمُ ۚ (حم ق - عن ابن عباس ) \* لاَ تُسافِرِ الرَّأَةُ بَرِيدًا إِلاَّ وَمَتْهَا كَحْرَهُ يَحْرُهُمْ عَلَيْهَا (د ك ـ عن أبى هو يرة ) \* لاَ تُسَافِرِ للرَّأَةُ وَلَائَةَ أَيَّامِ إِلاَّ مَعَ دِي مَحْرَمِ (حم ق د - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ نُسَافِر الدُّاأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاْ وَمَعْهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو تَحْرَم مِنْهَا ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفَطْرِ ، وَٱلْأَشْخَى (خ ـ عن أبى سعيد) \* ـ ز ـ لاَ تُسَافِرُوا بِالنُّرْآنِ فَإِنَّى لَا آمَنُ أَنْ يَنَالُهُ الْعَدُوُّ (م ـ عن ابن عمر) \* لاَ تَسْأَلِ الرَّجُلِّ فِيمَ ضَرَبَ أَمْرَأَهُ \* وَلاَ تَمَ \* إِلاَّ عَلَى وِثْرِ (حم و الله عن عمر) \* - ز - لاَتَسَأَلُ الدُّواَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُشْهِ فَتَجِدَ رِيمَ أَلَجَنَةً وَلِمَا رِيمَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَهِينَ عَامًا (ه ـ عن ابن عباس) \* ـ زـ لاَ تَسْأَل الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتَهَا لِنَسْنَفُرُ عَ صَغْفَهَا وَلِقَنْكُحَ فَإِنَّ لَمَا مَا قُدَّرَ لَمَا (خ د عن أبي هريرة) لاَ نَسْأَلُ النَّاسَ شَيْثًا وَلاَ سَوْطَكَ وَإِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَتَوْلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذُهُ (حم - عن أبى ذرّ ) \* - ز - لاَ تَشَأَلُونِي عَنْ شَيْءٌ إِلَىٰ يَوْمُ ِ الْقَيِامَةَ إِلاَّ حَدَّنْتُكُمُ (حرق - عن أنس) \* - ز ـ لأنْسَبِّي عَنْهُ (د ـ عن عاشة) \_ لاَ نَسُنَّ أَحَدًا ، وَلاَ تَعْقِرَنَّ مِنَ للْفَرُوفِ شَيْفًا ، وَلَوْ أَنْ ثُكَالِّمُ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَيَطُ إِلَيْهِ وَجُهُكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ للْمَرُ وَفِ ، وَأَرْفَعُ إِذَارَكَ إِلَى نِصْفِ

رَ لَا تُدَبَّنَ أَحَدًا ، وَلاَ تَعَقِّرِنَ مِن الْمُرُوفِ شَيْنًا ، وَلَوْ أَنْ ثُكَمَّ أَخَاكَ وَأَنْتُ مُنْجَبِهِ وَجُهُكَ إِنَّ فَيْعَ مِن الْمَرُوفِ ، وَرَوْفَعُ إِذَارَكَ إِلَى نِيفِ وَأَنْتَ مُنْجَبِهِ وَإِنْ الْمَكْبَدِيْنِ ، وَإِيَّكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِن الْخَيْدِ اللّهِ وَإِنَّ اللّهَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّاكَ وَمَرَّتُكَ عَامِّرَتُ مِن الْجَيْدِ وَإِنَّ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ (د عن جابر بن سلم ) \* الاَنسُبُوا أَسْمَا فِي اللّهُ وَ وَإِنَّ اللّهُ هُو اللّهُ وَ اللّهُ وَ مِن أَبِي هُورِهُ ) \* ـ ز ـ الآنسُبُوا أَسْمَا فِي اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ إِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمِرْهُ ) \* ـ ز ـ الآنسُبُوا أَسْمَا فِي اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ أَفْقَى مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ (حم ق د ت \_ عن أبي سعيد، م ه عن أبي هريرة ) \* لاَ تَسْبُوا الْائَمَةُ وَآدْعُوا آللَهُ لَكُمْ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّا صَلاَحَهُمْ لَكُمُ صَلاَحٌ (طب - عن أبي أمامة ) \* لَاتَسُبُوا ٱلْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُواْ إِلَى مَا قَدَّمُوا (حم خ ن -عن عائشة ) \* لاَتَدُبُوا ٱلْأَمْوَاتَ فَتُؤَذُوا ٱلْأَحْيَاء (حم ت ـ عن المفيرة ) \* لاَ تَسْبُوا آلدً بِكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ الصَّلاَّةِ (د عن زيد بن خاله) \* ـ ز ـ لا تَسْبُوا ٱلرِّيمَ ۚ فَإِذَا رَأَيْثُمْ مَاتَكُمْ مَوْنَ فَتُولُوا : ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكُ مِنْ خَيْرِ هَذَا ٱلرِّيمِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَنَسُوهُ بِكَ مِنْ شَرَّ هَٰذَا ٱلرَّبِحِ وَشَرَّ مَا فِيهَا وَشَرُّ مَا أُمِرَتْ بِهِ (ت ـ عن أبن ) \* لاَ تَسُبُّوا الرِّيمَ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْح اللهِ نَمَالِي تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ ، وَلَـكِنْ سَأُوا الله مِنْ خَبْرِهَا وَتَمَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرُّها (حمه ٥ - عن أبي هريرة) \* - ز- لاَ تُسُبُّوا الرُّيمَ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ آلله ، وَسَلُوا آللهَ خَبْرَ هَا وَخَبْرَ مَا فِيهَا وَخَبْرَ مَاأُرْسِلَتْ بِهِ ، وَتَنَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَشَرٌّ مَا فِيهَا وَشَرٌّ مَا أَرْسِلَتْ بدِ ( ن ك ـ عن أَبَّ ) \* لاَتَسُبُوا السُّلْطَانَ فَإِنَّهُ فَيْهِ آلَةٍ فِأَرْضِهِ (هب - عن أبي عبيدة ) \* لا تَسُبُوا السَّيْطَانَ وَتَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ ( المخلص عن أبي هريرة ) \* لاَ تَسُبُّوا أَهْلَ ٱلسَّامِ فَإِنَّ فِيهِمُ آلاً بْدَالَ ( طس \_ عن على ) \* لاَ تَسْبُوا تُبِعًا فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ( حم ... عن سهل بن سعد ) \* لا تَسْبُوا ماعزًا (طب - عن أبي الطفيل ) \* لا تَسْبُوا مُضَرَ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ( ابن سعد هن عبد الله بن خالد مرسلا ) \* لا تَسْبُوا وَرَهَةَ بْنَ نَوْفَلَ فَإِنَّى قَدْ رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً أُو جَنَّتَيْنِ (ك - عن عائشة) \*

لَا تَسُتِّي ٱلحُمِّي فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايًا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْسَكِيرُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ (م - عن جابر) \* - ز - لا تَسَيِّي آلحُتَى فَإِنَّهَا تَنْفي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفي الْنَارُ خَبَثَ ٱلحَدِيدِ (٥ ـ عن أبي هريرة) \* لاَ تَسْتَبْطِينُوا ٱلرِّزْقَ فَإِنَّهُ لَمْ بَكُنْ عَبْدُ لِيَمُوتَ حَتَّى يَبَدُهُ ۗ آخِرُ رزْقِ هُوَ لَهُ ، فَانْتُوا اللَّهُ وَأَجْلُوا فِي الطَّلَبِ: أَخْدِ ٱلحَلَالِ وَتَرْاكِ ٱلْحَرَامِ (ك هق - عن جابر) \* - ز - لاَ تَسْتُرُ و ٱلجُدُرَ ، وَمَنْ نَظَرَ فِي كِنَابِ أَخِيهِ بِفَسِيْرٍ إِذْ نِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي الْنَارِ ، وَسَلُوا آلَهُ بَبُطُونِ أَ كُفَّكُمْ وَلاَ تَشَالُوهُ بظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْمُ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمُ (د\_ عن ابن مباس ) \* \_ ز ـ لا تَسْتَغَيتُوا بنار للشُّر كِينَ وَلاَ تَنْقُشُوا في خَواتيمهم ، عَرَ بِيًّا ﴿ حِم نِ ـ عن أنس ﴾ \* ـ ز ـ لاَ تَسْتَقْبُ أُوا السُّوقَ وَلاَ تُحَفَّـ أُوا وَلاَ يَنْفُقُ لَمُشَكِّمُ لَبَعْضِ (حمت \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لاَ تَسْتَنْشُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ ٱلْجِنَّ (ت ـ عن ابن مسمود) ــ زــ لاَ تُسْرِفْ لاَ تُسْرِفْ ( ٥ ـ عن ابن عمر ) \* لاَ تَسْكُنِ الْسَكُفُورَ ۖ فَإِنَّ سَاكِنَ الْسَكُنُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ (خد هب ـ عن ثوبان ) \* ـ ز ـ لاَ تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبِنْدُوَ صَلاَحُهُ (د ـ عن ابن عمر) \* لاَ تُسَلُّوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ وَالنَّمَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ إِشَارَةٌ بِالسَّكْفُوفِ وَالْحَوَاجِبِ ( هب ـ عن جابر) \* \_ ز\_ لاَتُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحْ وَلاَ أَفْلَحُ وَلاَ يَسَارْ وَلاَ نَجِيحْ ، يُقَالُ: أَتَمَّ هُوَ؟ فَيَقَالُ لا ( د ت \_ عن سمرة ) \* لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحاً وَلاَ تَسَارًا وَلاَ أَفْلَحَ وَلاَ نَافِياً ( دم \_ عن سمرة ) \* لاَ تُسَمُّوا الْمِنْبَ الْـكَرْمَ وَلاَ تَقُولُوا خَيْبَةُ ٱلدَّهُرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلدَّهُرُ (ق \_ عن أبي هريرة) \* لا تَشْتَرُوا

ٱلسَّمَكَ فَى السَّاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (حم هق ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَ تَشْتَر ِهِ وَلاَ نَمَدُ في صَدَقَنِكَ وَإِنْ أَعْطَا كُهُ بِدِرْهَم ۖ فَإِنَّ الْمَائْدَ في صَدَقَتِهِ كَالْمَائْدِ في قَيْنِهِ (حمق دن ـ عن عمر) \* لا تُشَدُّ ألرَّحَالُ إلا إلَى ثُلاَّةَ مَسَاحِدَ : السَّجِدِ ٱلحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَٱلسَّجِدِ ٱلْأَقْضَى (حم ق دن . ـ عن أبي هريرة ، م ق ت ، عن أبي سعيد ، ، عن ابن عمرو ) \* \_ ز .. لأَتُشَدُّنُوا عَلَى أَنْسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْسُهِمْ فَشَدَّد آللهُ عَليْهِمْ فَيْكُ بَقَايَاهُمْ فِي الْصَوَامِعِ وَالسَّارَاتِ رَهِبَانِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَاهَا عَلَمْمُ ( د - عن أنس ) \* - ز - لا تَشْرَبُ مُسْكِرًا فَإِنَّى حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِر (ن ــ عن أبي موسى ) \* لاَ تَشْرَبُوا الخَمْرَ وَاللَّهِ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرَّ ( ٥ ــ عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_ لا تَشْرَبُوا في آنيَةِ آلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلاَ تَأْ كُلُوا ف صَافِهَا وَلاَ تَلْبَسُوا آخَرِ بِرَ وَلاَ ٱلدَّيبَاجَ فإنَّهُ كُمُمْ في ٱلدُّنْيَا وَهُوَ لَـكُمْ في ٱلآخِرَةِ (حم ق ٤ ـ عنحدينة) \* ـ ز ـ لا تَشْرَ بُوا في ٱللُّه إله وَلاَ في ٱلْمَزَ فَتْ وَلا فِي النَّقِيرِ وَأَنْتَبَدُوا فِي الْأَسْقِيَّةِ فَإِن آشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَّةِ فَصُبُّوا عَلَيْهِ آلسًاء إِنَّ اللَّهَ حَرَّمُ ٱلْخَمْرُ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِكُوبَةَ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامُ (حرد ـ عن ابن عباس ) \* .. ز ــ لا تَشْرَبُوا في النُّقيرِ وَلاَ في اللُّهِ وَلاَ في الطُّنْتَكَةِ وَعَلَيْكُ ۚ بِالْوَكَ إِلْمُ عِنْ أَبِي سَعِيدًا \* \_ زِ لَا تُشْرَبُوا فِي تَقْبِرِ وَلاَ مُزَفَّتِ وَلاَ دَبَّاهُ وَلاَ خَنْتِمِ وَآشْرِ بُوا فِي ٱلْجَلْدِ ٱلْمُوكَإِ عَلَيْدٍ فَإِنِ ٱشْتَدَّ فَا كَثِيرُوهُ إِلْمَاء كَانٍ أَعْبَا كُمْ ۚ فَأَهْرِ يَقُوهُ ( د ـ عن رجل من وفد هبد القيس ) \* ـ ز ــ لَا نَشْرَ بُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنِ آشْرَ بُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ ، وَسَمُّوا أَللَّهَ إِذَا

شَرَ نَبُمْ وَٱحْدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَكَشَمْ (ت ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ أَنْشَرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطُّمْتَ وَخُرِقْتَ ، وَلاَ تَتْرُاكُ صَلاَةً مَسَكُنُّهُ بَهَّ مُتَعَلَّمًا فَنَ ثَرَ كَمَا مُتَصَدًّا فَقَدْ بَرَثَتْ مِنْهُ ٱلدُّمَّةُ ، وَلاَ تَشْرَبِ ٱلْخَمْرُ ۚ فَإِنَّهَا مَفْتَامُ كُلَّ شَرٍّ ( . \_ عن أبي الدرداء ) \* لاَ تَشْــَنْأُوا ۚ تُلُو بَكُمٌ ۚ بِذِكْرِ ٱلدُّنْيَا ب \_ عن محمد بن النضر الحارثي موسلا) \* لاَتَشَفَاُوا تَالُو بَكُم بسَّ اللَّوك وَلَكِنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِللَّاعَاءِ لَهُمْ يُنظِّفِ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ ( ابن النجار عن عائشة ) \* لا تَشَيَّنَ وَلا تَسْقَوْشِكُنُ (خ ن - عن أبي هر برة ) \* لا تَشْمُوا الطَّمَامَ كَما تَشَمُّهُ السِّبَاعُ (طب هب عن أم سلمة) \* لا تُصَاحِبُ إلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْ كُل طُعَامَكَ إِلاَّ تَقِيُّ (حمدت حبك عن أبي سعيد) \_ ز\_ لاَ تَصْعَبُ اللَّاؤِكَةُ رُفَّقَةٌ فِيهَا جَرَسٌ (حمد ـ عن أم حبيبة) \* ِ زِ \_ لاَ تَصْحَتُ اللَّاذَكَةُ رُفَّقَةً فِيها جُلْجُلُنِّ ( ن \_ عن ابن عمر ) \* لاَ تَسْمَتُ للْلَائِكَةُ رُفَّقَةً فِهَا كَلْبُ وَلاَ جَرَسٌ (حم م د ت ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَشْعَبُ للكَالْبِكَةُ رُفَّةً فِيها كَلْبُ وَلاَ نَهِرُ ( د ـ عن لاَ تَصْعَبَنَ ۚ أَحَدًا لاَ يَرَى لكَ مِنَ الْفَضْلَ كَدِيثُلُ مَاتَرَى لَهُ ل \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ لاَ تُصَـدُّقُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ وَلاَ أُرَكَذُ بُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَا باللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الآية (خــ عن أبي هويرة) \* ز \_ لاَتَصُرُّوا ٱلْإِبلَ وَالْنَنَمَ فَن ٱبْنَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِحَيْدِ الْنَظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَعْلُبُهَا إِنْ شَاءَ أَمْسُكُ وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعَ تَمُو ( خ \_ عن أبي هريرة ) \* لاَ تَصْلُحُ الصَّنيعَةُ إِلاَّ عِنْدَ ذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ ( البزار عن عائشة ) \* - ز-

لا تَصْلُحُ قبْلَتَانِ فِي أَرْض وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ مَلَى السُيْلِينَ جزْيَةَ (حم ت - عن ابن عباس) \* لاَ تُصَاُّوا إِلَى قَدْر وَلاَ تُصَالُوا فَلَى قَدْر (طب ـ عن ابن عباس) \* لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ النَّاثُم وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ (دهق \_ عن ابن عباس) \* لاَ تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّ نَيْنِ (حم د ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ تُصَالُوا فِي مَبَارِكِ ٱلْإِبلَ فَإِنَّا مِنَ ٱلشَّبَاطِينِ ، وَصَلُّوا فِي مَرَ ابِضِ الْغَنَمَ ۖ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ ۚ (حم د ــ عن اللبراء) \* \_ ز\_ لاَ تَصُمُر الدِّ أَهُ وَ بَسْلُهَا شَاهِكُ إِلاَّ مِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ ۚ إِلاْ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَبْر أَمْرِ هِ فَإِنَّ نِينَ أَجْرِهِ لَهُ (حرق دت ٠ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لا تَشُومُوا حَتَّى رُوا ٱلْمِلاَلَ، وَلاَ تُشْهِرُوا حَتَّى تَرَوُّهُ : فَإِنْ غُمَّ عَلَبْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (ق ن - عن ابن عمر) \* \_ز\_ لا تَصُومُوا قَبْلٌ رَمَضَانَ وَصُومُوا لِرُولَيْكِ وَأَفْطِرُوا لِرُواْ يَتِهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَامَهُ ۖ فَأَ كَيْلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (ت ن حب عن ابن عباس ) \* \_ ز .. لا تَصُومُوا هذهِ الْأَيَّامَ أَيَّامَ الْتَشْرِيقَ فَإِمَّا أَيَّامُ أَ كُلِ وَشُرْبِ ( حم ن \_ عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، حم ك عن بديل بن ورقاه ) \* لا تَصُومُوا يَوْمَ ٱلجُمْعَةِ إلاَّ وَقَبْلَهُ لِيَوْمُ إلاَّ وَيَعْدُهُ يَوْمُ (حم - عن أبي هريرة ) \* لاَ تَصُومُوا يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ مُثْرَدًا (حم ن ك ـ عن جنادة الأزدى) لاَ تَسُومُوايَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِي فَرِيضَةً وَإِنْ كَمْ يَجِدْ أَحَدُ كُمْ ۚ إِلاًّ عُودَ كَرْم أَوْ لِحَاءَ شَجَوَةٍ فَلْيُفْطِرُ عَلَيْهِ (حمدت ه ك ــ عن الصاء بنت بسر) • لاَ تَصُومَنَّ آمْرَأَهُ ۚ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ﴿ حَمْ دَحَبُ كُ ۚ ﴿ عَنْ أَبِّي سَعِيدٍ ﴾ \* لاَ نَضْر بُوا آلزَّقيقَ فَإِنَّكُم لا تَدَرُونَ مَاتُو الْقِلُونَ (طب عن ابن عمر) \*

لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ ( دن ه ك \_ عن ابلس بن عبد الله بن أبي ذئاب ) \* لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَائِكُمْ فَإِنَّ لَمَا أَجَلًا كَا جَالَ النَّاسِ (حل عن كلب بن عجرة ) \* \_ ز\_ لا تَطْبُعُوا في تُدُورِ النُّسْرِ كَايِنَ فَإِنْ لمْ تَجَدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا رَحْضًا حَسَنًا ثُمَّ ٱطْبُخُوا وَكُلُوا ( ٥ ـ عن أبي ثعلبة ألخشني) \* لاَ تَطْرَحُوا آلدُّرُ ۚ فِي أَفْوَاهِ ٱلخَنَازِيرِ ( ابن النجار عن أنس) \* لاَ تَطْرَحُوا ٱلدُّرَّ فِي أَفْوَاهِ الْمُكِلاَبِ ( الْحُلْصِ عَنِ أَنْسَ ) \* لاَ تَطْرُتُوا النُّسَاءَ لَيْلاً (طب \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لاَتُطُورُونِي كَمَا أَطُوتُ النَّصَارَى أَنْ مَوْمَمَ أَفَإِنَّمَا أَنَا عَبَدُ فَقُولُوا عَبِدُ أَلَّهِ وَرَسُولُهُ (خ \_ عن عمر ) \* لاَتُعْلِمِهُوا اللَّمَا كِينَ عِمَّا لاَ تَأْ كُلُونَ (حم \_ عن هائشة) \* لاَ تُطَلَّقُوا النُّسَّاء إلاَّمِنْ رِيبَة يَانِ اللَّهَ لَاَيُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ (طب ـ عن أبى موسى ) \* لاَ تُظْهِر النَّمَّانَةَ لْأَخِيكَ فَيَرْ ۚ حَمَّ لَللَّهُ ۗ وَيَبِتَّلَيكَ ۚ (ت\_عن واثلة) \* \_ ز\_ لاَ ثُمَّادُ ٱلصَّلاَّةُ في يَوْمٍ مَرَّ نَهْنِ ( ن ـ عن ابن عمر ) \* لاَ تُنْجِبُوا بِمَلَ عَامِلِ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَ يُخْـَرِّمُ لَهُ ( طب ـ عن أبي أمامة ) \* لاَتَهْجِزُوا في اَلدُّعاءِ فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِك مَمَ الدُّعاء أَحَدُ ( ك - عن أنس) \* لأَتُعذَّبُوا بمذَاب اللهِ ( د ث ك - عن ان عباس) \* لاَ تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْفَعْزِ مِنَ ٱلْمُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْفُسْطِ ( خ .. عن أنس ) \* لا تُعرَّرُوا فَوْق عَشرة أَسُواط ( ٥ - عن أبي هريرة ) \_ ز\_ لاَ تَعَلَّمُوا ٱلْعِلْ لِتَهَاهُوا بِهِ ٱلْمُلَسَاء أَوْلِتُمَارُوا بِه السَّفَهَاءَأُولِتَصْر فُوابِرو بُوة النَّاسِ إِلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ ( ٥ ـ عن حذيفة ) \* ـ ز ــ لاَ تَمَلُّوا اللَّهِمْ لِتُبَاهُوا بِيرِ الْمُلَتَاء ، أَوْ كُمَّارُوا بِدِ السُّهَاء ، وَلاَ لِيَعْتَرَثُوا بد

المَحَالَسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ الَّفَارُ ( • حب ك ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ لا تُعْمَلُ اللَّطِيُّ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : إِلَى الْمُنْجِدِ الْحَرَّامِ ، وَ إِلَى مَسْجِدِي هٰذَا ، وَ إلى مَسْجِدِ تَيْتِ لَلَقْدِس ( مالك ٣ حب \_ عن بصرة بن أبي بصرة ، ه ن عن أبي بصرة ) \* لاَ تَفَالُوا فِي ٱلْكُلْفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا (د\_عن على) لْاَتَنْبَطَنَّ فَاجِرًا بِنِيْنَةً إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوثُ (هب ـ عن أبي هريرة) \_ز\_ لاَ تُشْرَى مَكَّةُ بَعْدَ الْبَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ (حم ت حب ك ـ عن الحارث بن مالك الليثي) \* لاَ تَغْضَبْ (حرخ ت \_ عن أبى هر يرة ، حم ك عن جارية بن قدامة ) \* لا تَنْضَبُ فَإِنَّ الْفَضَبَ مَفْسَدَةٌ ( ابن أبي الدنيا في ذم النضب عن رجل ) \* لاَ تَنْضَبْ وَلِكَ آلْجَنَّةُ ( ابن أبي الدنيا ، طب ـ عن أبي السرداء) \* \_ ز\_ لاَ تَعْلَبُنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى آسْم صَلاَتِكُمُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فَ كِتَابَ أَنْهِ الْسِلَاءَ وَهُمْ يُمَتَّنُّونَ بِحِيلَابِ ٱلْإِيلِ (حم م د ن ٥ ـ عن ابن عر) \* \_ ز\_ لاَ تَنْلَبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى آسْمِ صَلاَتِكُمْ فَإِنَّمَا مِنَ الْمِشَاءُ وَ إِنَّمَا يَتُولُونَ الْمَتْمَةُ لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبْلِ ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) • ــ زــ لاَ تُفَطُّوا وَيْنَ أَنْبِياءِ أَلَهِ فَإِنَّ يُنْفَخُ فِي الْصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ بُيث فَإِذَا مُوسَى آخِذُ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَحُوسِبَ بِصَّقَتَةِ يَوْمَ الْطُورِ أَمْ بُيثَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَنْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَى (ق \_ عن أبي هريرة) \_ ز\_لاَ تَفَعُلُ بِعِ أَلْجَمِيعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمُّ أَبْتَعُ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً (ق ن \_ عن أبي سعيد وأبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا تَقْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ في سَبيل

اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَالاتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً ، أَلاَ تُحَبُّونَ أَنْ يَغْمَرَ اللهُ لكُمْ وَيُدْخِلَكُم الْجُنَّةَ : آغْزُوا في سَبِيلِ آللهِ ، مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ آللهِ فُوانَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ (ت لئـ ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَشْعُلُوا كَمَا تَشْمُلُ أَهْلُ فَارَسَ بِمُظَمَّاتُهَا ( • ـ عن أَبِي أَمَامَةً ) \* ـ ز ـ لاَ تَشْعَلِي مُحَكَدًا ياَ قَيْلَةٌ إِذَا أَرَ دْتِ أَنْ تَشْتَرَى شَيْثًا فَأَعْطِي بِهِ الَّذِي تُو يِدِينَ أَنْ تَأْخُذِيهِ بِهِ أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ ، وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْتًا فَاسْتَايِي بِهِ الَّذِي ثُرُ يِدِينَ أَنْ تَبِيعِيهِ بِهِ أُعْطِيتِ أَوْ مُنيِنتِ (. \_ عن قيلة أم بني أنمـــار) \* لاَ تُفَتَّمْ أَصَابِكَ وَأَنْتَ فِي السَّلَاةِ ( ٥ ــ عن على ) \* لاَ تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي للسَّاجِدِ ، وَلاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَةِ ( حم ت ك \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لاَ تُقْبَلُ صَـلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ خَتَّى يَتَوَضَّأُ (م ـ عن أبى هريرة ) \* لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ ٱلحَائِضِ إِلاًّ بِخِيار (م ت ه ـ عن عائشة) \* لاَ تُقْبِلُ صَلاَةٌ بِفَيْرِ مُلْهُور ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غَلُول (م ت ٥ - عن ابن عمر) \* - ز - لا تُقْبِلُ صَلاّةُ لا مُرأة تَتَعَلَيْبُ لِمُذَا السَّجِدِ حَتَّى تَرْجِمَ فَتَغْنَسِلَ عُسْلَهَا مِنَ أَلْجِنَا بَدِ ( د ـ عن أبي هريرة ) - ز ــ لَا تَقْذُنَّهِمُ ذُرَّتِيقِ دِينَارًا مَا تَرَ كُثُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائًى وَمَوْثَةَ عَالِمِي فَهُو صَدَقَةٌ (حم ق د \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ تُشْتَلُ نَشْقُ ظُلْمًا إلاَّ كانَ عَلَى أَبْنَ آدَمَ ٱلْأَوْلَ كِفُلْ مِنْ دَمَهَا لِأَنَّهُ أُولُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ (حرق ت ن . عن ابن مسعود) \* لَاتَّقْتُلُوا أَلْجَرَادَ فَإِنَّهُ مِنْ جُنْدِ آقَهُ الْأَعْظَم (طب هب عن أبي زهير) \* \_ ز \_ لا تَقْتُلُوا الْجِنانَ إِلاّ كُلُّ أَبْتَرَفِي طُفْبَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْتِطُ الْوَلَةَ وَيُدْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ (خ \_ عن أبي لبابة ) \* لَا تَقْشُلُوا

النَّفَادِعَ فَإِنَّ نَمْيَقَهُنَّ تَسْبِيحٌ ( ن \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لَا تَقْتُـاُوا أُولُادَ كُمْ سِرًا فَوَ الَّذِي نَفْسي بِيدِهِ إِنَّ الْفَيْلِ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُ وُ عَنْ فَرَسِهِ (حرده ـ عن أسماء بنت يزيد ) \* ـ ز ـ لَا تَقَدَّمُوا السُّهُورَ بصِيام يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْءٍ يَصُومُهُ أَحَدُ كُمْ ۚ ، لَا تَصُومُوا حَتَّى زَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامٌ فَأْيَنُوا الْمِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالْشَّهْرُ ۚ ثِسْمٌ ۗ وَعِشْرُونَ ( د ـ عن ابن عباس ) \* ــ ز ــ لَا تَقَدَّمُوا الْشَّهْرَ ۗ بِيَوْمِ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَٰكِ صَوْمًا كَانَ يُصُومُهُ أَحَدُ كُمْ . صُومُوا لِرُوْلِيَةِ وَأَفْطِرُوا لِرُولِيَةِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَنُدُوا يُلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا (ت عن أبي هريرة ) \* لَا تَقَدَّمُوا النَّهُمْرَ حَتَّى تَرَوُا الْمِلاَلَ أَوْ تُسَكِّمُوا الْمِدَّةَ ـ قَتْلَهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى رَّوا الْهَاكِلَ أَوْ تُكُمُّوا الْمِدَّةَ قَيْلَهُ (دن حد \_ عن حَدَيْفَةً ) \* \_ ز ـ لا تَقَدَّمُوا شَهْرٌ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاّ أَنْ يَكُوٰنَ رَجُلُ كَانَ يَسُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ (حم ٤ \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ لَانَقْرَ ءُوا بِشَيْءُ مِنَ الْقُرُ آنَ إِذَا جَهِر ْتُ إِلاَّ بِأُمَّ الْقُرُ آنَ ( د\_ عن عبادة ابن الصامت) \* لَا تُقَمَّنُ ٱلرُّوْلِيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاسِيحٍ (تــعـن أِن هريرة ) \* ـــ ز ــ لَا تَقْضُوا نَوَامِيَ أَلْحَيْلُ فَإِنَّهُ مَقَفُودٌ بِنُوَاصِهَا أَلْحَيْرُ وَلَا أَعْرَافَهَا فَإِنَّهَا أَدْفَارُهَا وَلَا أَدْنَاتِهَا فَإِنَّهَا مَذَاتُهَا (د .. عن عتية بن عبد السلمي) \* ــ زــ لَا تَقْضِينَ وَلَا تَفْصِلَنَ إِلاّ بِمَا تَقْلَمُ ۖ وَإِنْ أَشْكُلَ عَلَيْكَ أَمْرُ فَقِف حَقَّى تَبَيِّنَهُ أَوْ تَكُنُّتُ إِلَى فِيهِ ( . \_ عن معاذ ) \* لَا تُقطَّمُ ٱلأَيْدِي في السُّفَرِ (م ٣ والضياء عن بسر بن أبي أرطاة ) \* \_ ز \_ لَا تُقطَّمُ الَّيدُ في

تَمْرْ مُعَلَّقَ فَإِنْ صَمَّةُ ٱلجَلِرِ مِنْ تُطِيعَتْ فى نَمَنَ لِلْحِنِّ وَلاَ نَقْطَعُ فى حَرِيسَةِ ٱلجَبَلِ فَإِذَا آوَى للْرَاحَ قُطِمَتْ فى نَمَنِ اللِّجَنِّ (ن ـ عن ابن عمرو) \* لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارق إلاَّ في رُبْم مِينَارِ فَماعِدًا (من ه ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ لاَ تَقْطَعُوا ٱللَّحْمَ بِالسَّكَّةِنِ. فَإِنَّهُ مَنْ صَنِيعِ ٱلْأَعَاجِمِ ، وَلَكِنِ ٱنْهَشُوهُ نَهْشًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَا ۚ ( دهق ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ تُقْمرِ بَيْنَ السَّبْدَ تَيْنِ ( ٥ ـ عن على) \* \_ ز\_ لَا تَقَعْدُوا عَلَى الْقُبُورِ ( م ن \_ عن عمرو بن حزم ) \* \_ ز لَا نَقُلُ نَصِى الشَّيْطَانُ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِينَ مِثْلَ الْبَيْثِ وَيَقُولَ بِقُوِّتِي صَرَعْتُهُ وَلَكِنْ قُلْ بِشْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَائِكَ تَصَاغَرَ حَنَّى بَصِيدِ مِثْلَ ٱلذُّبَاب (م د ن ك \_ عن والد أبي المليح ) \* \_ ز \_ لَا تَقُلُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحْمِيَّةً لَأَوْتَى وَلَكُونَ قُلُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ (٣ لت عن جار بن سايم) \* \_ ز\_لَا تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى آللهِ ۖ فَإِنَّ أَللٰهَ خُوَ السَّلاَمُ وَلَـكِنْ تُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالْمَسْ لَوَاتُ وَالْطَيِّبَاتُ السَّاكَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَجْعَةُ ٱللَّهِ وَبَرَ كَانَهُ ٱلسَّاكَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ آللهِ الصَّالِخِينَ . فَإِنَّكُمْ إِذَا تُعْلَيْهُ ذَٰلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ ف الْسَهَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّ إِلَّا آللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُعَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَرُّ مِنَ ٱلدُّعَاءِ أَعْبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ (حرق دن ٥ ـ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لَا تَمُولُوا الْكُرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنْبُ وَالْحَبَلَةُ (م - عن واثل ) \* \_ ز\_ لِا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُنَا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدَ كُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ " ( حم د ن \_ عن بريدة ) \* \_ ز \_ لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فَلَانٌ وَلَـٰكِنْ قُولُوا مَاشَأَءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ (حم د ن ــ عن حذيفة ) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ هَلَى

شِرَارِ النَّاسِ (حم م - عن ابن مسعود ) \* - ز - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أَيُّ أَخْذَ الْقُرُ ونِ فَبَلْهَا شِرْا بِشِبْ وَذِرَاعاً بِذِرَاع قِبلَ يَارَسُولَ أَلْهِ كَفَارسَ وَالرُّومِ قَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولٰنِكَ ۚ ۚ (خ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَغْرُحَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُنْهِيهِ أَعْنَاقَ الْإِبلِ بِبُصْرَى ( ق -عن أَبِي هريرة ) \* \_ ز\_ لَا تَقُومُ النَّاعَةُ خَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي ٱلْحَلَمَةِ ( حم ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا تَتُومُ الْـُنَّاعَةُ حَتَّى تَعْلُمُ الْشَمْسُ مِنْ مَغْرِ بِهَا فَإِذَا طَلَقَتْ فَرَاهَا الْنَاسُ آمَنُوا أَجْمُونَ فَذَٰلِكَ حِينَ لَايَنْفُمُ غَسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبَلُ أَوْ كَسَبَتْ في إِيمَانُهَا خَيْرًا ، وَلَتَغُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثُونِهُمَا بَيْهُمَا فَلاَ يَنَبَايَهَانِهِ وَلاَيَطُو يَانِهِ ، وَلتقُومَنَّ السَّاعَةُ ۚ وَقَدِ ٱنْصَرَّفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لَشَعَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ۚ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلْبِطُ حَوْضَةُ فَلَا يَسْتِى فِيهِ ، وَلَنَقُومَنَّ السَّاعَةُ ۚ وَقَدْ رَفَمَ أَ كُلَّتَهُ ۚ إِلَى فيهِ فَلا يَطْعَمُهُما (ق ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لا تَنُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطَلُّمُ السَّمْسُ مِنْ مَفْرِيهِمَا فَإِذَا طَلَقَتْ مِنْ مَفْرِيهِمَا وَرَآهَا أَلَنَّاسُ آمَنُوا أُجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفُمُ أَنْسًا إِيمَانُهَا كُمْ تَسَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ (حم ق د ٥ - عن أبي هريرة) ز \_ لَا تَنْهُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَثَايَلُوا النُّوكَ صِفَارَ الْأَغْيُن مُحْرَ الْوُجُوهِ زُلْفَ آلَا نُونِ كَأَنْ وُجُوهِهُمُ اللِّجَانُ اللُّطْرَ قَةُ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَارَاوُا قَوْمًا نِهَاكُمُ السُّمْرُ وَلَيَأْ يَبَنَّ عَلَى أَحَدَكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ( ق د ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَقُّ ثِمَّا يَاوا الْهَبُودَ حَتَّى يَقُولَ ٱلْحَجِرُ وَرَاءُهُ الْيَهُودِئُ : يَامُسْلِمُ هَذَا يَهُودئٌ وَرَائَى

فَاقْتُمُكُ ۚ ( ق ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى نَقَا تِلُوا خُوزًا وَكُرِ"مَانَ مِنَ ٱلْأُعَاجِ مِهُمَّ ٱلْوُجُوهِ نُطْسَ ٱلْأَنُوفِ صِغَارَ ٱلْأَعْيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ للِيَعَانُ للْطُرْرَقَةُ لِيَالْهُمُ ٱلشُّمَّرُ ﴿ حَمْ خَ - عَنْ أَبِي هَرِيرَةً ﴾ ﴿ - زَ ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى نَهَا تِلُوا فَوْمًا مِيفَارَ الْأَغْيُنِ عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ أَعْبَهُمْ حَدَّقَ ٱلجَرَادِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلِيعَانِ ٱلْمُلْرَقَةُ يَنْتَمَيلُونَ ٱلسُّمَرَ وَيَتَغِذُونَ ٱلدُّرْق حَتَّى رَوْتَبِطُوا خُيُولَهُمْ ۚ إِلنَّافُلِ (حم ، حب ـ عن أبى سعيد ) \* ــ ز ــ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَشْتَمَيْلَ فِينَتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعْواهماً وَاحِدَةٌ وَلَا نَقُومُ السَّاعَةُ حَتْى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَا ابُونَ وَ بِيا مِنْ تَكَرْبِينَ كُلُّهُمْ يَرْءُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ (حرق دت\_عن أبي هريرة) \* \_ز\_ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْعَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُنَّتِي لِالشُّمْرِكِينَ وَحَقَّى ثَمْبَكَ ٱلْأَوْقَانُ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُنِّي فَكَرُّونَ كَدَّابًا كُلُهُ ۚ يَرْمُهُ أَنَّهُ نَبَّى وَأَنَا خَاتِمُ ٱلنَّبِينَ لَا نَبَّ بَقْدِي ( ت ك ـ عن ثوبان ) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ (ع ك عن أبي سعيد) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ : لَقُهُ اللَّهُ ۚ (حم م ت ـ عن أنس) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَيَّ يَنَّبَاكِي النَّاسُ فِللسَّاحِدِ (حم حب - عن أنس) \* - ز - لا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يَتَفَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كالشَّهْرُ وَالسَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَاسْكُونَ ٱلجُمُمَةُ كاليَوْمِ وَبَكُونَ الْيَوْمُ كالسَّاعَة وَتَكُونَ السَّاءَ ُ كالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ ( ح ت \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعِشْرَ ٱلْفُرَّاتُ عَنْ جَبِّلِ مِنْ ذَهَبِ يَقْتَدَالُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةً رَبْعَهُ ۗ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُنُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَصَلَّى أَكُونُ أَنَا ٱلَّذِي أَنْهُو ( م - عن أبي هريرة ) \*

ـ زــ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَصْدُرَ الْفُرَاتُ عَنْ حَبَلِ مِنْ ذَهَبِ يَقتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَيَقْتَلُ يَسْعَةُ أَعْشَارِهِم ( ٥ \_ عن أبي هريرة ، طب \_ عن أبيّ ) ـ ز ـ لَا نَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرجَ رَجُــل مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بَعَمَاهُ عن أبي هريرة ) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ سَبْعُونَ كَذَّابًا (طب عن ابن عمرو) \* لَا تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى بُرْ فَعَ آلزُّ كُنُ وَالْقُرْ آلُ ( السجزي عن ابن عمر ) \* - ز - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ السُّلِيُونَ النَّرْكَ قَوْماً وُجُوهُمُ كالِجانَّ الْمُطْرَقَة يَلْبَسُونَ السَّمَّرَ وَيَشُونَ فِالسَّمَر (مدن ـ عن أبي هريرة) - ز- لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْسُلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْسُلِمُونَ حَتَّى يُخْتَبَى الْيَهُودِيْ مِنْ وَرَاء آلحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ آلحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ ۚ يَامُسْإِرُ يَا عَبْكَ ٱللهِ هَٰذَا يَهُودِيٌ خَلْنِي فَتَعَالَ فَاقْتُـلُهُ ۚ إِلَّا الْفَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَ الْيَهُودِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْمِلْمُ وَلَـكُثُرُ ـ آزَلاَزلُ وَيَتَقَارَبَ آلزَمَانُ وَتَظَهِّرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ ٱلْمُوْجَ وَهُوَ الْتَعْلُ (حمن، عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى بَكُثُرُ ٱلمَّالُ وَيَفيضَ حَتَّى يَغْرُجَ ٱلرَّجُلُ بزَ كَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبِئُهَا مِينَهُ وَحَتَّى تَشُودَ أَرْضُ الْعَرَب مُرُوجًا وَأَنْهَارًا ( م - عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ الْمَالُ فِيكُمْ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ ٱلْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَّقَتَهُ وَعَتَّى يَثْرُ مَنْهُ فَيَقُولُ آَلَّذِي يَعْرُضُهُ عَلَيْدِ لَا أَرَبَ لِي فِيدِ (ق - عن أَبي هريرة ) \* - ز -لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحِ ٱلمُسْلِينِ بِبَوْلَاء يَا عَلَى ۚ إِنَّكُمُ سَتُقَا تِلُونَ َبَىٰ ٱلْأَصْفَرِ وَيُقَاتِلُهُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَنَّي يَخْرُجَ إِلَيْهِم رَوَقَةُ ٱلْإِسْلاَم

أَهْلُ ٱلْحِجَازِ الَّذِينَ لاَ يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَثْمَ فَيَفْتَتِحُونَ ٱلْتُسْطَنْطِيلِينَّةَ بِانْسَبِيحِ وَالْنَاكْمِيرِ فَيُصِيبُونَ غَنَاتُمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلُهَا حَتَّى يَعْنُسِمُوا بِالْأَثْر سَدِّ وَيَأْتِي آتِ فَيَقُولُ إِنَّ للسِّبِيعَ قَدْ خَرَجَ فِي لِلاَدِكُمْ ۚ أَلَا وَهِيَ كَذِيغَ ۗ فَالْأَخِذُ نَادِمْ وَالنَّارِكُ نَادِمْ ( ٥ ـ عن عمرو بن عوف ) \* لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكُمَ آبْنَ لُكُم ِ (حمت \_ والضياء عن حذيفة) \* لَا تَمْنُ مُ ٱلسَّاعَةُ كُنِّي يَكُونَ ٱلزُّهٰذُ رَوَايَةً وَٱلْوَرَءُ تَصَنُّمًا (حل ـ عن أبي هريرة ) لاَتَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى يَمُو الرَّجُلُ بَصَيْرِ الرَّجُلِ أَفَيَقُولَ يَالْيُنَنِي مَكَانَةُ (حم ق \_ عن أبي هر يرة ) \* \_ ز \_ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَهْرِلَ ٱلرُّومُ بِالْدُّعْمَاق أَوْ بِدَابِقِ فَيَغْرُجَ إِلَيْهِمْ جَيْشُ مِنَ ٱلَّذِينَةِ مِنْ خِيارِ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ يَوْمُئَذِ وَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ ٱلرُّومُ خَلُوا بَيْنَنَا وَيَئِنَ ٱلَّذِينَ سَبَوًا مِنَّا قُاتِلْهُمْ فَيَقُولُ ٱلْسَايُونَ لاَ وَاللَّهِ لاَ نُحَـلِّي بَيْنَكُمُ ۗ وَ وَنْ إِخْوَانِنَا فَبُقَارِافُونَهُمْ فَيَنْهُزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم أَبَدًا ، وَ يُقْتَلُ ثُلُثُ هُمُ أَفْضَلُ الشَّهَادَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَ يَفْتَنحُ النَّلُثُ لِا بِفُتَدُونَ أَبِدًا فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسُطَنْطِينِيَّةَ فَبَيْنِاً هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْفَنَامُمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْنُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْسِيحِ قَدْ خَلْفَكُمُ \* فِي أَهْلِيكُمْ ۚ فَيَخْرُجُونَ وَذَٰلِكَ بَأَطِلُ ۖ فَإِذَا جَاءُوا الْشَّامَ خَرَجَ فَيَدْيَنَّا هُمْ يُهِدُّونَّ النَّيْنَالَ يُسَوُّونَ السُّفُونَ إِذْ أُقْبِمَتِ الْصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِبِمَى أَبْنُ مَرْيُمَ فَأَمُّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُّو ٱللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذَوُبُ لَلْمُحُ فِي آلَمَاءٍ فَلَوْ تَرَكَهُ لاَ نُذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكُنْ يَقْتُلُهُ ۚ أَلَالُهُ بِيكِهِ فَلِيرِهِم ۚ دَمَّهُ فِي حَرْبَتِهِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَتَقُومُواكَماً يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بِعْشُهُمْ بَعْضًا (حم د \_ عن أبي أمامة )

\* لَانُكَبِّرُوا فِي الْصَّلَاةِ حَتَّى يَفُرُخُ لَلُؤَذَّنُ مِنْ أَذَانِهِ (ابن النجار عن أنس) \* \_ ز \_ لا تَكُنتُهُ اعلَى شَناً إلا اللهُ آنَ فَهَنْ كَتَبَ عَنَّى غَرْ اللهُ آنَ فَلْيَمْخُهُ وَحَدَّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَّجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَدُّتًا فَلْيَتَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار (حم م \_ عن أبي سميد ) \* لاَ تُكثيرُ مُمَّكَ مَا قُدَّرٌ يَكُنْ وَمَا تُرْزَقُ يَأْمَكُ (هب \_ عن مالك عن عبادة ، البيهتي في القدرعن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لاَ تُكُيِّر اُلضَّحكَ ۚ وَإِنَّ كَثْمَرَةَ اَلضَّجِكَ تُميتُ الْقَلْبَ (هـ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ لَاتُكْبُرُوا الْكَلاَمَ بِفَيْرِ ذِكْرِ لَقُوْرَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَم بِفَيْرِ ذِكْ لَقُوقَتُ الْقَلْبِ ، وَإِنَّ أَبْدَ النَّاسِ مِنَ أَقْدِ الْقَلْبُ الْقَامِي (ت - عن ابن عمر ) \* - ذ -لا أَكُنْدِبُوا فَلَيَّ فَإِنَّ الْكَذِبَ فَلَيَّ يُولِجُ النَّارَ (٥ ـ عن على) \* ـ ز ـ لأتَكْذِبُوا طَلَّى أَفِإِنَّهُ مَنْ يَكُذُبِ عَلَى فَلْيَلِيجِ الدَّارَ (حم ق ت - عن على) \* \_ ز\_ لاَ تَكْرُ عُوافِيهِ وَلَكِنِ أَعْسِلُوا أَيْدِيكُمْ وَأَشْرَ بُوافِها فَإِنَّهُ مَامِن إِنَاه أَطْيَبُ وَلاَأَنْظَفُ مِن الْبِدَ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز - لأنكُورُ وا ألاَّرْضَ بشَيْء ( ن -عن رافع ابن خديم ) \* لأتَكْرَ هُوا الْبِنَاتِ فَإِنَّانَ ٱلمُؤْنِسَاتُ الْفَالْبَاتُ (حرطب \_ عن عقبة بن عامر ) \* لاَ تُسكِّرِ هُوا مَوْضًا كُمْ عَلَى الطَّمَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ اللَّهَ يُعْلَمِهُمْ وَيَسْتِيمِ (ت ه ك \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ لاَتَكْشِفْ فَخْذَكَ وَلاَ تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيِّ وَلاَ مَيِّتِ (د\_ من على ) \* لاَ تُكَلِّنُوا للشَّيف ( ابن عساكرهن سلمان ) \* لأتَكُونُ زَاهِدًا حَتَّى نَكُونَ مُتَوَاضِعًا ( طب عن ابن مسمود ) \* \_ ز \_ لاَ تَكُونُ قبْلَتَانِ في كَلِّي وَاحِيرِ ( د \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ لاَ تَكُونُوا إِمُّقةُ كَقُولُونَ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ

أَسَامِوا أَسَأْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنُوا وَإِنْ أَسَامُوا أَنْ لاَ تَظْلُوا (ت عن حدينة ) \* \_ ز \_ لاَ تَكُونُوا عَوْنَ السَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ ( خ \_ عن أبي هويرة ) \* لاَ تَلاَعَنُوا بِلَمْنَةَ لَقْهِ وَلاَ بِنَصَبِهِ وَلاَ بالنَّارِ (دَثُ لـُـــ عَن سمرة ) . \_ ز \_ لاَ تَلْبَسُوا أَلْحَر بِرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فَ ٱلدُّنْيَا كُمْ يَلْبَسُهُ فَ ٱلآخِرَةِ (م ـ عن ابن الزبير) \* ـ ز ـ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيص وَلاَ الْعُمَاثُمُ وَلاَ السَّرَاوِ بِلاَتِ وَلاَ الْبِرَانِسَ وَلاَ الْفِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِنُ النَّمْكِينِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَمُهُمَّا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَتِينَ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النُّثْيَابِ شَيْثًا مَنَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسُ وَلاَ تَنْتَقَبُ للرَّاأَةُ اللَّحْرِمَةُ وَلاَ تلْبَسُ الْتَفَا زَيْن (خ ت ن - عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَتَلِعُوا عَلَى اللُّغَيِّبَاتِ فَإِنَّ السَّيْطَانَ يَحِرْ ى مِنْ أَحَدِكُمْ جُوْرَى آلهٌ ، وَمَنِّي وَلَـكِنْ أَعَا نَنِي آللهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ (حم ت ـ عن جابر) # ـ ذـ لَا تُلْحَنُوا فِي لِلَسَّأَلَةِ فَوَ اللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدُ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلْتُهُ منِّي شَيْمًا وَأَنَا لَهُ كَارِهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتُهُ (حم م ن - عن معاوية ) \* \_ ز\_لاَتَلْمَنَ ٱلرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ رَجَمَتِ اَللَّمْنَةُ عَلَيْهِ (دت \_ عن ابن عباس) \* \_ز\_ لاَ تَلَقُّوا ٱلْجَلَبَ فَمَنْ تَلَةً. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْدًا فَصَاحِبُهُ إِلنَّا إِذَا أَنَّى النَّوْقَ (حم م ت ن ٥٠ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَلَقُوا الرُّ كُبَانَ الِبْبَيْمُ وَلاَ يَهِ عِ بَعْفُكُمْ عَلَى بَيْمِ بَعْضِ وَلاَ تَنَاجَسُوا ، وَلاَ يَسِع ْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَصُرُّوا الْنَهَمَ وَمَنِ أَبْنَاعَهَا فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَعْلُبُهَا إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ (خ د ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ تَلَقُواْ الرُّ كَبَانَ وَلاَ يَبِعْ

حَاضِرٌ لَبَادٍ ( ق \_ عن ابن عباس ) \* لاَ تَأْوِمُوناً عَلَى حُبٌّ زَيْدٍ ( ك \_ عن قيس بن أبي حازم مرسلا ) \* لاَ تُتمارِ أَخَاكَ وَلاَ نُتمَازِخَهُ وَلاَ تَمِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخُلِفَهُ (تِ \_ عن ابن عباس ) \* \_ز\_ لاَ تُمَثَّالُوا بِالْبَهَائِمِ (ن \_ عن عبدالله بن جنر ) \* \_ ز\_ لاَ تَمْسَحُ وَأَنْتَ تُصَلِّى فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدُّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً (د\_عن معيقيب) \* لاَ تَمْسَحُ يَدَكُ بِنُوْبِ مَنْ لاَ تَكُسُو (حب طب \_ عن أبي بكرة ) \* لا تَمَنَّ القُرْ آنَ إِلاَّوَأَنْتَ طَاهِرُ (طب قط ك \_ عن حكيم بن حزام) \* لاَ تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِكًا رَآنِي أَوْ رَآنِي مَنْ رَآنِي (تـــ والضياء عن جابر ) \* \_ ز \_ لاَ تَمْش في نَفْلِ وَاحِدَةٍ وَلاَ تَحْتَب في تُوْب وَاحِدِ وَلاَ نَأْ كُلْ بِشِالِكَ وَلاَ تَشْمَلِ الْمَمَّاء وَلاَتَضَمْ إِحْدَى رَجْلَيْكَ عَلَى ٱلْأَخْرَى إِذَا ٱسْتَلَقَيْتَ (م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ تَمْنَعُوا النَّسَاء حُفُلُوظَهُنَّ مِنَ الْسَاجِدِ إِذَا آسْتَأَذَّنَـكُمْ (مـعن ابن عمر) \* ـ زــلاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي لَلْسُجِدِ ( ه ـ عن ابن عمر ) \* لَا تَمَنْعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ (حم م \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِهَ اللهِ وَلُـكِنْ لْمَغْرُجْنَ وَهُنَّ ثَلِلَاتُ (م د ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَ كُمُ ٱلْسَاجِدَ وَ بُيُورُ مُنْ خَيْرٌ لَمُنَّ (حرد لـ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ تَنْدِذُوا التَّمْرُ وَٱلْبُرُ ۚ جَمِيمًا وَٱنْبِذُوا كُلُّ وَلَحِيدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدْثِهِ ( ٥ ـ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ لاَتَنْبِنُوا فَالدُّ با وَلا الزُّونْ (ق \_ هن أنس) \* \_ ز\_ لاَتَنْتَبنُوا الرَّهُو وَالرُّملَ جَمِها وَلا تَنْتَبدُوا النَّمْرَ وَالزَّبيبَ جِمِها وَانْتَبدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُما كَلِّي حِيدَتِهِ (ن. - عن أبي قتادة ) \* \_ ز\_ لاَ تَنْتَبَذُوا في ٱلدُّّابِهِ وَلاَ

ٱلْرَوْفْ وَلاَ النَّقِيرِ ، وَكُلُّ مُسْكِر حَرَّامٌ (ن ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْتِ مَا مِنْ مُسْلِمِ يَشِيبُ شَيْبَةً فَى ٱلْإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقبامَةِ (د ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ تَنْتَهَى الْبُعُوثُ عَنْ غَزْو هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُحْسَفَ بِجَيْشِ مِنْهُمْ (نك ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ تَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْو هِذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَنْزُو جَيْشُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِبَيْدَاء مِنَ ٱلْأَرْضِ خُيفَ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَكُمْ يَنْجُ أُوسَطُهُمْ قِيلًا فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكُرَهُ قَالَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى مَا فِي أَنْسِهِمْ (حرت ن ه ـ عن صفية) \* \_ ز\_لاَ تَنَذْرُوا فَإِنَّ الْنَذْرَ لاَ يُنْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بهِ مِنَ الْبَقِيلِ (م ن ن ـ عن أبي هر يرة ) \* لاَ تُنْزَعُ الرَّحْقَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيَّ (ح د ت حب ك .. عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ الا كَتْرُ أُوا عَلَى جَوَادًا أَلُعلً بِق وَالاً تَقْضُوا عَلَيْهَا الحَاجَاتِ (٥ ـ من جار) \* ـ ز ـ لا تَنْسَنَا بِأَأْخِي مِنْ دُعَاتِكَ (د\_عن عمر) \* \_ز\_ لاَتَنقَطِمُ ٱلْهُجْرَةُ حَتَّى تَنَقَطِمَ الْتَوْبَةُ ، وَلاَ تَنقَطِمُ الْمُنَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُمُ الْشَمْسُ مِنْ مَشْرِبِهَا ﴿ حَمْدَ ــ عَنْ مَعَاوِيةٌ ﴾ \* ــ زـــ لَا تُنْكُمُ ٱلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكُمُ الْبِكْ مُ خَتَّى نُسْتَأْذَنَ ، فِيسلَ لَا تُشْكُحُ الشَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُسْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأَذَنَ ، وَإِذْبُمَا الصُّنُوتُ (ت ، \_ عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ لاَ تُنكَحُ السُّهُ عَلَى أَبْنَدَ الَّأَخ ، وَلَا أَبْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى آلِخَالَةِ (م ـ عن أبي هويرة ) \* ـ ز ـ لاَ تُنْكَتُمُ الدِّرْأَةُ عَلَى عَمَّهَا ، وَلاَ الْعَمَةُ عَلَى اَبْنَةِ أَخِيهَا ، وَلاَ الدِّرْأَةُ عَلَى خَالتها

وَلَا الْحَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْمَ الْإِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى السَّكُبْرَى ( د \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ن \_ لاَ تُنْدَكَحُ ٱلرَّأَةُ كَلَى تَمَّنَّهَا وَلاَ عَلَى خَالتُهَا ـ زــ لاَ تَنْهُــكِي فَإِنَّ ذٰلِكِ أَخْلَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَمُّ إِلَى ٱلْبَمْلُ (دــعن أم عطية ) \* \_ ز\_ لاَ تُوَ مِسْلُوا إِنَّى لَمُنْتُ كَأَحَدِ مِنْسَكُ ۚ إِنَّى أَطْعَمُ وَأُسْلَىٰ ( خ ت \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لاَتُواصِلُوا فَأَيْكُمُ ۚ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُواصِلُ عَنَّى السَّهَرَ إِنَّى لَسْنُ كَهَيْشَنِكُ ۚ إِنَّى أَبِيتُ لِي مُفْمِم ۗ يُطْمِنُي وَسَاق يَسْقِيني (هرخ د \_ عن أبي سعيد) \* لاَ تُوصِلْ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى تَشَكَلَمُ أَوْ تَخْرُجَ (حرد عن معاوية ) \* \_ ز \_ لاَتَوَصَّنُو مِنْ أَلْبَانِ ٱلْغَنَم وَتَوَصَّنُوا مِنْ أَلْبَانِ ٱلْإِبَلِ (حمه - عن أسيد بن حضير) \* - ز- لاَ تُومَأَأُ عَالِمِلُ حَتَّى نَضَمَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ مَثْل حَتَى تَحيض (حردك - عن أبي سعيد) \* - ز - لا تُوعِي فَيُوعَىَ اللَّهُ عَلَيْكِ أَرْضَغِي مَاأَسْتَطَّعْتِ (خ \_ عن أسما. بنت أبي بكر) \* \_ ز \_ لاَ تُوكِئُ فَهُو كَأَ عَلَيْكُ ( خت \_ عن أسماء بنب أبي بكر ) \* لاَ تُوَلُّهُ وَالدَّهُ عَنْ وَلَدِها (هني - عن أبي بكر) \* - ز- لأَمَّا جَرُوا وَلاَتَدَارَ وا وَلاَ تَعَسَّسُوا وَلاَ يَبَـع ۚ بَنْفُـكُم ۚ قَلَى بَيْع بَهْن ، وَكُونُوا عِباَدَ اللهِ إِخْوَانَا ( م ـ عن أبي هريرة) \* لاَ تَنِينَا مِنَ ٱلرُّرْق مَا تَهَرُ هُزَتْ رُمُوسُكُما فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ تَلِيدُهُ أَمُّهُ أَحْمَرَ لَأَقَدْمُ عَلَيْهِ ثُمَّ بَرَ زُقُّهُ آللهُ (حره حب \_ والضياء عن حبة وسواء ابني خالد ) \* \_ ز\_ لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ في الرُّهَانِ ( د \_ عن عمران بن حصان ) \* \_ ز\_ لا جَلَبَ وَلا جَنبَ وَلا تُوخَذُ صَد قَامُهُمْ إلا ف دُورهم

( د\_عن ابن عموو ) \* لاَ جَابَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِفَارَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ ( ن-والضياء عن أنس ) \* ـ ز ـ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِفارَ في ٱلْإِسْلاَم وَمَن سُورَةِ اللَّهَاءِ ( هق ـ عن ابن ـ عباس ) \* ـ ز ـ لاَ حَسَدَ إلاَّ فَى أَثْنَيْنِ رَجُلِ آتَاهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ أَنْ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءِ اللَّيْلُ وَآنَاء النَّهَارِ ، وَرَجُل آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ ′يُنْفِيُّهُ ۖ آنَاءَ ٱلَّذِلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ (حم ق ت ٥ – عن ابن عمر) \* - ز-لاَحْسَدَ إِلاَّ فِي أَثْنَدِّينِ : رَجُل آتَاهُ أَللَّهُ مَالاَّ فَسَلَّمَكُ عَلَى هَلَـكَتِهِ فِي أَلْحَقَّ، وَرَجُلِ آنَاهُ أَلَٰهُ ٱلْحِكْمَةَ فَهُوَ يَتَّضِى بِهَا وَيُتَلِّمُهَا (حم ق ٥ - عن ابن مسعود) \* \_ز\_ لاَحْسَنَدَ إِلاَقِي أَثْنَتَيْنِ : رَجُل عَلَّمَهُ ۖ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَشْلُوهُ آنَاء اللَّيْل وَآنَاء النَّهَارِ فَسَمِهُ جَارِ لَهُ فَعَالَ لَيْنَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَأُوبِي فَلَازٌ فَمَيْتُ مِثْلَ مَايَشَلُ ، وَرَجُلِ آنَاهُ آللُهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فَٱلْحَقَّ فَعَالَ رَجُلُ ٱلبُّنِّي أُونيتُ مِثْلَ مَاأُونِيَّ فَكُرَنُ فَعَيِلْتُ مِثْلُ مَاتِتُمْلُ (حرخ - عن أبي هريرة) \* -ز-لاَ عَلِينَ فِى ٱلْإِسْلاَمِ وَأَثْمِنَا حَلِفٍ كَانَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةً كُمْ يَزِدُهُ ٱلْإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً (حم م د ن ــ عن جبير بن معلم ) \* لاَ حَلِيمَ ۚ إِلاَّ ذُوعَتْوَۃٌ وَلاَ حَكِيمَ ۚ إِلَّا دُو تَجْرُ بَةً ﴿ هِمْ تَ حَبُّ كَ مِنْ أَبِّي سَعِيدً ﴾ \* لاَ حَمَّى إِلاَّ لِلَّهِ وَارْسُولِهِ ﴿ حَم خ د\_عن الصعب بن جثامة ) \* \_ ز\_ لاَ حَي في ٱلْأَرَاكِ ( د -أبيض بن حمال ) \* لاَ حِمَى فى الْإِسْلاَم وَلاَ مُناَجَشَةَ ﴿ طُبِ ــ عن عصة بن مَالِكَ ﴾ \* لَاحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ إِللَّهِ دَوَالِهِ مِنْ ثَيْمَةً وَتِيشْهِينَ دَلِهُ أَيْسَرُهَا ٱلْهَمُّ ( ابن أبى الدنيا في الفرج عن أبي هريرة ) \* لاَ خِزَامَ وَلاَ زِمَامَ وَلاَ سِياحَةَ

وَلاَ تَبَتْلَ وَلاَ تَرَهُّ فِي أَلْإِسْلاَمِ (عب ـ عن طاوس مرسلا) ﴿ لاَخَيْرَ فَ ٱلْإِمَارَةِ لِرَّجُلِ مُسْلِمِ (حم ـ عن حيان بن بج ) \* لاَ خَيْرَ فَى مَالِ لاَيُرْزَأُ مِنْهُ وَجَسَدٍ لاَيْنَالُ مِنْهُ ﴿ ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا ﴾ \* لآخَيْرَ فبمن لاَيْضِيفُ (حرهب عن عقبة بن عامر) \* \_ز \_ لاَ دَعْرَةَ في ٱلْإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، ٱلْوَاتُ لِلْفِرَاشِ ۚ وَالْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ (حم د\_ عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ لاَرِهَا فِيهَا كَانَ يَدًا بِيلَدِ (حم ق ن ٥ \_ عن أسامة بن زيد ) لَارَصَاعَ إِلَّا مَانَتَقَى ٱلْأَمْعَاء (٥\_ عن الزبير) \* \_ ز\_لاَ رَصَاعَ إِلَّا مَا نَشَرَ ٱللَّهُمْ وَأَنْبَتَ ٱلْطُلْمَ ( د\_ عن ابن مسعود ) \* لاَ رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ مُحَّةٍ أَوْ دَمِ (م - عن بريدة ، حم دت عن عمران) \* \_ ز\_ لا رُفْية إلا مِنْ عَيْنَ أَوْ مُمَّةٍ أَوْ دَم لاَيْرُ قُأَ (دك عن أنس) \* لاَزَ كَاهَ في حَجَر (عد هق \_ عن ابن عمرو) \* لا زَ كاةً في مال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ ٱلْحَوْلُ ( . \_ عن عائشة ) \* لاَ سَبَقَ إلاّ في خفِّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ ( حم ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* لَا تَنْهُوا إِلَّا لِمُصَلِّلُ أَنْ مَسَافِرِ (حم ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لاَ شُوامَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي الدَّارِ وَلِلَرْ أَةِ وَالْفَرَّسِ (ت . ـ عن حَكَيم بن معاوية ) \* \_ز\_لاَ شِغَارَ في ٱلْإِسْسالاَم (حره حب \_ عن أنس ، م عن ابن عمر) \* لاَ شُفْهَةَ ۚ إِلاَّ فِي ذَارِ أَوْ عَقَارِ ( هِلْ \_ عِنْ أَنِ هِرِيرَةً ) \* \_ ز\_ لاَ شُفْهَةَ لِشَرِيكِ عَلَى شَرِيكِ إِذَا سَبَقَهُ إِللَّمْرَاءِ وَلاَ لِصَغِيرِ وَلاَ لِغَائِبِ ( ٥ ـ عن ابن هر) \* لاَ شَيْء أُغْيَرُ مِنَ آللهِ تَعالَى (حم ق\_عن أسماء بنت أبي بكر) \* ــ زــ كَا شَيْء فِي البَهَائِم وَالْمَيْنُ حَقٌّ وَأَصْدَقُ الْطَيْرَةِ الْفَأْلُ (حرت ــ عن

حابس) \* ــ زــ لاَ صَاعَىٰ تَمْرِ بِصَاعِ ، وَلاَ صَاعَىٰ حِنْفَاةٍ بِصَاعِ ، وَلاَ دٍرْهَمْيْن بِدِرْهَم (ن حب ـ عن أ ِي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ صَاعَيْنِ بِسَاع وَلاَ دِرْ هَمْيْنِ بِدِرْهُمَ (ق ن ـ عن أب سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَكَ (ق ن ٥ - عن ابن عمرو) \* - ز - لاَصامَ مَنْ صامَ أَلدَّهْرُ صَوْمُ ثَلاَقَةِ أَيَّام صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ (خ ـ عن ابن عمره) \* لاَصَرُورَةَ في ٱلْإِسْلامِ (حمدك عن ابن عبلس ) \* \_ ز \_ لاَ صَوَمَ فَوْقَ صَوْم هَاوُدَ شَطْرُ ٱلدَّهْرِ صُمْ يَوْماً وَأَفْطَرَ بِوْمًا (خ ن \_ عن ابن عمرو ) \* لاَ صَلاَةً بحَضْرةِ طَعَام وَلاَ وَهُوَ يُدَّافِعُهُ ٱلْأُخْبَثَانِ (م د ـ عن عائشة ) \* لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصَّبْح حَتَّى تَرْفَقِمَ السُّمِّش ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْر حَتَّى تَثُورُبَ الْشَمْسُ ( ق ن ه ـ عن أبي سعيد. حرده \_ عن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ ۚ إِلاَّ سَجْدَ ۖ ثَيْنِ ( ت \_ عن ابن عمر) \* لاَ صَلاَةً لِجَار السُّجدِ إلاُّ في السُّجدِ (قط \_ عن جابر، وعن أبي هريرة ) \* لأصَلاةَ يُلْتَفَتِ (طب \_ عن عبد الله بن سلام ) \* لاَصَلاةَ لِمَنْ لاَ وُمُنُوء لَهُ ، وَلاَ وُمُوء لِمَنْ لَمْ يَدُ كُو أَمْمَ ٱللهِ عَلَيْهِ (حمد ه ك- عن أبي هريرة ، م عن سميد بن زيد ) ﴿ - ز - لاَ صَـــالاَةَ لِمَنْ كُمْ يَقْرُ أَ بِأُمِّ الْقُرُ آنَ فَصَاعِدًا (م د ن ـ عن حبادة بن الصامت ) \* لاَ صَلاَةَ لِمَنْ كُمْ عَلَمْرًا أُ جَاتِهِةَ الْكِتَابِ (حم ق ٤ ـ عن عبادة ) \* ـ ز ـ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ أَهُ يَقْرَأُ فَى كُلِّ رَكْمَةً ٱلحَمَّدُ وَسُورَةً فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَـيْرِهَا (٥ ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ لاَ صَلاَةَ لَمَنْ لاَوُشُوءَ لَهُ ، وَلاَ وُشُوءِ لِمَنْ كُمْ يَذْ كُرُ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ إُمُسَلَّ عَلَى النَّهِيِّ ، وَلاَ مَسَلاَةً لِمَنْ لَمْ يُحِبُّ ٱلْأَنْصَارَ ( • ك ـ

عن سهل بن سعد) \* \_ ز \_ لاَصِيامَ لِنَ ۚ كُمْ يَفُو ضُهُ مِنَ ٱللَّيْلِ (ه \_ عن حفصة) \* لَاضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (حم - عن ابن عباس ، • عن عبادة ) \* لاَ ضَمَانَ عَلَى مُوْ تَمَنِي ( هق ـ عن ابن عمرو ) \* لاَ طَأَعَةَ لِأَحَدِ فِي مَعْشِيَةِ ٱللهِ إِنَّمَا الَطَّاعَةُ فِى لَلْمَرْ وَفِي ( ق ن – عن على) \* لاَ طَاعَةَ ۚ اِلْخَلُوقِ فِي مَعْشِيةَ ٱلْخَالِقِ (حم لـ ـ عن عمران والحكم بن حموه الغفارى) • لاَ طَاعَةَ لِمَنْ كُمْ يُعِلِم اللَّهَ (حم ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِهَا يُمْلُكُ ، وَلاَ عِنْقَ إِلاَّ فِهَا كُمُّكُ ، وَلاَ بَيْمَ إِلاَّ فِيمَا كُمْلُكُ ، وَلاَ وَفَاءَ نَذْرِ إِلاَّ فِيمَا كُمْلُكُ ، وَلاَ نَذْرَ إِلاّ فِهَا ٱبْنَنِيَ بِهِ وَجُهُ ٱللَّهِ ، وَمَنْ حَلَفَ قَلَى مَصْيِلَةٍ فَلَا يَبِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ قَلَى قَطِيعَةِ رَحِيرٍ فَارَكِينَ لَهُ ( د ك ـ عن ابن عرو ) \* لاَطَلاَقَ إِلاَّ لِيدَّةِ وَلاَّ عِتَاقَ إِلاَّ لِوَجْهِ أَنَّهِ (طب - عن ابن عباس) \* - ز- لاَ طَلاَقَ قَبْلُ النَّكَام ( - \_ عن على ، ك عن جابر ) \* لاَ طَلاَقَ قَبلَ النَّـكاح ، وَلاَ عِناقَ قَبلَ مِكْ يُ ( ٥ ـ عن السور ) \* لاَطَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ ف إِغْلاَق ( حم د ٥ ك ـ عن عائشة ) \* \_ ز\_ لاَ طِيرَاة وَخَيْرُهَا الْفَالُ الْكَلَّهُ الْصَالَةُ يُشْمَهُما أَحَدُ كُمْ (حم م - عن أبي هريرة ) \* لاَ عَدُوَى وَلاَ صَفْرَ وَلاَ هَامَةَ (حم ق - هن أبي هريرة ، حمم \_ عن السائب بن يزيد ) \* \_ ز \_ لا عدُوَى وَلا طِيرَةَ وَ إِنَّمَا الشُّومُ فِي أَلَاثِ : فِي الْفَرَّسِ ، وَلِلْرَأَةِ ، وَالدَّارِ (حم ق - عن ابن عر) \* \_ز\_ لاَ عَدْوَى وَلاَ طَيْرَةَ وَلاَ هَامَةَ ذَٰلِكُمُ الْقَذَرُ ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأُوَّلِ } (حمه - عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لا هَدُوَى وَلا طِيرَ أَوَلا هَامَةُ وَلا مَامَةُ وَلا مَامَةً صَغَرَ ، وَفِرِ " مِنَ اللَّجْذُ وَمِ كَمَا تَقَرُّ مِنَ ٱلْأَسَدِ (حم خ - عن أبي هريرة) \*

لاَعَدُوي وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفرَ وَلا غُولَ (حمم - عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ ، وَيُسْعُبُنِي الْفَالُ الْطَّالِحُ ، وَالْفَالُ الْطَّالِحُ الْكَلَةُ آلَمُسَنَةُ (حم ق دت ٥ \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لا عَدْوَى وَلاَ هَامَةٌ وَلاَ طِيرَةً وَأُحِبُ الْنَمَالَ ٱلْحَسَنَ ( م .. عن أبي هريرة ) \* .. ز .. لأَعَدُوْي وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلَا صَفَرَ (د\_عن أبي هريرة) \* لاَ عَثْرَ في الْإِسْـــالاَم (د\_عن أنس) \* لاَعَقَلَ كَالتَّذْ بِيرِ ، وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفَّ ، وَلاَ حَسَبَ كَعُسْن الخَلْق ( ٥ - عن أبي ذر ) \* - ز - لا عُقُوبَةَ فَوْنَ عَشْرِ ضَرَبَاتِ إِلاَّ في حَدَّر مِنْ حُدُودِ اللهِ (خ \_ عن رجل) \* \_ ز \_ لاَ عَلَيْكُما صُوما مَكا لَهُ يَوْما آخَرَ (د\_ عن عائشة ) \* \_ ز\_ لا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْسَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَتَ مَنْ هُوَ خَالِقَ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ (حم م ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَعَلَيْكُمُ أَنْ لاَ تَفْسُلُوا مَا كَتَبَ اللهُ خَلْقَ نَسَبَةِ هِيَ كَائِنَةُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ (م د\_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ لا مُحْرَى فَمَنْ أَحْمَرَ شَيْنًا فَهُوَ لَهُ (حرن ه عن أن هريرة ) \* \_ ز \_ لا عُمْرَى وَلا رُ فَتِي فَنَ أَعْرَ شَيْمًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوّ لَهُ فِي حَبَاتِهِ وَتَمَاتِهِ (حم ن - عن ابن عمر) \* ــزــ لاَعُهُدْةَ بَنْدَ أَرْبَهر ( . ك . عن عقبة بن عامر ) \* لأغَرَارَ في صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيمِ (حم دا ـ عن أبي هريرة ) \* لأَغَمُّبَ وَلاَ نُهُبَّةَ ﴿ طَبِ \_ عَن عَمَرُو بنَ عَوْفَ ﴾ لأَغُولَ ( د... عن أبي هريرة ) \* لاَ فَرْعَ وَلاَ عَتَبِرَةً (حم ق ٤ ــ عن أبي هريرة ) \* لاَ قَطْمَ فِي تَمْرَ وَلاَ كَثَرَ (حم ٤ حب ـ عن رافع بن خديم) \* لأَقَطْمَ في زَمَنِ اللَّجَاعَةِ (خط عن أبي أمامة ) \* لاَ قَلِيلَ مِنْ أَذَى ٱلجَارِ (طب

حل ـ عن أم سلمة ) \* لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ( ه ـ عن أَبي بَكْرة وعن النعمان ابن بشير) \* لاَقُوَدَ في المُـأْمُومَةِ وَلاَ الْجَائِيَةِ وَلاَ الْمُنَقِّلَةِ ( ٥ ــ هن العباس) لا كَبيرَة مَعَ ٱلإُسْتِيفْار وَلاَصَنيرِة مَعَ ٱلْإِصْرَارِ ( فر ـ عن ابن عباس ) ٱلْإِشْلَامَ مَنْ سَاعَى فِي ٱلجَاهِلِيةِ فَقَدْ لِحَقَ بِعَسَبَتِهِ ، وَمَنْ دَعَا وَالِدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ ( دلئـ عن ابن عباس ) \* ـ زـ لاَ نَذْرَ في غَضَب، وَكَفَّارَثُهُ كَفَّارَةُ يَبِينِ (حرن ـ عن عمران بن حصين ) \* ـ ز ـ لِا نَذْرَ فِي مَتْصِيَةِ أَلَهُ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ أَنْ آدَمَ ( ن ٥ - عن عمران بن حصين) لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيةَ وَكَفَّارَتُهُ كُفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين (حم ٤ ـ عن عائشة ، ن عن عمران ابن حسين ) \* \_ز\_ لاَ نَذْرَ لِاُبْنَ آدَمَ فِيهَا لاَ يَمْلِكُ ، وَلاَ يَمِينَ لَهُ فِيهَا وَلاَ يَبِينَ فِيهَا لاَ يَمْلِكُ أَنْ آدَمَ وَلاَ فِي مَعْمِيةِ اللَّهِ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِم ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى بَيْنِ فَرَأَي غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْنَأْتِ ٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ وَإِنَّ تَرْ كَهَا كَفَّارَتُهَا (دك ـ عن ابن عمرو) \* لاَ تَشَــلَمُ شَيْثًا خَيْرًا مِنْ أَلْفِ أَنْ تَكُونِي حَامِلًا (د\_عن فاطمة بنت قيس) \* \_ز\_ لاَ نَفَقَهُ لكِ وَلاَ سُكُنَّى (م\_عن فاطمة بنت قيس) \* \_ز\_ لاَ نَفَلَ إِلاَّ بَعْدَ ٱلْخُسُ (حم د، عن ممن بن يزيد) \* \_ ز \_ لا مَنْطَمُ أَلاَّ بُعْلَجَ إِلاَّ شَدًّا (حم ٥ \_ عن أمَّ ولد شيبة ) \* \_ ز \_ لا كَمْطُمُ ٱلْوَادِي إِلاَّ شَدًّا (ن \_عن امرأة صابية ) \*

لأَيْكَا حَ إِلاَّ بِوَلِيٌّ (حم ٤ ك ـ عن أبي موسى ، ه عن ابن عباس) لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بَوَنِيِّ وَالسُّلْطَانُ وَلِنَّ مَنْ لاَ وَلِيٌّ لَهُ (حم ه \_ عن عائشة ) \* لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ ، وَشَاهِدَىْ عَدْلِ (هق ـ عن عمران وعن عائشة) \* لاَنِكاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ (طب\_عن أبي موسى) \* \_ز\_ لاَ نُورَثُ مَا تَرَ كُنَا صَدَقَةٌ ﴿ رَحِ قَ ٣ ــ عن عمر وعَمَانَ وسعد وطلحة والزير وعبد الرحمن بن عوف ح في عن عائشة ، م ت عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ نُورَتُ مَا تَرَ كُنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْ كُلُ ٱلْ نُحَدِّ فِي هٰذَا للَّمَالِ (حم ق دن ـ عن أَبِي بَكُر) \* \_ ز\_ لاَ نُورَتُ مَا تَرَكُنا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ إِنَّمَا هَذَا المَالُ لِآلِ مُحَدِ لِنا يُتِبَهِمُ وَلِشَيْفُهِمْ : فَإِذَا مِتْ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ ٱلْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي (د ـ عن عائشة ) • لآوَ باء مَمَ السَّيْفِ ، وَلا نَجاء مَمَ آلْجَرَادِ ( ابن صصرى في أماليه عن البراه) \* لاَو تُرَانِ فِي لَيْلَةِ (حم ٣ \_ والضياء عن طلق بن على) \* \_ ز\_ لاَ وَجَدْنَهُ ۗ لأَوْجَدُ تُهُ لَاوَجَدُ تُهُ ، إِنَّمَا بُنيتُ هَذِهِ السَّاجِدُ لَمَا بُنيتُ لَهُ (حم من ٥٠-عن بريدة ) \* لاَوِصَالَ في الْصَوْم ِ ( العليالسي عن جابر ) \* لاَوَصِيَّةَ لَوَارثِ (قط عن جابر) \* \_ ز \_ لا وُمنُوء إلاّ مِنْ رِيمٍ أَوْ سَمَاعٍ (حم . عن السائب بن خباب ) \* لا وُصُوء إلا مِنْ صَوْتِ أَوْ رِيمٍ (ت - عن أَبي هريرة) \* \_ ز\_ لاَ وُضُوء لِمَنْ كُمْ يَذْ كُرُ أَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ (ت\_عن سعيد ابن زيد ، ت في العلل عن أبي هريرة ، حم ت في العلل ، ه أن عن أبي سعيد) \* لَاوُشُوء لِنَ لَمْ يُصَلُّ عَلَى النَّبِيِّ (طب \_ عن سهل بن سعد) \* لأَوْفَاء لِنَذْرِ في مَعْضِيَةً ِ ٱللهِ (حم ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ هَامَةَ وَلاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ

وَ إِنْ تَسَكُن الْطَّيْرَةُ فِي شَيْء فَنِي الْفَرَسِ وَالْمَرَّاةِ وَالْدَّادِ (حم د \_ عن سعد ابن مالك ) \* \_ ز\_ لاَهِجْرَة بَهُ ۚ الْفَتْحِ وَلَـكِينْ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ ۚ وَإِذَا ٱسْتُنْفِرْتُمُ فَانْفُرُ وَا ( م \_ عن عائشة ، حم ن \_ عن صفوان بن أمية ، حم ت ن عن ابن عباس) \* لَا هِجْرَةَ بَعْلَ ثَلَاثُ (حم م ـ عن أبى هو يرة ) \* لاهيجْرَةَ بَعْدَ فَتْح مَكَّةً (خ ـ عن مجاشع بن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَ هِجْرَةَ وَلَكِينَ حِهَادُ وَنيَّةٌ وَإِذَا أَسْتُنْفِرْتُمْ ۚ فَانْفِرُوا فَإِنَّ هَٰذَا بَلِدٌ حَرَّمَهُ ٱللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّوَاتِ وَٱلأَرْضَ ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقَبَامَةِ ، وَإِنَّهُ كُمْ يَحِلُ الْقِتَالُ فبه لِأَحَدُ قَبْلِي ، وَلاَ يَحِلُ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةِ لِللَّهِ إِلَى يَوْم الْقَمَامَةِ لاَ يُشْفَدُ شُوْ كُهُ وَلاَ يُنفَرُّ صَيْدُهُ وَلاَ يُلْتَفَطُ لَقَطَتُهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْشَلَى خَلَاهَا إِلَّا ٱلْإِذْخِرَ (حم ق دت ـ عن ابن عباس) \* لاَهُمَّ إلاَّهُمُّ الدِّينْ ، وَلاَ وَجَمَّ إِلاَّ وَجَمُّ الْمَيْنِ ( عد هب عن جابر ) \* - ز - لا يَأْنِي رَجُلُ مَوْلاً ﴾ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَشْلِ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنُعَهُ ۚ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَ ۗ شُجاعٌ أَقْرُعُ يَتَمَلَّظُ فَضْلَهُ ٱلَّذِي مَنعَ مِنهُ (ن .. عن معاوية بن حيدة) \* لَا يَأْنِي عَلَيْكُمْ قَامٌ وَلاَ يَوْمُ إِلاَّ وَٱلَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَـ "ا رَبَّكُمْ (حمخ ٥ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُ شِرْءًا مِنَ ٱلْأَرْضِ بِفَــيْرِ حَقَّدِ إِلاَّ طَوَّقَهُ أَلَٰهُ ۚ إِلَى سَبْعُ أَرْضَيِنَ يَوْمَ الْقَبَامَةِ (م ـ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُ كُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاَ عِبَّا وَلاَ جَادًّا وَإِنْ أَخَذَ عَمَا صَاحِبِهِ فَلْمَرُدَّهَا عَلَيْدِ (حم دت ك - عن السائب بن يزمد) \* لا يُؤذِّنُ إلا مُعَوِّضًى (ت - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَيا كُل أَحدُ كُم بشالِهِ وَلاَ يَشْرَبُ

بيهَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَأْ كُلُ بِهِ إِلَهِ وَيَشْرَبُ بِهِيَالِهِ (م ت ـ عن ابن عمر ) \* ــزــ لاَيَأَ كُلُ أَحَدُ كُمْ مِنْ عُلَمَ أَضْيَدِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةً إَلَّهُم (حم م ت ــ عن ابن عمر ) \* - ز ــ لأَيُومُ أَلرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُحِنْلَسُ عَلَى تَــَكُمْ مَتِهِ في بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (ت - عن ابن مسعود ) \* لاَيُرْمَنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَهِمِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسَ أَجْمِينَ (حرق ن ٥ ـ عن أنس) \* لأَيْوْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى نُحِبًّا لِأَخِيهِ مَا نُحِبُّ لِنَفْسِهِ (حمر ق ن ن ٥ - عن أنس ) \* \_ ز \_ لاَ يُؤْمِنُ عَبِكُ حَلَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَم : يَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاّ اللهُ وَأَتَّى رَسُولُ ٱللَّهِ بَمَّتَنِي بِالْحَقِّ ، وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ ، وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ المَوْت وَ بُولِمِنَ بِالْقُدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (حم ت ه ك ـ عن على) \* ـ ز ـ لا بُولمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ كُمْ يَكُن لبنُفطِئُهُ وَمَا أَخْطَأُهُ كُمْ يَكُنْ ليُصِيبَهُ (ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ يُؤْوِي ٱلصَّاآ ۚ إِلاَّ الْضَّالُّ (حم دن ٥ ـ عن جرير) \* ـ ز ـ لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ ليُبَاعَ بِهِ الْكَلُّةُ (م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ يَبَع أَحَدُ كُمْ عَلَى بَيْع أَخِيهِ (خن ٥ - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ يَبع ٱلرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لا يَبع بَنْفُ كُم عَلَى بَيْم بَنْف وَلاَ تَلَقُّوا السُّلَّمَ حَتَّى يَهْبَطَ سَا إِلَى الْسُّوقِ (حم ق د\_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لاَ يَبـعُ بَعْشُكُم عَلَى بَيْعُ بَعْض وَلاَ يَخْطُبُ بَعْشُكُم عَلَى خِطْبَةِ بَعْض (ت - عن ابن عر) \* - ز - لأيسم حاضر ولباد ولا تناجَسُوا ولا يبع ألرَّجُلُ عَلَى بَيْم أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَل الدِّأَةُ طَلاَق

أُخْمًا لِشَكْفًا مَانِي إِنَائِهَا وَلِتَنْسَكُحَ فَإِنَّمَا لَمَا مَا كَتَبَ أَلَهُ لَمَا (خ ت ن م عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لا يَبْغُضُ أَلْأَنْسَارَ رَجُلُ مُؤْمِنُ إِللَّهِ وَالَّيَوْم ٱلآخِر (م ر عن أبي هو يرة ، حم ت ن عن ابن عباس ، حم حب عن أبي سميد ) \* لاَ يَبْغي عَلَى النَّاس إِلاَّ وَلَهُ بَغَىْ وَإِلاًّ مَنْ فيهِ عِرْقٌ مِنْهُ ﴿ طُب عن أبي موسى) \* لا يَبِنْلُمُ الْمَبَدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُثِّينَ حَتَّى بَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَرًا عِمَّا بِهِ بَأْسٌ (ت ه ك ـ عن عطية السعدى) \* لاَ يَبْنُكُمُ الْعَبَدُ حَدْيَقَةَ ٱلْإِيمَـانَ حَتَّى يَخْزُنَ مِنْ لِسَانِهِ ﴿ طَسَ وَالفَسِاءُ عَنَ أَنْسَ ﴾ \* - ز -لاَ مِبَلَّهُنِي أَحَدُ عَنْ أَحَدِ مِنْ أَصَحَابِي شَيْشًا ۖ فَإِنِّى أَحُبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلَّمُ السَّدْرِ (حم دت عن ابن مسعود) . رز لا يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في ألَّاءِ ٱلدَّاهُم ٱلَّذِي لاَ يَجْر ي ثُمَّ يَنْتَسِلُ فِيهِ (ق د ن - عن أبي هريرة) \_ ز\_ لاَ يَبُولَنَ ۚ أَحَدُ كُمْ فِي ٱلْمَاءِ ٱلدَّامْمُ ثُمَّ بَتَوَمَّنَّأَ مِنْهُ (حمرت ن -عن أبي هر برة ) \* \_ ز \_ لا يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في أَلَمَاء ٱلدَّاثُم وَلاَ يَغْنُسِلْ فِيهِ مِنْ ٱلْجُنَا أَقِرُ ( دحب عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يَبُولَنْ أَحَدُ كُمْ في ألَّمَاءِ ٱلرَّاكِيرِ (٥- عن أبي هويرة ) \* - زدلاً يَبُولَنَّ أَحَدُكُم \* في ألَّمَاء الْنَّاقِيمِ ( ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز - لا يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في جُعْرِ ( ن ك - عن عبد الله بن سرجس ) \* \_ ز - لا يَبُولَنَّ أَحَدُ كُم ا في مُسْتَحَدُّهِ ثُم مَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ َ فَإِنَّ هَامَّةَ ٱلْدِينُو َاسِ مِنْهُ ( حم ٤ ك حب ـ عن عبد الله بن مغفل ) # ـ ز ـ لاَ يَبُولِنَّ أَحَدُ كُمْ مُسْتَقَّبِلَ الْقِبْلَةِ ( ٥ ـ عن عبد الله بن الحارث بن جزء ) \* \_ ز \_ لا يَجبينَ رَجُل عِندَ آمْرَ أَوْ في بَيْتٍ إِلا أَنْ يَكُونَ فَا كِما أَوْ ذَا تَحْرَم

(م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ يَهِيمُ ٱلرَّجُلُ عَلَى بَيْمٌ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيدِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (حم م دن - عن ابن عمر) \* - ز - لا يَبيعُ آلرَّجُلُ عَلَى بَيْمُ أَخِيهِ ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ( ٥ ـ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ لا بَبيمُ حَاضِرٌ لبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ ( د ن \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لاَ يَبِيعَنَّ حَافِيرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يُرْزَقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ (حم م ٤. عن جابر ) \* لاَيَتَجَالَسُ قَوْمٌ إِلاَّ بِالْأَمَانَةِ ( الْحُلص عن مروان بن الحكم ) \* \_ ز \_ لاَ بَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ نُحَدًّا يَفْتُلُ أَصْحَابَهُ (خ \_ عن جار) \* \_ ز\_ لاَيَتَعَرَّ أَحَدُ كُمْ فَيُعَلِّي عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسُ وَلاَ عِنْدَ غُرُو بِهَا (ق\_ عن ابن عمر) \* لاَ يَثْرُكُ أَللهُ أَحَدًا يَوْمَ ٱلجُمْفَةِ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ (خط عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يُتفَرَّقَنَّ عَنْ بَيع إلاَّ عَنْ تَرَاض ( ت \_ عن أَى هريرة ) \* لا يَتَكَالَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لا يَقَدْرُ عَلَيْهِ (هب عن سلمان) \* لأَنْيَمْ بَمْدَ أَحْتِلاَم وَلاَ صِاَتَ يَوْم إِلَى ٱلَّيْلِ (دـعن طي) \* لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُ كُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَمَّا لُهُ يَزْدَادُ ، وَإِمَّا مُسِينًا فَلَمَّاتُ يَسْتَعَمَّتُ (حرخ ن \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَيَقَمَعْ يَنَّ أَحَدُ كُمُ النَّوْتَ لِضُرَّ ثَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنَّبًا فَلْبَقُلُ: ٱللَّهُمَّ أَحْيني مَا كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتُوفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي (حم ق ٤ \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لا يَقَمُّنِّنَّ إِ أَحَدُ كُمُ اللَّوْتَ وَلاَ يَدْعُ بِدِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ كُمُ أَنْقُطُعَ عَمَلُهُ ۚ وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْأُوْمِنَ عُمْرُهُ ۚ إِلاَّ خَـيْرًا ( حرم ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ (ت\_عن جابر، ن ك عن أسامة) \* \_ ز\_ ( ۲۳ \_ ( الفتح الكسر ) \_ ثالث )

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (حمد ٠ ـ عن ابن عموه) \* ـ ز ـ لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلُ فَيُفْسِنُ وُصُوءُهُ مُمَّ يَصَلَّى الْصَّلَاةَ ۚ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ ۚ وَيَنْ الْصَّلَاةِ الْتِي تَلِيهَا (ن ـ عن عَبَان ) \* ـ ز ـ لاَيُحِتَمِـعُ غُبَارٌ في سَبيلِ اللهِ وَهُخَانُ جَهَمَّ ف جَوْفَ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلاَ يَجْنَسِعُ النُّثُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ أَبَدًا ( ن ك -عن أبي هويرة ) \* \_ ز- لاَ يَجْتَنبِعُ غُبَارٌ في سَبيل أَللهِ وَدُخَانُ جَهَمَّ في مِنْخَرَىٰ مُسْلِمِ أَبَدًا (ن . حب - عن أبي هو يرة ) \* لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرُ وَقَالِنُهُ فى الْنَّارِ أَبَدًا (م د - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَجْتَمِهَانِ فِي الْنَّارِ ٱجْتِمَا عَا يَصْرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمُّ سَدَّدَ (حم م - عن أبي هويرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَجْتَمِانِ فِي النَّارِ مُسْلِم ۗ قَتَلَ كَافِرًا ثُمُّ سَدَّدَ وَقَارَبَ ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ في جَوْفِ مُومْنِ غُبَارٌ في سَبِيلِ أَفْدِ وَفَيْحُ جَهَمٌ ، وَلا يَعْتَمِكُنِ في قَلْ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ (حرن ك - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَيُجُهُمُ كَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَعَمَّتُهَا وَلاَ بَيْنَ ٱلمَرْأَةِ وَخَالَتُهَا ( ق ن ـ عن أبى هريرة ) \* لاَ يَجْزِى وَلَكُ وَالدًا إِلَّأَنْ بَعِدَهُ مَمْ لُوكًا فَيَشْتَرِيهُ فَيَعْتُوهُ ﴿ خدم دت ٥ - عن أَبي هو يرة ﴾ لَاَ يُحِدُلُنُ فَوْنَ عَشْرَةٍ أَسْوَاطِ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ آللهِ (حم ق ٤ – عن أبي بردة بن نيار) \* لاَ يَجْلِسُ أَلَّاجُلُ بَيْنَ ٱلزَّجُلِ وَٱبْنِهِ فِي ٱلْمَجْلِسِ ( طس عن سهل بن سعد ) \* - ز ـ لاَيَجْلِينُ قَوْمُ بَجْلِياً لاَيُمَالُونَ فِيــهِ عَلَى رَسُولِ آللهِ ﷺ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَــُاوا آلَجِنَّةً لِمَا رَوْنَ مِنَ النَّوَّاب (ن ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَيَهُورُ لِأَمْرَ أَةٍ أَمْرُ فِي مَالِكَ إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِيْمَةًا (دك ـ عن ابن عموو) \* - ز - لاَيَجُورُ لِامْوَا أَوْ عَطِيَّةٌ إِلاَّ أَنْ

يَأْذَنَ زَوْجُهَا (د ـ عن ابن عمرو ) \* لاَ يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتِ عِنْدَهُمُ الْنَشْرُ (م عن عائشة) \* لاَ مُحافِظُ عَلَى رَ ۖ كُعَتَى الْفَجْرِ إِلاَّ أَوَّاكِ ۖ (هب ـ عن أبي هر يرة ) \* لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ النُّحْتَى إِلاَّ أَوَّابُ وَهِيَ صَلاَّةُ ٱلْأَرَّابِينَ (ك - عن أبي هريرة ) \* \_ ز . لا يُحِبُ ٱلا نُعارَ إِلا مُؤْمِنُ وَلا يُبْغِفُهُمْ إِلا مُنَافِقٌ ، مَنْ أَعَيِّهُ أَعَيُّهُ أَلَٰهُ وَمَنْ أَبْفَضَهُمْ أَبْغَضَهُ أَلْلُهُ (حم ق ت ن ـ عن البراء) \* \_ ز\_ لاَيُحِبُ اللهُ الْمُعُونَ ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَا ۖ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَنِي النَّاكَمِ شَاتَانِ مُكَا فَأَتَانِ وَهَن ٱلجَارِيَةِ شَاةٌ (دن\_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لاَ يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ ، وَلاَ يُبْمِيْفُهُ مُؤْمِنٌ (ت \_ عن أم سلمة) \* لاَ يَحْتَكُورُ إِلاَّ خَاطِيٌّ (حم م د ن ه \_ عن معمر بن عبد الله ) \* \_ ز \_ لاَ يَحْجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ( خ ـ عن أبي هريرة ) \* لاَيُحَرِّمُ ٱلْحَرَامُ ٱلْحَلَالَ ( ٥ ـ عن بن عمر ، هق عن عائشة ) \* ـ ز ــ لاَيُحَرِّمُ منَ آلرَّضَاءِ إِلاَّ مَا فَتَقَ ٱلْأَمْعَاء فِي ٱلنَّدْي وَكَانَ قَبْلَ الْنَطَام (ت-عن أَمْ سَلَمَةً ﴾ ﴿ وَ \_ لاَ يَحْثِرَنَّ أَعَدُ كُمْ شَيْنًا مِنَ الْمَرْرُوفِ فَإِنْ كَمْ يَجِكْ فَلْبِلِنْ أَخَاهُ بِوَجِهِ مِلْنِي ، وَإِذَا آشَتَرَ بْتَ كُمَّا أَوْ طَبَعْتَ قِدْرًا فَأَسْتِرْ مَرَّ فَنَهُ وَاغْرِفْ مِنهُ لِجَارِكَ (ت ـ عن أبى ذر) \* ـ ز ـ لاَ يَحْفَرَنَّ أَحَدُكُمُ ۗ نَفْسَهُ أَنْ رَكِي أَمْرًا فِهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فيهِ مَقَالُ فَلاَ يَقُولُ فيهِ فَتَبْلَقَ ٱللَّهَ وَقَدْ أَضَاعَ ذلِكَ فَيَقُولُ آللهُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَمُولَ فيهِ فَيَقُولُ يَارَبَّ خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُولُ فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقُ أَنْ تَعْنَى (هم ٥ - عن أبي سعيد) \* - ز - لاَ يَحْبُ أَحَدُكُمْ كَيْنَ أَثْنَيْنَ وَهُوَ غَضْبَانُ (م ت ن ـ عن أ ِ، بَكُوهُ ) \* ـ ز ـ لاَ يَحْلُبُنَّ أَحَدُهُ

مَاشِيَةَ آمْرِيءَ بِنَـــيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُ كُمْ أَنْ تُؤْنَى مَشْرَبَتَهُ فَتُكُسَّ خِزَ انْتَهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخُرُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدُ مَاشِيةَ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ( ق د ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز - لا يَحْلِفُ أَحَدُ عِنْدُ مِنْبَرِي عَلَى يَمِينِ آيْمَةً وَلَوْ على سِوَاكُ رَطْبِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ( . ك عن أبي هويرة ) \* \_ ز \_ لا يَحْلِفُ أَحَدُ عِنْدَ مِنْبَرِي هَٰذَا عَلَى يَمِينِ آيْمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَالَةٍ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأُ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ (حم د ن حب ك ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ أَ كُلُ مُلُوم آلحَيل وَالْبِفَال وَآلَمِيرِ (ن ـ عن خالد بن الوليد ) \* \_ ز \_ لا يَحِلُ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلِ مُسْلِم يِفَيْر إِذْنِهِ (حم م ـ عن جار ) \* \_ ز \_ لا يَهِلُ تَهَنُ الْكَلْبِ وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبِغَيِّ (دن ـ عنأبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَعِلُ دَّمُ آمْرُى ﴿ مُسْلِمِ ۚ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثُ رَجُلُ ۚ زَنَى بَعْدَ إِخْصَانِ ، أَوِ أَرْتَدً بَعْدَ إِسْلاَمٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَــيْر حَقّ فَيَتْمَلُّ بِهِ (حرت ن و ك \_ عن عبَّان ، حرن عن عائشة ) \* \_ ز\_ لا يَمِلُ دَّمُ أَمْرِيهُ مُشْلِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَتَلْهُ وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ آللهِ إلا ياحدي الكرث رَجُل زَنَّى بَعْدَ إِحْصَانِ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ ، وَرَجُلُ خَرَجَ مُحَارِبًا يِثْدِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُعْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَىٰ مِنَ ٱلْأَرْضِ ، أَوْ يَفْتُلُ نَشْناً فَيَقْتَلُ بِهِمَ ( د ن ــ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لاَ يَحِلُ دَمُ آمْرِي ﴿ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللهُ وَأَتَى رَسُولُ أَللهِ إِلاَّ يِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّيِّ ٱلزَّانِي ، وَالْنَفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالْتَّارِكِ وَتَيْمُ ۖ وَلاَ شَرْطَانِ فَى تَيْمُ وَلاَ رِ بُحُ مَالَمْ بَشْمَنْ وَلاَ نَبِعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ (حم ٤ ك ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ لِأَحَدِ كُمْ ۚ أَنْ يَحْمِلَ بَمَكُمَّةُ ٱلسَّلاَحَ (م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ لِامْرَأَهْ أَنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو نَحْرَمِ مِنْهَا (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ لِاَمْرَأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِكَ إِلاَّ ِ إِذْنِهِ، أَوْ تَأْذَنَ فِي بَيْنِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ مَ فَإِنَّهُ يُؤدَّى إِلَيْهَا شَطَرُهُ (خ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَجِلُّ لِأَمْرَأَةِ تُؤْمَنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ تَحِدً عَلَى مَبَّتِ فَوْنَ ثَلَاثِ لِيَالَ إِلاَّ طَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحَدُّ عَلَيْرٌ أَرْبَهَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (حم ق٣ ــ عن أم حبيبة وزينب بنت ججش حم م ن ه عن حفصة وعائشة ، ن عن أم سلمة ) \* \_ ز ـ لاَ يَحِلُّ لِاَمْرَ أَهِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْنَ ثَلَاثٍ إِلاَّ على زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا فَإِنَّهَا لاَ تَكُنْتَحِلُ وَلاَ تُلْبَسُ ثُوناً مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب ، وَلا تَمَنَّ طِيبًا إِلا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبُذَّةً مِنْ قُسْطِ أَظْفَارِ (حم ق د ن . ـ عن أمعطية) \* - ذ - لا يَعِلُ لِا مُرْأَةٍ تُولمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّوَمَعَهَا أَبُوهَا أَو آنَهُمَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو تَحْرَم مِ" } (حم م د ت ه ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ لِأَدْرَأَةٍ تُومُّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةً ثَلَاثِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو تَحْرَمِ (م ــ عن ابن همر) \* \_ز\_لاَ يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْ ٱلآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم إِلاَ مَعَ ذِي عَمْرَمُ (حمم ده ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ لاَّمْرَ أَقَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمُ ٱلآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِسِيرَةً يَوْمٍ وَلَئِلَةٍ إِلَّا مَمَ ذِى تحرَم (حم ق دت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَيْحِلُ لِأَمْرِي أَنْ يَنظُرَ في جَوْفِ

بَيْتِ أَمْرِيء عَتَّى يَشْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ قَقَدٌ دَخَلَ وَلاَ يَوْمَ قَوْمًا فَيَعَمُّصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةِ دُونَهُمْ ۚ فَإِنْ فَعَلَ قَتَدُ خَانَهُمْ وَلاَ يَتُومَ إِلَى الْصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنُ (ت\_ عن ثو بان ) \* ــ ز ــ لاَ يَحِلُّ لِأَمْر ى، أُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ ٱلآخِر أَنْ يَسْقَى مَاءُهُ ذَرْعَ غَــيْدِهِ ، وَلاَ أَنْ يَبْنَاعَ مَنْنَا ۖ حَتَّى 'يَقْسَمَ ، وَلاَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْمًا مِنْ فَيْهِ الْسُلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخَلْقَهُ رَدَّهُ فيهِ ، وَلاَ يَرْ كَبَ دَابًّا مِنْ فَيْءِ النَّبِلُمِنَ عَتَّى إِذَا أُعْجِفُهَا رَدُّهَا فِيهِ ( حم د حب \_ عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، وروى ت صدرَه ) \* ــ ز ــ لاَ بَحِلُّ لِرَجُل أَنْ يُعْلَىٰ عَطِينَّةٌ أَوْ يَهَبَ هِبَةَ ۖ فَبَرْجِــمَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِةَ فِيهَا يُشْطَى وَلَتَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُشْطَى الْعَطِيلَةَ ثُمٌّ يَرْجـمُ فِيهَا كَشَلَ الْكَلْبِ يَأْ كُلُ فَإِذَا شَنِهِ مَ قَاءَثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ (حم ٤ ك ـ عن ابن عمر وعن ابن عباس ) \* لاَيَحِلُّ لِرَجُلُ أَنْ يُنَرَّقَ بَيْنَ ٱ ثْنَيْنِ إِلاَّ يِإِذْنِهما (حم دت ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ لِمُؤْمِن أَنْ يَهْجُورَ أَخَاهُ فَوَقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ (م - عن ابن عمر) \* - ز- لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهَجُّرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ يَلْتَقَيَانِ فَيَصُدُّ هَٰذَا وَيَصُدُ هَٰذَا وَخَيْرُ هُمَا ٱلَّذِي يَبَدُرُأُ بِالسَّادَمِ (حم ق د ت - عن أبي أبوب ) \* - ز - لا يَعِلُ لُوْمِن أَنْ يَعْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ٱلدَّبُ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَحَاتَ دَخَلَ النَّارَ (د\_عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهَاجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثِ فَإِنْ مَرَّتُّ بِهِ ثَلَاثُ فَلْيَأْتِهِ · فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ۚ فَإِنْ رَدَّ السَّلَامَ فَقَدْ ۚ اشْتُرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ كَمْ يَرُكُ ٱلسَّلامَ فَقَكْ بَاءَ بِالْإِنْمِ (دـعن أبي هريرة) \* لاَيُحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوَّعَ مُسْلِمًا (حم د عن رجال ) \* - ز .. لاَ يَحِلُ لِي مِنْ غَنَا مِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلاَّ الْخُسْنُ وَالْخُسْنُ

مَرْ دُودٌ فيكُمُ ( د ـ عن عمرو بن عبسة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ مَالُ ٱمْرِى. مُسْلِم إِلَّا بِطِيبِ نَفْسَ مِنْهُ (د ـ عن خيفة الرقاشي) \* ـ ز ـ لاَيَخْتَالِحَنَّ فيصَدَّر لَكَ شَيْءٍ صَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ ۚ (حم د ت ـ عن هلب ) \* ـ ز ـ لاَ يَخْرُج الرَّجُلانِ يَضْر بَانِ الْفَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتُهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْتُ طَي ذَٰلِكَ (حردن محب ك \_ عن أبي سعيد ) \* لاَ يَحْرُفُ قَارَى الْقُواآنِ (ن ٥ - عن أبي هريرة وعن ابن عمر ) \* - ز - لا يَخْطُب أَحَدُ كُمْ على خِطْبَةَ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكُرَحَ أَوْ يَثْرُكُ (ن ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَخْطُبُ ٱلرَّجْلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ يُسُومُ على سَوْمُ أَخِيهِ ، وَلاَ تُنسَكَحُ للرَّأَةُ على عَمَّنها ، وَلاَ على خَالَتها ، وَلاَ تَسَأَلُ الرَّ أَهُ طَلاَق أُخْتِهَا لِسَكْنِي مَضْفَتُهَا وَلْنَفْكِح فَإِنَّمَا لَمُنَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَمَنا (م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ذ ـ لاَيُدْخِلُ أَحَدًا مُنْكُمُ ۚ مَمَلُهُ ٱلْجَنَّةَ ، وَلاَ يُجِيرُ مِنَ الْنَاَّرِ ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ برَ عَمَّةِ اللهِ (م - عن حار) \* \_ ز \_ لاَيَدُخُلُ الْجَنَةَ أَحَدُ إِلاَّ أُرِي مَعْدَهُ مِنَ الْنَارِ لَوْالسَاء لِنَرْدَادَ شُكرُ" ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَد الإَّ أُرى مَعْمَدَهُ مِنَ الْجِنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِبَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً (خـ عن أبي هريرة) \* ـ زـ لاَ يَدُخُلُ ٱلْحِنَّةَ ٱلْحِوَّاظُ وَلاَ ٱلْجِيْظُرِيُّ (د\_عن حارثة بن وهب) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ ۚ إِلاَّ رَحِيمٌ (هب عن أنس ) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلَمَةٌ ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ وَلاَ يَجْتَمَعُ السُّلُونَ وَللُّشْرِكُونَ فِي للسَّجِدِ ٱلْحَرَّامِ بَعْدَ عَامِمٍ هٰذَا ، وَمَنْ كانَ بَيْنَهُ ۚ وَبَيْنَ ٱلنَّبِي عَهِدٌ فَمَهُدُهُ ۚ إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ كُمْ بَكُنْ لَهُ عَهِّدٌ فَأَجَلُهُ ۚ أَرْبَعَهُ

أَشْهُرِ (م م ت ك - عن على ) \* لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِيبٌ وَلا يَخِيلُ وَلا مَنَّانٌ (ت \_ من أبي بكر) \* لاَ يَدُخُلُ ٱلجَنَّةُ سَيَّهُ لِللَّكَةِ (ت. عن أبي بكر) \* لاَيَدْخُلُ ٱلجِنةَ صَاحِبُ مَكْس (حمدك ـ عن عقبة بن عامر) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْمَانَةَ ۚ قَاطِع ۗ (حم ق د ت ـ عن جبير بن مطعم ) \* ـ ـ ز ـ لاَيَدْخُلُ آلَجِنَةَ قَتَّاتٌ (حم ق ٣ \_ عن حليفة) \* \_ ز \_ لاَ يِنْخُلُ ٱلْجِنَةَ مُدُمِنُ خُمرٍ ( • ـعن أبي الدرداء ) \* ـ ز ـ لا يَدخُلُ آلجِنَّةَ مَنْ كانَ في إقَلْبهِ مِثْقَالُ ذَدَّةِ مِنْ كِبْرِ : قبلَ إِنَّ الرَّجُلِّ نِحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْ بُهُ حَسَنًا ، وَلَمْلُهُ حَسَنَةً ، قَالَ إِنَّ أَنْهُ جَبِلُ يُحِيثُ أَلِجَمَالَ : الْكِيْرُ بَطْرُ ٱلْحَقِّ وَغَرْظُ الَّذَاس (م ـ عن ابن مسمود ) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةُ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ ۚ بَوَاثِقَهُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَدْخُلِ آلجَنَّةُ مَنَّانُ وَلاَ عَانُّ وَلاَ مُدْمِنُ خُور (ن عن ابن عرو) \* ــزــ لاَ يَدْخُلُ اللَّهِ بِنهَ ۖ اللَّهِ عِنْ وَالْطَّاعُونُ (خ إــ عن أبي هويرة ) \* ــ ز ــ لاَ يَدْخُلُ للَّدِينَةَ رعْبُ للسِّيحِ الدُّجَّالِ، لَمَـا يَوْمَنَاذِ سَبْقَةُ ُ أَبْوَابِ عَلَى كُلِّ بَابِ مَلَكَانِ ( خ \_ عن أبي بكرة ) \* \_ ز\_ لا يَدْخُلُ الْنَارَ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ ، وَلاَ يَمْخُلُ ٱلْجَنَّةَ أَحَدُ ف قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ كِبْوِياءَ ( م د ت ه - عن ابن مسعود ) \* \_ز\_ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ بِمَّنْ بَايَمَ تَعَتْ السُّجَوَّةِ (حردت\_عن جابر، م عن أم مبشر) \* ــ زــ لاَ يَدْحُلُ النَّارَ إِلاَّ شَقِيٌّ مَنْ كَمْ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَلمْ يَشْرُكُ لَهُ مَعْصِيَةً ۚ (حمه - عن أبي هريرة ) \* ــ زــ لاَ يَدْحُلَنَّ رَجُلُ بَعْدُ : يَوْمِي هَٰذَا عَلَى مُغَيِّئةً إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلُ أَوِ ٱثْنَانِ (حم م ـ عن ابن عمر ) \* - ز- لاَ يَذْ بَحَنَّ أَحَدُ كُمْ حَتَّى يُصَلِّى (ت-عن البراه) \* - ز- لاَ يَذْهَبُ ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبِنَدَ ٱللَّاتُ وَالْمُزَّى ثُمَّ يَبِثَثُ ٱللَّهُ رِيمًا طَيِّبَةً فَبِتُوتِي كُلُّ مَنْ كَانَ فِي قُلْمِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدُلِ مِنْ إِيَّمَانٍ فَيَثْقَ مَنْ لَأَخَيْرَ فِيهِ فَيْرْجِمُونَ إِلَى دِينِ أَبَائِهِمْ (م ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَيَذْهَبُ ٱللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَقَّى يَهْلِكَ رَجُكِلُ مِنَ للوَالِي يُقَالُ لَهُ جَهْعامُ (ت عن أبي هر رة) \* لاَيرَ ثُ الْسَكَاءِوُرُ السُّلِيمَ وَلاَ السُّيمَرُ الْحَكَاءِوَ (حم ق ٤ ـ عن أسامة) \* ـ ز ـ لا يَرْجِعُ أَحَدُ في هِبَيْدِ إلا أَوْالِدَ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْمَائِدُ في هَبِيْدِ كَالْمَائِدِ ف قَيْدِ ( حم ن ٥ – عن ابن عمرو ) \* لاَيَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ ٱلدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِي الْمُمُورِ إِلاَّ الْبِرُ (ت ك ـ عن سلمان) \* \_ ز\_ لا يَرْ كَبُ الْبَعْرَ إِلاَ حَاجُ أَوْ مُمْتَمِرْ أَوْ غَازَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَإِنَّ تَحَتَّ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحَتَّ الْنَارِ بَحْرًا (د\_عن ابن عرو) \* - ز - لاَ يَزَالُ أَحَدُ كُمْ فِي صَلاَةٍ مَاذَامَتِ الْصَّلاَةُ تَصْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقُلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَّةُ (حم م م م عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لا يَزَالُ السِّينُ ظَاهِرًا مَاعَجُّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالْنَصَّارَى يُؤخِّرُونَ (دك \_ هن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يَزَالُ الرَّجُــلُ يَتَـكَبِّرُ وَيَذْهَبُ بِنَفْيِهِ حَتَّى يُكْتُبُ فِي أَجْبَارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَمابَهُمْ (ت - عن سلة بن الأكوع) \* ـ ز ـ لا يَزَالُ الْعَبْدُ في مَسَارَةٍ مَادَامَ في النَّسْجِدِ يَنْتَظِرُ الْعَسَارَةَ مَاكُمْ يُحُدِّيثُ (ق دت - عن أبي هرير) \* - ز - لا يَزَالُ الْعَبِدُ فِي فُسْعَة مِن دِيندِ ما كُمْ يُصِبُ دَمَّا حَرَامًا (حم خ - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ يَزَالُ أَللَّهُ مُتْبلًّا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَاكُمْ بَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجَّهَهُ ٱنْصَرَفَ عَنْهُ (حم دن

ب لئه \_ عن أبي ذر) \* \_ ز\_ لا يَزَالُ اللهُ يَنُوسُ في هٰذَا آله ّين غرَّساً يَسْتَعْمِلُهُمْ فيهِ بطَاعَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقَبَامَةِ (حم ه ـ عن أبي عنبة الخولاني ) \* - ز - لاَزَالُ اللُّولِمِينُ (١) مُمنْقاصاً لِحَاماً لَمْ يُصِينُ دَما حَرَاماً فَإِذَا أَصابَ دَما حَرَاماً بَلِيجَ (د\_ من أي الدرداء وعن عبادة من الصامت) \* لأَنزَ ال السَّرُ وقُ منهُ فِي مُهْمَةٍ مِئَنْ هُوَ مِرَى اللَّهِ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَ جُرْمًا مِنَ الْسَارِقِ (هب\_ عن عائشة ) \* لأَنزَ ال أَلنَّاسُ بِحَـر مَاعَجِّاوا الْفِطْرَ (حم ق ت \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز\_ لا نزَ ال النَّاسُ بِحَـن ما عَجُّاوا الْفِطْرَ فَإِنَّ الْمَهُودَ يُؤخُّو ونَ ( ٥ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَزَالُ الْنَاسُ يَنْسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا: خَلَقَ آللهُ ٱلْحَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ آللًا ﴿ فَنَ وَجِدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْسًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (م د عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظاهِرِينَ عَلَى آلحَقُّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (م \_ عن سعد ) \* \_ ز \_ لاَ يَزَالُ قَلْبُ السَّكَبِيرِ شَائًا ف أَثْنَتَين : في حُبِّ آلهُ نيا ، وَطُول ٱلأَمَل ( خ \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَيْزَ الْ قَوْمُ يَتَأَمُّرُونَ عَن الصَّفِّ الْأَوْل عَلَّى يُؤَخِّرَهُمُ الله في النَّار (د\_ عن عائشة) \* \_ ز \_ لا تَزَالُ لسَانُكَ رَطْباًمِنْ ذِكْر آللهِ (حم ت ، حب ك عن عبدالله بن بسر) \* \_ ز \_ لاَ يَزَ الْ نَاسُ مِنْ أُمَّتِي ظاَهِرِ بِنَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْ يَهُمُ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ (خ ــ عن للفيرة بن شعبة) \* لاَ يَزَالُ هَٰذَا ٱلأَمْرُ ۗ في قُرَ يُش مَا يَقِيَ مِنَ النَّاسِ آفْنَانِ (حم ق ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَيزَالُ هٰذَا الدِّينُ قَائْمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ ٱثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةٌ كُلُّهُمْ تَجْتَبِعُ عَلَيْهِ أَلْأُمَّةُ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْش ثُمَّ يَكُونُ ٱلْمَرْجُ (حم ق دت ـ عن جابر بن سمرة ) \* - ز - لا يَرَالُ هذَا الدُّينُ قَالُمَا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةُ مِنَ الْمُثِلِينَ عَلَيْهُ عَصَابَةُ مِنَ الْمُثِلِينَ عَلَيْهُ عَصَابَةُ مِنَ المُثِلِينَ عَلَيْ تَقُومُ السَّاعَةُ (م - عن جابر بن سمرة ) \* - ز - لا يَرَالُ يُستَعَجَّلُ الْبَعْنِي تَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَقَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ مَوْمِنُ إِلاَّ الدَّنِي اللَّهِ عِلَيْهِ الْمُؤْمِنُ النَّاسُ إِلاَّ عَلَي مِرَاهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِي فِيهَا أَنْسُورُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِلْفُولُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللْمُعُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَحْوُ مُواْمِنُ ( مَ خ ن - عن ابن عباس ) \* - ز- لاَيَزِيدُ فِي الْسُمُو لِلاَّ الْبُرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْفَقَدَرَ إِلاَّ الدَّعَاهُ ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْخُرُمُ الرَّزْقَ بِالنَّسْدِ يُصِيبُهُ ( ، ، والحسكيم عن ثوبان ) \* - ز- لاَ يُشأَلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمَنْمُهُ إِيَّالُهُ إِلاَّ عمر ) \* - ز- لاَ يَشأَلُ الرَّجُلُ مُؤلاً مُنِ فَضْلِ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمَنْمُهُ إِيَّالُهُ إِلاَّ

أدُّعي لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَضَّلُهُ ٱلَّذِي مَنْعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ (د عن معاية بن حيدة) لاَ يُسْأَلُ بوَجْهِ آللهِ إلا الجَنَّةُ (د \_ والضياء عن جابر) \* \_ ز \_ لاَ يَسُبُّ أَحَدُ كُمُ أَلدَّهُ ۚ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ أَلدَّهُ و وَلا يَقُولُنَّ أَحَدُ كُم ۚ لِلْينَبِ الْكَرْمُ فَإِنَّ الْكَرْمَ آرِّجُلُ السُّليمُ (م ـ عن أبي هويرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَسْتَحِي اللهُ مِنَ الحَقِّ، لاَيَسْتَكَى اللهُ مِنَ الْحَقُّ ، لاَ تَأْتُوا النُّسَاء في أُعْجَازِهِنَّ (حم ن حب . \_ عن خزيمة بن ثابت) \* \_ ز \_ لاَيَشْرُ ٱللهُ عَلَى عَبْدِ في آلهُ نَيا إلا سَتَرَ هُ ٱللهُ يَهُ مَ الْقَيَامَةِ (م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ يَشْرُرُ عَبَدُرٌ عَبَدًا في آلهُ ثَيًّا إِلاًّ سَّرَهُ أَنَّهُ بَوْمٌ الْقَيَامَةِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَسْتَلْق ٱلْإِنْسَانُ عَلَى قَفَاهُ وَيَضَعُ ۚ إِخْدَى رَجْلَيْهِ عَلَى ٱلْأَخْرَى (م .. عن جار ) \* .. ز\_ لاَ يَسْتَنْجُ أَحَدُ كُمْ بدُونِي ثَلَاقَةٍ أَحْجَار ( م ن ـ عن سلمــان ) \* ـ ز ـ لاَ يُشِرْ أَحَدُ كُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَشْرِى لَمَلَّ السَّيْطَانَ يَهْرُ عُ في يَدِهِ فَيَقَمُ فِي خُنْرَةِ مِنَ الْنَارِ (حم ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يَشْرَبُ أَخَمْرُ رَجُسُلُ مِنْ أُمِّنَى فَيَقَبْلُ آللهُ مِنهُ صَلاَةً أَرْبَيِينَ يَوْمًا (ن ـ عن ابن عرو) \* - ز- لاَ يَشْرَنَّ أَحَدْ مِنْكُمْ قَامًّا لَهَنْ نسيَّ فَلْيَسْتَقُى ( م ـ عن أبي هريرة) \* ــزـلاَ يَشْكُرُ أَقَلَةَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ الْنَاسَ (حم دحب. عن أبي هريرة ) \* - ز- لا يَشْهَدُ أَحَدُ أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله فَيَدُ خُلِ الَّنَّارَ أَوْ تَطْعَمَهُ (م - عن عتبان بن مالك ) \* - ز ـ لا يَصْبرُ على لَا وَاهِ للَّذِينَةِ وَشِدَّتُهِمَا أَحَدُّ مِنْ أُمْتِي إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْشَهِيدًا بَوْمَ الْهَيَامَةِ (م ت - عن أبي هريرة وعن ابن عمر ، حم م عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ لا يَصْلُحُ الْصَّيَّامُ في يَوْمَيْنِ يَوْمِ ٱلْأَضَى وَيَوْمِ الْفِطْدِ مِنْ رَمَضَانَ (م ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَ يَصْلُحُ الْكَذَبُ إِلاَّ فِي ثَلَاثِ : يُحَدَّثُ ٱلزَّجُلُ آمْ أَنَّهُ لِيُرْضِيَهَا ، وَالْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِبِ لِيُصْلِيحَ كِيْنَ النَّاسِ (ت \_ عن أسما. بنت بزيد ) \* \_ ز \_ لاَ يَصْلُحُ صَاعُ مِنْ تَمْرِ بِصَاعَيْنِ، وَلاَ دِرْهَمُ ۖ بِدِرْهَمْ أَنْ وَالدِّرْهَمَ ۗ بِالدِّرْهَمَ ، وَأَلدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لِلْ فَصْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنَّا (. \_ عن بى سعيد ) \* \_ ز ـ لاَيَصْلُحُ لبَشَر أَنْ يَسْجُدَ لبَشَرِ ، وَلَوْ صَلَحَ أَنْ يَسْجُدَ بْشَرْ البَشَر لَأَمَرْتُ للرَّأَةَ أَنْ تَسْعُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عُظْم حَقَّهِ عَلَيْهَا ، وَالَّذِي نْسَى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِ قَرَأُسِهِ قُرْحَةً تَنْبَعِسَ بِالْقَيْحِ وَالْصَّديدِ مُمَّ أَقْبَلَتْ تَلْعَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ (حمن \_ عن أنس) \* \_ز\_ لا يُصَــــــلَّى أَحَدُ كُمْ ۚ فِي النَّوْبِ ٱلْوَاحِيدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِيْدِ مِنِهُ شَقَىٰ؛ (حم ق د ن ــ عن أبي هريرة ) \* \_ ز ـ لاَيْسَلَّى ٱلْإِمَامُ في للَوْضِعِ ٱلَّذِي صَلَّى فيهِ للَـكَنْتُوبَةَ حَتَّى يَنَحَوَّلُ ( د ٥ ـ عن النبرة بن شعبة ) \* ـ ز ـ لاَ يُصَلَّى في أعْطَان الْإِيل وَيُصَلِّى فَ مُراحِ الْغَنَمِ ( • - عن سبرة بن معبد) \* - ز - لاَيُصَلِّبَنَّ أَحَدُ كُمْ \* وَهُوَ عَاقِمِنْ شَعْرَهُ ( ٥ ـ عن أبي رافع ) \* ـ ز ـ لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُ كُمْ يَوْمَ ٱلْجِمُعُةَ إِلاَّ أَنْ يَضُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ ( ق ٤ ـــ عن أبي هريرة ) \* - ز- لاَ يُصِيبُ للُوْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَّجَةٌ وَحَطَّ عَنهُ بِهَا خَطِيثةٌ (ت حب \_ عن عائشة) \* \_ ذ \_ لا يُصِيبُ عَبدًا نَكْبَةٌ كَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلاَّ بِذَنْبِ وَمَا يَنَفُو آللهُ عَنْهُ أَكُثَرُ (ت \_ عن أبي موسى) \* . ز - لا يُضَحَّى بَمُنَا بِلَتِي، وَلا مُدَابِرَةِ ، وَلا شَرْقَاء ، وَلا خَرْقَاء ، وَلا عَوْرَاء

(ن - عن على) \* - ف - لا يَعْجِزَنَّ أَحَدُ كُمْ إِدَا دَخَلَ مَرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ آرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ النَّخَبَّثِ ٱلشَّيْطَانِ آرَّجِيم ( ه ـ عن أبي أملمة) \* لأَيُعْدَلُ بِالرَّعَةِ (ت ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ لاَ يُعْدِي شَهْ: ﴿ شَيْنًا ۚ فَهَرْ أَجْرَبَ ٱلْأَوَّلَ ، لاَعَدَّوَى وَلاَ مَثَرَ خَلَقَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْس فَكَنْبَ حَيَاتُهَا وَرِزْقُهَا وَمَصَائِبُهَا (حم ت ـ عن ابن مسعود) \* لاَ يَشْهُ بَنْفُكُمُ بَعْنَا (الطيالسي عن عبادة) \* - ز ـ لاَ يَعْنَسِلُ أَحَدُ كُمْ بِأَرْض فَلاَةٍ وَلاَ فَوْنَ سَمَلْحِ لاَيُوارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى (• ـ عن ابن مسعود) \* ــ زـــ لاَيَعْنَسِلُ أَحَدُ كُمْ ۚ فِي للَّـاءِ ٱلدَّائِم وَهُوَ جُنْبُ ۚ (مِ نِ هُ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَعْنَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَيَتَطَهِّرُ مَا اَسْتَطَاعَ مِنَ الْطُّهْرُ وَيَكَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَنُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمٌّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ رَبْنَ ٱثْنَايْنِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِيبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَدِّرَ ٱلْإِمَامُ إِلاَّ غُفرَ لَهُ مَابَيْنَهُ ۚ وَيَنْ أَلْجُمُهُ ۚ ٱلْأُخْرَى (حمخ ـ عن سلمان) \* ـ ز ـ لَايَفُرُ ۚ تُنْكُمُ ۗ في سُعُورِكُ ۚ أَذَانُ بِلاَلِ وَلَا تَيَاضُ ٱلْأَفْقِ ٱلْمُنْتَطِيلِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ (حم ٣٠ عن سمرة ) \* لَا يُعْلَقُ ٱلرَّهُنُّ ( ٥ ــ عن أبى هريرة ) \* لَا يَقُلُّ مُوْمِنٌ ۗ (طب ـ عن ابن عباس) \* لَا أَيْنِي خَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ (ك ـ عن عائشة) -ز-لاَ يَفْتَرِقَنَّ أَثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضِ (د - عن أبي هريرة) \* ـزـ لَا يَفْرِكُنَّ مُوْمِينٌ مُوْمِينَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلْقًا رَضِي مِنْهَا غَيْرَهُ (حم م عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلُ إِلَى رَجُلٍ ، وَلَا أَمْرَأَةٌ إِلَى أَمْرَأَةٍ ، وَلَا وَلَهُ ۚ إِلَى وَالِدِ ( د ـ عن أَبِي هر يرة ) \* ـ زْ ـ لَا يُفْطُرُ مَنْ قَاء ، وَلَا

777 مَنِ أَخْتَلَمَ ، وَلَا مَنِ أَخْتَكُمَ (د ـ عن رجل) \* لاَ يَنْقَهُ مَنْ قَرَأُ الْقُوْآلَ مِنْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ (دت ٥ ـ عن ابن عمر ) \* - ز - لاَ يُقَادُ ٱلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ (حمت ـ عن همر) \* لاَ يَعْبَلُ آللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضًّا (ق د ت ـ عن أنى هر يرة) \* - ز - لا يَقْبَلُ اللهُ صَالاَةً بِنَيْرٍ طُهُور ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُول ( م ه \_ عن ابن عمر ، ه عن أنس وعن أبي بكرة ، دن ، عن والد أبي الليح ) \* \_ ز \_ لا يَقْبَلُ أَللهُ صَلاَةً حَالِض إلا بخمار (دك عن عائشة ) \* \_ ز .. لاَ يَقْبُلُ أَلَهُ صَــلاَةَ رَجُل فى جَسَدِهِ شَيْء مِنْ خَلُونَ (حرد ـ عن أبي موسى) \* ـ ز ـ لاَ يَقْبَلُ آللهُ لِصَاحِب بدُّعَةٍ حَلاَّةً وَلاَ صَوْمًا وَلاَ حَدَقَةَ وَلاَ حَجًّا وَلاَ عُمْزةً وَلاَ جِهَادًا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عَدُلاً يَخْرُجُ مِنَ ٱلْإِسْلاَم كَمَا تَخْرُجُ النَّشَّرَةُ مِنَ الْمَعِينِ (٥ ـ عن حذيفة) \* \_ ز \_ لاَ يَفْهَلُ آللهُ تَعَالَى مِنْ مُشْرِكِ أَشْرِكَ بَعْدَ مَا أَشْرََ عَلَا حَتَّى يُفَارِقَ النُّسْرَكِينَ إِلَى النُّسْلِمِينَ ( ٥ \_ عن معاوية بن حيدة ) \* لاَ يُقْبَلُ إِيمَانٌ بلاَّ عَمَل وَلا عَمَلُ بِلاَ إِيمَانِ (طب \_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لاَ يَفْتَطِمُ أَحَدُ مَالاً بِيَمِينِ إِلاَّ لَتِي اللَّهُ وَهُوَ أَجِدْتُمُ (د ـ عن الأشمث بن قيس) \* لا يُقْتَلُ مُشِيرٌ بَكَافِرِ (حم ت ء ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَ يُقْتَلُ ٱلْوَالِئُ بِالوَلَهِ

(د\_ عن عمر ، وعن ابن عباس ) \* لاَ يُقْتَلُ حَرٌّ بَعَبْدُ (هق \_ عن ابن عباس) \* ــ زــ لا يُعْتَلُ قُرَسَى صَبْرًا بَعْدَ هَٰذَا الْبَوْم إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ (م ـ عن مطيع) \* – ز – لاَ كُمْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوعَهُدُ فِي عَهْدِهِ ( - - عن ابن عباس ) \* لا يَقْرَأُ ٱلجُنْبُ وَلَا ٱلْحَانِفُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (حم

ت . \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لا يَشْرَأَنَّ أَحَدُ مِنْكُمُ ۚ إِذَا جَهَرُ " ُ بِالْقِرَاءَةِ إِلاَّ بِأَمُّ الْقُرْ آنِ (ن\_عن عبادة بن الصامت) \* \_ ز\_ لاَ يَقُصُ إلاَّ أُمرِ " أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ ( د ــ عن عوف بن مالك ) \* لاَ يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلاَّ أَمِيرِدُ أَوْ مُأْمُورُدُ أَوْ مُرَاهِ (حم ه \_ عن ابن عمرو ) \* \_ ز \_ لاَ يَقْضُ الْقَاضَى كَيْنَ ٱثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (حم خ د ه ـ عن أبى بكرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَقْضِيَنَّ أَحَدُ في قَضَاء بْفَضَاءِنْنَ وَلاَ يَقْضِينَ أَحَدُ كَيْنَ خَصْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ( ن – ءن أبي بكرة ) \* \_ ز \_ لا يَقْطَمُ الصَّالَةَ شَيْء وَأَدْرَ وَوَا مَا اسْتَطَعْتُم فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ( د ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ يَقَمُّدُ قَوْمٌ يَذْ كُرُونَ آللهَ إلاَّ عَنْهُمُ لِلْكَائِكَةُ وَفَسَيْمُهُمُ ٱلرَّحَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهُمُ ٱلسَّكِينَةُ وَذَ كَرَهُمُ ٱللهُ فِينَنْ عِنْدَهُ (حم م - عن أبي هريرة وأبي سعيد) \* - ز - لا يَقُلُ أَحَدُ كُمْ أَطْمِعْ رَبِّكَ ، وَضَّىٰ رَبِّكَ ، وَأَسْقِ رَبِّكَ ، وَلاَ يَقُلُ أَحَدُ رَبِّي وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلاَىَ ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُ كُمْ عَبْدِي وَأَمْتَى وَلَيْقُلُ فَتَاىَ وَفَتَاتَى وَغُلاَمِي ( ح ق - عن أبي هرية) \* - ز - لا يَقُلُ أَحَدُ كُمْ خَبُلُتُ فَسِي وَلَكِنْ ليقُلُ لَتِسَتْ نَنْسِي (حم ق دن ــ عن سهل بن حنيف ، حم ق ن عن عائشة ) # \_ز\_لاَ يَقُلُ أَحَدُكُمُ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُوَ نُسِّي (م-عن ابن مسمود) \* \_ ز \_ لاَ يَقُولَنَ أَحَدُ كُمُ الْكُرَّمُ فَإِنَّ الْكَرَْمَ ٱلرَّجُلُ السُّلِمُ وَلَكِنْ قُولُوا حَدَاثِقُ ٱلْأَعْنَابِ ( د ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ 'يقِمْ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفَ إِلَى مَقْطَهِ فَيَقَعُدُ وَلَـكِنْ لِيَقُلُ أَفْسَحُوا (مـ عن جابر ) \* ـ ذـ لاَ يُمْيِمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ بَحْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

( ق ت ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ يُرْبِحُ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلَ مِنْ جَمْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيـهِ وَلَـكِنْ تَفَسَّعُوا أَوْ تَوَسَّعُوا (حم م ـ عن ابن عمر) \* ــزـــ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ سُكُمُ ٱللَّهُمَّ ٱغْفِر ۚ لِي إِنْ شَيَّتَ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِيْتَ ٱللَّهُمَّ ٱرْزُوتْنِي إِنْ شَيْتَ وَلَيْمَوْمِ السَّأَلَةَ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء لاَ مُسكَّرِهَ لَهُ (حم ق دنهـعن أَبِي هَرِيرَةً ﴾ ﴿ ﴿ وَ لِمَا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ ۚ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (خـــ عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ لا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُم إِنِّي صُنْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ ( حم د ن \_ عن أبي بكرة ) \* لا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ جَاشَتْ قَشْي وَلَكِنْ ليَقُلُ لَقِسَتْ نَفْسَى ( د ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ يَقُولُنَّ أَحَدُ كُمْ عَبْدِي وَأَمْتَى كُلَّكُمْ عَبِيدُ أَنْهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاهِ أَنَّهِ وَلَكِنْ لِبَقُلْ غُلاَمِي وَجَارِيقِ وَفَتَايَ وَفَتَآنِي (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لا يَقُولَنّ أَحَدُ كُمْ عَبَدى أَوْ أَمْتِي ، وَلاَ يَتُولَنَّ للمُدُاوكُ رَبِّي وَرَ "بني ، وَلِيَقُلُ المَالِكُ فَعَاى وَفَتَاتِي ، وليقُلُ للَّهْأُوكُ سَيِّدِى وَسَيِّدَتِي : فَإِنَّكُمُ لَلَسْأُوكُونَ ، وَالرَّبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (د\_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ لِلْيِنَبِ الْكَرْمُ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ ٱلْوَامِنِ (حم م - عن أبي هريرة ) \* - زَــٰإِلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ يَاخَيْبَةَ ٱلدَّهْرِ فَإِنَّ أَقَلَهُ هُوَ ٱلدَّهْرُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَيقُومُ أَحَدُ كُمْ إِلَى الْصَّارَةِ وَ بِهِ أَذَّى ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يُكُلِّرُ أَحَدُ في سَبِيلِ اللَّهِ وَأَلَٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُمْمُ فِي سَبِيلِهِ إِلاَّجَاء يَوْمَ الْقيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتَشُبُ دَمَّا الَّوْنُ لَوْنُ آلِكُم وَالرَّبِحُ رَبِحُ لِلْسُلِّكِ (ت ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زــ لاَ يَكُونُ ٱللَّمَانُونَ شَعْمَاء وَلاَ شُهَدَاء يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( حم م د ـ عن ( ۲۶ \_ (الفتح الكر) \_ ثالث)

أبي الدرداء) \* \_ ز \_ لاَ يَكُونُ ٱلْمُؤْمِنُ لَمَّانًا (ت \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لَا يَكُونُ لِأَحَدِكُمْ ۚ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخْوَاتٍ فَيعْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّدَخَلَ أَلَجَنَّةَ (ت\_عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ لاَ يَكُونُ لِيُسْلِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِسًا فَوْقَ ثَلَاثُةً َ فَإِذَا لَتَهَةُ سَلِّمَ عَلَيْهِ ۚ فَكَاتَ مَرَّاتِ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ ۚ فَقَدْ بَاء بإنْجهِ ( د ــ عن عائشة ) \* \_ ز\_ لاَ بَكِيدُ أَهْلَ اللَّدِينَةِ أَحَدُ إِلاَّ انْمَاعَ كَما َ رَمَّا عُ الْلِمْحُ ف اَلْمَاهِ (خ ـ عن سعد) \* ـ ز ـ لاَ يَلْبَسِ النُّحْرُمُ الْقَبِيصَ وَلاَ السِامَةَ وَلاَ ٱلسَّرَاوِيلَ وَلاَ ٱلْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ ٱلْحُنَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ تَشَكِّيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُنِّيْنِ وَلَيْقَطْمُهُمَّا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ السَكَشَّيْنِ (حرق دن ٥ - عن ابن عمر) \* - ز - لاَيْكِ النَّارَ رَجُلُ كَكَ مِنْ خَشْيَة أَلْمُو حَتَّى يَمُودَ ٱللَّبَنُ فِي ٱلْضَّرْعِ ، وَلَا يَجِنْتُومُ خُبَارٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ، وَدُخَانُ جَهُمْ فِي مَنْخَرَىٰ مُسْلِمِ أَبْلَنَا (حرت ن ك ـ عن أبي هويرة ) \* لاَ يُللَّخُ اَلُوْمِنُ مِنْ جُعْرِ مَرَّكَيْنِ (حم ق د ہ ـ عن أبى هويرة) \* ـ ز ـ لاَ يَلغُ أَحَدُ كُمْ حَمَا يَالِمُ الكَلْبُ ، وَلاَ يَشْرَبْ بِالْبَدِ الْوَاحِدَةِ كَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ ٱلَّذِينَ سَنَجِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ فِي إِنَّاهِ حَتَّى يُحَرِّكُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَّاهِ غَمْرًا ، وَمَنْ شَرِبَ بِيلِيهِ وَهُو يَقْدُرُ عَلَى إِنَّاء يُر بِدُ ٱلتَّوَاشُمَ كَتَبَ ٱللهُ لَهُ بِمَدَدِ أُصَابِيهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَّاهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَحَ إِذْطَرَحَ ٱلْقَدَحَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا مَعَ ٱللَّهُ ثَيًّا ( ٥ ــ عن عمر ) \* لا كَيْمَنَّ ٱلْقُرْ آنَ إِلاَّ طَاهِرٌ ۚ ( طب ــ عن ان عمر ) \* \_ ز \_ لا كَيْسِكُنَّ أَحَدُ كُمْ ذَكَرُهُ بِيَهِينِدِ وَهُو يَبُولُ ، وَلاَ يَتْمَنْحُ مِنَ ٱلْحَلَامِ بِيمينهِ ، وَلا يَتَنَفَّسْ في ٱلْإِنَّاءِ (م ـ عن أبي قنادة ) \*

ـ زـ لاَ يُش أَحَدُ كُمْ ف نَمْلِ وَاحِدَةٍ وَلاَ خُفٍّ وَاحِدِ لِيَنْعَلَهُمَا جَمِماً أَوْ لِيَغْلَقُهُمَا جَبِيعًا (ق دت ه ــ عن أبى هريرة ) \* ــ ز ــ لاَ يَمْنَعُ أَحَدُ كُمُ نَصْلَ ٱلمَاءِ لِيَمَنْعَ بِهِ ٱلْكَلَا ۚ (ق دت ٥ ـ عن أبي هريرة لَا يَمْنَمُ ۚ جَارُ جَارَهُ أَنْ يَشْرِزَ خَشَبَةً فَى جِلَارِهِ (حم ق ـ عن أبي هريرة بن عباس ، حم ه هن مجمع بن يزيد ورجال كثيرة من الأنصار) لاَ يُمْنَمُ فَضْلُ ٱلمَاءِ ، وَلاَ يُمْنَعُ فَمْمُ ٱلْبِيدِ ( . ك ـ عن عائشة ) لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَ كُمْ أَذَانُ بِلاَل مِنْ سُعُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْل لِيُرْجَعِّ فَأَنْمَكُمُ وَلِيُنَبُّ أَنَّ مَكُم مُ مَ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ لَم كَذَا حَتَّى يَقُولَ لَم كَذَا يَهْرَ ضُ فِي أُنْقُ الْسَّمَاءِ ( حم ق ده ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَ يَمُوثُ أَحَدُ مِنَ للُسْلِينَ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمُّهُ مِنَ السُّلِينَ يَبِثُلُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَمَا فَرْقَهَا فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلاَّ شُغْنُوا فِيهِ (حم ت ن ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ لاَ يَمُوتُ رَجُلُ مُشْرِهُ إِلاَّ أَذْخَلَ أَنَّهُ مُكَانَهُ ٱلنَّارَ يَهُو دِيًّا أَوْ نَصْرَانيًّا (م \_ عن أبي موسى ) . ز ـ لا يَمُوتُ فيكُمُ مَينتُ مَادُمْتُ بَيْنَ أَظَهُر كُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ مَالاتِ لَهُ رَحْمَهُ ١ (ن \_ عن زيد بن ثابت ) \* ... ز \_ لا يَمُوتُ لِإِحْدَا كُنَّ أَلَاثَهُ مِنَ أَوْنُهِ فَتَحْتَسِبَهُمْ إِلَّا دَخَلَتِ آلجَنَّةَ ، وَأَثْنَانِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* . لاَ يَمُونُ لِمُشِرِ ثَلاَثَهُ مِنَ ٱلْوُلْدِ فَبَلِجَ ٱلنَّارَ إِلاَّ تَعِيلَّةَ ٱلْفَسَمِ (ق ت ن ٥٠-عن أبي هريرة ) \* لاَ يَهُوَنَ أَحَدَ مِنْ كُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ النَّفَّنَ اللَّهِ تَعَالَى (حم م ده \_ عن جابر) \* \_ ز\_ لاَ يَمِينَ عَلَيْكَ أَوَلاَ نَذْرَ فِي مَعْشِيَةِ الرَّبِّ وَلاَ فِي تَطِيعَةِ ٱلرَّحِمِ وَ فِيهَا لاَ تَمْلِكُ ( د ك ـ عن عمران بن حصين) \* ـ ز ـ

لاَ يَنْبَغَى لِأَحَدِ أَنْ يَنْتُشَ عَلَى تَقْش خَاتمي هَذَا (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لَا يَنْبَنَى لِصِدِّ بِيِّ أَنْ يَكُونَ لَنَّانًا (حم م - عن أبي هويرة ) \* - ز - لا يَنْبُنِي لِمَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَقَّى ( حمق د - عن ابن عباس ، حمخ عن أبي هريرة وعن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَيَنْبغي لِقَوْم ِ فِيهِمْ أَبُو بَكُرْ أَنْ يُومَيْم، غَيْرُهُ (ت \_ عن عائشة ) \* \_ ز\_ لاَ يَتَنْبَغَى لِمُؤْمِنِ أَنْ يُلْـِلَّ نَفْسَهُ يَتَمَرَّ ضُ للْبَلَاءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ (حم ت ه - عن حليفة ) \* - ز - لاَ يَنْجَعَى هٰذَا لِلْمُنَّةِينَ ، يَعْنِي أَخْرِ بِرَ (حم ق ن - عن عقبة بن عامر) \* - ز - لاَيَنْتَجِي آثَنَان دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُحُزُّ نُهُ ۗ ( د \_ عن ابن مسعود وعن ابن عمر ) \* ــ ز ــ لاَ يَنْظُر الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ تَنْظُرِ اللَّرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ اللَّرْأَةِ وَلاَ يُنْفِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، وَلاَ تُنْفِ الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّأَةِ فِي اَلُمُّوْبِ اَلْوَاحِدِ (حم م د ت \_ عن أبي سعيد ، وروى ه صدره ) \* \_ ز \_ لْأَيْنَظُرُ أَللهُ إِلَى رَجُل أَنِّى رَجُلاً أَو آمْرَأَةٌ في أَلهُ بُر (ت - عن ابن عباس) \_ ز\_ لاَ يَنْظُرُ ٱللَّهُ إِلَى رَجُل جَامَعَ آمْرَ أَلَهُ فِي دُبُرُ هَا ( ٥ ـ عن أبي هو يرة ) \_ ز .. لاَ يَنْظُرُ أَلَهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلًا و في ت ـ عن ابن عر) \_ زِ لاَ يَنْظُرُ أَلَٰهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا (حم خ ـ عن أبي هر رة ) \* - ز - لا يَنْفُر أَنَّ أَحَدُ الْحَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطُّو الْ الْكِيْتِ (حم د ه - عن ابن عباس ، ه عن ابن عر) \* - ز - لا يَنفَعهُ لِأَنَّهُ لَمْ قِلْ يَوْمًا رَبِّ أَغْفِرْ لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ أَلِدِّينِ (م ــ عن عائشة ) \* ــ ز ــ لاَ يَمَنْشُنْ أَحَدُ عَلَى نَفْسُ خَاتْمِي هَذَا (م ه عن ابن عمر) \* \_ز\_لاَ يُنْكِعِ ُ الزَّانِي

الْجَالُولُ إِلاَّ مِثْلَةُ ( دك ـ عن أبي هربرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَشْكِحُ النَّحْرِمُ وَلاَ يَشْكَحُ وَلاَ تَشْلُبُ ( م دن ٥ ـ عن عَبان ) \* ـ ز ـ لاَ يُورِدَنَّ عُرْضُ عَلَى مُسِحِ ( ح ق دن ـ عن أبى هربرة ) \*

## حرف الياء

\_ز\_ يَا آلَ مُحَدِ مَنْ حَجَّ مِنْ كُمُ ۚ فَلْيُهِلِّ بِمُورَةٍ فِي حَجَّدِدِ (حب\_عن أمسلمة) \* \_ ز\_ يَا أَبَا بَكُر إِنَّ لِـكُلِّ قَوْم عِيدًا وَهذَا عِيدُ تَا ( ق ن ه ــ هن عائشة ) \* \_ ز \_ يا أَبا كَمْر قُل اللَّهُمَّ فَاطِرَ الْسَمَرَاتِ بِوَالْأَرْض عَالمَ الْفَيْبِ وَالسَّهَادَةِ لاَ إِلٰهَ إِلا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْء وَمَليكَهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌّ فَيْسِي وَمِنْ شَرَّ النَّسْيَطَانِ وَشِرْ كِيهِ وَأَنْ أَقْـُنْرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَهُ إِلَى مُسْلِمِ (ت ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ يَا أَبَا بَكُرْ مَاظَنُكَ بِا ثُنَيْنِ آللُهُ ثَالِبُهُمَا ۗ (م ق ت - عن أبي بكر) \* - ز - يا أبا شَنْلَبة كُلُ مَارَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكُلْبُكَ ٱللُّمَا لِمُ وَيَدُكُ ذَكُّ وَغَيْرُ ذَكِّي (د\_عن أبي ثعلبة) \* \_ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ أَثْرَى أَنَّ كَثْرَةَ لَلَـالِ هُوَ الْغِنَى إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فَقُرُ الْقَلْبِ مَنْ كَانَ الْفِنَى فِي قَلِّبِهِ فَلاَ يَضُرُّهُ مَالَقِيَّ مِنَ ٱلدُّنْبَا ، وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ في قَلْمِهِ فَلَا يُنْشِيهِ مَا أَكْثِرَ لَهُ فِي آلِهُ ثَنِياً وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُخُهَا (ن حب ــ عن أبي ذر ) \* \_ ز \_ يَا أَبَا ذَرٌ إِذَا صُمُتَ مِنَ الْشَهْرُ ثَلَاثَةَ أَبَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَتَغْسَ عَشْرَةَ (تن - عن أبي فر) \* - ز- يَا أَبَا ذر إِذَا طَبَعْتَ فَأَكْثِرِ ٱلْمَنَ وَتُمَاهَد جِيرَانَكَ (ح خدم ن ن ـ عن

أَبِي ذر مَ \* \_ ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ شَكِيدٌ لاَ تَسْتَطِيمُ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَ الشِّكَ إِلَى مَسْجِدِكَ كَيْفَ تَصْنَمُ ۚ ۚ تَمَفَّىٰ ۚ ، يَأَأَبَا ذَرَّ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَمَاتَ النَّاسَ مَوْتُ شَدِيدٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيسِهِ بِالْمَبْدِ ، يَعْنِي الْقَبْرُ كَيْفَ تَصْنَعُ ﴿ اصْبِر ۚ يَا أَبَا ذَرَّ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ الْنَاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا حَتَى تَغْرَقَ حِجارَةُ أَزَّ بِنِ مِنَ ٱلدُّمَاءِ كَبْفَ تَصْنَمُ \* الفُّدْ في بَيْدِكَ وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَالِمُكَ قَالَ ۚ فَإِنْ كُمْ ۚ أُثْرَاكُ : قَالَ فَاثْتِ مَنْ كُنْتَ مَعَهُ فَسَكُنْ فِيهِمْ . قَالَ فَالْخُذُ سِلاَحِي: قَالَ إِذَا نُشَارَ كُهُمْ فِيهَا هُمْ فيهِ ، وَلَكِنْ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرْدَعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ مِنْ طَرَفِ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ كَنَّ يَبُوءِ بِإِثْثِيرِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونَ مِنْ أَصْلَبِ النَّارِ (حمده حب ك ـ عن أبي ذر) \* ـ ز ـ يَا أَبَّا ذَرَّ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوز آلْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ (حم ن ه ص - عن أبي ذر ) \* - ز - يا أبا ذَر الا أُعَلَّلُكَ كَلَمَات تَقُولُهُنَّ تَلْعَقُ مَنْ سَمْكَ وَلاَ بِمُدْرَكُكَ إِلاَّمَنْ أَخَذَ بِسَلِكَ أَكَمَّرُ وُبُرَّكُلِ مَالَةِ ثَلَاَيْ وَلَاَيْنَ وَتُسَيِّحُ ثَادَةًا وَتُلاَثِينَ ، وَتَعْمَدُ ثَادَتًا وَثَلاَثِينَ ، وَتَغْسَيرُ بِلاَ إِلَّهَ إِلا أَلْلُهُ وَحْدَهُ لأَشَر بِكَ لَهُ لَهُ ٱللَّكُ وَلَهُ ٱلْحَدُّ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَنْ قَالَ ذَٰقِكَ غُفِراتْ لَهُ ذُنُو بُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَعْدِ (د\_عن أبى ذرٌ) \* -ز- يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ أَمْرُوا فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَلَّكُمُ أَقَّهُ عَلَيْهِمْ فَنْ لَمْ يُلاَثُكُمُ ۚ فَبِيعُوهُ وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ (د ـ عن أبي ذر) \* ـ ز ـ يَا أَبَّا ذَرَّ إِنَّكَ صَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَهُ وَإِنَّهَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَهُ ۖ إِلَّا مَنْ أَخَذُهَا بِعَقْهَا وَأَدَّى ٱلَّذَى عَلَيْهِ فِيهَا (م - عن أبى ذر ) \* - ز - يَا أَبَا ذَرْ إِنَّهُ

سَيَكُونُ بَدْدِي أُمْرَاه يُمِيتُونَ الصَّلاةَ فَصَلَّ الْصَّلاَةَ إِنْ قُمَّا فَإِنْ صُلِّيتْ إِوْ قُمَّا كَانَتُ لِكَ نَافِلَةً وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَخْرَزْتَ صَلاَتَكَ (مت - عن أبي فد) \_ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّى أَرَاكَ صَعِيفًا وَإِنَّى أُحِبُّ الكَ مَا أُحِبُّ لِنَسْبِي لاَ نَتَأْمَرُنَ عَلَى ٱثْنَيْنِ وَلاَ تُوْلِّينَ مَالَ يَنِيمٍ ( م دن ـ عن أبى ذر) • ـ ز ـ يَا أَبَا ذَرَّ إِنِّي لَأَعْرِفُ آيَةً لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَـكَفَتْهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَعْلَ لَهُ كَفْرَجا وَبِرُ زُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَعْنَسِبُ (حمن ، حب ك عن أبي فر) إِنَّ إِنَّ أَنِهُ أَنْ تَنْدُو فَتَشَيَّرُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرُ النَّ مِنْ أَنْ نُسُلِّيَ مِائَةَ رَسُمَةٍ وَأَنْ نَفَدُو كَعَقَلِّم بَابًا مِنَ الْمِلْمُ عُمِلَ بِدِ أَوْ كَمْ يُعْمَلُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّي ٱللهَ رَكْمَةِ تَطَوُّعًا ( ٥ - عن أبي ذر ) \* - ز - يا أَبا ذَرَّ مَا أُحِبُّ أَنْ لِي أُخُدًا ذَهَبًا أَمْسَى ثَالِيْهُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارُ إِلاَّ دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ ٱللَّهِ لِمُسْكَذَا وَمُسْكَذَا وَمُسْكَذَا ، يَا أَبَا ذَرَّ ٱلأَسْتُعَزُّونَ هُمُ آلأَ قَلُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَـٰكَذَا وَهُـكَذَا (حم ق ـ عن أبى ذر) \* ــز ـ يَا أَبَا ذَرّ مَا أُحبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُخْدِ ذَهَبًا أُنْفَهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلَاقَةَ دَنَانِيرَ (حرق -عن أبي ذر ) \* ــ زـــ يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ تَنْدِي أَيْنَ تَذْهَبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَتْ وَإِنَّهَا نَذْ مَنِهُ مَنَّى تَأْنِيَ الْمُرَّشَ فَنَسْعِدُ كَيْنَ بَدَىٰ رَبُّهَا فَنَسْتَأْدِنُ في الرُّجُوع كَيْأَذَنُ لَمَا وَكَأَنُّهَا قَدْ قِيلَ لَمَا أَرْجِي مِنْ حَبَثُ جِنْتِ فَتَطَلُّمُ مِنْ مَشْرِجًا فَنْكِ مُسْتَقَرُّهُما (حم ق ٣ ـ عن أبى در) \* ـ ز ـ يَاأَبَا رُزَيْنِ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ بَرَى الْقَمَرَ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ تَخْلِيًّا مِ فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلِّق ٱللهِ فَاللهُ أَجَلُ وَأَعْظَمُ ( حرده ك - عن أبي رزين ) \* - ز- بَاأَبًا سَمِيدٍ مَنْ رَضِيَ

بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً وَبُمُحَدٍّ نَبِينًا وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ وَأُخْرَى يُرْفَمُ جِهَا العَبْنُ مِائَّةَ دَرَجَةٍ فِي ٱلجَنْدُ مَا يَنْ كُلِّ دَرَجَةَ بِنِ كَمَا أَبْنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْض أَجْهَادَ في سَبيل اللهِ أَلْجِهَادَ في سَبيل اللهِ آلْجِهَادَ في سَبِيل اللهِ (حم م ن \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يَا أَبَا عُمَيْدِ مَا فَهَلَ النَّفَيْرُ ( ح خ ت ن ه \_ عن أنس ؛ = ز \_ يا أبا مُوسَى لقَدَ أُوتيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَ امير آلِ دَاوُدَ (خ ت عن أبي موسى) \* ـ ز ـ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَرُ مِمَا أَنْتَ لاَق فَاخْتَصَرْ عَلَى ا ذَلِيَ أُوذُرْ (خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَر عَا تَسَكُنْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ ، وَآرْضَ بِمَا فَهَمَ آللهُ الكَ أَكَنُّ مِنْ أَغْمَى الْدَّاسِ ، وَأَحِبُّ السُيلِينَ وَالْوَلْمِينِينَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلَ بَيْنِكَ ، وَأَكْرَهُ لَمُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ تَكُنْ مُوْمِينًا ، وَجَاوِرْ مَنْ جَاوَرْتَ بِإِحْسَانَ تَسَكُنْ مُسْلِمًا ﴿ وَ إِيَّاكَ وَكَثَرَةَ الْضَّعَكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْضَّعِكِ فَسَادُ الْقَلْبِ ( . - عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَا أَبْنَ آ دَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبَدُّلُ الْفَضْلَ خَـيْرُ ۖ لِكَ وَأَنْ تُمْسِكُهُ شَرْ لَكَ ، وَلاَ نَادَمُ عَلَى كَفَافِ ، وَأَبْدَأُ بَنْ تَمُولُ ، وَالْبَدُ الْمُلْيَا خَبْرٌ مِنَ الْبَدِ السُّفْلَى (هم م ت ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ يَا أَبْنَ آدَمَ هَلُ تَدَّرى مَا تَمَامُ الْنَشْهَةِ : الْفَوْزُ مِنَ النَّار ، وَدُخُولُ الْجَنَةِ (حَمْ خَدْ تْ ــ عَنْ مَعَادْ ) \* ــ ز ــ يَا آئِنَ ٱلْأَكْرُعَ مَلَكُتُ فَاسْجِحْ (خ\_عن سلة بن الأكوع) \* يَا ٱئنَ ٱلحَصَامِيةِ مَا أَصْبَعَثَ تَنْقِيمُ عَلَى آللهِ أَصْبَعَثَ تُمَّاشِي رَسُولَ آللهِ (حم. عن بشير بن الخصاصية ) \* ـــز ــ يَا أَبْنَ ٱلْخُطَّابِ اذْهَبُ فَنَادِ فِي الْنَاسِ إِنَّهُ ۗ لاَ يَدْخُلُ أَلِجُنَّةً إِلاَّ الوَّمِنُونَ (حم م ـ عن عمر) \* ـ ز ـ يَأَأَبْنَ حَوَالَةَ إِذَا

رأيتَ آلِنْلاَقَةَ قَدْ نَزَلَت ٱلْأَرْضَ لِلقَدَّاءَ ۖ فَقَدْ دَنَتِ ٱلزَّلاَزِلُ وَٱلْبَلاَبِلُ وَٱلْأَمُورُ الْمِعْلَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَنَذِ أَقْرَبُ مِنَ الْنَاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ (حمدك عن العرباض) \* \_ ز \_ يَا آبْنَ عَايِشِ أَلاَ أُخْبِرُكَ بَأَفْضَل مَا تَعَوَّذَ بِهِ المُتَعَوِّذُونَ قُلْ أَعُوذُ برَبِّ الْفَلَق ، وَقُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاسِ هَا تَيْنِ السُّورَ آيْنِ ( ن ... هن ابن عايش الجهني ) \* \_ ز\_ يَا أَبْنَ عَوْفِ ارْ كُبِّ فَرَسَكَ ثُمُّ نَادِ إِنَّ الْجَنَّةَ لاَتَهِلُ إِلاَ يُوْمِن (د - عن العر باض ) \* - ز - يا أُبَدُّ إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَمَالى أَرْسَلَ إِنَّ أَنِ أَقْرًا الْلُّو آَلَ عَلَى حَرْفِ فَرَكَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُنَّتِي فَأَرْسَلَ إِلَىٰ النَّانِيةَ أَنِ اقْرَأُهُ عَلَى حَرْ فَيْن فَر دَدْتُ إِلَيْدِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي فَأَرْسَلَ إِلَىٰ ٱلثَّالِينَةَ أَنِ آثُرُ ۚ أَهُ مَلَى سَبْغَةِ أَحرُ فِ وَلَكَ بَكُلُّ رَدَّةِ رَدَدْتُهَا مَسْأَلَة "تَسْأَلْنِها فَتَمْلُتُ : ٱللَّهُمَّ ٱغْفِر ۚ لِأَمَّتِي ٱللَّهُمَّ ٱغْفِر ۚ لِأُمَّتِي وَأُخَّرْتُ ٱلثَّالِثَةَ لِيَوْم يَرْغَبُ إِلَىّ فِيهِ ٱلْخَانِيُ كُلُهُمْ عَتَّى إِرْاهِيمُ (حمم - عن أبي ) \* - ز- يَأْبُنُ إِنَّهُ أُنْزِلَ الْقُرُ آنُ مَلَى سَبْغَةِ أَحْرُ فِ كُلُّهُمْ شَافِ كَافِ (ن ـ عن أبى) \* ـ ز ـ يَاأُبَنُّ إِنِّى أَثْرُ ثُتُ الْفُرْآلَنَ فَقَبِلَ لِي عَلَى حَرَافٍ أَوْ حَرْ فَيْنِ فَقَالَ لَلَكُ ٱلَّذِي مَعي قُلْ مَلَى حَرْ فَيْنِ قُلْتُ مَلَى حَرْ فَيْنِ فَقَبِلَ لِي عَلَى حَرْ فَيْنَ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَعَالَ اللَّكُ ٱلَّذِي مَمِي قُلْ عَلَى الرَّأَةِ وَاللَّهُ عَلَى الرَّأَةِ عَلَّى بَلْمَ سَبْقَةَ أَحْرُ فِ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا إِلا شَافِ كَافِ إِنْ قُلْتَ سَمِيهًا عَلِيًّا وَإِنْ قُلْتَ عَزِيزًا حَكِيًّا مَا لَمْ تَخْسَرُ آيَةَ مَذَابِ برَعْمَةِ أَوْ آيَةً رَعْمَةٍ بِعَذَابِ (د\_عن أبيّ ) \* ...ز\_ياً أَخَا سَبَأَ لَابُدُّ مَنْ صَدَاقَةٍ ( د ـ عن أبيض بن حمال ) \* ـ ز ـ يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هذا اليوم فَأعِدُوا (م هق عن البراء) \* - ز - يا أخِي أشر كُنا في صالح

دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا (حم ه \_ عن عمر) \* \_ ز \_ يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فَي خَكِّ منْ أَلُّهُ ۚ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (م \_ عن جندب الطيالسي ، والعزار عن أسامة ان زمد ) \* ... ز .. يَا أَسْهَا إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَلَفَتَ الْمَحِيضَ كُمْ يَصْلُحُ أَنْ يُرَّى مِنْهَا شَيْءٍ إِلاَّ إَلَمَادًا وَلِمَادًا ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْبِهِ وَكَفَّبْهِ ( د ـ عن عائشة ) \* \_ ز\_ با أَشجُ إِنَّ فِيكَ كَلَمْلَتَيْن يُحبُّهُما اللهُ : الْحِلْمُ وَالنُّوَّدَةَ (ه \_ عن أبي سعيد) \_ ز\_ بَا أَعْرَانِيُّ إِنَّ ٱللَّهُ غَضِبَ هَلَى سِبْطُبْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَا يْبِلَ فَشَيْخُهُمْ دَوَابً يَدَبُّونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَٰذَا مِنْهَا ، يَعْنِي الْضَبُّ فَلَسْتُ ٓ كُلُهَا وَلاَ أَنْهُى عَنْهَا (م \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ يَا أَفْلَحُ تَر بَ وَجُهُكَ (ت \_ عن لْمُ سَلَمَةً ) \* \_ ز\_ يَا أَكُمْمُ اغْزُ مَعْ غَيْرٍ قَوْمِكَ يَحْسُنُ خُلُقُكَ وَتَسَكَّرُهُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ ، يَا أَ سُكْتُمُ خَيْرُ ٱلرُّ فَقَاءِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ ٱلْطَلَارِثُمِ أَرْبَعُونَ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَتُهِانَةِ ، وَغَيْرُ الْجِيُوشِ أَرْبَةُ آلَافٍ ، وَلَنْ يُنْلَبَ آثْنَا عَشَرَ أَلْنَا مَنْ قِلَّةٍ ( ٥ \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ يَا أُمُّ الْعَلَادِ أَبْشِرِي فَإِنَّ مَرَ صَ السَّلِم يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ الْنَارُ خَبَثَ ٱلدَّهَبِ وَٱلْفِطَّةِ (دــ عن أُم العلام) \* \_ ز \_ يَا أُمَّ حَارَثَةَ إِنَّهَا جَنَّاتٌ فِي جَنَّةٍ ، وَ إِنَّ ٱبْنَكُ أَصَّابَ ٱلْفِرْدُوْسَ ٱلْأَعْلَى ، وَالْفَرْدُوْسُ رَبْوَةُ آلِجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْسَلُهَا (ت ـ عن أنس) \* - ز - يا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بَعِنَةً وَاحِدَةِ : وَلَكِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَ إِنَّ حَارِثَةَ لَنِي الْغَرِ دَوْسِ ٱلْأَعْلَى (حم خ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَا أُمَّ سَلَمَةَ إنهُ لَيْسَ آدَمِي ۗ إِلاَّ وَقَلْبُهُ ۚ بَيْنَ إِصْبَعَانِ مِنْ أُسَاسِمِ آللهِ : فَنْ شَاءَ أَقَامَ ، وَمَنْ

شَاء أَزَاعَ (ت عن أم سلمة ) \* \_ ز \_ يَا أُمُّ سَلَمَة لَا تُؤْذِيني في عائِشَة فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَى الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِمَافِ آمْرَ أَةِ مِنْكُنَّ غَبْرَهَا (خ ت ن ـ عن عائشة ) \* \_ ز\_ يا أُمَّ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّى اَشْتَرَطْتُ طَلَى رَبِّي فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ الرَّضَى كَمَا تَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَتُ كَمَا يَغْضَتُ فَأَثْمَنَا أَحَدَ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَنِي بِدَءُورَةٍ لَيْسَ لَمَا بِأَهْلِ أَنْ تَجَتَّلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَتُو بَةً تُقْرَّبُهُ بِهَا مِنْكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ( حم م \_ عن أنس) \* يَا أُمَّ فُلَانِ اجْلِيبِي فِي أَنَّ نَوَاحِي السَّكَاكِ شِيْتِ أَجْلِسْ إِلَيْكِ (حرم د \_ عن أنس) \* \_ ز\_ يَا أَنْجُنَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ (حم ق ن ـ عن أنس) \* ـ ذ ـ يَا أَنْسُ إِنَّ الْنَاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا وَ إِنَّ مِسْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَمَى الْبَصْرَةُ وَالْبُصَيْرَةُ فَإِنْ مَرَرْتَ مِهَا أَوْ دَخُلُتُهَا فَإِيَّاكَ وَسِياخَهَا وَكَلاَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمْرَاتُهَا وَعَلَيْكَ بضو احِيها فَإِنَّهُ يَكُونُ بِها حَسْفُ وَقَدْفْ وَرَجْفْ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُسْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ( د\_ عن أنس ) \* \_ ز\_ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ مَسَـلُوا أَرْبَعَا ۖ فَإِنَّا قَوْمُ ۖ سَفْرِ" (د\_عن عمران بن حصين) \* \_ ز\_ يا أَهْلَ الْتُرْ آنِ أَوْ يُرُوا فَإِنَّ آلَةً يُحِبُّ ٱلْوَثْرَ (دن ه ك عن على) \* \_ز\_ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱللَّهُ وَإِنْ أُمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ نُجَدَّعْ فَاسْمَمُوا لَهُ وَأَطِيمُوا مَأَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ أَقْهِ (حم ت الله \_ عن أم الحصين ) \* \_ ز \_ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُوا رَبَّكُمُ اللَّهِي خَلْقَكُمُ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ مَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَأَنْتُوا أَلْل ٱلَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقَدِينًا . يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آتَمُوا آلَةَ وَلْتَنْظُرُ فَمْنُ مَا قَدَّمَتْ لِفَدِ وَآتَتُوا آلَةً إِنَّ أَلَلَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَمْسَلُونَ

تَصَدَّقَ رَجُلُ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ درْ تَجِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعَ بُرَّهِ مِنْ صَاعَ تَمْرُ هِ وَلَوْ بِشِقٌ تَمُرَ ۚ ﴿ حَمْ مِ نَ هَ \_ عَنْ جَرِيرٍ ﴾ ﴿ ــــ ز ــ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱلَّـٰفَلُونَى فى أَبِي بَكْرٍ ۚ فَإِنَّهُ كُمْ يَسُونْنِي مُنْذُ صَحِيَنِي ﴿ عبدان للروزي وابن قانع معا في الصحابة عن جزاد ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَذْ كُرُوا اللَّهَ لَذْ كُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِنَةُ تَنْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَنْبُعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ المَوْتُ بمَا فيسه (ح ت ك \_ عن أبي ) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْسُكُمْ ْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّكُمُ ۚ تَدْعُونَ سِمِيعًا فَرِيبًا وَهُوَ مَتَكُمْ ۗ (ق د \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز \_ يَأْلُمُ النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْمِمُوا الطَّمَام وَمِلُوا ٱلْأَرْحَامَ وَصَالُوا بِاللَّيْلُ وَالنَّاسُ نِيامٌ تَنْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بَسَلَامِ (حم ت ه ك ــ من مبدالله بن سلام ) • \_ ز\_ مَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آ يَمَانِ مِنْ آ يَاتِ أَلْهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْدَكَ مِنْهَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَبَاتِهِ فَإِذَا رَأَ ثُمُّمْ شَيْمًا مِنْ ذَلِك فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجُعَلَى إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْء تُوعَدُونَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاّتِي هَذِهِ وَلْقَدُ حِيْءَ إِلنَّارِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخُرْتُ تَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَىٰ مِنْ لَفْجِهَا حَتَّى قُلْتُ يَارَبِ وَأَنَا فِيهِمْ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمُحْجَنِ يُجَرُّ قُصُّبَهُ فِي النَّار كانَ يَشْرِقُ ٱلْحَاجَ بِمِعْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ بِهِ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِعْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ آلِهُرَ ۚ وَالَّتِي رَبَّطَتُهَا فَلَمْ تُظْمِينُا وَأَمْ تَشُرُ سُمَّا أَنَّا كُلُّ مِنْ خُسَّاشَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ، وَجِيَّ بِالْجَنَّةِ فَلَاكِ حِينَ رَأَ يْشُهُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُفْتُ في مَقَامِي كَهَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُربِدُ أَنْ أَنْنَاوَلَ مِنْ لَهُرَ هَا شَيْنًا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَتَالِي أَنْ لأَأْفُلَ (حم - عن جابر) \* - ز-

يَأْمِهَا النَّاسُ إِنَّ آلَٰةً قَدْ أَذْهَبَ عَنْـكُمْ عُبِّيَّةٌ ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمُهَا بِآبَاتُهَا ، فَالنَّاسُ رَجُلانِ : رَجُل ۚ رَ ۗ تَقَيُّ كَرِيم ۚ عَلَى اللهِ ، وَفَاجِر ۗ شَقِّي هَانٌ عَلَى اللهِ ، وَالَّنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ أَلَهُ آدَمَ مِنْ تُرَّابِ (ت - عن أبن عمر) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّكُمْ \* تُصْفَرُونَ إِلَى آللهِ حُفَاةً غُرَاةً غُرٌ لاَ كَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْق نُهِيدُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ أَوْلَ الْخَلَائِقِ يُكُسَّا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، أَلاَ وَإِنَّ بُجَاء بِرِجَالٍ مِنْ أَتْتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ النَّبَالِ فَأَتُولُ يَا رَبِّ أَصْحَانِي فَيْقَالُ إِنَّكَ لْأَنَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ فَأَقُولُ كَمَّا قَالَ الْمَبْدُ الْمَالِحُ : كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ يِفِهِمْ فَلَكَ تُوَ تَتِنَنَى كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقيبَ عَلَيْهِمْ فَيَقَالُ إِنَّ هُوْلاء كم يَزَ الْوَا مُرْ تَدَّيْنَ فَلَى أَعْقَا بِهِمْ مُنْذُ فَارَ قَتَهُمْ ۚ (حرق ت ن ــ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّـٰكُمْ لاَنَدْعُونَ أَمَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِذَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنُسَكُمُ وَ يُنْ أَعْنَاقَ رَكَابِكُمُ ( دت \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ إِنَّكُ ۚ لَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرِهُمْ هِدِ وَلَكِينَ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا (حم د عن الحسكم بن حزن) \* - ز - يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَلَى أَهْلَ كُلَّ بَيْتِ فَ كُلِّ عَامَ أُضِيَّةً وَعَتِيرَةً (حم ٤ ـ عن محنف بن سليم) \* ــ ز ــ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنفَّرِينَ كَنَ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّرْ ۚ فَإِنَّ خَلْفُهُ الْضَّيفَ وَالْكَبر وَذَا الْمَاجَةِ (هم ق ه ـ عن أبي مسعود) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائُمِكُ ۗ أَذُوا ٱخْلَيْطَ وَالِغْيَطَ كَفَا هُوَ فَوْقٌ فَإِنَّ ٱلْفُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقيامَةِ وَشَنَارٌ \* وَنَارُ ( . \_ عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ مِيلٌ لِي عِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا النَّهُسُ وَالْخُسُ مَرْ دُودٌ عَلَيْكُمُ ۚ (ن\_

عن عبادة بن الصامت ) \* ــزــ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ إِنَّا كَيْسَ لِي مِنْ هَذَا ٱلْهَيْءِ شَيْءٍ وَلاَ هٰذَا وَأَشَارَ إِلَى وَبَرَةٍ مِنْ سَنَامٍ آبِيدِ إِلاَّ أَلْحُسُنَ وَآلْخَبُسُ مَرْ دُودُ عَلَيْكُمْ ۚ فَأَدُوا آنِلْيَاطَ وَالْمُغْيَطَ (دن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أَبِينَتْ لِي لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَ كُمْ بِهَا فَجَاء رَجُلانِ يَحْنَقَانِ مَقَهُمُا الشَّيْطَانُ قَلَسِيتُهَا فَالْقَيسُوهَا فِي الْفَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَبَسُوهَا فِي الْتَاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَأَلْحَاسِتَةِ (حم م ــ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ــ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا لَمْ تَسَكُنْ فِيتُنَّةٌ كُلِّي وَجْهِ الْأَرْضُ مُنذُذُ ذَرَّأَ اللهُ فراَّيّة آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِيتْنَةِ لَهُ تَجَّال ، وَ إِنَّ لَقُهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمْ يَبَعْثْ نَدِيبًا إِلاَّ حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدِّجْلَ ، وَأَمَا آخِرُ الْأَنْدِيمَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْلُّمَرِ وَهُوَ خَارِجٌ فَيَكُمُ ۚ لاَتحَالَةَ ۚ فَإِنْ يَغْرُمُ ۚ وَأَنَا مَيْنَ أَظْهُرَ كُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، وَ إِنْ يَخْرُحُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ حَجِيجٌ نَفْسِهِ وَآلَهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُشْلِمٍ ، وَ إِنَّهُ بِخُرُجُ مِنْ خُلَّةٍ رَبْنَ اَلشَّام وَالْهِرَاقِ فَيَمَيثُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، يَاعِيادَ أَلْتُو أَيُّهَا الْنَّاسُ فَاثْبُتُوا فَإِنَّى مَا مِينَهُ لَكُمُ مِفَةً لَمْ يَمِفْهَا إِنَّاءُ قَبْلِ نَيٌّ إِنَّهُ يَبُدُأُ فَيَقُولُ أَنَا نَيٌّ وَلا نَيّ بَقْدِي ثُمَّ ' يُنَتِّي فَيقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ ۚ وَلاَ زَرُونَ رَبُّكُمُ ۚ حَتَّى تَكُونُوا ، وَإِنَّهُ أَعْوَدُ وَإِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ وَإِنَّ عَيَّلَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَوْهُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ ، وَ إِنَّ مِنْ فِتْنَكِرِ أَنَّ مَمَهُ جَنَّةً وَنَارًا : فَنَارُهُ جَنَّهُ وَجَمَّتُهُ نَارٌ هَنِ أَبْتُهِ إِي بِنَارِهِ فَلْمِسْتَقِثْ إِللَّهِ وَلَيَقْرُ أَ فَوَارْتُمَ الْكَهْفِ فَتَكُونُ بَرْ دًا وَسَلاَما سَمَا كَامَتِ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُولَ إِلْأَعْرَابِي أَرَأَيْتَ أَنْ بَعَثْتُ اللَّهَ أَبَاكَ وَأُمُّكَ أَنشُهِدُ أَنَّى رَبُّكَ ، فَيَقُولُ نَعَمْ : فَيَتَمَثَّلُ لَهُ

شَبْطًانَانِ في صُورَةٍ أَبيهِ وَأَنَّهِ فَيَقُولَانِ يَا 'بَيَّ ٱنَّبِعَهُ ۖ فَإِنَّهُ رَبِّكَ ، وَ إِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلطَ عَلَى نَفْس وَاحِدَةٍ فَيَقْتُلُهَا يَنْشُرُهَا بِالنَّشَارِ حَتَّى تُلْقَى شِقَّيْنِ مْ ۚ يَقُولُ ٱنْظُرُوا ۚ إِلَى عَبْدِي هٰذَا فَإِنِّي أَبْشَهُ ثُمَّ يَرْغُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي فَبَبَقْتُهُ آللهُ وَيَقُولُ لَهُ ٱلْخِيبِ مُن رَبِكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَلللهُ وَأَنْتَ عَدُوا ٱللهِ أَنْتَ آللهَ عَالُ وَأَلَٰهُ مَا كُنْتُ قَطْ أَشَدَّ بَصِدِرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ ، وَإِنَّ مِنْ فِينْنَدِ أَنْ يَأْمُرَ الدَّمَاءِ أَنْ تَمْطِرَ فَتُمْطِرُ ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتُ ، وَإِنَّ مِنْ فِتنْنَتِهِ أَنْ يَهُرَّ بِالْحَىِّ فَيُكَذِّبُونَهُ فَلَا يَبْنَى لَمُمْ سَأَمَّةٌ إِلاَّ هَلَكُتْ ، وَإِنَّ مِنْ فَنْنَتِهِ أَنْ يَكُرٌ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُو النَّهَاءَ أَنْ تُمْفِر فَتَمْفِرُ وَيَأْمُو الأرْضَ أَنْ تُنْسِتَ فَتُنْسِتُ حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَثْمَمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ وَأَمَدُّهُ خَوَاصِرَ وَأَدَرُّهُ ضُرُوعًا ، وَإِنَّهُ لاَ يَثْبَقَ ضَيْءٌ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِلاًّ وَطْنَهُ وَظَهَرَ عَلَيْدِ إِلاَّمَكَّةُ وَللَّدِينَةُ لاَ يَأْتِيهِما مِنْ نَشْبٍ مِنْ أَنْنَا بِهَا إِلاَّلْقَيَتُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ بِالسُّيُوفِ صَلْمَةً ۚ حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ ٱلْصَّرِيفِ ٱلْأَخَوِ عِنْدَ مُنْقَطِع الْسَتَبَغَقِ فَنَرَجُفُ اللَّدِينَةُ بِأَهْلَهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتِ فَلَا يَثْبَقَى مُتَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَاتُ إِلاَّ خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْنِي لَغَيِيثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيدُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ وَيُدْعَى ذٰهِكَ الْبَوْمُ يَوْمَ اَلْمَلاصِ، قبلَ أَأْيِنَ الْمَرَبُ يَوْمَنَذِهِ ؟ قَالَ هُمْ يَوْمَنَذِ فَليلُ وَجُلْهُمْ بِبَيْتِ الْقَدْسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلُ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ قَدَّمَ يُعتلَى بِهِمُ الصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصَّبْحَ : فَرَجَمَ ذٰلِكَ ٱلْإِمَامُ بَنْ كُمِنْ يَمْنِي ٱلْقَهْقَرَى لِيَتَفَدَّمْ عِيسَى فَيَضَعُ عِيسَى بَدَهُ أَيْنَ كَنْفِيهِ ثُمُّ يَمُولُ لَهُ تَمَدُّمْ فَصَلَّ فَإِنَّهَا لَكَ أُوبِيمَتْ فَيُصلِّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ ۚ فَإِذَا أَنْصَرَفَ قَالَ

عِيسَى أَفْتَعُوا الْبَابَ : فَيَفَتَحُونَ وَوَرَاءُهُ ٱلسَّجَالُ مَعَهُ سَبِعُونَ أَلْفَ مِهُ دِيٍّ كُلُّهُمْ ۚ ذُو سَبْفٍ مُحَلِّى وَسَاجٍ ۚ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ ٱلدُّجَّالُ ذَابَ كَمَّا يَذُوبُ ٱلمِلْحُ في المَـاءِ وَيَنْطَلَقُ هَارَ بَّا وَ يَقُولُ عِيسَى إِنَّ لِي فيكَ ضَرَّبَةً ۚ لَن ۚ تَسْبِقَنِي فَيَدُركُهُ عِنْدُ بَابِ لُدِّ ٱلشَّرْقَ فَيَقْتُلُهُ فَيَهْزُمُ اللهُ الْيَهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٍ مِنَّا خَلَقَ الله عَزَّ وَجَلَّ يَتَوَافَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلاَّ أَنْطَقَ اللهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلنَّيْءِ لاَشَجَوْ وَلاَ حَجَرْ وَلاَ حَائِطٌ وَلاَ دَابَّهُ ۗ إِلاَّ ٱلْفَرْقَدَةُ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَوِهِمْ لاَ تَنْطِقُ إِلَّا قَالَ يا عَبْدَ اللهِ الْمُسْرَ هَٰذَا يَهُوُدِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُـلُهُ ، وَ إِنَّ أَيِّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً : السَّنَةُ كَنيشف اَلسَّنَةِ ، وَالسَّنَةُ كَالشَّهْرِ ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُنَةِ ، وَآخِرُ أَبَّالِهِ كَالشَّرَرَةِ يُصْبِحُ أَحَدُ كُمْ عَلَى بَابِ المَدِينَةِ فَلاَ بَبْلُغُرُ بَابَهَا ۖ الْآخَرَ حَتَّى نُمْشِيَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ 'يُصَلِّي فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ قَالَ تُفَدِّرُونَ فِيهَا الْصَلاَةَ كَا تَفُدَّرُونَ فِي هذه الْاَ أَيَّامِ الْطُوَالُ ثُمَّ صَلُّوا فَبَكُونُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي أَمَّتِي حَكَمًا عَدْلًا وَ إِمامًا مُفْسِطاً يَدُنُّ الصَّلبِ وَيَذْبُحُ الْخَنْزِيرَ وَيَضَمُ الْجِزْيَةَ وَيَآثُرُكُ الصَّدَّقَةَ فَلَا يُبْقِي عَلَى شَاةٍ وَلاَ بَعِيرِ وَتَرْفَمُ ٱلسُّحْنَاءِ وَالتَّبَاغُصْ وَتَنْزَعُ حِمَّا كُلُّ ذَاتٍ حِمَّ حَتّى يَدْخِلَ الْوَكِيدُ يَدَهُ في في الحَيَّةِ فَلاَ تَضُرُّهُ وَنْضُرُّ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ فَلاَ يَضُرُّهَا وَيَسَكُونُ الدُّنْبُ فِي الْمَنْمَ كَانَّهُ كَلْنُهَا ، وَتُمْلَلَا الأَرْضُ مِنَ السَّلْمِ كَمَّا أَيْمَلَّا الْإِنَاءِ مِنَ الْمَاءِ وَتَكُونُ الْمُكَلِّةُ وَاحِدَةً فَلاَ يُشْبَدُ إِلَّا اللهُ وَتَضَمُ الحَرْبُ أَوْزَارِهِ اَوْتُسْلَبُ ثُرِيشٌ مُلْكُما وَتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَاتُورِ الْفِضَّةِ تَنْبُتُ تَبِاتَهَا بِهَادِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعُ ٱلنَّفَرُ عَلَى ٱلقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعُهُمْ ، وَيَجْتَمِمُ ٱلنَّفَرُ عَلَى الزُّمَّانَةِ فَتُشْهِمُهُمْ وَيَكُونُ النَّوْرُ بِكَلَدَا وَ كَذَا مِنَ الْمَالَ ، وَيَكُونُ الْفَرَسُ

بالدِّرَيْمِاتِ قَالُواْ مِارَسُولَ آللهِ وَمَا يُرْحَصُّ الْفَرَسَ قَالَ لاَثُو ۚ كَبُ لِخَرْبِ أَبْدًا قبلَ أَنَّا يُعْلِى النَّوْرُ قَالَ تُحْرَثُ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ ٱلدَّجَّال ثَلَاثَ سَنَوَاتِ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ ، يَأْمُرُ آللهُ السَّاءَ السُّنَّةَ ٱلْاوِلَى أَنْ تَخْدِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ أَنْ تَخْدِسَ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ، ثُمُّ يَأْمُرُ السَّاءَ فِي السَّنَةِ الثَّانيَةِ فَتَخْبِسُ ثُلَّتَى مَطَوها ، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتُخبسُ أُنَّاقَعُ نَنَاتَهَا ، ثُمَّ كِأْمُو ٱلسَّمَاء فِي أَلسَّنَةِ ٱلثَّالِثَةِ فَتُحْدِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلا تَقْطُو قَطْرَةً ، وَيَأْمُو ٱلْأَرْضَ فَتُعْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِثُ خَضْرًاء فَلا يَبْقَى ذَاتُ ظِلْفِ إِلاَّ هَلَـكَتْ إِلاَّمَاشَاء آللهُ قيلَ فَن يُعيثُ أَلنَّاسَ فَوْلِكَ ٱلرَّمَان قَالَ التَّهْلِيلُ وَٱلتَّكَمْمِيرُ وَٱلتَّصْمِيدُ ، وَيَجْزِى ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ بَجْزَأَةَ ٱلطَّمَّم ( ه ـ وابن خزيمة ، ك والضياء عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى لِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِتُونِي بِالرُّ كُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقَيَامِ وَلاَ بِالْقُمُودِ وَلا الأنْصرَاف فَإِنَّى أَرَا كُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خُلْنِي ، وَأَيْمُ ٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِيهِ لَوْ رَأْ إِنْ مَا رَأَيْتُ لَصَعِكْتُم قَلِيلاً وَلَبِسَكَيْتِم كَثِيرًا (حم م ن - عن أنس) \* \_ ز\_ يَاأَيُّ النَّاسُ إِنَّى تر كُتُ فَيكُمْ مَا إِنْ أَخَذَتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللهِ وَعَثْرَتِي أَهْلَ كَبْيِتِي (ت\_عن جابر) \* \_ز\_ بَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَـكُمْ فِي ٱلْإِسْتِيمْتَاعَ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَإِنَّ آللَّهَ قَلْ حَرٍّ مَ ذَٰلِكَ إِلَى يَوْم الْقيامَةِ فَنْ كَانَ عِنْدُهُ مِنْهُنَّ مَنَى \* فَلْيُغُلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُلُوا مِنَّا آتَيْنُمُوهُنَّ شَيْئًا (مه - عن سبرة ) \* - ز - يا أَثُهَا النَّاسُ آنَهُوا نِسَاءَ كُمْ عَنْ لُبُسُ الزَّيْنَةِ وَالْتَمْيَغُتُر فِي الْمُشْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْمَنُوا حَتَّى لَسَ نِسَاوُهُمُ ٱلزِّينَةَ

وَتَبَيُّةُ رَّنَّ فِي ٱلْسَاجِدِ ( ٥ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَثْبَمَا أَحَدَ مِنَ ٱلوُّمِدِينَ أُمِيبَ بُمُمِيبَةٍ فَلْيَتَهَزُّ بُمُمِيبَتِهِ بِي عَنِ ٱلْمُمِيبَةِ الَّتِي تَمِيبُهُ بَنْيْرِي فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَة ( ٥ - عن عائشة ) \* - ز - يَا أَيُّما النَّاسُ أَيُّ يَوْمِ أَخْرَهُ أَيُّ يَوْم أَخْرَهُ أَيُّ يَوْم أَحْرَمُ : قَالُوا يَوْمُ ٱلْحَجَّ ٱلْأَكْبَرِ ، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَ ٱلكُمُ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَفُرْمَةً يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي بَلِيكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا أَلاَ لاَبَعِنِي جَانِ إِلاَّ مَلَى شَهِهِ ، أَلاَ وَلاَ بَعِنْى وَالِهُ مَلَى وَلَدِهِ وَلاَ وَلَهُ عَلَى وَالدِهِ ، أَلاَ إِنَّ الشَّيْعَالَ فَد أَيسَ أَنْ يُسْبَدَ ف بَلِد كُمْ هٰذَا أَبْدًا وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَسْضِ مَاتَّمَتْمَرُ وَنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ۖ وَيَرْضَى جَا ، أَلاَ إِنَّ ٱلمُسْلِمَ أَخُو الُمْ يَمِ فَلَيْسَ يَعِلُّ لِمُشْلِمِ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ إِلَّا مَا أَخَلَّ مِنْ نَفْسِهِ ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ رِبًّا فِي ٱلجَاهِلِيةِ مَوْضُوعٌ ، لَسكُمْ رُمُوسُ أَمْوَ الِسكُمُ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِيا ٱلْعَبَّاسِ بْن عَبْدِ ٱلْطَلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ ، وَإِنَّ كُلَّ دَم كَانَ ف ٱلجَاهِلَيْةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ دَم أَضَمُ مِنْ دَم ٱلجَاهِلِيَّةِ دَمُ ٱلحَارِثِ بْن عَبْدِ ٱلطَّلِبِ ، أَلاَوَآسَتُوْصُوا بِالنَّمَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَ كُمْ لَيْسَ تَمْلَكُونَ منْهُنَّ شَيْئًا غَنْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ فِلَحِثَةِ مُبَيِّنَةً فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ في ٱلْمَاجِمِ وَأَضْرِ يُوهُنَّ ضَرًّا غَيْرَ مُبَرَحٍ فَإِنْ أَطَفْنَكُم ۚ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنِ سَبِيلاً أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَتًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَتًّا : فَأَمَّا حَتُّكُمْ عَلَى نَسَأَتُكُمُ ۚ فَلَا يُوطِئُنَ فُرُنُشَكُم ۗ مَنْ تَكُرِّهُونَ ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُم لِنَ تَكْرَكُونَ ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فَي كِسُونْهِنَّ وَمَلَعَامِينَّ

إن ن ه ـ عن عمر وبن الأحوص) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُو بُوا إِلَى رَبِّكُمُ فَوَ اللَّهِ إِنِّى لَأَنُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْبَوْمِ مِائَّةَ حَرَّةٍ (حم م ـ عن الأغر الذني ) \* \_ ز\_ يا أيُّها النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبَّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَ بَادِرُوا الْأَعْمَالِ الْصَالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تَشْتَفِلُوا ، وَصِلُوا أَلَّذِي بَيْنَكُ ۗ وَبَيْنَ رَبِّكُم بِكَثْرَةِ ذِكْرَكُمْ لَهُ ، وَكَنْرَةِ الْصَّدَقَةِ فِي السِّرَّ وَالْعَلَانِيةِ ثُوْجَرُوا وَتُحْمَدُوا وَثُر زَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُعِيْبِرُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ آللَة قَدِ أَ فَرَّضَ عَلَيْكُمُ ٱلجُمُعَةَ فِي مَقَابِي هِذَا في يَوْمِي هٰذَا في شَهْرَى هٰذَا في عَامِي هٰذَا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ ۚ فَرِيشَةً مَكْتُوبَةً مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَدِيلًا فَمَنْ تَرَّكُهَا فَ حَيَاتِي أَوْبَعْكَ كَسَاتِي جُعُودًا بِهَا وَاسْتِغْفَاقًا بَعَقْهَا ، وَلَهُ إِمَامَ عَادِلُ أَوْ جَائِرٌ فَلاَ جَمَ أَللُهُ لَهُ تَشْمَلُهُ وَلاَ بَارَكَ لَهُ فَي أَمْرِ هِ أَلاَ وَلاَ حَلاَةً لَهُ ، أَلاَ وَلاَ وُضُوءٍ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ حَجَّ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ حَدَثَا لهُ ، أَلاَ وَلاَ زَكَاةَ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ صَوْمَ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ برَّ لَهُ حَتَّى بِتُوبَ كَمَنْ تَابَ تَابَ آللهُ عَلَيْهِ ، أَلاَ لاَتَوْمُنَّ آمْزَأَهُ رَجُلاً ، وَلاَ يَوْمَ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا ، وَلاَ يَوْمٌ فَاجِرْ مُؤْمِناً إِلاَّ أَنْ يَشْهَرَهُ سُلْطَانُ يَخَافُ سَنْفَهُ وَسَوْطَهُ ( ه هق ـ عن جابر ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ۚ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَتَلْي لاَ أَحُجُّ بَنْدَ عَامِي هَٰذَا (ن ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَى َّ رِدَائِي فَوَاللَّهِ ا لَوْ أَنَّ لِي بِمَدَّدِ شَجَو تَهَامَةَ نَمَا لَقَسَّمْتُهُ عَلَيْكُمْ ثُمُّ لأَتَلْقُونِي بَخْيلاً وَلاَجَباناً وَلاَ كَذُوبًا ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْهَيْءِ شَيْءٍ ، وَلاَهْذِهِ ٱلْوَبَرَةُ إِلاّ ٱلْحُمْسُ وَٱلْحُمْسُ مَرْدُودٌ فَيكُمْ فَأَدُوا ٱلْخَيَاطَ وَالْخُيطَ فَإِنَّ الْفُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِي عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقيَامَةِ (حم ن ـ عن ابن عمرو) \* ـ زــ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُدَّلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ ثُمَّ قَرَأُ فَاجْتَنْبِهُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأُوْثَانِ وَأَجْتَذُوا قَوْلَ أَلزُّورِ (حم ت ـ عن أين بن خريم ، حم ده ع خريم بن فاتك ) \* \_ ز\_ با أَيُّما ٱلْنَاسُ عَلَيْكُمْ ۚ بِالسَّكِينَةِ ۖ فَإِنَّ ٱلْبرَّ لَيْسَ يِايِجَافِ ٱلْخَيْلِ وَٱلْإِبِل ( حرد ك ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ يَا أَيُّمَا الْنَاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَٱلْوَقَارَ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ ٱلْإِبل (حم ن - عن أسامة بن زيد ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّا النَّاسُ عَلَيْكُمْ الْقَصْدِ عَلَيْكُمْ الْقَصْدِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَنْ يَعَلَّ حَتَّى تَتَمَّالًا (٥- من جابر) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ مَاتُطِيقُونَ فَإِنَّ آفْهَ لا يَمَلُ حَنَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَسَبَّ ٱلْأَعْمَالِ إِلَى ٱللَّهِ مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ (ق ـ عن عائشة) \* \_ ز\_ياً أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوَّجُ عَبَدْتُهُ أَمَّتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرَّقَ َبْهَنِّهُمَا إِنَّمَا الْطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (ه ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ مَا أَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ حِينَ فَابَكُمْ شَيْءٍ فِي الصَّلاَّةِ أَخَذُتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّمْفِيقُ النَّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْء في صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْعَانَ اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَهُ أَحَدُ حِينَ يَقُولُ سُبِعُعَانَ آقَٰدِ إِلَّا الْدَّتَ ۚ (خ \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز ــ يَا أَيْهَا الْنَاسُ هَلْ تَدْرُونَ لِم جَعْتُكُم ۗ إِنَّى وَاللَّهِ مَاجَعْتُكُ ۗ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةً وَلَكِنْ جَمْنُكُمُ ۚ لِأَنَّ تَمِيمًا ٱلدَّارِيُّ كَانَ رَجُلًّا نَصْرَانِيًّا فَجَاء فَبَايَمَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّ ثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ ٱلَّذِي كُنْتُ أُحَدَّثُكُمْ عَنِ ٱلْسِيحِ ٱلدَّجَّال حَدَّ ثَنِي أَنَّهُ رَ كِبَ فِي سَفِينَةٍ يَحْرِيَّةً مَمَّ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ نَفْمٍ وَجُدَامٍ فَلَسِبَ بِهِمُ ٱلمَوْجُ شَهُوًا فِي الْبَعْرِيْمُ ۚ أَرْفَدُوا إِلَى جَزِيرَةِ فِي الْبَعْرِ حِي غُرُوبِ الشَّسْ فَجَلَّسُوا

في أقرْب السَّفينة فِن عَلُوا الجَزِيرة فَلَقَهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشُّولا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّوْ فَعَالُوا وَيْلِكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا ٱلجَسَّاسَةُ قَالُوا وَمَا لَلْمُسَاسَةُ قَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ ٱنْطَلِقُوا إِلَى هَذَا ٱلرَّجُلِ فِي ٱلدِّيدِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَسَكُونَ شَيْطَانَةً" ٱلْطُلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا بَابَ ٱلدُّيْرِ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ فَطَّ خَلْقًا وَأَشَدُهُ وَثَافًا جَمُوعَهُ بِكَاهُ إِلَى عُنْقِهِ مَا بَيْنَ رُ كُبْكَيْهِ إِلَى كَشِيْرِ بِالحَدِيدِ قُلْنَا وَيْلِكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرَى فَأَخْبِرُونِ مَا أَتُمْ قَالُوا نَحَنْ أَنَاسٌ مِنَ الْمَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةً بِحَرْ يَةً فَصَادَفْنَا الْبَعْرَ حِينَ ٱغْتَلَمَ فَلَقِبَ بنا المَوْجُ شَهْرًا أَمُمَّ أَرْ فَأَنَاهَا إِلَى جَزِيرَ إِنَّ كَهٰ هِ فَخَلَسْنَا فِي أَقْرَبُهَا فَلَدَّ خَلْنَا ٱلجَريرَةَ فَلَقَيْنَا وَابْهُ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّمَرِ مَا يُدْرَى مَا تُعْبُلُهُ مِنْ دُبُرُ مِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّمَر فَتُلْنَا وَيْلَكِ مَا أَنْتَ قَالَتْ أَنَا ٱلْجَسَّاسَةُ : قُلْنَا وَمَا ٱلجَسَّاسَةُ ، قَالَتِ أَعْمِدُوا إِلَى هَٰذَا آرَّجُل فِي آلدُّ بِرَ ۚ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرَكُمْ ۚ بِالْأَشْوَانِ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً وَفَر قَنَا مِنْهَا وَلَمْ أَنْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً ، قَالَ أَخْرُونِي عَنْ نَخْلُ بِيسَانَ قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنَهَا تَسْتَغْبُرُ قَالَ أَشَالُكُمْ عَنْ نَعْلَمُ هَلْ 'يُشِرِ ' ثُلْنَا لَهُ نَمَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ لاَتُثْمِرَ وَال أَخْبِرُ وَنِي عَنْ يُحَمِيرُةِ طَبَرَيَّةَ قُلْنَا عَنِ أَيِّ شَأَنْهَا تَسْتَخْبرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَا لِهِ قُلْنَا هِيَ كَثِيرَةُ للَّهِ قَالَ إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ ، قَالَ أَخْبِرُ وَبِي عَنْ عَيْنِ ذُعْرِ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْمًا تَسْتَغْبِرُ قَالَ هَلْ فِي الْمَيْنِ مَا لا وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بَمَاءِ الْمَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَمَمْ فِي كَثِيرِةُ اَلَىاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَاتُهَا قَالَ أَخْدُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ : قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةٌ وَثَرْلَ بَثْرِبَ

قَالَ أَقَا تَلَهُ ٱلْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ جِمْ فَأَخْبِرْ نَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ ٱلْمَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قالَ قَدْ كَانَ ذَٰلِكَ قُلْنَا نَمَمْ قالَ أَمَّا إِنَّ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَمُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَإِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنِّي أَنَا ٱلْمَبِيخُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي بِالْحُرُومِ ۚ فَأَخْرُاحُ فَأُسِيرُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةٌ ۚ إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَينِ ٱلْيَلَةُ غَيْرَ مَكَةً وَطَيْبَةً كُمَا نُحَرَّمَنَانِ فَلَى كِلْنَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَّةً مِنهُمَا اسْتَقَبْلَنِي مَلَكُ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْناً يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ طَلَى كُلِّ نَقْب مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَمْرُسُونَهَا ، أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ هَلْيُهِ طَيْبُهُ هَلْيِهِ طَيْبَةُ هَلْيِهِ طَيْبَةُ ، أَلا النُنْ عَدَّنْتُ كُمْ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ أَغْجَبَنِي حَدِيثُ نَمِي أَنَّهُ وَافَقَ ٱلَّذِي كُنْتُ أَحَدَّثُكُمُ عَنْهُ وَمَن اللَّذِينَةِ وَمَكَّةً ، أَلاَ إِنَّهُ في بَحْرِ السَّامِ أَوْ في بَحْرِ الْبَيْنَ لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الشَّرِقِ مَا هُوَ مِنْ قَبَلَ الشَّرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الشَّرِقِ مَا هُوَ (حرم ـ عن فاطمة بنت قيس) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا الُّنَّاسُ لاَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلاَ بَسِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَإِذَا رَمَيْتُمُ ٱلْجَمْرَةَ فَأَرْمُوا بَيْنُل حَمَق آلِخَذْفِ (حم ده \_ عن أم جندب) \* \_ ز\_ يا بلالُ إِذَا أَذَّنْتَ فَنْرَسُلْ في أَذَانِكَ ، وَإِذَا أَقْتَ فَاحْدَرْ ، وَأَجْمَلُ كِينَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُخُ أَلَّا كِلُ مِنْ أَ كُلِهِ وَالْشَّارِبُ مِنْ شَرَابِهِ وَالْمُتَّمِيرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلاَ تَتَوْمُوا حَتَّى تَرَوْنِي (ت ك \_ عن جابر) \* \_ز\_ياً بلاَلُ أَقِيمِ الْصَّـلاَةَ أَرَخْنَا بِهَا (حم د ـ عن رجل ) \* ـ ز ـ يَا بِلاَلُ قُمْ ۖ فَأَذَّنْ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ۗ إِلاَّ مُونِّينٌ وَإِنَّ أَلَهُ لَيُؤَيِّدُ هَٰذَا اللَّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (خ ـ عن أبي هريرة) \_ ز\_ يَا بِلاَلُ مِ سَبَقْتَنِي إِلَى الْمِئَةِ مَادَخُلْتُ ٱلْجِئَةَ قَطُّ إِلَا تَبِمْتُ خَشْخَشَتَكَ

أَمَامِي إِنَّى دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ ٱلْجِنْةَ فَسَمِيْتُ خَشْخَسَتَكَ أَمَامِي فَأَتَيْتُ مَلَى، قَصْر مُر بَّمَ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبَ قَقُاتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُل مِنْ قُرَيْش · وَقُلْتُ أَنَا كُوَثِيٍّ لِمَنْ هَذَا ٱلْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُلِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَدَّدِ فَقُلْتُ أَنَا مُحَلّن لِمَن هَٰذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِمُسَرَّ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ حَمْ تَ حَبِّ لَتُدْ ـ عَن بريدة ﴾ \* ـ يَا بِنْتَ أَبِي أُمُّيَّةَ سَأَلْتِ عَن الرَّ كُنتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَنَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَفَلُو نِي عَنِ ٱلرَّ كُمَتَيْنِ ٱلْلَتَيْنِ بَعْدَ الْظَهْرِ فَهُماً هَاتَانِ (خد ــ عن أم سلة) \* \_ ز\_ يا كني بَيَاضَة أَنْكِعُوا أَبا هِنْدِ وَأَنْكِعُوا إِلَيْهِ (د ك \_ عن أبي هو يرة ) \* \_ ز \_ يا تني سَلِمَةَ أَلاَ تَحْنَسِبُونَ آ ثَارَ كُمْ إِلَى المَسْجِدِ ( مرخ ٥ - عن أنس ) \* - ز - يا تبني سَلِمَةَ دِيارَ كُمْ ثُكْتُكُ آثَارُكُمْ (هم م \_ عن جابر) \* - ز - يا َ بني عَبْدِ الْطَّلِبِ سِقَايَتَكُمُ ۗ وَلَوْلاً أَنْ يَعْلِبَكُمُ ۗ عَلَيْهَا النَّاسُ لَنَزَعْتُ (حم ت \_ عن على ") \* \_ ز \_ ياكنِي صَبْدِ مَنَافِ لا كَمْنَعُوا أَءَدًا طَافَ بِهِذَا الْبَيْثِ وَصَلَّى أَيَّةً سَاعَةً شَاء مِنْ لَيْلُ أَوْ نَهَارِ (حم ٤ حب عن جبير بن مطمم ) \* \_ ز\_ يَا آبِي عَبْدِ مَنَافَاهُ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنِّي نَذِيرٌ ۚ إِنَّمَا مَنَالِي وَمَثَلُكُم ۗ كَنَالُ رَجُلِ رَأْى الْعَدُوُّ فَانْطَلَقَ يُرِيدُ أَهْلَهُ فَخَشَىَ أَنْ يَسْقُوهُ ۚ إِلَى أَهْلِهِ فَجَعَلَ يَهْنِفُ يَا صَبَاحَاهُ بِأَ صَبَاحَاهُ أُتْنِيمُ أُنبِيمُ (حم م ــ عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمير) \* ــ ز ــ يا كَنِي فَهْرٍ ، ياكِنِي عَدِيٌّ ، يا بَنِي عَبْدِ مَنَافَدٍ ، يا بَنِي عَبْدِ ٱلْطَّلِبِ : أَرَأَيْثُكُم ۖ لَوْ أَخْبَرَ ثُكُمُ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي ثُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْمُ مُصَدِّقٌ قَالُوا نَتَمْ مَاجَرٌ بْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا قَالَ فَإِنِّى نَذِيرٌ لَكُمْ وَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (ق - عن

ابن عباس ) \* \_ ز \_ يا كِني كَمْب بن لُؤَى أَثْقِذُوا أَنْفُسَكُم مِنَ النَّار ، يا بَني مُرَّةَ بْنَ كَعْبِ أَغْيَدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يا بَنِي عَمْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يا بَني عَبِدِ مَنَافِ أَثْقِنُوا أَنْسَكُمُ مِنَ النَّارِ ، يا بَني عَبْدِ الْطَّلِب أَقِهْدُوا أَنْهُ كُمْ مِنَ النَّارِ ، يَافَاطَمَةُ أَنْفَدَى نَفْسَكِ مِنَ الْنَارَ فَإِنِّي لِأَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللهِ شَيْدًا عَيْد أَنَّ لَـكُم رَجِماً سَأَبُلُها ببلالما (من - عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ يا 'بنَيَّ إِنَّاكَ وَٱلْأَلْتَمَاتَ فِي الْصَّلاَّةِ فَإِنَّ ٱلْأَلْتَمَاتَ فِي الصَّلاَّةِ هَلَـكَةٌ ' فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَنِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الغَرِيضَةِ ، يَا بُنَّى إِذَا دَخَلْتَ قَلَى أَهْلِكَ فَسَلَّمْ تَكُونُ بَرَ كُهُ علَيْكَ وَقَلَى أَهْلِ بَيْتِكِ ، يا بنيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِينٌ لِأَحَدِ فَافْعَلْ بِالْبَيِّ وَذٰلِكَ مِنْ سُلِّتِي وَمَنْ أَحْياً سُلِّتِي فَقَدْ أَحْيَانِي وَمَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعَى فِي آلَجَنَّةِ (ت\_عن أنس) \* \_ ز\_ باثَوْ بَانُ أَذْهَبُ بِهٰذَا إِلَى بَنِي فُلَانِ وَأَشْتَرِ لِفَاطِيةَ قِلاَدَةً مِنْ عَصْبِ وَسُو َارَيْنِ مِنْ عَاجِ · فَإِنَّ هُوْلاَءِ أَهْلُ ۚ بَيْتِي وَلاَ أُحِبِ أَنْ يَأْ كُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ ٱلدُّنَيَا (حمد ـ عن ثوبان ) \* ـ ز ـ يا جَابرُ إِذَا كَانَ وَاسِماً فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَ إِذَا كَانَ أَضَيَّقًا فَاشْدُدُهُ عَلَى حِقُو يُكَ (ق د \_ عن جابر) \* \_ ز \_ ياجابرُ أَلاَ أَبْشَرُكَ بِمَا لَتِيَ أَلَٰهُ مِهِ أَبَاكَ مَا كُلِّمَ أَلَٰهُ أَحَدًا قَطَ إِلاَّ مِنْ وَرَاهِ حِجَاب وَكُلِّمَ ا بَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ بِاعْبُدِي تَمَنَّ فَلَى أَعْفِلِكَ قَالَ بِا رَبِّ تَعْبِسَى فَأَقْتَلُ فِيكُ ثَانِيَةٌ كَمَّالَ ٱلرَّبُّ تَبَارَكَ وَتُمَالَى إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَهُونَ قَالَ يَارَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَاثَى (ت • \_ عن جابر) \* \_ ز\_ يا جُوْهُدُ غَطَّ فَخِلَكَ فَإِنَّ الْفَغْذَ عَوْرَةٌ (ح دت حب ك \_ عن جرهد) \* \_ ز \_ ياحازمُ

كُيْرٌ مِنْ قَوْلَ لاَحَوْلَ وَلاَ قَوَّةَ إِلا بِاللهِ فَإِنَّهَا كُنْرٌ مِنْ كَنُوْرِ ٱلْجِنَّةِ (. عن حازم بن حرملة الأسلمي ) \* ـ ز ـ يا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ٱللَّهُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُمَّ أَيِّدُهُ برُوح ٱلْقُدُس (حرق دن\_عنحسان وأبي هريرة) \* \_ز\_يا مُعيْرًاه مَنْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بَجَسِعِ مَا أَنْشَجَتْ تِلْكَ ٱلنَّارُ ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَثْمًا تَصَدَّق بِجَمِيم مَا لَمَيْبَ ذَاكِ اللِّحُ ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاهِ حَيِثْ يُوجِدُ ٱلمَّاهِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَنَ رَقَبَةً ، وَمَنْ سَقَّى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءِ حَيْثُ لَا يُوجِدُ اللَّهِ فَكُأُّ ثَمَا أُخْيَاهَا (٥ عن عائشة) \* \_ ز \_ با ذَا الْأَذْ نَيْن ( حردت \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ يار بَاحُ ثَرِبَ وَجُهُكَ ( ن ك \_ عن أم سلة ) \* ... ز.. يا رُوَيْفِيمُ لَمَلَّ آلْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْـب الْنَاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْبَيْتَهُ ۚ أَوْ تَقَلَّدَ وَثَرًا أَو آسْتَنْجَى برَجِيعٍ دَابِّةٍ أَوْ عَظْم َ فَإِنَّ مُحَدًّا مِنِهُ ۖ بَرِى؛ (حمد ن ـ عن رويفع بن ثابت ) \* ـ ز ـ يا سُرَّالْقَاأُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعْظَمَ الصَّدَقَةِ إِنَّ مِنْ أَعْظَمَ الصَّدَقَهِ أَجْرًا ٱبْنَتَكَ فَإِنَّهَا مَرْ دُودَةُ إِلَيْكَ لَيْسَ لَمَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ (حره ك \_ عن سراقة بن مالك ) \* \_ز\_ ياسَعْدُ آرْم فِدَالةَ أَبِي وَأُمِّي (خ\_عن على) \* \_ ز\_ ياسَعْدُ إِنَّى لَا عَمْلِي الرَّجُلِ وَغَيْرُ مُ أَحَبُ إِنَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكُبُّهُ لَقُهُ فِي الْنَارَ قَلَى وَجْهِ ( ق د\_ عن سعد ) \* \_ ز\_ يا سُفْيَانُ لاَ تُسْبِلْ إِزَارَكَ ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلمُسْبِلِينَ (حُمْ مُ عَن المفيرة بن شعبة ) \* رَ رَ يَاسُلُمَانُ الْأَنْبُغِيْشَى فَتَفَارَقَ دِينَكَ قَالَ كَيْفَ ؟ قَالَ تُبْغِينُ الْعَرَبَ فَتَبْغِينُنِي (حمت ك .. عن سلمان) \* ـزـ ياصاحِبَ السَّبِيِّتَيْنُ وَيَحْكَ أَثْنِي سِبِيِّنَيْكَ (حمدنه حبكـ من

بشير من الخصاصية ) \* \_ ز\_ ما صَفيَّةٌ بنْتَ عَبْد الْطَّلْب ، مافاطمَةُ بنْتَ مُحَدٍّ يَا بَنِي عَبْدِ ٱلْطَّلِبِ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَـكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَاشِتْتُمْ (ت \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يا عَائِشُ هٰذَا جبر يلُ 'يُقرْ يكِ السَّلاَمَ ( ق ت ن ٥ - عن عائشة ) \* - ز - يا عَائِشَةُ أَسْتَعَينيي بِاللهِ مِنْ شَرٌّ هَٰذَا فَإِنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلْفَاسِقُ إِذَا وَقَبَ : يَهْنِي الْقَمَرَ (حمرت لئه ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ ياعَائِشَةُ أَشَرَاتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيهَ ٱسْتَفَيْنُهُ فِيهِ ، جَاءَنِي رَّ جُلَانَ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ : فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ \* مَاوَجّمُ آرَّ جُل : قَالَ مَقْلِبُوبِ ، قَالَ مَنْ طَبَّهُ : قَالَ لَبِيدُ بِنُ ٱلْأَعْسَمِ ، قَالَ ف أَىّ شَيْءُ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةِ وَجُفَّ طَلَّمَةً ذَكَر ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ : قَالَ فِي بِشَّ ذرْوَانَ ، يَا قَائْشَةُ وَآلُهُ أَسَكَأَنَّ مَاءُهَا كُفَّاعَةُ ٱلْحِنَّاءِ ، وَلَكَأَنَّ تَخْلَيَا رُمُوسُ الَشْيَاطِين ( حم ق ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا هَائِشَةُ أَمَّا كَانَ مَعَكُمُ ۖ لَمُوْرَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُنْعِبُهُمُ اللَّهُو ( خ \_ من عائشة ) \* \_ ز \_ يا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَمَا وَهُمْ فِي أَصْلاَب آبَائُهُمْ ، وَخَلَقَ النَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَمَا وَهُمْ فِي أَمْسَالَابِ آبَائْهِمْ (حم مده \_عن عائشة) \* \_ز\_ ياعاً شِنَّهُ إِنَّ اللهُ رَفِيقَ يُحِبُّ أَلرُ فَقَ فِي ٱلْأَمْرِ كُلِّهِ (حم ق ت ٥ - عن عائشة ) ــ زــ يا عَاشِيَةٌ إِنَّ آللهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ آلرَّفْقَ وَيُسْلِي عَلَى ٱلرِّفْقِ مَا لاَ يُسْلِي عَلَى الْمُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِي هَلَى مَا سِوَاهُ (م \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يا عَائِشَةُ إِنْ آللهُ لاَيْحِبُ ٱلْفَاحِسُ المتفَحَّشَ (د\_عن عائشة) \* \_ ز\_ياعائشَةُ إِنَّ شرَارَ الْنَاسِ الَّذِينَ يُكُرِّمُونَ اتَّقَاءَ شَرِّهِم (د\_عن عائشة) \* \_ز\_ياعائِشَةُ إِنَّ

490 عَيْنَىٰ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَالِمِي (خ ن ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ الْفَاسُ اَتَّمَاء فُخْشِهِ (ت \_ عن عائشة) \* . ياعاَيْشَةُ حَوِّلِي هَٰذَا ۚ فَإِنِّى كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ ٱلدُّنْيَا ﴿ حِم ن \_ عن عائشة ) \* \_ ز\_ يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِتَقْوَى اللهِ وَالرَّفْقِ فَإِنَّ الرَّفْقَ لَمْ يَكُنْ في شَيْءُ قَطُّ إِلاَّ زَالَةُ وَلاَ نُز عَ مِنْ شَيْءً قَطُّ إِلاَّ شَانَةُ (حرد ـ عن عائشة ) • \_ ز\_ يَا عَائِشَةُ لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَيْدِ بِحَاهِليَّةً لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَيُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَفْتُهُ إِلْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَا يَثِنِ بَابًا شَرْفِيًا وَبَابًا غَرْ بَيًّا فَكَلَنْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ ( ق ن \_ عن عائشة ) \*

يَاعَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَكُمُ الْطَعَامِ ٱلَّذِي أَ كَلْتُ بِخَيْدَرَ فَهِذَا أَوَانُ وَجَدْثُ ٱنْقِطَاعَ أَبْهَرِى مِنْ ذُلِكَ ٱلْشُمُّ (خ ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ يَاعَائِشَةَ مَايُوَمُّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدْ عُذَّبَ قَوْمٌ بِالرِّيمِ ۚ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْمَذَابَ قَقَالُوا هَذَا عَارِضُ مُطْوِرُ نَا (م ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدُ تِنَى فَعَّاشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ آللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقيامَةِ مِنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَتَّفَاء شَرِّهِ (حم ق

عن عائشة ) \* \_ ز\_ يَاعَائِشَةُ مَنْ أَعْطَاكِ عَطَاء بِغَيْر مَسْأَلَة فَأَقْبَلِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ عُرَّضَهُ آللهُ إِلَيْكِ (حر هق عن عائشةً ) \* \_ ز \_ يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتِ أَنَّ آللًا دَلِّنِي عَلَى ٱلِأَسْمِ ٱلَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ قَالَتْ عَلَّمْنِي إِيَّاهُ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغَى إِلَى يَاعَائِشَهُ ( ٥ - عن عائشة ) \* - ز - ياعَائشَةُ لاَ تُحْمَى فَبَعْمِي اللهُ عَلَيْكِ ( حم ن - من عائشة ) \* - ز - يَا عَائِشَةُ لاَ تَكُونِ فَاحِشَةٌ (م

عن عائشة ) \* \_ ز\_ يَاعِبَادَ اللهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعُ دَاء إِلاَوَضَمَ لَهُ دَوَاء

غَــيْرٌ دَاه وَاحِدِ ٱلْهَرَىمِ (حم ٤ حب ك ــ عن أسامة بن شريك ) \* ــ زــ يَا عِبَادَ اللهِ وَضَعَ اللهُ ٱلحَرَجَ إِلاَّمَنَ ٱقْتَرَضَ عِرْضَ آمْرٌ ىه مُسْلِمِ ظُلْتًا فَلَـٰ اللّ ٱلَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ (حَمِ خَدْ نَ هُ حَبُ كُ ـ عَنْ أَسَامَةٌ بنَ شَرِيكُ) \* \_ ز يَا عَبَّاسُ أَلَّا تَمْتِفَ مِنْ حُبِّ مُغيثِ بَرِيرَةَ وَمَنَّ بُنُصْ بِرِيرَةَ مُغيثًا ( خدن · - عن ابن عباس ) \* - ز - يا عَبَّاسُ يا عَمَّاهُ أَلاَ أُعظيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَخْبُوكَ أَلاَ أَضُلُ بِكَ عَشْرَ خَصَالَ إِذَا أَنْتَ فَتَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ آللَهُ الكَ ذَنْبَكَ أَوَّلُهُ وَآخِرَهُ ، قَدِيمَة وَحَدرِيثَة ، خَعَلَاهُ وَحَدْدَهُ ، مَغيرَهُ وَكَبِيرَهُ ، سِرَّهُ وَعَلاَنيتَهُ عَشْرَ خِيمَال : أَنْ تُعَلِّي أَرْهَمَ رَكَمَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكُمَةٍ فَآيِعَةَ الْسَكِينَاب وَسُورَةً ۚ فَإِذَا فَرَعْتَ مِنَ الْقراءة في أوَّل رَ كُمَّةً وَأَنْتَ قَائْمٌ ۚ قُلْتَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمَدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَّا أَلَهُ وَاللَّهُ أَكُرُ كُفْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْ كُمُ فَتَقُولُمَا وَأَنْتَ رَا كُمْ عَشْرًا ثُمُ ۚ وَفَمْ رَأْسَكَ مِن آلُو كُوع فَتَقُولُمَا عَشْرًا ثُمُ مَهُوى سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَمُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُكَ عَشْرًا ثُمَّ تَرَفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُكَ عَشْرًا فَذَالِكَ خَسْ وَسَبْعُونَ فَى كُلِّ رَكَمْةً تَفْعَلُ ذُلكَ فَى أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَتَّخْرُ أَوْ رَمْلُ عَالِجٍ غَفَرَهَا آللهُ لَكَ إِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلَّمَا في كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْسُلُ فَإِنْ كُمْ تَفْعَلُ فَنِي كُلِّ مُجْعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ كُمْ تَفْعَلُ فَنِي كُلِّ شَهْرْ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةً مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُوكَ مَرَّةً (د ن ه ـ وابن خزيمة ، ك ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ ياَعَبَّاسُ ياعَمَّ رَسُولِ اللهِ سَــل أَلَٰهُ ٱلْمَانِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ (حم ت \_ عن العباس) \* \_ ز\_

377 يَا مَبْدَ اَلرَّحْمٰن اَذْهَبْ بِأَخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ النَّنْعِيمِ (ق ـ عن عائشة) ﴿ ـ زـ يَاعَبْدُ ٱلرُّمْنِ أَرْدِفْ أُخْنَكَ عَائِشَةً فَأَعْرِهُمَا مِنَ الْتَنْفِيمِ ۚ فَإِذَا هَبَعْلْتَ بِهَا مِنَ ٱلْأَكْنَةِ قَمُوْهَا فَلْتُنْخُرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبِّلَةٌ (حرد له ـ عن عبد الرحمن بن أبي بكر ) \* \_ ز \_ يَا عَبُدُ ٱلرَّ عُمِن بْنَ سَمُورَةَ لاَ تَسَأَل ٱلْإِمَارَةَ وَابُّكَ إِنْ أُونيتُهَا عَنْ مَسْأَلَةِ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُونيتُهَا عَنْ غَبْر مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَيِينِ فَرَأَيْتَ غَبْرَهَا خَبْرًا مِنْهَا فَـكَفَّرْ عَنْ بَمِينِكَ وَأَثْتِ ٱلَّذِي هُوَ خَــيْرٌ ۚ ( حم ق ٣ ــ عن عبد الرحمن بن سمرة ) \* ــ زــ يَاعَبُدُ آللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَشُومُ ٱلنَّهَارَ وَتَقُومُ ٱلَّذِلَ فَلَا تَفْعَلُ ۚ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ هُحِمَتْ عَيْنُكَ وَتَفَهَتْ نَفْسُكَ فَشَرُ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَمْ ۚ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَكَيْكَ حَمًّا وَإِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَمُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرُ ثَلَاقَةَ أَبَّامِ فَإِنَّ لِكَ بَكُلٌّ حَسَنَ عِشْرَ أَمْثَالِكَ فَإِذَنْ ذَلِيكَ صِيَامُ ٱلدَّهْرِ كُلِّهِ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَشُمْ صِيَامَ نَبِيٌّ ٱللهِ دَاوُدَ وَلاَ تَزْدْ عَلَيْهِ نِصْفَ أَلدُّهُو (حم ق ن \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ يَا عَبْدُ اللَّهِ إِنْ يُدْخِلْكَ أَلَٰهُ ٱلْجَنَّةَ كَانَ لَكَ هَٰذَا وَمَا أَشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَدَّتْ عَيْنُكَ (حرت عن بريدة) \* ـ ز ـ يَاعَبُدُ لَقُو بُنَ عَمْرُو إِنْ قَاتَلُتْ صَابَرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ لَللهُ صابرًا تُعْتَسِبًا وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَاتِياً مُكَاثِرًا بَمَثَكَ اللهُ مُرَاثِياً مُكَاثِرًا بِاعْبُدَ الله ابْنَ عَمْرُوعَلَى أَيُّ حَالَةٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُوتِلْتَ بَعَكَ آللهُ عَلَى تِلْكَ ٱلحَالَةِ ( د ك \_ عن أبن عمرو) \* ـ ز ـ يَاعَبْهُ أَلَّهُ بِنَ قَيْسُ أَلاَ أَذَاكُ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْرُ مِنْ كُنُوز الْجَنَّةِ لاَ حَوْلُ وَلاَ تُوَّةً إلاَّ بِاللهِ (حم ق ٤ – عن أبي موسى) \*

\_ ز\_ يَا عَبْدًا اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانَ كَانَ يَقُومُ مِنَ الَّذِيلُ وَتَرَكُ فَيَامَ ٱللَّيلُ ( حَمْ قَ نَ مَ مِنَ ابن عمرو ) \* ــ زــ يَا عُمْانُ أَرَغِيْتَ عَنْ سُنْتَى فَإِنِّي أَنَّامُ وَأُمِيلً وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ ٱلنَّسَاء فَرَّقَى لَقُهُ يَاعُمْانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقّا وَ إِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَمًّا ، وَ إِنَّ لِنَفْ لِكَ عَلَيْكَ حَمًّا نَصُمُ ۚ وَأَفْطِرْ وَصَلّ وَمَ (د \_ عن عائشة) \* \_ ز \_ يَاعُمَّانُ إِنَّ لَقْهُ مُقَمِّمُكَ قِمَيصاً فَإِنْ أَرَادَكُ اللَّمَا فَتُونَ عَلَى خَلْيهِ فَلَاّ تَخْلُمُهُ حَتَّى نَلْقَانِي (حرت ه ك ــ عز عائشة ) \* ــ ز ــ مَا عُمَّا أَنْ هَذَا جِبْرِ بِلُ يُخْرِرُنِي أَنَّ اللَّهِ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْنُوم بِمِثْلُ صَدَّان رُقَيَّةً وَكَلَى مِثْلُ مُعْبَتْهَا ( ٥ ـ عن أبى هريرة ) \* ـــ ز ــ يَا عَلَييُّ بْنَ حَاتِمِ أَشِيْعٍ نَشَارٌ ٱشْهَدَ أَنْ لاَ إِلهُ ۚ إِلاَّ أَنَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ آفَهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارَ كُلَّهَا خَبْرِهَا وَشَرِّهَا حُلُوهَا وَمُرِّهَا ( ٥ ـ عن عدى" بن حاتم ) \* ـ ز ـ يَاعْقُبُهُ ۚ أَلاَ أَعْلَمُكَ غَيْرً سُورَ تَيْنِ قُرُ قَنَا : قُلْ أَعُوذُ برَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاسِ ، يَأَعْشَبُهُ آوْرًا بِهِمَا كُلَّتَا يَمْتَ وَأُمَّتَ مَا سَأَلَ سَائِلٌ وَلاَ ٱسْتَعَاذَ مُسْتَعَبِنُ مِيثُلِهِمَا (ح ن ك ـ عن عقبة بن عامر ) ﴿ ـ ز ـ يَا عُمَّابَةُ بُنَ عَامِرٍ نَعَوَّذُ بِهِمَا هَـَا تَعَوَّذُ مُتَمَوِّذُ بَمِثْلُهِما (د ـ عن عقبة بن عامر) \* ـ ز ـ يا عُشبةُ قُلْ هُو آللهُ أَحَدُ وَقُلْ أَعُودَ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ مَا تَعَوَّذَ بِيثُلِمِنَّ أَحَدُ ( ن – عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز\_ يا عَلَى أُحِبُ الكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسى ، وَأَ كُرَّهُ الكَ مَا أَكُرْهُ لِنَفْسِ لأَنْتُمْ كَبْنَ ٱلْسَّقْدَ نَيْنِ (ت - عن على) \* - ز- يا عَلَيُّ أَمَا تَرْ ضَى أَنْ تَسَكُونَ مِنَّى بِمَـنْزِ لَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيُّ (حم ق ت ه \_ عن سعد ) \* \_ ز \_ يَاعَلِيُّ سَلِ أَلَٰتُهُ ۖ أَلْمُدُّى وَالْسَّدَادَ وَأَذْ كُرْ

بِالْمُدَى هِدَايَتَكَ الْطَّرِيقَ وَ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهُمَ (حم ن ك ـ عن على ) - ز - يَاعَلَى ۚ لاَ تُنتَبِ اللَّفَارَةَ النَّفَارَةَ فَإِنَّ لَكَ ٱلْأُولَى وَلَيْسَتْ اللَّهُ ٱلآخِرَةُ (حردت لله عن بريدة ) \* \_ ز \_ يا عَلِيٌّ لاَ تَفْتَحْ عَلَى ٱلْإِمَامِ في الْمَثَّلاَةِ (د\_عن على ) \* \_ ز \_ يَا عَلَيُّ لاَ تَقْم إِنَّهَاءَ ٱلْكَلْب (ه\_عن على ) \* ــ زــ يَا عَلَىٰ لَاَيَمِلُ لِأَحَدِ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَٰذَا للسَّجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكُ (تــــ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يَا تُحَرُ لاَتَبَلْ قَائَمًا ( ه ك\_ عن عمر ) \* \_ ز\_ يَاعَمُ ۚ أَلاَ أَصِلُكَ أَلاَ أَخْبُوكَ أَلاَ أَنْهُكُ تَعْسَلَّى بِمَاحِمٌ أَرْبَمَ رَ كَمَاتِ بَقُرْأُ ف كُلِّ رَسُمَةً مِنَا يُعَةً الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا ٱنْقَضَتِ الْقرَّاءةُ فَقُلْ آللهُ أَسْمَرُ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ وَسُبْعَانَ اللَّهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ خَسَ عَشْرَةً مَرَّةً قَبَلَ أَنْ تَرْ كُمّ مُمَّ أَرْ كُمْ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَكَ ثُمَّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْسِلَ أَنْ تَسْجُدُ ثُمُّ آمَنْجُدُ قَمَّلُهَا عَشْرًا قَبْلُ أَنْ تَرَفْعَ رَأْسَكَ ثُمُّ آرْفَهُ رَأْسَكَ قَتُلْهَا عَشْرًا مُم السَّعُد قَتُلْهَا عَشْرًا مُمَّ أَرْفَعْ قَتُلْهَا عَشْرًا أَنْ تَقُومَ فَتِلْكَ خَمْنٌ وَسَبْغُونَ فِ كُلِّ رَ كُمَّةٍ وَهِيَ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَ كَمَاتٍ فَاوْ كَانَتْ ذُنُو بُكَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ رَمْلُ عَالِجٍ غَفَرَهَا آلَٰهُ لَكَ إِنْ كُمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَصَلَّهَا فِي كُلِّ جُهَةً ۚ فَإِنْ كُمْ تَسْتَطِعَ فَصَلَّهَا فِي كُلُّ ۖ شَهْر فَاإِنْ كُمْ تَسْتَعَلِعْ فَصَلُّهَا فَى كُلِّ سَنَةً ﴿ نَ م لَـ عَن أَبِي رَافِم ﴾ \* ــ زـــ يَا عَوْفُ ٱخْفَظُ خِلاَلاً سِتًّا وَيْنَ بَدَى الْسَّاعَةِ : إِخْدَاهُنَّ مَوْتِي ، ثُمُّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَدْسِ ، ثُمَّ دَاه يَظْهَرُ فِيكُمْ يَسْتَشْهِدُ أَقَهُ بِهِ ذَرَار يَكُمْ وَأَنْهُ سَكُمْ وَيُز كَيّ بِهِ أَمْوَالُـكُمْ ثُمَّ تَـكُونُ ٱلْأَمْوَالُ فَيكُمْ حَتَّى يُعْطَى ٱلرَّجُلُ مِائَّةَ دِينَارِ فَيظُلُّ

سَاخِطًا ، وَفِينَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ لاَ يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمِ إِلاَّ دَخَلَتُهُ ، ثُمُّ بَكُونُ بَيْنَكُمُ ۚ وَ وَنْ بَنِي ٱلْأَمْنَو هُدُ نَهُ ۖ فَيَغْدِرُونَ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمُ ۚ فَي تَمَانِينَ غَايَةً "تَمْتَ كُلِّ غَايَةٍ ٱ ثَنَىٰ عَشَرَ أَلْهَا ﴿ ٥ لُهُ \_ عن عوف بن مالك الأشجعى ﴾ \_ ز \_ يَا غُلامُ إِنِّي أُعَلِّكُ كَلِمَاتِ احْفَظَ اللَّهُ يَحْفَظُكُ أَخْفَظِ أَللَّهُ تَعِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلَتَ فَاسْأَلَ أَفْهُ ، وَإِذَا آسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَأَعْرُ أَنَّ أَلْأُمَّةً لَو آخِتَنَعَتَ عَلَى أَنْ يَنفعُوكَ بِنَيْءَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِنَيْءَ قَدْ كَنْبَهُ ٱللَّهُ لَكَ ، وَلَو آجْمَنَتُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءَ آمْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ إِلاَّ قَدْ كَتَبَهُ ٱللهُ عَلَيْكَ جَنَّتِ ٱلْأَقْلَامُ وَرُفِيَتِ ٱلسُّحُفُ (حم ت ك \_ عن ابن عباس) \* \_ ز ~ يَاغَلَامُ سَمِّ ٱللَّهُ ، وَكُل ْ بِيتبينِكَ ، وَكُل ْ يَمَّا كَليكَ ۚ ( ق ٥ – هن عمر بن أبي سلة ) \* \_ ز\_ يَا غُلاَمُ هَٰذَا أَبُوكَ وَهَٰذِهِ أَمُّكَ فَغُذُ بِيَدٍ أَيُّمَا شِئْتَ (ن ه ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يا فاطيعةُ أَخْلِق رَأْسَهِ وَتَصَدَّق بزنَارَ شَعْرِهِ فِينَّةً (ت ك - عن على) \* - ز- يَا فَاطِمةُ أَلاَ تَرْضِينَ أَنْ تَكُوني سَيِّدَةَ نِسَاءِ للنُّرْمِنِينَ ( ق - عن فاطمة ) \* - ز - يَا فَاطِمَةُ أَيْسُرُكُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ فَاطَمَةُ بِنْتُ مُعَلِّدٍ في يَهْ ِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَار (حم ن ك - عن ثوبان) \* \_ ز\_ يا فُلاَنُ أَثِمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تُمَتَّمَ بِهِ عُمُرِكَ أَوْ لاَ تَأْتِي غَدًّا إِلَى بَابِ مِنْ أَبْوَابِ ٱلْجِنَةِ إِلاَّ وَجَدَّتَهُ فَدْ سَبَقَكَ إِلَيْه يَفْتَحُهُ لَكَ ( ن ـ عن قرة بن اياس ) \* \_ ز\_ يَافَلَانُ أَفلاَ تُحْسِنُ صَلاَتَكَ أَلاَ تَنظُرُ اللَّمَدُّرَ إِذَا صَدٍّ. كَيْفَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ إِنَّى وَلَقُهِ لَأَ بْسِرُ مَنْ وَرَالًى كَمَا أَبْصِرُ مَنْ كَوْنِ بَدَى (م ن - عن أبي هريرة ) \* - ز - يا قبيصة ُ إِنَّ السَّأَلَةَ لا تَعَلُّ

إِلاْ لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُل تَحَمَّلَ كَالَةٌ فَتَحِلُ لَهُ ٱلمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِبِهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُل أَصَابَتُهُ جَائِمَةٌ ٱجْتَاحَتْ مَالَهُ فَعَلَّتْ لَهُ ٱلمَثْأَلَةُ عَلِّي يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْش، وَرَجُل أَصَابَتُهُ ۚ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاقَةٌ مِنْ دَوى ٱلْحِيهَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَانْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَعَلَّتْ لَهُ الْمَشَالَةُ حَتَّى يُصِيبَ فِرِامًا مِنْ عَيْشِ ثُمَّ مُشِكُ لَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ ٱلمَنْأَلَةِ فَشَحْتُ يَأْ كُلُهَا صَاحِبُهَا سُعْنَا (حم دن ـ عن قبيمة بن المخارف ) \* \_ ز \_ يا مُعَادُ أَفَتَانُ أَنْتَ فَلَوْ لاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ أَسْمَ رَ بِّكَ ٱلْأَهْلَ ، وَالنَّسَّسِ وَصُحَاهَا ، وَٱللَّيْلِ لِهَا يَنشَى فَإِنَّهُ يُسَلِّى وَرَاءكَ السكبيرُ وَالْضِّيفُ وَدُو الْحَاجَةِ ( ق د عن جابر ) \* ـ ز ـ يا مُعَاذُ بْنَ جَيلَ مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ أَنَّهُ ۗ وَأَنَّى رَسُولُ آللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّتَمُهُ آللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارَسُولَ آلَٰهِ أَ فَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذَنْ يَتَكُولُوا ( حم ق - عن أنس ) \* - ز- يا مُعادُّ بنَّ جَبَلَ هَل ْ تَدَّرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْمِبَادِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْمُبَادِ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بهِ شَيْئًا ، وَحَقَّ الْعَبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذَّبَ مَنْ لاَيْشُركُ بهِ شَيْثًا (حرق ت . عن معاذ بن جبل) \* \_ ز\_ يَامُمَاذُ لَا تَكُنُ فَنَا نَا ۚ فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءِكَ الْكَبِيرُ وَالْضَّمِفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْسَامِوْرُ (د\_عن حزم بن أَبِيَّ بن كعب) \* \_ ز\_ يَامُمَاذُ وَآهُ إِنِّي لَا حِبُّكَ أُوصِيكَ يَامُمَادُ لاَتَدَعَنَّ فِي دُرُكُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَمُولَ ٱللَّهُمَّ أَعِنَّى قَلَى دِكُرِكَ وَشُكُوكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ﴿ حَمْ دَنْ حَبِ كَ \_ عَنْ معاذ بن جبل) \* \_ ز\_ يَامَعُشَرَ ٱلْأَنْصَارِ أَكُمْ أَجِدْ كُمْ صُلاً فَهِذَا كُمْ اللَّهُ بي وَكُنْتُمْ مُنَفِّرٌ قِينَ فَأَلْفَكُمُ أَلَهُ بِي وَكُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَا كُمُ ٱللَّهُ بِي أَمَا

وَضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ ٱلنَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَهِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْ لَا ٱلْمُعْرِةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ ٱلْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ ٱلنَّا مُ وَادِيًّا وَشِعْبًا لَسَلَكَتُ وَادِي ٱلاَّ نَمَارَ وَشِعْبَهَا ، ٱلاَّ نُمَارُ شِعَارٌ وَٱلنَّا مِنْ دِثَارٌ إِنَّكُمُ سَتَلَقُونَ بَعْدِي أُثْرَةً فَأَمْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى ٱلْحَوْض (حم ق .. عن عبدالله بن زيد بن عاصم ) \* \_ ز\_ يا مَعْمَرَ ٱلْأَنْسَار أَمْسِكُوا عَلَيْكُم أَمْوَالَكُم لاَ تُمْسُوها فَإِنَّهُ مَنْ أَعْرَ شَيْثًا حَيَاتُهُ فَهُوَلَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ (ن ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَار إِنَّ آلَةً وَذَ أَنَّىٰ عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الْمُلُّهُورَ فَمَا طُهُورُ كُمْ \* قَالُوا نَسْتَنْحِي بِالْمَاء قَالَ هُوَ ذَكَ فَتَلَيْكُمُوهُ ( ه ك \_ عن جابر وأبي أيوب أونس ) \* - ز -يَا مَعَشَرَ ٱلْأَنْسَارِ مَا حَدِيثُ أَتَانِي عَنْكُمْ ۚ ، أَلاَ تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَتَ ٱلنَّاسُ إِلْأُمْوَالَ وَتَذْهِبُونَ برَسُولَ اللهِ حَتَّى تُدْخِلُوهُ فِي بُيُونِكُمْ ۚ لَوْ أَخْذَتِ النَّاسُ شِمْاً وَأَخَذَتِ الْأَنْسَارُ شِعْبًا أَخَذْتُ شِيئِ ٱلْأَنْسَارِ (م ق ن - عن أنس) ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ النَّجَّارِ إِنَّ النَّجَّارَ لِبُعْمُونَ يَوْمَ الْقيامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَن أَتَّقَى أَلَّهُ ۚ وَمَرَّ وَصَدَقَ (ت . حب ك ـ عن رفاعة ) \* ـ ز ـ يَا مَعَشْرَ ٱلنَّهُ قَالِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِنْمَ يَحْشُرُ انِ الْبَيْمَ فَشُو بُوا بَيْقَكُمُ ۚ بِالصَّدَقَةِ (ت - هن قيس ابِن أَبِي عَرِرَةً ) \* \_ ز \_ يَامَعَشَرَ التَّحَارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْمُ يَعْضُرُ هُ ٱللَّهُ وُوَالْحَلِفُ فَشُو بُوهُ إلصَّدَ وَزِ (حم دن و ك \_ عن قيس بن أبي غرزة ) \* \_ ز \_ يَامَعُشَرَ ٱلنَّجُّار إِيًّا كُمْ وَالْكَذَيبَ (طب \_ عن واثلة) \* \_ ز \_ يَامَعْشَرَ ٱلشَّبَابِ مَن أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْبَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ كَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ ۚ بِالصَّوْمَ ۚ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ (حم ق ٤ ـ عن ابن مسعود ) ۞ ـ ز ـ يَامَعْشُرَ

الْمُقْرَاءِ أَلاَ أَبُشِّرُ كُمْ إِنَّ فَقُرَاء لَلُولِمِيْنِينَ بَدْخُلُونَ الْجِنَّةَ قَبَلَ أَغْشياتُهم بنيضف يَوْم خَصْمَانَةً عَلَم (ه ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ يا مَعَشَرَ ٱلمُسْلمينَ لاَ صَلاَةَ لِّمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلَّمَةً في آلُّ كُوع وَالسَّجُودِ ( ٥ ــ عن على بن شيبان ) \* ـ يَا مَعْشَرَ ٱلْمُهَاجِرِينَ خِصَالُ خَمْنُ إِذَا ٱبْسَلِيتُمْ بِهِنَ وَأَعُوذُ بِاللَّهُ أَنْ تُدْرَ كُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرَ الْفَاحِيْنَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَافِهِمُ الْطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ ٱلَّذِينَ مَضَوا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِيكُولَ وَالْمِزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِيدَةِ لَلُّونَةِ وَجَوْرِ ٱلسُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَكُمْ يَمْنَعُوا زَ كَاةً أَمْوَ الِمِيمُ إِلاَّ مُنهُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّاءِ وَلَوْ لاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُفطُرُوا ، وَكُمْ يَنْقُفُوا عَبَّدَ ٱللهِ وَعَهَدُ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَـيْرِهِمْ ۖ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَتَّمَاهُمْ بِكِتَابِ أَنْهُ عَزٌّ وَجَلَّ وَيَتَحَرُّواْ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَمَلَ اللَّهُ كَأْسَهُمْ بَيْنَتُهُمْ ﴿ وَلُدُ ... عِن ابن عمر ﴾ \* .. ز. يَا مَمُشَرَ ٱلْهَاجِرِينَ وَٱلَّا نُصَادِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِـكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَمُمْ مَالُ وَلاَعَشِيرَةٌ فَلْيَضُمُّ أَحَدُ كُمْ إِلَيْهِ آلزَّجُلَيْن أَو النَّلَّاثَةَ ( د ك \_ عن جابر ) \* \_ ز\_ يًا مَعْشَرَ النَّسَاءِ نَسَدَتْهُنَ وَأَكْثِرُنَ الاَسْتَنْفَارَ فَانِّي رَأَيْشُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْل النَّار إِنَّكُنَّ تُكَثِّرُنَ ٱللَّمْنَ وَتَكَثَّرُنَ الْمَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل وَدِينِ أَعْلَبَ الِي لُبِّ مِنْكُنَّ ، أَمَّا تُقْصَانُ الْمَقُلِ فَشَهَادَةُ لَوْ أَيِّن تَعْدِلُ شَهَادَةً رَجُلِ فَهَٰذَا نَفْصَانُ الْفَقْلِ ، وَتَمْكُثُ ٱللَّهَالِيَ مَا نُصَلِّى وَتَفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَٰذَا نُقْصَانُ ٱلدِّينِ (مه ـ عن ابن عمر ، حم مت عن أبي هريرة ، حم ق عن أَبِي سَمِيدٍ ﴾ ﴿ وَ لِدَ يَا مَعْشَرَ الْفَسَّاءِ. نَصَلَّقْنَ وَلَوْ مِنْ خُليِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ

أَ كُثُرُ أَهُل جَهَيُّ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حمث ن حب لله من زينب امرأة ابن مسمود) \* \_ ز\_ يَامَشَرَ النِّسَاءِ لاَتَحَانَيْنَ الذَّهَبَ أَمَالَكُنَّ فِى الْفِضَّةِ مَاتَحَلَمْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كُنَّ آمْ أَهُ تَعَلَّى ذَهَبًا تُظهِرُهُ إِلَّا عُذَّبَتْ بِهِ يَوْمَ ٱلْتِيامَةِ (حردن طب ـ عن خولة بنت البيان) \* ـ ز ـ يا مَعْشَرَ قُرَيْش أَشْـ تَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ لاَ أُغْنَى عَنْكُمْ مِنَ آللهِ شَيْدًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ أَشْتَرُوا أَفْسَكُمْ مِنَ آللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ آللهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ للْطَلِّبِ لاَ أَغْنِي عَنْكَ مِنَ آلَةٍ شَيْنًا ، يَا صَفْيَةٌ عَمَّةَ رَسُول ٱللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَيْتًا ، يَافَاطِيةُ بِنْتَ مُحَدِّدِ سَليني مِنْ مَالِي مَاشِيْتِ لِأَأْخَنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْمًا (ق ن \_ عن أبي هريرة ، م عن عائشة ) \* \_ ز \_ يَا مَعْشَرَ تُرَيْشَ أَنْقِنُوا أَنْهُسَكُمْ مِنَ النَّارَ وَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَـكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا ، يَامَعْشَرَ بني عَبْدِ مَنَافِي أَشْدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنَّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا أَوْنَفْعًا يَامَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ للْطَلِبِ أَثْنِذُوا أَنْسَكُمْ مِنَ ٱلنَّارِ فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَسَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفَعاً ، يَافَاطِيةُ بِنْتَ مُحَمِّدِ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ الْنَارِ فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لكِ ضَرًا وَلاَ نَمَا إِنَّ الَّكِ رَجًّا وَتَأْمِلُهَا بِبِلِكِلْمَا (حرت عن أبي هريرة) \* - ز-يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِهِ وَكُمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ : لاَ تَغْتَابُوا ٱلمُسْلِمِينَ وَلاَ تَكَّبُعُوا عَوْ رَاتِهِمْ ۚ فَإِنَّهُ مَنْ تَكَبُّمْ عَوْرَةَ أَخِيهِ ٱلْشِيمِ تَكَبَّمَ ٱللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَكَبَّعَ أَلَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَعُهُ وَلَوْ فَي جَوْفِ بَيْتِهِ (حم د ـ عن أَبِي برزة الأسلمي ٤ عن البراء) \* \_ ز\_ با مَشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُــل ٱلإِيمَانُ في قَلْبِهِ لاَتُوْذُوا ٱلمُسْلِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَنَبِّعُوا عَوَارَتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعَ عَوْرَةَ

أَخِيهِ ٱلْسُلِمِ يَنَتَبَعُ ٱللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَنَبَعَ ۖ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَعُهُ وَلَوْ ف جَوْفِ رَخْلِهِ ۚ (تْ- عن ابن عمر) \* \_ز\_ يا مَعْشَرَ يَوُدَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا أَعْلَمُوا أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَقْدِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَنْ وَجِدَ مِنْ كُمُ عَلِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعُ ۗ وَإِلَّا فَاعْلَوْا أَنَّ ٱلْأَرْضَ فِلْهِ وَرَسُولِهِ (ق د \_ عن أبي هريرة ) \* - ز ـ يامُقلِّبَ أَلْقُلُوب ثَبِّت قَلْبي عَلَى دِينِكَ (ت ك ـ عن أنس ، ت عن شهاب الجرمى ، ك عن جابر ) \* \_ ز \_ يا مُقَلِّبَ الْقُلُوب تُبُّتُ ۚ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ ( ٥ ك ـ عن النواس بن سممان ) \* \_ ز\_ يا نِسَاء ٱلسَّلِمَاتِ لاَ تَعْفِرِ نَا جَارَةٌ لِخَارَتِهَا وَلَوْ فِرْ سَنَ شَاقٍ (حم ق - عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ يا هَذَّالُ لَوْ سَتَرْ ثَهُ بِيْتُو بِكَ كَانَ خَهُ " اللَّكَ ( حم د له ـ عن نعيم بن هذال) \* \_ ز\_ يَأْنِي أَحَدُ كُمْ مِمَالِهِ لاَيْمَاكِ عَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَمْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَنَكَفُّ النَّاسَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى (دك \_ عن جابر) \_ ز\_ يَأْتِي ٱلدَّجَّالُ للَّذِينَةَ فَيَجِدُ اللَّاذِيكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلَا يَدْخُلُهَا ٱلدَّجَّالُ وَلاَ السَّاعُونُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ كَمَالَى (حم خ ت \_ عن أنس) \* \_ ز\_ يَأْتِي الدُّحَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ لِهَابَ اللَّهِ بِنَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ ٱلسِّبَاخِ الَّتِي إِللَّهِ بِنَةٍ فَبَخْرُهُمُ إِلَيْهِ يَوْمَنِنِ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاس فَيَقُولُ لَهُ أَشْهِدُ أَنْكَ ٱلدُّجَّالُ ٱلَّذِي حَدَّثْنَا رَسُولُ اللَّهِ مِلْتَكْلِيُّ حَدِيثَهُ فَيَتُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَ يُثِمُ إِنْ فَتَلْتُ هَٰذَا ثُمُّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُونَ فِي ٱلْأَمْرِ ؟ فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقْتُهُ ۗ ثُمَّ يُعْبِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُعْبِيهِ وَأَقْدِ مَا كُنْتُ فيكَ قَطُّ أَشَدَّ بَسِيرَة مِنَ الْيَوْم فَيُرِيدُ ٱلدَّبَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ ۚ فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْدِ (حم ق ـ عن أبي سعيد) \* ـ زــ

يَأْتِي الشَّبْطَانُ أَحَدَ كُم فيهُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ ﴿ فَإِذَا كِلَفَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ( ق ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يَأْنِي ٱلْقُرْآنُ وَأَهْلُهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْمَأُونَ بِهِ فِي ٱلدُّنْيَا تَقَدَّمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَ ۚ وَآلَ عَمْ انَ يَأْ تِيانَ كَأَنَّهُما غَيَابَتَانَ وَ بَيْنَهُمَا مَرَفْ أَوْ كَأَنَّهُما غَلَمَتَاذِ سَوْ دَاوَانِ أَوْ سَكَأْ نَهُمَا ظُلَّنَانِ مِنْ طَيْر صَوَّافَ يُجَادِلانِ عَنْ صَاحِبِهَا (حم م ت عن النواس بن سممان) \* \_ ز \_ يَأْتَى لَلَسِيحُ مِنْ قِبَلَ لَلَشْرِقَ وَهِّتُهُ لَلْدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدِ مُمَّ تَمَسَّرفُ للكَزْيَكَةُ وَجْهَةُ قِبَلَ الْشَاَّم وَهُنَالِكَ يَهَالِكُ (حم م ـ عن أبي هو يرة ) \* ـ ز ـ يَأْتِي النَّاسَ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ أَلَمَالَ مِنْ خَلَالَ أَوْخَرَامِ (ن ـ عن أَبي هريرة) \* ـ ز ـ يُؤْتَى إِلرَّجُل يَوْمَ الْقيامَةِ مِنْ أَهْلِ آلْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُ بِالْبِنْ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلكَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ خَبِر مَنْول فَيَقُولُ سَل وَكَنَّ فَيَقُولُ بَارَبِّ مَا أَسْأَلُ وَلاَ أَتَمَنَّى إِلاَّ أَنْ تُرُدِّنِي إِلَى ٱلدُّنْهَا فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مِرَادٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْل الشَّهَادَةِ ، وَيُؤْتَى آلَّ جُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ لَهُ يَا آبْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ شَرَّ مَنْزِل فَيَقُولُ لَهُ أَتَمْتَدِي مِنْهُ بطِلاَع ٱلْأَرْض ذَهَبًا فَيَقُول أَىْ رَبِّ نَمَمْ فَيَقُولُ كَذَبْتَ قَدْ سَأَلْتُك أَقَلَ مِنْ دٰلِكَ وَأَيْسَرَ فَلَمْ تَفَعَلُ فَارُرَدُ إِلَى النَّارِ (حم م ن ـ عن أنس) ﴿ \_ ز \_ يُؤتَّى بِالْعَبَدِ يَوْمَ أَ الْقْبَامَةِ فَيْقَالُ لَهُ : أَكَمْ أَجْلَ لَكَ سَمْمًا وَبَصَرًا وَمَالاً وَوَلَدًا ، وَسَغَرْتُ لَكَ ٱلْأَنْهَامَ وَالْمَرِثُ وَرَّ كُنْكَ تَرَأَسُ وَرَّ بَمُ فَسَكُنْتَ تَظَنَّ أَنَّكَ مُلاَقِى يَوْمِكَ هذا فَيَقُولُ لا : فَيَقُولُ لَهُ الْبَوْمُ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيقَنِي (ت ـ عن أبي هريرة

8 . V رأبي سعيد) \* \_ ز \_ يُوثَّى بِالمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلُحُ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى السُّور بَيْنَ ٱلْجِنَةِ وَالْنَارِ : فَيُقَالُ يَا أَهْلَ ٱلْجِنَّةِ فَيَشْرَ نُبُونَ ، وَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْنَارِ فَيَشْرَ نُبُّونَ فَيُقَالُ هَلْ تَدِّ فُونَهِذَا ۚ فَيَقُولُونَ نَهْمَ هَٰذَا لَلَوْتُ فَيُضْحِمُ وَيُذْبحُ فَلَوْ لاَ أَنَّ أَلَٰهُ قَفَى لِأَهْلِ آلَٰجِنَّةِ ٱلْحَيَاةَ وَالْبَقَاءَ لَكَاثُوا فَرَحًا ، وَلَوْ لاَ أَنَّ آلْهُ قَصَى لأَهْلِ الْنَارِ الْحَبَاةَ فِيهَا كَاتُوا تَرَحاً (ت عن أبي سعيد) يُونَّى بِالْمَوْتِ يَوْمُ الْقَيَامَةِ فَبُوقَفُ عَلَى الْصِّرَ الْم فَيْقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِمُونَ خَائِنِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُحْرَجُوا منْ مَكَانِهِمُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ بِمَا أَهْلَ النَّارِ فَيَعَلَّلِهُونَ مُسْتَبَثِيرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ فَبَقَالُ هَلَّ تَمْرِ فُونَ هَذَا \* فَيَقُولُونَ نَمَمْ هَذَ المَوْتُ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْجُعُ عَلَى الصَّراطِ ثُمَّ يُقَالُ النَّفَرِ يَقَيْنِ كِلاَّهُمَا خُلُودٌ فِهَا يَجِدُونَ لاَ مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا (حم . ك \_ عن أبي هريرة ﴾ ﴿ \_ ز \_ يُؤتَّى بِأَنْتُم أَهْلِ لَهُ ثُنيَا مِنْ أَهْلِ الْنَارِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُصْبَعُ فِي جَهَمٌ مَسِنَةً ، ثُمُ 'يُقَالُ لَهُ يَا أَبْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَسِيرًا قَطُّ، هلُ مَرَّ بِكَ نَسِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبُّ ، وَ بُولَى بِأَشَدُّ الْنَاسِ بُؤْساً في الدُّنْيا مِنْ أَهُلَ الْجُنَّةِ فَيُصْبُعُ فِي الْجَنَّةِ صَبَّعَةٌ فَيْقَالُ لَهُ يَا أَنْ آهَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُولساً قَطُّ ، هَلْ مَزَّ بِكَ شِيدَةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَآللهِ إِلاَّ مِا مَرَّ بِي بُوسٌ قَطُّ ، وَلاَ رَأَيْتُ شِيَّةً قَطُّ (حم م ن ٥ \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يُوتَى بِجَهَـٰمَ يَوْمُنَيْلِ لَمَا سَبْنُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَمَ كُلُّ زِمَامٍ سَبَنُونَ أَلْفَ مَلَّكِ يَجُرُونَهَا (م ت عن ابن مسعود ) \* يَأْتِي عَلَى الْنَاسِ زَمَانُ السَّابرُ فِيهِمْ عَلَى دِينهِ كَالْقَابِض عَلَى أَجْرُ (ت - عن أنس) \* - ز - يَأْتَى عَلَى النَّاس زَمَانُ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ

مِنْ أَيْنَ أَصَابَ للَّـالَ مِنْ حَلاَلِ أَوْ حَرَامِ (ن ـ عن أبى هريرة ) \* ــ ز ــ يَأْنِي عَلَى الْنَاس زَمَانُ يَدْعُو أَرْجُلُ أَبْنَ عَمُّهِ وَقَرِ بِيهُ ، هَلُم ۖ إِلَى ٱلرَّخَاءِ هَمَّ إِلَى ٱلرُّنَاء وَللَّذِينَةُ خَيْرٌ لَمُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَوْنَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدُ رَغْبَةٌ عَنْهَا إِلا أَخْلَفَ ٱللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، أَلاَ إِنَّ اللَّهِينَةَ كَالْكَبِيرِ بُخْرِ مُ ٱلْخَبَتَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْنَى للَّدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْنَى الْكِيرُ خَبَثَ آلْحَدِيدِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يُأْتِي عَلَى النَّاس زَمَانُ يَنْزُو فِيَامُ مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ الرَّسُولَ فَيَقُولُونَ نَمَمْ ۗ فَيَفْتَحُ لَمُمْ ثُمُّ يَأْتِي طَيَّ النَّاسِ زَمَانُ فَيَغْزُو فِنَامٌ مِنَ الْنَّاسِ فَيُقَالُ مُلَمَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصَابَ الرَّسُولِ فَيَقُولُونَ نَمَمْ فَيُفْتَخُ لِمُمْ ثُمٌّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَشْرُو فِنَامْ مِنَ النَّاسِ فَيَقَالُ لَمُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صاحبَ أَصْابَ أَلرَّسُولَ فَيَقُولُونَ نَمَمْ فَيَفْتَحُ لَهُمْ (حم ق - عن أبي سعيد) \* - ز - يَأْتِى فَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَتُومُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُسَلَّى بهم ( حم ٥ - عن سلامة بن الحر ) \* يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ للُوْمِنُ فِيــهِ أَذَلُ مِنْ شَاتِهِ ( ابن عساكر عن أنس ) \* \_ز\_ يَأْتِي في آخِر أَزَّمَان قَوْمٌ حدَ ثَاءَالْا سْنَانَسُمْهَاءَ ٱلْأَحْلَامَ يَقُونُونَ مِنْخَيْرِ قَوْلِ ٱلْبَرِيَّةِ يَبُرُ قُونَامِنَ ٱلْإِسْلاَمِ كَمَا يَهُ 'نُ ٱلسَّهُمُ مِنَ ٱلرَّمِيةِ لاَيُجَاوِرُ إِيمَانُهُمْ حَمَاجِرَهُمْ ۖ فَاقْتَـٰأُوهُمْ ۚ فَإِنَّ فِي قَتْلَهِم أُجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُم يَوْمَ الْقَبَامَةِ ( خ د ت \_ عن على ) \* \_ ز \_ يَأْتَيكُم رِجَالٌ مِنْ قَبَلَ للَشْرَق يَتَصَلَّوُنَ فَإِذَا جَاءُوكُم فَاسْتَوْصُوا بِهِم خَيْرًا (ت ـ عن أبي سعيد) \* يُؤْجَرُ أَلرَّجُلُ في نَفَقَتِهِ كُلُّهَا إِلاَّ في النَّرَاب (ت ـ

2.9 عن خباب ) \* \_ ز\_ يُؤدِّى للْكَاتَبُ بحِصَّيْهِ مَا أَذَّى دِيَةً حُرٍّ وَمَا بَنِيَ دِيَّةَ عَبْدٍ (حم ت ك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ بَأْخُذُ ٱلْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بيدِهِ مُمَّ يَقُولُ أَنَا ٱلجَبَّارُ أَنَا لللَّكِ أَيْنَ ٱلجَبَّارُونَ أَيْنَ النُّسَكَبِّرُونَ ؟ ( ٥ ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ يَأْ كُلُ أَهْلُ آلْمِنَ أَلْهُ وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَنْخُلُونَ وَلاَ يَنْخُلُونَ وَلاَ يَتَفَوَّ لَمُونَ وَلَا يَبُولُونَ إِنَّمَا طَعَامَهُم جُشَاء وَرَشْحُ كَرَشْحِ الْسُلِّكِ يُلْمِنُونَ التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ (حم م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَوْمُ الْقَوْمَ أَقْرَوْهُمُ لِيكِتَابِ ٱللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِيغُرَّةً فَإِنْ كَانُوا فِي ٱلْهِنِرْةِ سَوَّلَهُ فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلاَ يُؤمِّنَّ ٱلرَّجُلُ في أَهْلِي وَلاَ في سُلْطاَئِدِ وَلاَ يُقْدُ في بَيْتِهِ عَلَى تَكْر مَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (حم م ٤ ــ عن ابن مسعود ) \* يَوْمُ الْقَوْمَ أَقْرَوْهُمُ لِلتُّرْآنِ (حم عن أنس) \* يَبْشُرُ أَحَدُ كُمُ الْقَدَى في عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى ٱلْجِنْعَ في عَيْنِهِ (حل ــ عن أبي هريرة ) \* يُبتَّقُ النَّاسُ عَلَى رنيَّاتهم ۚ (حم ــ عن أبي هريرة) \* يُبْقَثُ كُلُّ عَبْدٍ قَلَى مَامَاتَ عَلَيْهِ (م ه ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَنْبَعُ الدَّجْالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبِعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الْعَلَّيَالِسَةُ (حم م عن أنس) \* ـ ز ـ يَنْبَتُمُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُهُ ، وَعَلَهُ ، وَمَالُهُ ، فَيَرْجِـمُ ٱثْنَانِ وَيَبْقَى

وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَثْبَقَى عَمَلُهُ (حم ق ت ن ـ عن أنس) \* يَتَجَلى لَنَا رَبُّنَا صَاهِكُما ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ ﴿ طُبِ \_ عَنِ أَبِي مُوسَى ﴾ \* أيثرَكُ لِلْمُكَاتَب آرُّ بُعُ ۚ (ك ـ عن على) \* ـ ز ـ يَقَعَاقَبُونَ فِيكُ مَلاَئِكَةٌ ۚ وِالَّذِلُ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَحْتَمَعُونَ فَ صَلاَةِ ٱلْفَجْرِ وَصَلاَةِ ٱلْمَصْرِ ثُمَّ يَمُوُّجُ ٱلَّذِينَ كَأْنُوا فِيكُمُ

وَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَاكُتُمُ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَاكْنَاهُمْ وَهُمُ يُصَالُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ ۚ وَهُمْ يُصَالُّونَ ﴿ ق ن ـ عن أَبِّي هريرة ﴾ \* ـ ز ـ يَتَقَارَبُ اَزَّمَانُ ، وَيُمْبَضُ ٱلْمِيرُ ، وَ'بُلْقِى الشُّحُّ ، وَتَظَهْرُ ٱلْفِينُ ، وَيَكْثُرُ ٱلْهَرْجُ : قبلَ وَمَا الْهَرْجُ ? قَالَ ٱلْقَتْلُ (حم ق د ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَئِيلَةٍ إِلَى السَّيَاءِ آلةُ نَيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ ٱلَّيْلُ ٱلآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيهُ ، مَنْ يَسْتَغْرِ ُني فَأَغْفِرَ لَهُ (ق - عن أبي هريرة) \* - ز - يُجاد إبْ آدَمَ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كَأَنَّهُ بُلَحْ (١) فَبُوقَفُ رَبْنَ بَدَى آلَٰهِ فَيَقُولُ آللُهُ أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْسَتُ عَلَيْكَ كَمَاذَا صَنَعْتَ فَيَقُولُ حَمْتُهُ وَثَمَرٌ ثُهُ وَتَرَكَنْهُ أَكُمْرَ مَا كَانَ فَارْجِمْنِي آتيكَ بِهِ فَيَقُولُ أَرنِي مَاقَدَّمْتَ فَيَقُولُ رَبَّ جَمِينَهُ وَكَبَرْ ثُهُ وَرَّكُنُهُ أَكْثُورَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آيْيك بِهِ ۚ فَإِذَا عَبْكُ ۚ كُمْ يُقَدُّمْ خَيْرًا فَيُمْفَى فِر إِلَى النَّارِ (ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يُجِاهِ بِالرَّجُلِ يَوْمُ الْقِيامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَّلِقُ أَقْنَابُهُ فَيَدُّورُ بِهَا فِي الْبَنَّارِ كَمَا يَدُورُ ٱلْحِيارُ بِرَحَاهُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فَكَنْ مَا أَصَابَكَ أَنَّهُ تَسَكُنْ تَأْمُونَا بِالْفَرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ ٱلْمُسْكَرِ فَيَقُولُ كِلَى قَدْ كُنْتُ ٱلمُوكَمُ \* بِالْمَرُ وْفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَا كُمُ عَنِ النُّنْكُرِ وَآتِيهِ (حم ق ـ عن أسامة بن زيد) ز .. يُجْزِي عَن آلجَمَاعَةِ إِذَا مَرُ وَا أَنْ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِي عَن ٱلجُلُوسِ أَنْ بِرُدًّا أَحَدُهُمُ ( د\_عن على ) \* يُجْزى في ٱلْوُصُوءِ رَطْلَانَ مِنْ مَاهِ ( تَ عن أنس) \* يُجْزِينُ مِنَ السَّوَاكِ أَلْأَصَابِعُ (الضياء عن أنس) \* يُجْزِيهُ مِنَ ٱلْوُصُوءِ مُدُّ وَمِنَ الْفُسُلِ صَاعُ (٥ \_ عن عقيل) \* \_ز\_ يَجْبَعُ ۖ اللَّهُ (١) البذج محركة ولد الضأن كالمتود من المنز أه قادوس

الَنَّاسَ يَوْمَ الْتَيَامَةِ فِي صَعِيدِ وَاحِدِ ثُمَّ يَطَّلِمُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمَينَ فَيَقُولُ أَلا يَنَّبُعُ كُلُّ إِنَّانِ مَا كَانَ يَمْبُدُ فَبَمَثُلُ لِصَاحِبِ الْطَّلِيبِ صَلِيبُهُ وَلِصَاحِب الْتُصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ ، وَلِصَاحِبِ الْنَارِ فَارُهُ فَيَكَبِّمُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَ يَبْقَى الْسُامُونَ فَيَطَلُّمُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْمَا لِمَينَ فَيَقُولُ أَلَا تَتَبَّعُونَ الْنَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُ آللُّهُ رَبُّنَا وَهُذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَزَى رَبِّنَا وَهُو يَأْمُؤُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ قَالُوا وَهَلْ نَرَاءُ يَارَسُولَ ٱللَّهِ قَالَ وَهَلْ ثُضَارُونَ فِي رُواْيَةِ الْقَمَرَ كَيْلَةَ ﴾ الْبَدْرِ قَانُوا لاَ قَالَ فَإِنَّكُمْ لاَتُفَارُّونَ فِي رُواْ بَيْنِهِ ثِلْكَ ٱلسَّاعَةَ ثُمٌّ يَتَوَارَى مُمَّ يَطَلُمُ ۚ فَيُسَرِّقُهُم ۚ نَفْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا رَبُّكُم ۚ فَاتَّبِعُونِي فَيَنُّومُ للسَّلِمُونَ وَيُوضَعُ الْصِّرَاطُ فَيَسُو عَلَيْدِ مِثْلُ حِيادِ الْخَيْلُ وَالرَّكَابِ ، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْدِ سَلَّمْ سَلَّ ، وَيَثِبَقَى أَهْلُ ٱلنَّارِ فَيُطْرَحُ فِيهَا مِنْهُمْ فَوْجُ ثُمَّ يُقَالُ هَل آمْتَلَأْتِ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَز يِدٍ ثُمُّ بُقُرْتُ فِيهَا مَوْخٌ فَيَقَالُ هَل آمْتَلَأْتِ فَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَز يِدِ حُتّى إِذَا أُرعِبُوا رِفِيهَا وَضَمَ ٱلرَّ عُمْنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأَزْوَى بَمَضَهَا إِلَى بَمْض ثُمَّ قَالَ قَطْ قَالَتْ قَمْدُ قَطْ فَإِذَا أَدْخَلَ أَلْلُهُ أَهْلَ آلَمَنَة آلِلَنَّةَ وَأَهْلَ ٱلنَّارِ ٱلنَّارِ أَتَى بِلَكُوت مُلَبِّبًا فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ آلَّتِي بَيْنَ أَهْلِ آلْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ثُمَّ 'يُقَالُ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ فَيَطَّلِمُونَ خَاهِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّا، فَيَطَّلِمُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ السُّفَاعَةَ فَيْقَالُ لِأَهْلِ آلِجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ هَلْ تَمْو فُونَ هَذَا فَبَقُولُ هَوْلاً ، وَهُوالاً ، قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ ٱلَّذِى وُ كُلِّ بِنَا فَيُضْعِتُمُ فَيَلُأَبَحُ ذَبْحًا كَلِّي ٱلسُّورِ ثُمَّ أَيْقَالُ بِمَا أَهْلَ آلَجَنَّةً خُلُودٌ لا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلِ النَّارِ خُلُودٌ لا مَوْتَ (ت عن أَبِي هِرِيرة ) \* ــز \_ يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهَمَّتُونَ لِدَالِكَ فَيَقُولُونَ

لَو اَسْتَشْفَىنَا عَلَى رَبُّنَا فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا فَبَأْنُونَ آدَمَ فُيقُولُونَ يَاآدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَر خَلَقَكَ ٱللهُ بِيلِيهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَيْكَتَهُ وَعَلَمُكَ أَسْمَاءَ كُلّ شيْء فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُر بِحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا فَبَقُولُ لَهُمْ آدَمُ لسنتُ هٰنَا کُمْ ۚ وَيَذْ کُو ۚ ذَنْبَهُ ٱلَّذِي أَصَابَهُ فَيَسْتَعِي رَابٌّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذٰلِكَ وَيَشُولُ ۗ وَلٰكِنْ ٱنْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّالُ رَسُولِ بَعَنَهُ ٱللَّهُ إِلَى أَهْلِ ٱلْأَرْضَ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَـٰنَتُ هُمَا كُمْ وَيَذْ كُرُ لَمُمْ خَطِيئَةَ سُؤَالِهِ رَبُّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمْ فَيَسْتَعِي رَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَـكِنِ أَنْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ أَلَّاهُمْ فَبَأَثُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَلْكِنْ ٱثْنُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّهُ ٱللهُ وَأَعْطَاهُ ٱلتَّوْرَاةَ فَبَيَأَتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَنْ كُرُ لَمُمُ ٱلنَّفْسَ الَّيْقَتَلَ بِفَيْرِ نفس فَيَسْتَعِي رَبُّ مِنْ ذَلِكَ وَلَـكِنِ اثْنُوا عِيسَى عَبْدَ أَقْدِ وَرَسُولَهُ وَكَلَّمَةُ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِيسِي فَيَقُولُ لَهُمْ هُنَا كُمْ ، وَلَـكِنْ آثْنُوا مُحَدًّا عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرُ ۖ فَأَقْرُمُ فَأَمْشَى آبِنْ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَمَالَى فَيتَعُنى مَاشَاء أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَمْ مُعَمَّدُ قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَآشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَعْدُهُ بِتَغْمِيدِ يُمَلِّنِيهِ ثُمَّ أَشْفَمُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ آلِجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ النَّا نِيةَ ۚ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَمْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي تَبَارَكُ وَتَمَالِي فَيَدَعُني مَا شَاء ٱللَّهُ أَنْ يَدَعَىٰ ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَمْ مُحَدِّدُ قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْظَهُ وَٱشْفَعْ تَشَفَّمْ فَأَرْفَعَ رَأْسِي فَأَحْدُهُ بِتَعْمِيدٍ لِمُقْلَنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ ٱلجَنَّةَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَيْثُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَنْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي فَيكَعْني

مَاشَاءَ أَنْ يَدَعَنى ثُمَّ يَقُولُ آرْفَعَ مُحَّدُ قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُمْطَةُ وَٱشْفَعْ تَشْفَعْ ۚ فَإِذَا رَفَتَتُ رَأْسِي فَأَحْدُهُ بِتَحْمِيدِ لِمُلْمُنيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ ٱلجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ ٱلرَّابِهَ ۚ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا نَقِقَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُو ٓ آنُ فَيَغْرَجُ مِنّ الَنَّارِ مَنْ قَالَ لَالِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَمِيرَا ۖ ثُمُ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهُ ۚ إِلَّا لَقُهُ وَكَانَ فِقَلْهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ أَخَلَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً (حرق ن ٥ - عن أنس ) \* - ز - يَجْمَعُ أَقَهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُومُ الْوَمِنُونَ حِينَ ثُرُ أَنَ لُهُمُ أَلِمَنَّهُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا ٱسْتَفْتِحْ لَنَا ٱلِمَنَّةَ فَيقُولُ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ آلَجُنَّةِ إِلَّا خَطِينَةٌ أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ آذْهَبُوا إِلَى أَنِي إِرْ اهِيمَ أَخَلِيلِ أَلْهُ فَيَقُولُ إِبْرَ اهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاء وَرَاء ، أَعْدَرُوا إِلَى مُوسَى ٱلَّذِي كَلَّهُ ۖ اللَّهُ تَكْلِيماً فَيَأْذُنّ مُوسَى فَيَأُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَاكِ ، أَذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ أَلَّهُ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ عِيسَى لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ ، أَذْهَبُوا إِلَى مُحَدِّر فَيَأْتُونَ مُحَدًّا فَيَقُومُ فَيُؤذَّنُ لَهُ وَتُرْسَلُ ٱلْأُمَانَةُ ۗ وَٱلرَّحِمُ فَيَقُومَانِ جَنَبَقَى الْصِّرَاطِ يَهِينًا وَشِمَالاً فَبَنُو ۗ أَوْلُحُ كَالْبَرْقُ ثُمَّ كَمَرً ۚ الرَّبِمِ ثُمَّ كَمَرَّ الْطَيْرِ وَشَدٌّ الرَّجَالُ تَجْرَى بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ ۚ فَاثْمُ ۚ مَلَى الْصِّرَاطِ يَمُولُ يَارَبِّ سَلَّمْ سَلَّمْ حَتَّى يَسْجِرَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ وَحَتَّى يَجِيء أَرَّ جُلُ فَلَايَسْتَطِيمُ أَلسَّيْرَ إِلَّا زَخْفًا ، وَف حَافَتَى الْصِّرَاطِ كَلاّلِيبُ مُعَلَّقَةُ مَأْمُورَةٌ نَأْخُذُ مَنَّ أُمِرَتْ بِأَخْذِهِ فَمَغْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكَدُّوسٌ فِي الْذَارِ (م\_ عن أبي هر يرة وحذيفة ) \* \_ ز\_ يَجِيء آلدَ عِبَالُ فَيَطَأُ ٱلْأَرْضَ إِلاَّ مَكَّةً

وَاللَّدِينَةَ ۚ فَيَأْتِي اللَّدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَفْبٍ مِنْ الْفَا بِهَا صُغُوفًا مِنَ اللَّارْيَكَة فَيَأْتِي سَبِغَةَ ٱلجُرُكِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ فَنَوْجُفُ للدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَمَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنا فِتِي وَمُنافِقة (حم ق \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يَجِيء آلَّ جُلُ آخِذًا بِيدٍ آرَّ جُلِ فَيَقُولُ يَارَبُّ هَٰذَا قَتَلَنَى فَيَقُولُ أَللَّهُ أَرْ لِمْ قَتَلْتُهُ \* فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ ٱلْمِزَّةُ لَكَ فَيَقُولُ فَإِنَّهَا لِي ، وَيَجِيءُ ٱلرَّجُلُ آخِذًا بِيدِ ٱلرَّجُلِ فَيَقُولُ أَى رَبًّ إِنَّ هَٰذَا قَتَلَنَى فَيَقُولُ آقُهُ لِم ۗ قَنَلْتَهُ ؟ فَيَقُولُ لِنَـكُونَ الْمِزَّةُ لِفَاكَن فَيَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانَ فَيَبُوهِ بِإِثْمِهِ (ن \_ عن ابن مسعود) \* .. ز .. يَحِيهِ الْقُرْأَلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ إِرْبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ فَاجَ الْكُوامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ ٱلْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَتُولُ يَا رَبِّ ٱرْضَ عَنْهُ فَبَرْضَى عَنْهُ فَيَقُولُ الْوْرَأُ وَالْوْنَ وَيُزَادُ بَكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً (ت ك \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ يَجِيهُ الْفُرْآنُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ كَارَّ جُلِ الشَّاحِبِ فَتَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَنَا ٱلَّذِي أَسْهَرَ ثُ لَيْنَكَ وَأَطْمَأْتُ نَهَارَكَ ( ٥ ك ـ عن بريدة ) \* ـ ز \_ يَجِيء ٱلمَّذُولُ وِالْقَاتِلِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ نَامِينَهُ وَرَأْسُهُ بِيدِيهِ وَأُوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَّا فَيَقُولُ بِارَبَّ سَلْ هذا فِيمَ قَتَلَنَى حَتَّى يُدُنِيهُ مِنَ ٱلْعَرْشِ (تن ٥ - عن ابن عباس) \* - ز \_ يَجِيهُ الْقَنْوُلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُتَمَلَّقًا بِفَا تِلِهِ فَيَقُولُ اللهُ فِي قَتَلْتَ هَذَا ﴿ فَيَقُولُ فى مُلْكِ فَلَانِ (ن ــ عن جندب) \* ـ ز ـ يَجِى ﴿ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَعَهُ ۗ ٱلرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ وَمَنَّهُ ٱلرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيُّ وَمَنَّهُ ٱلثَّلَامَهُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَنْتَ قَوْمَكَ ﴿ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ بَلْفَكُمْ ۖ هَذَا فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقَالُ لَهُ مَنْ يَشْهَدُ لكَ فَيقُولُ مُحَدِّدُ وَأُلَّتُهُ ۚ فَيُدَّعٰى مُحَدِّدُ وَأُمَّتُهُ فَقَالُ

لَمُمْ هَلْ بَلْغَ هَذَا قَوْمَهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُالُ وَمَا عِلْسُكُمْ بِلَالِكَ فَيَقُولُونَ جَاءَنَا نَبِيْنَا فَأَخْبِرَانَا أَنَّ ٱلرُّسُـلِ قَدْ بَلْنُوا فَسَدَّقْنَاهُ ، فَذَالِكَ قَوْلُهُ « وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَمَّا لِنَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (حمن ٥ ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ يَجِيء نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللهُ هَلْ بَلَّمْتَ فَيَقُولُ نَمَمْ أَىْ رَبِّ فَيَقُولُ لِامَّتِهِ هَلْ بَلْفَكُمْ فَيَقُولُونَ لَا مَاعَاء لَنَا مِنْ نَبِيَّ فَيَتُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهِدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَدِّثُ وَأُمَّتُهُ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ أَمَّةً وَسَطَأَ لِنَـكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ » وَالْوَسَطُ الْمَدَالُ فَيُدْعَوْنَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ إِلْبَلاَغِ مُمْ أَشْهَدُ عَلَيْكُمُ (حم خ ت ن ٠ عن أبي سميد ) \* \_ ز\_ يَجِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسٌ مِنَ للسُّلِمِينَ بِذُنُوبِ أَمْثَال ٱلْجِبَالِ يَنْفُرُهَا آللهُ لَمُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْبَهُودِ (م ـ عن أبي موسى) \* يُجِيرُ عَلَى أَمْتِي أَدْنَاهُمْ ۚ ( حم لُهُ \_ عن أبى هريرة ) \* يُحِبُّ اللهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْمِينَ (طب - عن كليب بن شهاب) \* يَحْرُهُمُ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ مَا يَحْوُمُ مِنَ النَّسَبِ (حم ق د ن ه ـ عن عائشة ، حم م ن ه ـ عن ابن عباس) \* ــ زــ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّ بُوكَ وَعِمَا بُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِمَّا بُكَ إِيَّاهُمْ بَقَدْرِ ذَنُو بِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَا أَنْ وَلاَ عَلَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ عِقَا بُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُو بهمْ كَانَ فَضْلاً لكَ ، وَ إِنْ كَانَ عِقَا بُكَ إِيَّاهُمْ فَوْنَ ذُنُو بِهِمُ ٱقْتُصُ لَمُهُ مِنْكَ الْفَضْلُ: أَمَا تَقُرَأُ كِتَابَ اللهِ ﴿ وَنَضَمُ الْوَازِينَ الْقِيصْطَ لِيَوْمُ الْقِيامَةِ الآية ، (حم ت - عن عائشة ) \* - ز - يُحشَرُ الْتَكَبَّرُونَ يَوْمَ الْقيامَة أَمْثَالَ ٱلذَّرِّ فِي صُورِ الرَّجَالِ يَغْشَاهُمُ ٱلذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانِ يُسَاقُونَ إِلَى سِيغِن

في جَهَمْ َ يُسَمَّى بُولُسَ تَعَالُوهُمْ فَارُ أَلْأَ نْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أَهْلِ الْنَارطِينَةَ آلِخَبَالِ (حرب ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ بُحْشَرُ الْنَاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَابُقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ ، وَٱثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَثَلَانَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَرْبَعَهُ كَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشْرَةٌ كُلِّي بَيْدٍ وَ يَعْشُرُ تِقِيَّتُهُمُ النَّارُ لِتَقْيلَ مَعَهُمْ خَيْثُ قَالُوا ، وَتَبْيتَ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحَ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَعُوا وَتُمْنِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا (ق ن ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُحشَرُ الْنَاسُ عَلَى نِيَاتِهِمْ ( ٥ \_ عن جابر ) \* \_ ز\_ يُحْمَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْتِيامَةِ ثَارَثَةَ أَصْنَافٍ : مِينْفًا مُشَاةً ، وَصِنْفًا رُ كَبْانًا ، رَمِينَهُا عَلَى وُجُوهِهِمْ إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرْ ۖ أَنْ يُمْشِهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبِ وَشُولُتُ (حم ت ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُحْشَرُ النَّاسُ بَوْمَ الْقِيَامَة خُفَاةً عُرَاةً غُولًا اللَّا مَرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ ۚ إِلَى بَعْضِ (م ن ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يُحشَّرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى أَرْضِ يَيْضَاء عَفْرَاء كَتُرْصَةِ النَّبْقِيُّ لَيْسَ فِيهَا مَعْسَلَمَ لِأَحَدِ (ق \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ يَحْضُرُ ٱلجُمْعَةُ ثَلَاثَةُ نَفَو رَجُلُ حَضَرَهَا يَلْفُهُ وَهُمَ حَظَّهُ مِنْهَا ، وَرَحُلُ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُو رَحِلُ دَعَا أَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ مَنْعَهُ ، وَرَجُلُ خَضَرَهَا بِإِنْسَاتِ وَسُكُونِ وَكُمْ يَتَخَطُّ رَقْبَةَ مُشْلِمٍ وَكُمْ يُولِٰذِ أَحَدًا فَهُوَ كَفَارَةٌ إِلَى ٱلجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَذِيمَادَةُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامِ ، وَذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَعُولُ « مَنْ جَاء بِالحَسَنَةِ ۖ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَـا » (حم د عن ابن عمرو) \* ـ ز \_ يَحْنَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفُّونَ عَلَى فُرُسُهِم ۚ إِلَى رَبُّنَا فِي الَّذِينَ يُتُوَفُّونَ مِنَ الطَّاءُونِ فَيَقُولُ النُّهُدَاء إِخْوَانُنَا فُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ

الْمُتَوَفَّوْنَ هَلَى فُرُسُومٍ إِخْوَانْنَا مَاتُوا هَلَى فُرُسُومٍ كَمَا مُتْنَا فَيَقّْفِي اللهُ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ رَبُّنَا ٱنْظُرُوا إِلَى جِرَاحِمٍ ۚ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرِاحُهُمْ جِرَاحَ للقَّنُولِينَ فَإِسْمْ مِنْهُمْ وَمَنْهُمْ فَيَنْظُرُونَ إِلَى جِرَاحِ لِلطَّعُونِينَ فَإِذَا جِرَاجُهُمْ قَدْ أَشْبِهَتْ جِرَاحَ السُّهُدَاءِ فَيُلْتَقُونَ بِهِمْ (ح ن - عن العرباض بن سارية) \* - ز - يَخْرُجُ ٱلدُّّجَالُ في أُمَّتِي فَيَمَـٰكُمُنُ أَرْبَهِينَ فَيَبَعْثُ ٱللهُ تَعَالَى عِيسَى ٱبْنَ مَوْمَمَ كَأَلَّهُ عُرْوَةُ بْنُ سَعْوَدِ النَّقَقَ فَيَطَلُبُهُ فَيُهْإِكُهُ ثُمْ كِمْكُثُ الْنَاسُ سَمْ سَنِهُ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ ٱ نُنْيَنِ عَدَاوَةٌ ثُمُّ يُرْسِلُ ٱللهُ رِيعاً بَارِدَةً مِنْ قِيلِ الشَّامِ فَلَا يَبْنَى طَلَى وَجُو الْأَرْضِ أَحَدُ فِي قَلْمِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةِ مِنْ ايتَـان إِلاَّ فَبَسَّتُهُ عَتَّى فَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ دَخَلَ فَ كَبِدِ جَبَلِ لَلْسَخَلَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَتْبَضَهُ فَيَبْتَقَ شِرَادُ الْنَاسِ فى خِنَّةِ الْطَيْرِ وَأَخْلَامِ السَّبَاعِ لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْسَكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَنَصَٰلُ لَمُمُ السَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلاَ تَسْتَحِيبُونَ فَيَقُولُونَ مِمَ تَأْمُو ۚ عَيْمُو ْهُمْ بِهِبَادَةِ ٱلْأُوْثَانِ فَيَعَبُدُونَهَا وَهُمْ فَي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُم مُمْ يُنْفَخ فالمُصُّور فَلَايَسْمُهُ أَحَدُ إِلاَ أَصْغَى لِيتًا (١) وَرَضَ لِيتًا وَأَوَّالُمَنْ يَسْمَمُهُ رَجُلُ بَأُوطُ حَوْضَ إِبِهِ فَيَصْفَقُ وَيَصْفَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الْطَلُّ فَيَكَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِدَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ثُمُّ يُقَالُ يَا أَنِّهَا النَّنَاسُ هَلُمُ إِلَى رَبِّسُكُمْ ۚ وَقِفُوهُمْ ۚ إِنَّهُمْ مَسْشُولُونَ ثُمَّ يَقَالُ أَخْرِجُوا بَنْتُ النَّارِ فَيْقَالُ مِنْ كُمَّ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْمُوانَّةِ وَتِسْعَةٌ وَقِسْمُونَ فَذَلِكَ يَوْمُ يَجْفَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا وَذَٰلِكَ يَوْمُ يُكَشَّفُ عَنْ سَاقِ (حم م حن ابن عمر ) \* - ز - يَحْرُ مُ أَلدُّ عَالُ فَيَنَوَّدُّهُ فِبَلَّهُ رَجُولٌ مِنَ ٱلْمُومِدِينَ فَيَلْقَاهُ (١) البيت بالكسر صفحة العنق اله قاموس

آلَشَا بِيخُ مَسَا بِحُ ٱلدِّجَّالِ فَيَقُونُونَ لَهُ أَيْنَ تَصَدُ ۚ فَيَقُولُ أَعْمِدُ ۚ إِلَى هَٰذَا ٱلَّذِى خَرَجَ فَيْقُولُونَ لَهُ أَوْمَا تُوْمُنُ بِرَبُّنَا فَيَقُولُ مَا بِرَبُّنَا خَفَاتٍهُ فَيَقُولُونَ ٱقْشُكُوهُ فَيَقُولُ بَعْشُهُمْ لِيَعْضِ أَلَيْسَ قَدْ نَهَا كُمُ وَ أَكُمُ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُورَهُ فَيَمْطَلِقُونَ بِرِ إِلَى آلدًّ عِلْ فَإِذَا رَآهُ للوَّمِنُ قَالَ بِأَلِيُّ النَّاسُ هِذَا أَلدَّ عِلْ اللِّي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْدًا لِنَا مُنْ أَلِدًا عَالُ بِهِ فَلِيْتُجُ فَيَقُولُ خَذُوهُ وَشُجُّوهُ فَيُوسَمُ بَعَلَيْهُ وَظَهْرُهُ خَرْبًا فَيَقُولُ أَمَا تُؤْمِنُ بِي فَيَقُولُ أَنْتَ السِّيخُ الْـكَذَّابُ فَيُؤْمَرُ ﴿ فَيُنْشَرُ وِ إِنْشَارِ مِنْ مَفْرَقِدِ عَنَّى كُفْرَقَ رَبُّ وَجِلْكِيْ ثُمَّ يَكُنِي ٱلدَّجَّالُ رَبْنَ ٱلْقِطْفَتَيْنِ مُمَّ يَقُولُ لَهُ أَمْ ۚ فَيَسْتَوَى قَائِماً ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَنَّوْمِنُ بِي فَيَقُولُ مَا أَزْدَدْتُ فِيك إِلَّا بَسِيدَةٌ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَنْدِي إِلَّا تَدِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُهُ آلهً ظِالُ فَيَذْكُهُ ۗ فَيُجْمَلُ مَا رَبَّ رَفَهَتِهِ إِلَى تَرْفَوَتِهِ نَحَاساً فَلَا يَسْتَطِيمُ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَيَأْخِذُ بِبَدَيْدٍ وَرِجْلَيْدٍ فَيَقَذِفُ هِرِ فَيَخْسِبُ ٱلنَّاسُ أَنَّمَنَا فَلَغَهُ فَ ٱلنَّار وَإِنَّمَا أَلْقِي فِي ٱلْجَنَّةِ هِذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ ٱلْعَالِمَينَ (م-عن أبي سميد ) \* \_ ز \_ تَحْرُرُجُ الدِّيَّالُ وَمَمَهُ نَهْرُ وَنَارُ كُنَّ ذَخْلَ نَهْرُهُ وَجَدَ وزْرُهُ وَخُطَّ أَجْرُهُ وَمَن دُخَلَ نَارَهُ وَجَبَ أَجْرُهُ وَخُطَّ وزْرُهُ ثُمَّ إِنَّمَا هِيَ قِيلَمُ السَّاعَةِ ( حم د ك ـ عن حليفة ) \* .. ز ـ يُخْرِ جُ آللهُ قَوْمًا مِنَ النَّار فَيُدُخِلُهُمُ ٱلجَّنَةَ (ح ق ـ عن جابر) \* ـ ذ ـ يَخْرُجُ رَجُلُ مِنْ قَدَاءِ أَلَنَّهُرِ مِقَالُ لَهُ ٱلْحَارِثُ حَرَّاتُ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ رَجُلٌ مُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ مُمَكِّنُ لِآلِ مُحَمَّدٍ كَمَّا مَدَكَّنَتْ وُرَبِّنْ لِرَسُولِ اللهِ وَجَبَ عَلَى كُلٌّ مُشْالِرِ نَصْرُهُ ( ٥ - عن على ) . ز \_ يَخْرِجُ عُنْنَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَ لَهُ عَيْنَانِ يُبِصْرِانِ وَأُذْنَانُ يَسْمَان

وَلِسَانٌ يَنْطُونُ يَقُولُ إِنَّى وُ كَلُّتُ بِثَلَاثَةً بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنبِدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَفَا مَعَ ٱللَّهِ إِلْمًا آخَرَ وَ بِالْصَوِّرِينَ (حرت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يخْرُ. ف آخِر أَنزُمَانِ رَجَالٌ يَخْتِياُونَ أَلهُ ثَيْمًا بِاللَّهِ يَنْ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ ٱللَّذِي أَلْسِنَتُهُمْ أَخْلَى مِنَ الْمَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ آلذَا كَأْسِ يَقُولُ آللهُ أَبِي يَعْتَرُونَ أَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِ تُونَ فَهِي حَلَفْتُ لَأَ بْسَانًنَّ عَلَى أُولَٰئِكَ مِنْهُمْ ۚ فِينْنَةٌ قَدَعُ ٱلحَلِيمِ مِنْهُمْ عَيْرًانَ (تـــ عن أبي هو يرة ) \* ــزـ يَخْرُجُ في آخِرِ ٱلزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ ٱلْأَسْنَانِ سُفَهَاهِ ٱلْأَحْلَامِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَأَيُجَاوِزُ تَرَّاقِيهُمْ يَقُولُونَ مِنْ فَوْلِ خَسِيْرِ الْبَرِيَّةِ كَيْرُ تُونَ مِنَ ٱلسِّينَ كَمَا كَيْرُ أَنُّ الْسَّهُمُ مِنَ الرَّبِيَّةِ فَنَ لَقِيَّهُمْ فَلْيَقْتُلُهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا عِنْدَ اللَّهِ لِلَّنْ فَتَلَهُمْ (حرت ٥-وَصِيالَمَكُمُ مَعَ صِيامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ تَمَالِهِمْ يَقْرَعُونَ الْقُرُآنَ لَايُجَاوِزُ حَناجِرَكُمْ كَبْرُ تُونَ مِنَ ٱلهَ بِن كُمَّ كِبْرُكُ النَّسَّهُمُ مِنَ الرَّبِيَّةِ يَنظُوُ الرَّامِي فِي الْنَصْلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ۚ وَيَنْظُونُ فِي الْقِياحِ ۚ فَلَا يَرَى شَيْئًا ۚ وَيَنْظُونُ فِي ٱلرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَمَّا رَى فِي الْنُوقِ هَلْ عَلِقَ بِهِ مِنَ ٱلدَّم شَيْءُ ﴿ قَ ﴿ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* - ز- يَخْرُجُ قَوْمٌ في آخِرِ ٱلزَّمَانِ يَقْرَ مُونَ الْقُرْ آنَ لاّ يُجَاوِ زُ تَرَ اقِيَهُمْ سِياهُمُ التَّعْليقُ إِذَا لَقيتُهُ وَهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴿ و . عن أنس ) \* . ز . يَعْرُجُ قَوْمُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَدٍّ وَتُعِيُّ فَبَدْ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمُّونَ ٱلْجَهَدِّمِيِّينَ (حم حد عن عمران بن حصين ) \* - ز- يَغْرُبُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَ وَنَ الْقُرْآلَ لَيْسَ قِرَاءَ أَكُمُ ۚ إِلَى قِرَاءَتِهِم ۚ بِشَيْءَ وَلاَ صَلاَئُكُ ۚ إِلَى صَلاَتِهِم ۚ بِشَيْءَ وَلاَ صِيامُكُم ۗ إلى صِيامهم بْنَىٰ، يَقْرُ وَنَ الْقُرْ آنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَمُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ ۚ تَرَاقِيَهُمْ ۚ يَمُرُمُونَ مِنَ ٱلْإِسْلاَمِ كَا ۚ يَمْرُقُ ٱلسَّهُمُ مِنَ ٱلرَّبِيَّةِ لَوْ يَظرُ ٱلْجَيْشُ ٱلَّذِينَ يُعِيبُونَهُمْ مَا قُضَى لَمُمْ عَلَى لِسَانِ نَبيِّمْ لَأَتَّكَأُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةُ دَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُد لَيْسَ فِيهِ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْس عَضُدِهِ مِثْلُ عَلَمَةِ التُنَّدُى عَلَيْهِ شَمَرَاتُ بيضُ (مد - عن على ) \* \_ ز - يَخْرُ مُجُ مِنَ المَشْرِق أَقْوَامُ نَحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُم ۚ يَقْرَءُونَ الْقُواآنَ بِأَلْسِنَتْهِم ۚ لاَيَعْدُو زَرَاقِيهُمْ كَيْرُتُونَ مِنَ آلةً ن كَمَا يَمْرُ قُ الْسَهْمُ مِنَ الْرَّمِيَةِ (ح ق ـ عن سهل بن حنيف) \* ـ ز ـ يَخْرُهُمْ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعُرَّ صَنُونَ عَلَى آللهِ فَيَكُتفُتُ إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ إِذْ أَخْرَ جُنَنِي مِنْهَا لاَ تُعِدِّنِي فِيها فَيُنْجِيهِ أَللُّهُ مِنْها (م. عن أنس) \* \_ ز\_ يَحْرُ حُ مِنَ الْنَا رَقَوْمٌ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الشَّارِيرُ (١) (ق \_ عن جابر ) \* ـ ز ـ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بِمْدَ مَا آخْنَرَقُوا فَيَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلْجَهَنَّمِيَّانَ (خ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهُ إِلاًّ أَلْلُهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ أَخَيْرٍ مَايَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَغُرُبُ مِنَ الْنَارِ مَنْ قَالَ لا الله إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُبُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَللُهُ وَكَانَ فِي قُلْبِهِ مِنَ ٱلْخَــيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةٌ (حرق ت ن\_عن أنس) \* - ز - يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ مِنَ ٱلْإِيمَانِ (ت ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ يَغَرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتُ سُودٌ فَلاَ رَرُدُهَا شَيْءٍ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِبِلِياء ( حم ت \_ عن أبي هر برة ) \* \_ ز\_ يَخْرُ مُ فَاسْ مِنَ الْشُرِقِ فَبُوَطُّنُونَ لِلمَّهْدِيِّ سُلْطَانَهُ ( ٥ ـ عن عبدالله بن الحارث بن جزء) (١) الشارير نبات كالهليون، وتشقق يبدو في الأنف اه قاموس

. ز\_ يَحْرُبُ نَاسٌ مِنْ قِبِلَ لِلَشْرِقِ يَقْرَ ۗ وَنَ الْقُرُ آنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَ الْقِيَهُمْ كَيْمُ تُونُونَ مِنَ الدِّينَ كَا ۚ يَمْرُقُ الْسَّهْمُ مِنَ الرَّمِيةَ ثُمَّ لاَيَمُودُونَ مِنْدِ حَتَّى يَمُودَ السَّهْمُ إِلَى فَوَّةِ سِيَاهُمُ الْتَعْلِيقُ ( حَمْ خ \_ عَنْ أَبِي سَعِيد ) \* يُخَرِّبُ الْـكَفَّبَةَ ذُو الْسُوَّيْةَ تَيْنَ مِنَ الْحَبَشَةِ ﴿ قُ نَ \_ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ يَلُدُ اللَّهِ قَلَى الْجَمَاعَةِ \_ (ت \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ يَدُ اللهِ مَلاَّى لاَ يُغِيضُها نَفَقَهُ مُسَعَّاه اللَّيل وَالنَّهَارِ أَرَأَ البُّرُ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ فَإِنَّهُ كُمْ يُنيض مَاف يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ وَبِيَدِهِ لِلْبِزَانُ يَخْفِنُ وَيَرْفَعُ ( هم ق ت ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَدُ للمُطِي الْمُعْلِيُّ وَأَبْدَأُ بَينْ تَعُولُ أُمِّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكُ وَأَخَاكَ ثُمُ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ إِنَّهَا لَا تَهَدِّني نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى (ن \_ عن ملبة بن زهدم حم \_ عن أبى رمثة ، ن حب ك \_ عن طارق المحاربي ) \* يَدْخُلُ ٱلْجِنَّةُ أَقُوالْمُ أَفْيَدَ ۚ ثُمْ مِثْلُ أَفْتِدَةِ الْطَّيْرِ (حم م ـ عن أبى هرير) \* ـ ز ـ يَدْخُلُ ٱلجُّنَّةَ يشَفَاعَةِ رَجُسُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَحِيمٍ (ثك - حن عبد الله بن الجدعاء ) \* \_ ز\_ يَدْخُلُ آلَجَنَّةَ فُقَرَاء الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ أُغْيِياتُهَا بِأَرْبَتِينَ خَرِيْهَا (حم ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَنْخُلُ ٱلجِّنَّةَ مِنْ أَمْتِي زُمْرَةٌ وَهُمُ \* سَبِعُونَ ٱلْفَا تَضَى ٩ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ ٱلْبَدَّرِ (ق ـ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ مِنْ أَمْتَى سَبِعُونَ أَلْفًا بِنَيْرٍ حِسَابِ هُمُ ٱلَّذِينَ لاَ يَسْتَرْ تُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكُنُّونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ (خ ـ عن ابن عباس ، م م - عن عمران بن حصين ، م - عن أبي هريرة ) \* - ز سيد خُلُ أهلُ ألجنة أَلْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا كَأَنَّهُمْ مُكَمَّاكُونَ أَبْنَاء ثَلَاثِي وَثَلَاثِينَ (ح ت \_ عن

معاذ بن جبل ) \* \_ ز\_ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ الْنَارِ الْنَارَ ثُمَّ يَقُولُ آللُهُ عَزَّ وَجِلَ أَخْرِ جُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبِّي مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَـانِ فَيَغْرُ جُونَ مِنْهَا قَدِ أَسْوَدُوا فَيُنْتَوْنَ فَي نَهْر آلْحَيَاةِ فَيَنْبُنُونَ كَمَ تَنْبُتُ ٱلحِيةٌ في جَانِب السَّيْلِ أَكَمْ ثِرَ أَنَّهَا تَخُرُبُهُ صَغْرَاء مُلْتَويَةً (ق - عن أب سعيد) \_ ز\_ يُدْخِـــلُ أَلْثُ أَهْلَ أَجْلَةٍ أَلَجُنَّةٍ وَأَهْلَ الْنَاَّرِ الْنَارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذَّنُ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ ﴾ أَهْلَ ٱلجَنَّةِ لِأَمَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ ٱلنَّارِ لاَ مَوْتَ كُلُّ خَالِهُ فِيا مَانَسْتَقِر مُ فِي الرَّحِيمِ فِأَرْ بَقِينَ لَيْلَةً : فَيَقُولُ يَارَبُّ مَاذَا ﴿ أَشَقَى أَمْ سَعِيد ، أَذَ كُرْ أَمْ أَنْنَى فَيَقُولُ آللُهُ فَيُكَتَبَانَ وَأَسَكَّتَتِ مَمَلُهُ وَأَثَرُ أَوْمُهِيبَتُهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلُهُ مُمَّ تُطْوَى الصَّحِيفَةُ فَلَا يُزَادُ عَلَى مَافِهَا وَلاَ يُنفَّصُ (حم م - عن حدينة بن أسيد ) \* .. ز . يَدْخُلُ فَقَرَاهِ ٱلمُسْلِمِينَ ٱلجُّنَّةَ قَبْلَ أَغْنِياتُهُمْ بِنِصْفِ يَوْمِ وَهُوَ خَشْبِائَةٍ عَلَمٍ ( حم ت ٥ \_ عن أَبِي هريرة ) \* \_ ز \_ يَدْخُلُ فَقَرَّا4 الْمُسْلِمِينَ آلَجَنَّةَ قَبْلَ ٱلْأَغْسُاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا (حم ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَدْرُسُ ٱلْإِسْسَلَامُ كَا يَدْرُسُ وَشَيُ ٱلنَّوْبِ حَتَّى لاَ يَدّْرِى مَا مِسْسِيامٌ وَلاَ صَلاَةٌ وَلاَ نُسُكُ وَلاَ صَدَاتَةٌ وَ يُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ فَالْبِلَةِ فَلاَ يَبْقَ فَ الْأَرْض مِنْهُ آيَةً ۚ وَنَثْقَى طُوَاثِفُ مِنَ النَّاسِ السَّيْخُ الْـ كَذِيرُ وَالْمَعُوزُ يَتُولُونَ أَدْرَ كُنَّا أَبَاءِنَا عَلَى هَٰذِهِ ٱلْكُلَّهَ يَقُولُونَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللهُ فَنَحْنُ نَقُولُكَ ﴿ وَكُ هِبِ والضياء عن حديفة ) \* \_ ز\_ يُدْعَى أَحَدُ كُمْ فَيَعْظَى كِنَابَهُ بِيمِينِهِ وَيُهَدُّ لَهُ في جسْمِهِ سِتُونَ زِرَاعاً وَيَبْبِيَضُ وَجُهُهُ وَيُجْمَلُ على رأْسِهِ تَاجُ مِنْ لُؤُلُو

يَتَلَأَلَّا فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصَاهِ فَيرَوْنَهُ مِنْ بَعيدٍ فَيَقُولُونَ : ٱلَّهُمَّ ٱثْنَيْنَا بِهٰذَا وَبَارِكُ فِي هَٰذَ عَنِّي بِأُنْتِهُمْ فَيَقَالُ لَمُمْ أَبْشِرُوا لِكُلِّ رَجُلِ مِنْكُمْ مِثْلُ هَٰذَا ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَدُودُ وَجُهُهُ وَيُهَدُّ لَهُ في جسْبِهِ سِتُّونَ زرَّاعاً عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَيُلْبَسُ تَاجاً فَيْرَاهُ أَصَابُهُ فَيَقُولُونَ نَمُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرٌّ هٰذَا: اللَّهُمُ لاَ تَأْتِنا بِهِذَا فَتِأْتِيهِمْ فَيَقُولُونَ : اللَّهُمَّ أخْرُهِ فَيَقُولُ أَبْعَدَ كُمُ اللَّهُ ۚ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُل مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا (ت الله عن أبي هريرة ) \* يَدُورُ اللَّهُ وَنُ عَلَى يَدَ مالَّةَ رَجُل آخِرُهُمْ فِيسِهِ كَأُوَّلِيمٌ ( ابن النحار عن أنس) \* يَذْهَتُ الْصَّالْمُونَ ٱلْأُوَّالَ فَالْأُوَّالَ وَيَثْبِقَي خُمَالَةٌ سَلَّمَعَالَةِ السَّبِيرِ أُوالْنَتَّشِ لاَيْبِكَالِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى بَالَةً ( حمر خ - عن مرداس الأسلى ) \* يَر ثُ الْوَلاَء مَنْ يَر ثُ اللَّالَ (ت - عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ يَرْمَتُمُ آلَٰهُ أُمَّ إِسمَاعِيلَ لَوْ تَرَ كَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ كُمْ تَنْرِ فْ مِنَ المَّاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا (خ \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يَرْ حَمُ اللهُ أُمُّ إِسْمَاعِيسِلَ لَوْ لاَ أَنَّهَا تَجَلَتْ لَكَانَتْ زَمْزُمُ عَبْنًا مَسِنًا (خ \_ عن ابن عَبِاسِ ﴾ \* \_ ز \_ يَرْ مُحْمَنَا أَلَهُ وَأَخَا عَادِ ﴿ ه \_ عن ابن عباسٍ ﴾ \* \_ ز ـ يَرَ دُ اَلنَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَشَدُّونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ ۖ فَأَوَّلُهُمْ ۚ كَلَمْحَ الْبَصَر ثُمَّ ۖ كَمَرٍّ أرْيم ، مُمَّ كَعَفْرِ الْفَرَسِ ، مُمَّ كالرَّاكِبِ في رَخْلِدِ ، ثُمَّ كَشَدٌ ألرَّ بُلِ ، ثُمَّ كَمُشْيِهِ (حم ت لئا ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ يَر دُ عَلَى ّ يَوْمَ الْقبَاعَةِ رَهُظُ مِنْ أَصَابِي فَيُتَعْلَوْنَ عَنِ ٱلْحَوْضَ فَأَقُولُ أَى رَبِّ أَصَّابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَ عِلْمَ المَكَ بِمَنَا أَحْدَ ثُوا بَسُدَكَ إِنَّهُمُ أَرْ تَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْ بَارِهِمُ الْقَهْفَرَى (خـ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ بُرُ سَلُ ٱلبُكاهِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبَسْكُونَ حَتَّى تَنْقَطِمَ

ٱلدُّمُوعُ ثُمَّ يَبْكُونَ ٱلدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ في وُجُوهِهم ۚ كَهَيْئَةِ ٱلْأُخْدُودِ لَوْ أُرْسِلَتْ فيدِ السُّفُنُ خَرَتُ ( ٥ \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ يَسْأَلُونِي عَن السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ أَقْدِ ، وَأُمُّسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ فَمْس مَنْنُوسَةٍ ٱلْيَوْمَ بَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ (حم م ـ عن جابر) \* يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَاكَمْ يَسْجَلْ يَقُولُ قَدُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَنَجَبْ لِي (ق د ت ه \_ عن أبى هريرة ) \* يَشْرُوا وَلاَ تَسَسَّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنفِّرُوا (ق م ن \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يَسِّرُوا وَلاَ تَسَرُّوا وَ بَشِّرُوا وَلَا تُنفُّرُ وَا وَتَطَاقَوَعا وَلاَ تَخْتَلْفا (حم ق \_ عن أبي موسى ) \* - ز- يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على المَاشي وَالمَاشي عَلَى الْفَاشِم وَالْفَلْيلُ عَلَى الْكَثِيرِ (ت ـ عن فضالة بن عبيد) \* ـ ز ـ يُسَلِّمُ ٱلرَّا كِبُ على ٱلمَاشي وَٱلمَاشي على ٱلْتَاعِدِ وَٱلْقَلِيلُ على ٱلْكَثِيرِ (م ق دت من أبي هريرة) \* ـ ز\_ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْفَاعِيرِ وَالْفَلِيلُ عَلَى الْكَثَيْرِ (خ د ت - عن أبي هريرة ) \* - ز - يَشْرَبُ نَاسُ مِنْ أُمَّتِي ٱلْخَمْرَ بِاللَّمِ 'يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ ( ٥ ـ عن هباة بن الصامت ) \* ـ ز ـ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أَمَّتِي ٱلخَمْرَ ۖ يُستَوْنَهَا يِنَيْرِ آسمِهَا (ن - عن رجل) \* يَشْفَرُ الشَّهِيدُ في سَيْدِينَ مِنْ أَهْل بَيْتُهِ ( د ـ عن أبي الدرداه ) \* يَشْفُعُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ : ٱلْأَنْدِيَاهِ ، ثُمَّ الْمُلَسَاء، ثُمَّ الشُّهُدَاء (ه \_ عن عثمان) \* \_ ز \_ يُشَمَّتُ الْمَاطِيسُ ثَلَاقًا فَإِنْ زَادَ فَإِنْ شَيْتَ فَشَيَّتُهُ ، وَإِنْ شِيَّتَ فَكُفٌّ (دن \_ عن هبيد بن رفاعة الزرق مرسلا) \* يُسَمَّتُ ٱلْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْ كُومٌ ( ٥ ـ عن سَلَّمَة بنَ الْأَكُوعِ ) \* \_ ز ـ يُصَاحُ بِرَجُلِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى رُمُوسَ

آلحَارَاقِ فَيَنْشَرُ لَهُ يَسْمَةٌ وَتِسْفُونَ سِجلاً كُلُّ سِجلٍ مَدُّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ ثُمُ كُورٌ مِنْ هِذَا شَيْثًا فَيَقُولُ لاَ يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَظَلَكَ كَتَنَاتِي ٱلْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لاَ يَارَبُّ ثُمَّ يَقُولُ أَلكَ عُدْرٌ الكَ حَسَنَةٌ فَيَهَابُ الرَّجُسلُ فَيَقُولُ لاَ فَيَقُولُ لَلَي إِنَّ الْكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمٍ عَلَيْكَ الْيَوْم فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهُ إِلا آللهُ وَأَنَّ مُعَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ يَارَبِّ مَاهَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجِلاَّتِ فَيَقُولُ إِنْكَ لَاتُفُلِّمَ فَتُوضَعُ السَّجِلاَّتُ ف كنَّة وَالْبِطَاقَةُ فَ كِنَّةٍ فَطَاشَتِ السَّحِلاَّتُ وَتَقُلُتِ الْبِطَاقَةُ ( . ك ـ عن ابن عموه ) \* ـ زـ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَعَى مِنِ آبْنَ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ على مَنْ لَـبِقَى صَدَقَة "، وَأَمْرُهُ ۚ بِالْمَرُ وَفِ صَدَقَة "، وَنَهْيُهُ عَنِ للنُّسْكُر صَدَقَة "، وَإِمَاطَةُ ٱلْأَذَى عَنِ الْطَّرِينِ صَدَقَة "، وَ بَضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَّقَة "، وَ بَمْزى مِنْ ذلك كُلِّهِرَ كُمْتَانِ مِنَ الْمُشْعَى : قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَقْمَى شَهْوَتَهُ وَرَحَكُ نُ لَهُ مَدَ قَةَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا في غَيْرِ حَلْهَا أَكَمْ يَكُنْ يَأْتُمُ (د ـ عن أبي ذر) ــ زــ يُسْبِــــّ عَلَى كُلُّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَّدَةٌ ۖ فَكُلُّ تَسْبِيعَةِ صَدّةً ۖ وَكُلُّ تَحْسِدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْليلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ أَسَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُ مِ إِلْمَوْرُ وَفِ صَدَقَةٌ مَ وَنَهَى عَنِ اللَّهُ كَرِ صَدَقَةٌ م وَ يَجْرُ ي مِنْ ذَاهِي رَ كُمتَان تَرْ كَمُهُما مِنَ الْبَشْعَى (م ن - من أبي ذر) \* - ز - يُمْسِحُ عَلَى كُلِّ سُلاتَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمُ صَدَّقَةٌ ، فَلَهُ بَكُلِّ صَلاَةٍ صَدَقَةٌ ، وَصِيامٌ صَدقةٌ ، وَحَجُّ صَدَاقَةً"، وَتُسْبِيحٌ مَسدَقةً"، وَتَكْبِيرٌ صَددَقةً"، وتَعْبِيدٌ صَددَقةً"، وَ يَجْزِى أَصَـدَ كُمْ مِنْ ذُلِكَ رَ كُمْنَا ٱلفَنْحَى (د\_عن أبى ذر) \* \_ ز\_

يُصَفُّ النَّاسُ بَوْمَ الْقِيامَةِ صُفُوفًا فَيَسَرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْنَارِ عَلَى الرَّجُل مِنْ أَهْلِ ٱلْجِنَّةِ فَيَثُولُ يَا فَلَانُ أَمَا تَذْ كُرُّ يَوْمَ ٱسْتَسْتَمَيْتَ فَدَمَيْتُكَ شُرْبَةً فَيَشْفَمُ لَهُ وَيَهُو ۚ الرَّجُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَةً لُ أَمَا تَذْ كُو يَوْمَ نَاوَلَتُكَ مَلَهُورًا نَيَشْفَهُ لَهُ وَ يَقُولُ يَا فَلَانُ أَمَا تَذْ كُرُ يَوْمَ ۖ بَعَثْنَنِي فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبَتُ لَك فَيَشْفُعُ لَهُ ( ٥ - عن أنس ) \* - ز - يُصَاُّونَ لَـكُمُ ۚ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَـكُم ۗ وَإِنْ أَخْطُتُوا فَلَكُمُ وَعَلَيْهِم (خ - عن أبي هريرة) \* - ز - يَضْعَكُ ٱللهُ إلى رَجُلَيْن يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا ٱلآخَرَ يَدْخُلَانَ ٱلْجِنَّةَ كَيْقَاتِلُ هَٰذَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُ ثُمُ ۖ يَتُوبُ أَلْلُهُ عَلَى أَلْقَاتِلَ فَيُسْئِرُ فَيُقَاتِلُ فَي سَبِيلِ أَلْلَهِ فَيَسْتَشْهِدُ (حرق ن ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* يُطْبَعُ ٱلْمُؤْمِنُ على كُلَّ خُلُقِ لَيْسَ آلِيْهَانَةَ وَٱلْكَذِبَ (هب عن ابن عمر ) \* لـ ز \_ يَعَلُوى آلَتُهُ السَّلُوَاتِ يَوْمَ ٱلْتِيَامَةِ ثُمُ ۖ يَأْخُذُهُنَّ ۗ بِيَدِهِ ٱلْبُمْنِي أُمُّ آيَقُولُ أَنَا ٱللَّكِ أَيْنَ ٱلْجَبَارُونَ أَيْنَ ٱلْمُسَكِّبِرُونَ ، ثُمَّ يَعْلُوي ٱلْأَ رَضِينَ ثُمَّ ۖ يَأْخُذُهُنَّ شِيهَالِهِ ثُمَّ ۖ يَقُولُ أَنَا اللَّكِ أَيْنَ ٱلْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُسَكَّبِّرُونَ (م د من ابن عمر) \* - ز - يَعْجَبُ رَبُّكَ مَنْ رَاعِي غَنَم في رَأْس شَظِيةٍ بِجِبَلِ يُؤَذُّنُ الِمُلاَةِ وَيُسَلِّي فَيَقُولُ اللهُ عَزٌّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدى لهذا يُؤذَّنْ وَيُقِيمُ لِمُلاَةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرَتُ لِمَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ ٱلْجِنَّةَ (حردن ــ عن عَبَّة بن عامر ) \* \_ ز\_ يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيدِ فَيُطْرَحُونَ فِي النَّارِ حَتَّى يَسَكُونُوا فِيهَا مُعَمَّا ثُمَّ تُدَّر كُهُمُ الرَّاعَةُ فَيَخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ على أَبْوَابِ آلْجِنَّةِ فَيَرُشُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ آلْجَنَّةِ للَّهُ فَيَنْبُتُونَ كَمَّ يَنْبُثُ ٱلْفَادِق حَمَالَةِ السَّيْلُ ثُمَّ يَدْخُــــُاوُنَ آلَجِنَةٌ (حم ت\_عن جابر) \* \_ ز\_يُعْرَضُ

النَّاسُ بَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتِ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَحَدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ ، وَأَمَّا التَّالِيَةُ فَينَدَ ذَلِكَ تَطِيرُ المُشْخُفُ فِي الْأَيْدِي فَآخِذُ بِيَمِيدِ وَآخِذُ بِيَالِهِ (ت عن أبى هر يرة ، حم ه عن أبى موسى) \* ـ ز ـ. يَهْرُقُ النَّاسُ بَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَدُهبَ عَرَقُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ سَبْقِينَ ذِرَاعاً وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغُ آذَاتُهُمْ (خ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يَعَضُّ أَحَلُ كُمْ أَخَاهُ كَمْ يَعَضُّ الْفَعْلُ لاَدِيَّةً لَهُ ( حم ق ت ن ه \_ عن عمران بن حصين ، ن عن يعلى بن منية وأخيـه مسلمة ) يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي ٱلْجَنَّةِ تُوَّةً مِائَةٍ فِي ٱلنِّسَاءِ (ت حب ـ عن أنس) \* ـ زــ يَمْقَيْدُ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسَ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ ءُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلُّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ مَلُو يل فَارْقُدْ فَإِنِ آسْتَيْ ظَ فَذَ كَرَ ٱللَّهَ ٱلْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأُ أَنْعَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى آنْعَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبُحَ نَشِيطًا طَيْبَ الْنَفْسَ وَ إِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَشْلَانَ (حم ق د ن • ـ عن أبي هريرة ) \_ ز\_ يُدَقَى عَن الْفُلَام وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِنتم ( ٥ ـ عن يزيد بن عبد المزنى ) \_ ز\_ يَمْدُ أَحَدُ كُمْ إِلَى جُرَّةِ مِنْ نَارِفَيَجْعَلُهَا فِيلَدِهِ ( م ـ عن ابن عباس) \_ ز\_ يَمْدُ أَحَدُ كُمْ فَمَرُكُ فِي صَلاَتِهِ كَمَا يَرُكُ أَلَيْهِ (٣ - عن أَبِي هريرة) \_ ز\_ يَشِدُ أَحَدُ كُمْ فَيَجْلِدُ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِر يَوْمِهِ م ق ت ٥ - عن عبد الله بن زمعة ) \* - ز - يَسْمِدُ الْسَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِ كُمْ َ فَيَتَهُوَّالُ لَهُ ثُمَّ ۚ يَغُدُو لِخُبْرِرُ الْنَاسَ ( a ِ عن أبى هريرة ) \* = ز = يَتُوذُ عَائْذُ ۚ بِالْبَيْتِ فَيُبْتَثُ ۚ إِلَيْهِ بَنْثُ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدًاءِ مِنْ ٱلْأَرْضِ خُبِتَ بِهِمْ قيلَ يَا رَسُولَ أَلَٰهِ فَـكَيْفَ بَمَنْ كَانَ كَارِهَا قَالَ يُخْتَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِيَّةٌ

يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيتِّتِهِ (حم م ــ عن أم سلمة ) \* ـــزــ يَغَرُوجَ الْسَكَمْبَةَ ۚ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ ٱلْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّ لِهِمْ وَآخِر هِمْ ثُمَّ يُبْعُثُ عَلَى نِيَا بِهِمْ (خــ عن عائشة ) \* ـ زــ يَنْزُو هَذَا الْبَيَتَ جَيْشُ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ رز ـ بُنْسَلُ ٱلْإِنَاءِ إِذَا وَلَمْ فِيــهِ الْكَالْبُ سَبَعٌ مَرَّاتٍ أُخْرَاهُنَّ أَوْ أُولاَهُنَّ بِالتَّرَابِ ، وَإِذَا وَلَفَتْ فِيسِهِ ٱلْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً (ت ـ عن أبي هر برة ) \* ـ ز ـ يُنْسَلُ مَنْ بَوْلِ ٱلجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ يَوْلُ الْفُلَامُ ( دن ه ك \_ عن أبي السمح ، ده \_ عن علي ) \* \_ ز يَشْتُ عَلَىٰ ۚ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أَعْظِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَهُ أُوفِيةٌ ۚ أَوْ عَدْلُمَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا (د ـ عن رجل ) \* يُغْفَرُ الشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلَّا ٱلدَّيْنَ (حم عن ابن عمرو) \* ــ ز ــ يُقَالُ لِأَهْـــل ٱلجُنَّةِ يَا أَهْلَ ٱلجَنَّةِ خُلُوهُ لاَ مَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خَلُولًا لاَمَوْتَ (خ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُقَالُ لِماحِبِ الْقُرُ آن إِذَا دَخَلَ آلِجَنَّةَ آوْرًا وَاصْعَدُ فَيَقُرًّا وَيَصْعَدُ لَكُلِّ آيةَ دَرَجَةً حَتَّى بَثْرَأً آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ (حم . \_ عن أبى سعيد) \* \_ ز\_ 'يقالُ لِما حِبِ الْعَرْ آنِ أَوْ أَ وَآرْقَ وَرَتَّلْ كَانَتَ ثُرَّتَّلُ فَهَ الِلهُ نَيا فَإِنَّ مَاز لَتك عنٰدُ آخِرِ آیَةَ كُنْتُ تَقُرُوهُا (ح ٣ حب ك \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَرَّأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَرْض مِنْ شَيْءً أَكُنْتَ مُفْتَدِياً إِهِ فَيَقُولُ نَمَمْ فَيقُولُ اللهُ كَذَبْتَ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذُلِكَ قَدْ أَخَدْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لاَتُثْرِكَ بِي شَيْتًا فَأَبَيْتَ إِلاَ أَنْ تُشْرِكَ (ح ق - عن أنس) \* - ز- يُعْبَضُ الْعِـامُ وَيَظَهَرُ الْجَهْلُ

249 وَٱلْفِيْنَ وَيَكُثُرُ ٱلْمَرْجُ (خ ـ عن أبي هريرة ) \* ــ ز ــ يَمّْبِضُ اللهُ ٱلْأَرْضَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَطُوى الْسَنُواتِ بِيَهِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا لَلَكِئُ أَيْنَ مُلُوكُ ٱلْأَرْض (ق ن ٥ - عن أبي هريرة ، خ - عن ابن عمر ) \* يَقْتُلُ أَبْنُ مَوْيَمَ ٱلدَّالَا بِبَابِ أُدِّ ( ت عن مُجَمِّم بن جارية ) \* \_ ز \_ يَمْتُلُ ٱلْمُعْرِمُ السَّبُمُ الْمَادِي وَالْكَلْبَ الْمَقُورَ ، وَالْمَأْرَةَ ، وَالْمَقْرَبَ ، وَآلَمِياً مَ وَالْمُرَابَ (ت . ـ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يُقْتَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ هَذَا ثَلَاثَةٌ كُلُهُمُ أَبْنُ خَلِيفَةٍ ثُمُّ لاَ يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُمُ ٱلرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلَ ٱلْشَرْقَ فَنِقْتُلُو نَـكُ قَتْلًا كَمْ 'يْقَتَلُهُ قَوْمٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِمُوهُ وَلَوْ حَبُوًّا قَلَى النَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلَيفَةُ ٱللَّهِ المَدِيُّ (دك \_ عن ثوبان ) \* \_ ز\_ يَعْلَمُ الْصَّلاَّةَ الْحِمارُ وَالْمَ أَةُ وَالْكَلْبُ ( حم ه ـ عن أبى هريرة ، وعن عبد الله بن مغفل ) \* ـ ز ـ يَتَطُمُ الْصَلَاةَ آلَرَ أَهُ ٱلحَائِضُ وَٱلْكَلْبُ ٱلْأُسُوَّدُ ( ٥ - عن ابن عباس ) \* ـ ز\_ يَفْظُمُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِيمَارُ وَالْكَالْبُ وَتَنْقَ مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ (م عناْبِي هريرة) \* \_ ز \_ يَفْطُعُ صَلاَةَ الرَّجُل إِذَا كُمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمُؤَخَّرَ قِ ٱلرَّحْلِ لِلْرَاَّةُ وَالْحِيَارُ وَالْمُكَلِّبُ ٱلأَسْوَدُ : الْمُكَلّْبُ ٱلْأَسْوَدُ شَيْطَانُ (حم ٤ حب .. عن أبي ذر) \* \_ ز .. يَقُولُ أَبْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَهَلْ أَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكُلْتَ فَأَفْتَيْتَ أَوْ لِبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّفْتَ فَأَمْضَيْتَ ( حم م ت ن \_ عن عبد الله بن الشخير ) \* - ز \_ يَتُولُ أَرَّابُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَنَهُ الْقُرُ آَنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْلَيْتُهُ أَفْسَلَ مَاأَعْلَى السَّائِلِينَ وَفَسْلُ كلام ألله عَلَى سَائرِ الْكَلامِ كَنْضَلِ آللهِ عَلَى خَلْقِهِ (ت عن أبي سميد)

ـ ز \_ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي وَ إِنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاقًا : مَأَ كُلَّ فَأَ فَنَي أُو لِبسَ ۚ فَأَ ۚ إِنَّ أَوْ أَعْلَى فَاقْتُنَىٰ وَمَا سِوَى ذَٰلِكَ فَهُ ۖ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ (حم م عن أي هريرة ) \* \_ ز\_ يَعُولُ الْعَبَدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَارَبٌ أَكُمْ تُجِرْنِي مِنَ الْظَلْمُ فَيَقُولُ ۚ كَلِّي فَيَقُولُ إِنِّي لاَ أُجِيزُ فَلَى نَفْسَى إِلاَّ شَاهِدًا مِنَّى فَيَقُولُ ۗ كَنَى بِنَفْسِكَ الْيَّهُ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَ بِالْكِرَامِ الْكَانِبِينَ شُهُودًا فَيُخْتُمُ عَلَى فِيسِهِ وَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ الْطِلقِ فَتَنْطِقُ بِأَمْمَالِهِ ثُمَّ يُخَلِّى بَيْنَةُ وَيَهْنَ الْمُكَلَّامِ فَيَتُمُ لُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُعْقاً فَمَنْ كُنَّ كُنْتُ أَنَّاسِكُ (حم من - عن أنس) \* - ذ-بَقُولُ آللهُ ۚ تَعَالَى أَخْرِ جُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَّرَ نِي يَوْمًا أَوْ خَافَنَى في مَقَام (ت ك \_ عن أنس) \* \_ ز\_ يَقُولُ أَقَلُ نَعَلَى النُّجَاهِدُ في سّبيلي هُوَ عليَّ ضَامِنُ إِنْ قَبَيْتُكُ أُوْرَثُنَّهُ ٱلجَنَّةَ وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجِّعْتُهُ مِأْجُو أَوْ غَنبِيةٍ (ت عن أنس) \* \_ ز \_ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي (حم ـ عن أنس ، م ت عن أبي هر رة ) \* ـ ز ـ يَمُولُ آللهُ تَعَالى أَنَا عِندُ ظَنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَ كَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَنْهُ فِي نَفْسي وَإِنْ ذَكَرَ بِي فِي مَلاَهِ ذَكَرَ ثُهُ فِي مَلاَهِ خَيْدٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَمَرَّبَ إِلَىٰ بِشِبْدِ تَفَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَفَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي كَمْشِي أَتَيْنُهُ مُرَوَلَةً (حرق ت ٥ - عن أبي هريرة ) \* - ز ــ يَقُولُ اللهُ تَعالى أَنَا عِنْدُ ظُنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَمَهُ حِينَ بَذَّ كُرُنِي وَاللَّهِ كَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بَعِدُ صَالَّمَةُ إِللَّهَارَةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِبْرًا لَنَفَرَّ بْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَمَنْ نَقَرُّبَ إِلَى ذِرَاعاً نَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ بِاعاً وَإِنْ أَقْبَلَ إِلَى بَشِي أَقْبَلْتُ إلَيْهِ

أُهَرُولُ (م – عن أبي هريرة ) \* – ز – يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَى مَالسَبَّدِي للوَّمن عِنْدِي جَزَالا إِذَا فَبَضْتُ صَقِيٌّ مِنْ أَهُلِ آلَهُ نُبِياً ثُمٌّ أَخْتَسَبَهُ إِلاَّ ٱلْجِنَةَ (حرخ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يَتُولُ آللهُ تَمَالى مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَنَيْهِ فَمَنْ \_ بَرَ وَآخَلَسَتَ كُمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ ٱلْجَنَّةِ (ت عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ يَقُولُ اللهُ تَمَالَى مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ۖ فَلَهُ ۚ حَشْرُ أَمْنَاكُمَا وَأَزْبِكُ ، وَمَنْ عَمِلَ سَنَّمَةً فَجَزَاوُهَا مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ عَمِلَ قرابَ ٱلْأَرْضَ خَطِينَةٌ ثُمٌّ لَقيني لاَيُشْرِكُ بِي شَيْمًا جَمَلْتُ لَهُ مِثْلُهَا مَعْفِرَةً ، وَمَن أَقْتَرَبَ إِلَىَّ شِهِرًا أَفْتَرَبْتُ إِلَيْهِ فِرَاعًا ، وَمَنِ أَفْتَرَبَ إِلَّ فِرَاهًا أَفْتَرَ بْتُ إِلَيْهِ بِأَمَّا ، وَمَنْ أَتَانِي يَعْنى أَثَيْتُهُ هَرْوَلَةً (حم م ٥ - عن أيذر ) \* - ز - يَقُولُ أَقَدُ تَمَالَى مِا آدَمُ فَيَقُولُ لِبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَخْيِرُ فِي بِمَدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرُ جُ بَعْثُ أَلْنَارُ قَالَ وَمَا بَعْثُ أَلْنَارٍ ؟ قَال مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْمَيانَةَ وَتِسْمَةً وَتِسْمِينَ فَمِنْدَهَا يَشِيبُ الْمَقْدِرُ وَتَشَمُّ كُلُّ ذَات خُلُ خَلْهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ ۚ بِسُكَارَى وَلَـكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالُوا بِارَسُولَ آثَةِ وَأَيُّنَا ذَٰلِكَ أَنْوَاحِدُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُم ۚ رَجُلاً وَمنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَ ، وَآلَدِي نَفْسي بِيدِهِ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُمَ أَهْلِ ٱلْجَنَّة أَرْجُو أَنْ تَـكُونُوا ثُلُثَ أَهْـل آلِجَنْةِ ، أَرْجُو أَنْ آكُونُوا نِصْفَ أَهْـل ٱلجِّنَّةِ مَا أَثُمُ ۚ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّرْ ۚ السَّوْدَاءِ فِي جَلَّهِ ثَوْرِأَ لَبِّضَ أَوْ كَشَمْرَ مْ بَيْضَاء في جلْدِ ثَوْرِ أَسْوَدَ أَوْ كَالرَّ ثُمَّةِ فِي ذِرَاعِ ٱلْحِمَارِ (حمن ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ يَقُولُ آللهُ تَعَالَى مَا أَنْ آدَمَ إِذَا أَخَذْتُ كُرِ يَعَيْكَ فَصَبَرْتَ وَآخْتَسَبْتَ عِنْدَ السَّدْمَةِ ۚ ٱلْأُولَى لَمُ أَرْضَ لَكَ ثُوَابًا دُونَ ٱلجَّنَّةِ (حم م ـ عن أبي أمامة )

\_ ز\_ يَقُولُ آللُهُ تَمَالَى بَأَائِنَ آ دَمَ أَنَّى تُشْجِزُ نِي وَقَدْ خَلَقْتُكُ مِنْ مِثْلُ هَٰذَا حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ وَبِنْ بُرْدَيْن وَالْأَرْض مِنْكَ وَتُبِدُ فَعَمَعْتَ وَمَنَنْتَ حَتَّى إِذَا بَلَنَتِ التَّرَّاقِيّ قُلْتَ أَنْصَدَّقُ وَأَنَّى أُوَانُ الصَّدَقَةِ (حم ه ك ـ عن بسر بن جعاش) \* \_ ز\_ يَهُولُ اللهُ عَزَّ وَجَــلٌ بَاعِبَادِي كُلُــكُمْ مَالُّ الأمَن هَدَيْتُهُ فَسَلُونِي ٱلْمُدَى أَهْدِكُم ۚ وَكُلُّكُم ۚ فَقِيرٌ الْأَمَنُ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْزُقَ كُمُ وَكُلُّكُمْ مُذُنِبُ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَنْ عَلِّم مِنْكُمُ أَنَّى ذُو تُدُرْق على للَنْهْرَةِ فَاسْتَغُفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أَبْلِي ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمُ ۚ وَآخِرَكُ ۚ وَحَيَّكُ وَمَنْتَكُمُ و رَطْبَكُ و بَابِسَكُمُ أَجْتَمَعُوا على أُنْقَى قَلْب عَبْد مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَمُومَةِ ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُم ۚ وَآخِرَكُ ۚ وَوَخَبُكُ ۗ وَمَنْتُكُ وَرَطْبَكُ \* وَ يَابِسَّكُم الجَمِّعُوا هِلَى أَشْقَى قَلْب عَبْد مِنْ عِبَادِي مَا هَمَن ذَٰلِكَ مِن مُلْكِي جَنَاحَ بَوْصَةٍ ، وَلَوْانَ أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَخَيْكُمْ وَمَيِّكُمُ وَمَيِّكُمُ وَمَ وَ يَا بِسَكُمُ أَجْتَمَمُوا فِي صَمِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْسَكُم مَا بَلَفَتْ أُمُنْدِنَّهُ فَأَعْفَيْتُ كُلِّ سَائِلِ مِنْدَمُ مَا فَقَصَ ذَائِكَ مِنْ مُلْسَى إِلَّا كُمَّ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُ مَرَّ بِالْبَعْرِ فَعَمَسَ فِيهِ إِرْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنَّى جَوَادٌ وَاحِدٌ مَاجِدُ أَفْلُ مَا أُرِيدُ عَمَا أَنَّى كَلامْ وَعَذَابِي كَلامْ إِنَّهَا أَمْرِي لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (تن و - عن أبي فر) \* - ز - يَتُولُونَ أَلْكُرْمُ وَاتَّمَا ٱلْكَرْمُ قَلْبُ الْوُمِنِ (خ-عن أبي هريرة) \* -ز- يَتُومُ أَحَدُهُمْ في رَشْعِهِ إلى أَنْسَافِ أَذُنَيْهِ (خ ت ٥ - عن ابن عمر) \* - ز - يَقِي أَحَدُ كُمُ وَجْهَهُ حَوّ جَهُمْ ۚ وَلَوْ بِتَمْرُ ۚ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرُ ۚ فَإِنَّ أَحَدَّكُمْ ۚ لَأَفِى لَلَّهَ وَقَائِلُ لَهُ مَا أَقُولُ

لِأَحَدِكُمْ أَلَمُ أَجْمَلُ الكَ سَمَّمًا وَبَصَرًا فَيَقُولُ لَمِنَ فَيَقُولُ أَلَمُ أَجْمَلُ الكَ مَالاً وَوَلَدًا فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَيْهَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَيَنْظُرُ قُلَّامَهُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ كمينه وَءَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لَا يَجِهُ شَيْثًا كِنْي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ لِينَيْ أَحَدُ كُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ أَهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِهَ لِمَيِّبَةٍ فَإِنِّي لاَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ فَإِنَّ آللُهُ نَاصِرُ كُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسَدِيرَ الْظَمِينَةُ فِهَا بَانَ يَثْرِبَ وَٱلْحَدَة الْكَافِرُ ۚ لَوْحَيْنِ مِنْ نَارِ فِي قَبْرِهِ ﴿ ابْنِ مُردُويَهُ عَنِ اللَّبَرَاءُ ﴾ ﴿ ﴿ رَسَّ يَكُونُ آخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَبَخْرُجُ رَجُسُلُ مِنْ أَهْلِ للَّذِينَةِ هَارِبًّا إِلَىٰمَكَّةَ وَيُبِعْثُ إِلَيْهِ بَعْثُ مِنَ الشَّامِ فَيُصْعَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ وَبْنَ مَكَّةٌ وَللَّدِينَةِ فَإِذَا رَأَى الْنَاَّسُ ذٰلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الْشَاَّم وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَبُبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنشُو رَجُلُ مِنْ قُرَيْشُ أَخُوالُهُ كَلْبُ فَيَبَعْثُ إِلَيْهِمْ بَعْنًا فَيَظْهَرُ وَنَ عَلَيْهِمْ وَذَٰلِكَ بسُنةً نَبيبٍّم وُيُلْقِ ٱلْإِسْلاَمُ بِعِرَانِهِ (١٠ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَيَكْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّ أَمْرَاهِ مِنْ بَمَدِي بُوَخُرُ ونَ الْصَّلاَةَ فَهِيَ لَـكُمْ ۚ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَالُوا مَعَهُم مُأَصَارُا ) \* \_ ز\_ يَكُونُ فِي آخِرِ ٱلرَّمَانِ آلزَّمَانِ خَلِيفَةٌ ۚ يَقْسِمُ ٱلْمَـالَ وَلاَ يَعُدُّهُ ﴿ حَمْ مَ عَنْ أَبِّي سَعَيْدُ وَجَابِرٍ ﴾ (١) الجران باطنالمنق ، والمعنى أن الاسلام قر" قراره واستقام كما أنالمبعراذابوك واستراح مدَّعتْه على الأرض أم نهايه

بَكُونُ فِي اخِرِ ٱلزَّمَانِ دُجَّالُونَ كَذَّا ابُونَ ۖ يَأْتُونَكُمْ مِنَ ٱلْأَحَادِيثِ بِمَا تَشْمَنُوا أَنْتُمْ وَلاَ أَبَاوُ كُمْ ۚ فَإِنَّا كُمْ وَإِنَّاهُمْ لاَيْضِأُونَكُمْ ۚ وَلاَ يَمْشِنُونَكُمُ م ـ عن أبي هريرة ) \* كَكُونُ في آخِرِ ٱلزَّمَانِ عُبَّادٌ جُهَّالٌ وَقُرَّاء فَسَقَةٌ ( حل ك\_عن أنس) \* \_ ز\_يَكُونُ في آخِرِ ٱلزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُونَ أَسْنِيهَ ٱلْإِبل وَ بِقَطْعُونَ أَذْنَابَ الْنَتَمَ ۚ فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيَّتُ ۚ ( ٥ - عن نميم الدارى ) \_ ز\_ بَكُونُ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَّادِ كَعَوَاصِلِ ٱلْحَمَامِ لاَ يَرْ يحُونَ رَائُعَةَ اَلْجِنْةِ (دن\_عن ابن حباس) \* -ز\_ بَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةُ يَعْشِيْ الْمَـالَ حَشْيًا وَلاَ يَعْلُمُهُ عَدًّا (حم م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَكُونُ في أُمَّتِي خَسَفُ وَمَسْنَخُ وَقَذَفُ ( حم ٥ - عن ابن عمر ) \* - ز - يَكُونُ فِي هَذِهِ ٱلْأَمَّةِ أَرْبَعُ ۚ وَنَنِ فِي أَخِرِهَا الْفَنَاءِ ( د \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ كَكُونُ في آخِرِ هَذُمِ ٱلْأَنَّةِ خَسَفٌ وَمَسْخُ وَقَذْفٌ يَقِسَلَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَنَهُاكِ وَفَينَا الْصَالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا ظَهِرَ ٱخْبُثُ (ت \_ عن عائشة) \* \_ ز \_ يَكُونُ مِنْ بَعْدِي ٱثْنَا عَفَىرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ (ت\_عن جابر بن سموة) \* يُلِّي ٱلْمُقْمَرِهُ حَتَّى يَسْتَلِمُ ٱلْحَجَرَ (د ــ من ابن عباس) \* ـ ز ـ يَلْقَ إِبْرَاهِيمُ أَبَّاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَكَلِّي وَجْهِ آزَرَ فَــٰتَرَةٌ وَغَـــبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَكُمْ أَقُلْ الكَ لْاَقْصِينِي فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لاَ أَعْسِيكَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِمُ يَارَبِّ إِنَّكَ وَعَدْ تَني أَنْكَ لَا تُمُونِينِي بَوْمَ مِبْعَثُونَ وَأَيُّ خِزْي أَخْرَى مِنْ أَبِي ٱلْأَبْسَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ إِنَّ حَرَّمْتُ ٱلْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ فَيَثَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ ٱنْظُرْ مَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ ۚ فَإِذَا هُوَ بِدِيمِ (١) مُلْتَطِيخِ فَيُوْخَذُ بِمَوَاتَمِهِ فَيُلْقِي فَي الْفَادِ (خ - عن هوالذئب الجرىء ، والفرس الحصان ، وذكر الضباع الكثيرالشعر أه فاموس

250 أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يُلْتِي ۚ كَلِّي أَهْلِ الْنَارِ ٱلْجُوءُ فَيَعَدُّلُ مَا هُمُ فِيدِهِ مِ العَدَابِ فَيَسْتَفَيْثُونَ بِالطُّعَامِ فَيُفَاتُونَ بِطَمَامِ ذِى غُمَّةٍ فَيَذَ كُرُ وَنَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْمُصَمَّنَ فَٱلدُّ نَيْمَ اِلشَّرَابِ فَيَسْتَغَيشُونَ بِالشَّرَابِ فَيَدْفَعُمُ إِلَيْهُمُ ٱلحَمير بِكَلاَلِيبِ ٱلْحَدِيدِ ۚ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ ۚ فَإِذَا دَخَلَـ بُطُوٰءَهُمْ قَطَعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ آدْعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ أَمَّ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ ۚ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا كِلَى قَالَ فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاّ فِي ضَلَالَ فَيَتَوْلُونَ أَدْعُوا مَالِكاً فَيَقُولُونَ بِآمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنًا رَبُّكَ فيُجِيبُهُمْ إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ فَيَقُولُونَ آدْعُوا رَبِّكُمْ فَلاَ أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالَّينَ رَبَّنَا أَغْرِ جْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالُونَ فَيُعِيبُهُمُ أَخْسُواْ فِيهَا وَلاَ تُنكَلِّنُونِ فَعَنْكَ ذَٰلِكَ يَبْسُوا مِنْ كُلِّ خَـيْر وَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَٱلْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ (ش ت ـ عن أبي الدرداء) \* \_ ز \_ يُكَفِّى عِيسَى حُبِّقَةُ في قَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْ يَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آتَخِذُولِ وَأَتَّى إِلْمَانِ مِنْ دُونِ آللهِ فَلَقَّاءُ ٱللَّهُ سُبْعَانَكَ |

مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ ٱلآيةَ كُلَّهَا (ت\_ هن أبي هريرة ) \* ـ زـ يَلِي رَجُلُ مِنْ أَهْلَ بَيْتِي يُوَاطَى ۗ أَشْمُهُ أَسْمِي لَوْ كُمْ يَبَقْ مِنَ ٱلدُّنْبَا إِلاًّ يَوْمُ لَطُوَّلَ ٱللّٰهُ ذَلِكَ الْمَوْمَ حَتَّى يَلِيَ (ت ـ عن ابن مسعود وأبي هريرة) \* ز \_ تَمْكُثُ أَبُو الدُّحَّالُ وَأَمُّهُ ثَلاَثِينَ عَامًا لاَ يُولَدُ لَمُمَّا وَلَكُ ثُمَّ يُولَدُ لَمُمَّا غُلاَّمْ أَعْوَرُ أَضَرُ شَيْءٌ وَأَقَلَهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ أَبُوهُ طِوَال ضَرْبُ

ٱللَّحْمَ كَأَنَّ أَهُهُ مِنْقَارُ وَأَمُّهُ أَمْرَأَهُ فِرْضَاخِيَّةُ (اللَّهِ اللَّهُ أَللَّهُ أَيْنِ (حمت عن (١) أي ضغبة عظيمة الثديين الم نهايه

أبي بكرة) \* \_ ز\_ يَمْ كُثُ اللَّهَاجِرُ بَمَكَّةَ بَسْدَ قَضَاءِ نُسُكِيهِ ثَلاَثًا (حم ت ن \_ عن العلاء بن الحضري ) \* أيمنُ ألخيل في شُقْر ها (حم د ت \_ عن ابن عباس ) \* يَمينُكُ قَلَى مَا يُصَدُّقُكُ عَلَيْهِ صَاحِبُكُ (حرم ده - عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُنَادِي مُنَادِ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِعُّوا فَلَا تَسْتَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعْيُوا فَلَا تَمُونُوا أَبْدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِيُّوا فَلَاتَهُرْ مُوا أَبَدَّ وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَثَبَّأْسُوا أَبْدًا (حم م ت ه ـ عن أبى سعيد وأبى هريرة ) \* \_ ز\_ يَنْزُلُ آللهُ تَمَالَى إِلَى السَّاءِ آلدُّنْيَا كُلَّ آليُّلَّ حِينَ يَمْفِي ثُلُثُ ٱللَّيْلُ ٱلْأُوِّلُ مَيَقُولُ أَنَا لِللِّكُ أَنَا اللَّكِ مَنْ ذَا آلَّتِي يَدْ عُونِي فَأَسْتَعِيبَ لَهُ مَنْ ذَا آلَّتِي يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلاَ يَزَالُ كَذَالِكَ حَتَّى أَيضَى اْلْفَهْرُ (م ت ــ عن أبي هريرة ) \* ــ ز ــ يَنْزِلُ آللهُ كَمَالَى فِي الْسَبَاءِ آلدُّنْيَا لثُلُثِ الَّيْلُ الآخِر فَيَقُولُ مَنْ يَدْهُونِي فَأَسْتَجِيبٌ لَهُ أَوْ يَسْأَلُني فَأَعْضِيهُ ثُمٌّ يَبْشُطُ يَدَيْدٍ يَقُولُ مَنْ يُعْرُ صْ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلاَ ظَلُومٍ (م ـ عن أبي هريرة) \* \_ز\_ يَنْزِلُ أَلَهُ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ ٱلدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِل فَأَعْطِيهُ هَلْ مِنْ مُسْتَنفُو ۚ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَأْيُبِ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ حَتَّى يَطَلُّمَ الْفَجْرُ (حم ن \_ عن جبير بن مطعم ) \* \_ ز \_ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَئِلَةٍ إِلَى الَسَّاءِ اللَّهُ نَيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدَّعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيةَ مَنْ يَسْتَغَفْرُ إِنِي فَأَغْفِرَ لَهُ (حم ق د ت . ـ عن أبي هر يرة ) يَنْزِلُ عِيسَى إِنْ مَنْ يَمَ عِنْدُ للنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقٌ دِمَشْقَ (طب \_ عن أوس بن أوس) \* يَنْزِلُ فِي الْفُرَاتِ كُلِّ يَوْمِ مَثَاقِيلٌ مِنْ بَرَكَةِ ٱلجَنَّةِ (خط

عن ابن مسعود ) \* \_ ز\_ يَنْزِلُ فَاسْ مِنْ أُمَّتِي بِفَائِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهُو يُقَالُ لَهُ وَجْلَةٌ يَكُونُ عَلَيْهِ حِسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَزَكُونُ مِنْ أَمْصَار للسلم يَن فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ ٱلرَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاء قَوْمٌ عِرَاضُ ٱلْوُجُومِ صِفَارُ ٱلْأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطَّ النَّهْرُ فَيَتَفَرَّقَ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرَقِ : فِرْقَةَ " يَأْخُذُونَ أَذْنَابَ الْبَقَرَ وَالبَرَّيَّةَ وَهَلَـكُوا ، وَفِرْقَة ۚ يَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِم ۚ وَكَفَرُوا ، وَفِرْقَة ۗ يَجْسَلُونَ ذَرَارِيَهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقاَ تِلُونَهُمْ وَهُمُ ٱلشُّهَدَاءِ (حرد \_ عن أبي بكرة ) \* \_ ز \_ يَنشُو نَشُو ْ يَقْرَ اونَ الْقُوْآنَ لاَ يُجَاوِرُ تَرَا قِيَهُمْ كُلُّما خَرَجَ قَرْنُ قُطِعَ سُكِلُّما خَرَجَ قَرْنُ قُطِعَ حَتَّى يَخْرُجَ في أَعْرَاضِهِمُ ٱلدَّجَالُ ( . عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ يُنْضَحُ بَوْلُ الْفُلَامَ وَيُغْسَلُ بَوْلُ ٱلْجَارِيَةَ (ت ك\_\_ عن على ) \* \_ ز\_ يَوَدُّ أَهْلُ الْمَافِيَةِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاَءِ اَلْشُوَّابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُر ضَتْ فِي آلَةُ نُيًّا بِالْقَارِيضِ (ت\_عن جابر) \* يُوزَنُ يَوْمَ الْقيامَةِ مِدَادُ الْمُلَتَاءِ وَدَمُ السَّهُدَاءِ فَيَرْ حَبُّ مِدَادُ الْمُلَتَاءِ عَلَى دَم السُّهُدَاء ( الشيرازي عن أنس ، الرهي عن عمران بن حصين ، ابن عبد البر في العسلم عن أبي الدرداء ، ابن الجوزى فى العلل عن النمان بن بشــير ) \* ــ زـــ يُوشِكُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يُسَلِّيَ الْفَحْرَ أَرْبَمًا ( ٥ ـ عن عبد الله بن تحينة) \* ـ ز ـ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يُحْسَرَ عَنْ جَبَلَ مِنْ ذَهَبِ فَإِذَا سَمِعَ بِدِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْدِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ وَاقْهِ لَئُنْ تَرَكُنَا الْنَاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُدْهَبَنَّ بِوِكُلَّه فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْفَةٌ وَتِسْفُونَ (حم م ـ عن أبي ) \_ ز\_ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يُحْسَرَ عَنْ كَنْنِ مِنْ ذَهَبِ فَمَنْ حَصَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْنًا (ق د ـ من أبي هريرة) \* ـ ز ـ بُوشِكُ السُّلِونَ أَنْ يُحَاصَرُوا

إِلَى الَّذِينَةَ حَتَّى كُنُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سِلاَّحُ (دك عن ابن عمر) \* \_ز\_ يُوسْكُ النَّاسُ بِنَسَاءَلُونَ حَتَّى بَقُولَ قَائِلُهُمْ هَذَا اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَنَ خَلَقَ اللهَ ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَٰلِكَ فَتُولُوا : آللهُ أَحَد اللهُ ٱلصَّمَدُكُمْ كَلِدْ وَكَمْ يُولَدْ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُوًّا أَحَدُ ثُمٌّ لِيَ أَبْلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَانًا وَليَسْتَعَيْدُ مِنَ السَّيْطَانِ ( د ـ عن أبي هريرة ) \_ ز\_ أوشيكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ أَلَامَرُ مِنْ كُلِّ أُفُق كَمَا تَدَاعَى ٱلا كَلَةُ إِلَى قَمْتُهَا . قيلَ يَارَسُولَ ٱللهِ : فَيِنْ قِلَّةٍ يَوْمَتِّكِ \* قَالَ لا ، وَلَكِنَّكُمْ غُمَّاه كَفْنَاءِ السَّيْلِ يُجْعَلُ الْوَهْنُ فِي قُلُو بِكُمْ ۚ وَيُنزَعُ ٱلرُّعْبُ مِنْ ۚ قُلُوبِ عَدُّو ۖ كُمْ لْمُسْكُمُ ٱلدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتِيكُ للَّوْتَ (حمد - عن ثوبان) \* - ز - يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةُ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَتْرِ يَقْدُونَ فِ غَضَب آللهِ وَ يَرُ وُمُونَ في سَخَطِ اللهِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يُوشِكُ أَنْ يَأْنِيَ زَمَانٌ يُمَرُّ بَلُ فيهِ النَّاسُ غَرْ بَلَةً ۗ وَتَنْبَقِي حُثَالَةٌ مِنَ الْنَاسِ قَدْ مَرَجَتُ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَآخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبِّكَ آيْنَ أَمابِيدِ قَالُوا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ تَأْخُدُونَ مَا تَمْر قُونَ وَتَدَعُونَ مَا تُشْكِرُونَ وَتُعْبِلُونَ عَلَى أَمَّرْ خَاصَّتِيكُ \* وَتَذَرُّونَ أَمْرَ عَامَّتِيكُ \* (حمد له عنابن عمرو) \* \_ ز \_ يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبلِ يَطَلُّمُونَ الْمِيرُّ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًّا أَهْلَرَّ مِنْ عَالِم لَلْدِينَةِ (ت ك ي عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُوشِكُ أَنْ يَقَعْدُ آلا جُلُ مُتَّكَّنَّا عَلَى أَر يَكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَبَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ فَا وَجَدْ نَا فِيهِ مِنْ حَلَالِ ٱسْتَطَالْنَاهُ وَمَا وَجَدْ نَا فِيهِ مِنْ حَرَام حَرَّمْنَاهُ أَلاَ وَإِنَّ مَا خَرَّمَ رَسُولُ آللهِ مِثْلُ مَا خَرَّمَ آللهُ (حم دك بـ عن المقدام) \* ــ ز ــ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُثْلِمِ غَنَا يَنْبَتُمُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ فَطْرِ

غَرِ ۚ بِدِينِهِ مِنَ الْفِيْنَ (حرخ د ن ه ـ عن أبى سعيد) \* ـ ز ـ يُوشِكُ يَامُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَاهَهُنَا قَدْ مُلِيٍّ جِنِانًا (هم م \_ عن معاذ بن جبل) \_ز\_ أوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَيَّم عَلَيْهِ حَسَكُ كَعَسَكِ السَّعَدَانِ ثُمَّ يَسْتَعِيدُ النَّاسُ فَاجِ مُسَامٌ وَتَخْدُونَ بِهِ ثُمَّ نَاجٍ وَمُعْتَبَسُ بِهِ وَمَنْ كُونَ فِيهَا (حم محب ك \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يَوْمُ ٱلثَّلَاثَاءِ يَوْمُ ٱلثَّلَاثَاءِ يَوْمُ ٱلدَّم فِيهِ سَاعَةُ لا يَرْ قَأْفِهَا آلدُّمُ (د \_ عن أبي بكرة) \* \_ ز \_ يَوْمُ ٱلجُمُعَةِ ثِنْنَا عَشْرَةً سَاعَةً مِنْهَا سَاعَةٌ لَا يُوجِدُ عَبْدُ مُسْإِرْ يَسْأَلُ الله فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ أَللهُ إِيَّاهُ فَالْنَيسُوهَا آخِرَ سِاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (دنك ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَوْمُ أُلحَجِّ أَلْأَ سُكِبَرِ يَوْمُ النَّهُرِ (ت \_ عن على ) \* \_ ز \_ يَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُ نَا أَهْلَ الْاسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكُلُ وَشُرْبِ (حم ٣ ك. عن عقبة بن عامر ) \* .. ز .. يَوْمُ الْقيامَةِ عَلَى اللَّوْمِينِ كَلَّدُر ما وَإِنَّ الْظُّهُرْ وَالْعَصْرِ (ك عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يَوْمَنِذِ يُحَدَّثُ أُخْبَارَهَا أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا \* فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهِدَ فَلَي كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَّدْ عِمَّا عَمِلَ فَلَي ظَهِرُها أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوم كَذَا وَكَذَا فَهَدِهِ أَخْبَارُهَا (حم ت ك - عَن أبي هريرة ) \* يَهْرُهُ أَبِّنُ آ دَمَ وَيَبْقَى مَلَهُ أَثْنَتَانِ آلِلْمُوسُ وَٱلْأَمَلُ (حمق ن - عن أنس) \* - ز - يَهْزَمُ أَنْ آدَمَ وَيَشِبُ فيهِ آثْنُتَانِ آلِمُرْصُ عَلَى أَلْمَالِ وَآلِوْرْصُ عَلَى الْسُرُ (م ت م عن أنس) \* م ز م يُولِكُ النَّاسَ هٰذَا آلَى مِنْ قُرَيْشِ قَالُوا ضَا تَأْمُونَا قَالَ لَوْ أَنَّ الْنَاسَ آغَتَذَ لُوهُمْ (حرق ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يُهلُ أَهْلُ ٱللَّذِينَةِ مِنْ فِي ٱلْحُلَيْنَةِ ، وَيُهلُ أَهْلُ ٱلشَّام مِنَ ٱلجِمْنَةِ وَيُهِلُ أَهْلُ نَعَبْدِ مِنْ قَرْنِ وَيُهِلُ أَهْلُ الْبِمَنِ مِنْ يَلَسُلُمُ ﴿ ﴿ مِ قُ تُ

### ن ه ـ عن ابن عمر) \*

### ﴿ فصل ﴿ فَي الْحَلِّي بِأَلَّ مِنْ هَذَا الْحَرِفَ ﴾

\_ ز\_ الْيُتَيِمةُ تُسْتَأْمَ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتَ فَهُو إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَارَ جَوَّازَ عَلَيْهَا (ت \_ عن أبي هريرة) \* الْيَدُ الْمُلْيَا خَـــرُ مِنَ الْبَدِ السُّلْمَا، وَآبْدَأُ بِمَن تَعُولُ (حم طب ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ الْيَدُ الْمُثْلِيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَيَدِ الْسُنْفَلَى وَأَبْدَأُ بَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الْصَّدَ فَتِّرِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُشْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَمُّفِف يُعِنهُ اللَّهُ (حم خ ـ عن حكيم بن حزام) \* ـ ز ـ الِيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ السُّمْلَى ، وَالْبَدُ الْمُلْيَا مِيَ الْمُنْفِعَةُ ، وَالْبَدُ السُّفْلَ مِي الْسَّائِلَةُ ( حرق دن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ز\_الْيُسْرُ كُمْنُ وَالْمُسْرُ شُومْ (فر عن رجل) \* الْيُننُ خُسنُ آلخُلنِ (الحرائطي في مكارم الاخلاق عن عائشة ) \* - ز - الْيَوِينُ عَلَى مَا يُعَدِّقُكُ بِهِ صَاحِبُكُ (ت - عن أبي هريرة) الْبَدِينُ عَلَى نِيَّةِ ٱلشَّنْتَخَلِفِ (م. ـ عن أبي هريزة ) \* الْيَوْمُ ٱلْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَالْسَاهِدُ يَوْمُ الْجُنْمَةِ ، وَاللَّشْهُودُ يَوْمُ عَرَافَةَ ، وَيَوْمُ ٱلْجِمْمَةَ ذَخَرَهُ آللهُ لَناً ، وَمَسَادَةُ أَنُوسُطَى مَنادَةُ ٱلْعَصْرِ (طب ـ عن أبي مالك الأشعري ) \* الْبُونُ الْمُوعُودُ يَوْمُ الْقِيامَةِ ، وَالْيَوْمُ اللَّهُ لُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ ٱلْخِمْةَ وَمَا طَلَمَتِ الشُّمْسُ وَلاَ غَرَبَتْ عَلَى يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْهُ ، فِيهِ سَاعَةٌ لاَيُو افِتُهَا عَبْثُ مُسْإِرٌ يَدْعُوا اللهَ بَضَيْرٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ وَلاَ يَسْتَصَينُ مِنْ شَرَّ إِلاَّ أَعَاذَهُ اللهُ مِنْهُ (ت هق عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ الْيَهُودُ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَي ضُلاَّلُ ( ت ـ عن عدى بن حاتم ) \* تمَّ الكتاب، والحد لله رب العالمين.

### خاتمة الطبع

الحدية القائل \_ انما يخشى الله من عباده العلماء . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخبر بأن مداد العلماء عند الله تعالى أرجح من دم الشهداء ، وعلى آله المتمسكين بسنته ، وصحابته العاملين بشريعته ، والتابعين لهم من حفظة حــديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . .

[و بعد] فان الامام الحمام خادم السنة ، وقامع البدعة : جلال الدين عبد الرحن السيوطي ، صاحب « متن الجامع الصغير » قد ألحق به مؤلفا سهاه « الزيادة على الجامع الصغير» و بـ زمنا لم يلهم أحد ضمه وحمرجه ، وطبعه ونشره

الى أن قيض الله له المتفاني في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . علامة زمانه ، وفر أقرانه ، صاحب التصانيف العديدة ، المرحوم العلامة الكبير الشيخ :

يوسف بن اسماعيل النهاني

فشمر عن ساعد الجدّ ، وأدبج الكتابين معا ، ومنهمهما منها لطيفا ، ووضع كل حمديث من الزيادة فى المكان اللائق به ، وميزه بحرف مد ز \_ وأبرزه للطبع

غاليا من كل مين . ومهاه : الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير

فِهُ مُؤْلِفًا جَامِهَا لَآلاف الأحاديث الصحيحة الشريفة « مضبوطة بالشكل التام »

ولما لهذا المؤلف من المكانة العظمي في بأيه فقد قامت بطبعه ونشره: شركة مكتبة ومطبعة : مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

رهى تقدّمه الى الخسدّ ثين بهذا الطبع الباهى، والشكل الزاهى، معتنى بتصحيحه بمعرفة لجنة من عاماء الأزهر الشريف برئاسة الأستاذ: الشيخ أحد سعد على

> وكان عمام طبعه في يوم الجيس ١٦ ربيع الثاني سنة ١٣٥١ ه ١٨ أغسطس سنة ١٩٣٧ م ؟ مدار الملعة

رستم مصطفى الحلى

# فہ شرس الجزء الثالث من الفتح الكبير

في ضم الزيادة إلى الجامع الصفعر، للعلامة الشيخ يوسف اسهاعيل النبهائي رحه الله

| سيح رحت ما ين سبه قاوم           | في ضم الزيادة إلى الجامع الصفارة العادمة |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| صيفة                             | صيفة                                     |
| ٣٨ . اللام مع الحباء             | ٧ - وف الام                              |
| ۳۸ اللام مع الواو                | اللام مع الحمزة                          |
| ۳۰ زد د الیاء                    | ۷ ه ه الباء                              |
| ٧٧ فسل فى الحلى بأل من هذا الحرف | ۸ « « الناء                              |
| ٥٧ حرف الميم                     | ۱۰ « د الجيم                             |
| الميم مع الألف                   | a ( 1-11 a                               |
| ١٧٧ « التاء                      | ۱۸ « « الدال                             |
| ۱۲۸ « « الثا» م                  | ر د الدال                                |
| ٤٣٤ « « الجيم                    | « « الزاي                                |
| ه٠٠٠ د د الدال                   | « د السين                                |
| « « الراء                        | ۱۷ « « الشين                             |
| ۱۳۳ « السين                      | و و المباد                               |
| ه د الشين                        | « « المين                                |
| و و المباد ،                     | ه۱ « « الفين                             |
| و و الشاد                        | ۱۹ « « القاف                             |
| و و الطاء                        | ۲۲ « « الـكاف                            |
| « « المين                        | ۲۲ « « اللام .                           |
| ۱۳۷ « الفاء                      | ۷۸ « « المم                              |
| « « القاف                        | ۳۵ « « النون                             |

| ععيفة                             | صحيفة                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ٧٨٥ الهاء مع الجيم                | الميم مع الكاف                    |
| « « الدال                         | ۱۳۸ « « اللام ً                   |
| و و اللام                         | ۱۳۹ « مع الميم                    |
| ۷۹۳ د د الميم                     | (                                 |
| ۳۹۳ « النون                       | ١٣٩ الميم مع النون                |
| « « الواو                         | ٢٤٩ فصل في الحلى بأل من هذا الحرف |
| ه « الله » ۲۹۶                    | ۲۶۰ حرف النون                     |
| ٢٩٤ فسل في الحلى بأل من هذا الحرف | النون مع الألف                    |
| هه ۲ حوف الواو                    | « « الباء                         |
| الواو مع الألف<br>الواو مع الألف  | « « الجيم ·                       |
| ۳۰۱ « « الحمزة                    | و و الحاء                         |
| ۳۰۱ « « الجيم<br>« « الجيم        | ۲۶۱ « « الزای                     |
| « « اجم                           | ۲۲۷ و و الساد                     |
|                                   | ر ر الفياد                        |
| . « «اراء                         | 1                                 |
| « « الزاى                         | ا ۲۹۳ النون مع الطاء .            |
| . « « السين .                     | ور ور القطاء                      |
| ۳۰۷ و والمباد                     | و والعين                          |
| ∞ ﴿ الشاد                         | عهم « « القاء                     |
| ر ر المين                         | د د الواو                         |
| ر ر القاء                         | ا ۱۹۰۵ و و الماء                  |
| د د اثناف                         | و والله                           |
| « « الـكاف                        | ٢٩٦ فصل في الحلى بألس هذا الحرف   |
| ۳۰۳ « د الارم                     |                                   |
| « «الم                            | ۲٦٨ باب المناهي                   |
| الماء د د الماء                   | ۲۸۱ سوف الحباء                    |
| ر رالاء                           | المباء مع الآلف                   |
|                                   |                                   |

|                                    | 211                                |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| صيفة                               | صيفة                               |  |  |  |  |  |
| ۲۶ د د السين                       | ٣٠٦ فصل في الحملي بأل من هذا الحرف |  |  |  |  |  |
| الياء مع الشين                     | ٣٠٨ حرف اللام أتف                  |  |  |  |  |  |
| ۲۵۵ ه و الصاد                      | ٣٨٠ حرفالياء                       |  |  |  |  |  |
| ۲۲۶ « « الطاء                      | الياء مع الألف                     |  |  |  |  |  |
| « «السين                           | هه یا در دالمبرة                   |  |  |  |  |  |
| ۸۲۶ « «الغين                       | الباء » و الباء                    |  |  |  |  |  |
| « « القاف                          | ر دالله                            |  |  |  |  |  |
| ۳۳ « « الكاف                       |                                    |  |  |  |  |  |
| ١٣٤ « · « اللام · ·                | 10؛ الياء مع الجيم                 |  |  |  |  |  |
| ه۴۶ « « الميم                      | ه ۱ <u>ا ال</u> اه                 |  |  |  |  |  |
| ۳۷ « النون                         | ۲۱۶ « « اشاء                       |  |  |  |  |  |
| ۳۳۷ « « الواو                      | ۱۲۷ ه د الدال                      |  |  |  |  |  |
| elds = 840                         | ۱۹۲۱ د د الدال                     |  |  |  |  |  |
| ووع فصل في المحلى بأل من هذا الحرف | « « الراء                          |  |  |  |  |  |
|                                    | ,                                  |  |  |  |  |  |
| (4)                                |                                    |  |  |  |  |  |
|                                    | ·                                  |  |  |  |  |  |
|                                    |                                    |  |  |  |  |  |
|                                    |                                    |  |  |  |  |  |

## تعريف بزيادة الجامع الصغير بفلم

مضرة صاحب الفضيلة : العالم الكبيرة والمحدّث الشهير الشبيخ محمد حبيب الله الشنقيطي نزيل مصرحالا حفظه للله

### وهى كلمة

تكلم فيها عن الزيادة الني ضمت الى الجامع السغير، وأنها المجالل السيوطى رجه الله تعالى جزما معنى واسها ، وهى فائدة قطمان مها قاوب من لعلهم يشكون في نسبتها إلى ذلك الامام الجليل رجه الله تعالى آمين

### ه الله الرسط الله الرسط الرسط المناس

الحد الله الذي الذي الذي على من سواهم ، وأكريه يخدم محدث خير الرسل ، عليه وعلى آله وأسحابه الصلاة والسلام واجتباهم ، والصلام والسلام على رسولنا وشفيعنا محد رسولالله الذي أعلى جوامع المحلم واختصرت له اختصارا ، وعلى آله وأسحابه الجماهدين الذين اختارهم الله له أعوانا وأنصارا ، وعلى تابعيهم من أثمة الدسن الجميدين ، الباذلين قواهم في جع أحديث والذهب عنها حتى تقحوها واستخلموها وميزوها عما أدخله فيها حزب الملحدين .

أما بعد : فقد اطلعت على و الفتح الكبير : في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير » الذي جعه غائمة العلماء العاملين ، والصلحاء المخلصين في محبة سميد المرسلين : حسان زمانه ، فو بد عصره وأوانه ، العالم العامل ، العموق الكبير الواصل ، شيخنا وعبنا في الله : الشيخ يوسف النبهائي ، من ماله في عصره في محبة رسول الله وجم شهائله وأحاديث وسبرته من ثاني ، فوجسدته جع فيه من الأحاديث اللباب ، وأغنى برتبه وتهذيبه جميع العلماء والطلاب ، لجعه فيه بين أحاديث الجلمع العمفيروأحاديث ذيله المسمى بالزيادة ، وأعظم بها من خصلة جليلة وأكبر إفادة ، ولنعرف ، عزية هذا الجم بين الأصل وذيله في كتاب واحد فأقول :

ان الجلال السيوطى لما ألف جل جامعه الكبير الدى ساه « جم الجوامع » وقسمه قسمين : الأوّل منهما فى الأحاديث القولية ، وجعلها سمرتبة على الحروف . والثانى فى الأحاديث الفعلية ، وجعلها سمرتبة على مسانيد الصحابة ، فقبل أن تخترمه المنية قبل إعمامه المحتصر منه الجامع الصغير ، وساه مهذا الاسم ، وفرغ من تأليفه سنة ٥٧ هـ كماصرت به فى آخوه .

ثم بدا له بعد ذلك قبل وفاته تقليل أن يذيله من جامعه الكبير ومن غيره ، فذيله عجامع صغير آخر يقرب حجمه من حجمه ، وهو فى ملسكى الآن فى ضمن خزاتى حرسها الله .

وقد قال السيوطي في خطبته مانصه (هذا ذيل على كتابي المسمى بالجامع الصغير

من حديث البشيراك نر ، وسميته : زيادة الجامع رموزه كرموزه ، والترتيب كالترتيب وما توفيق إلا بلته عليه توكت واليه أنيب ) اه بلفظه .

وكان قصدالسيوطى أن يجمع الأحاديث النبوية بأسرها فى جامعه المكبركماصرّح به فى خطبة الجامع الصغير ولكن اخترمته المنية قبل إتمامه كما صرّح به المناوى فى الفيض الكبيرعلى الجامع الصغير، وصرّح به غيره أيضا .

ثم ان وفاة السيوطى كانت بصد تمام الجامع الصغير بأربع سنين لأنه توفى سنة ١٩١ فنديل الجامع الصغير المسمى بالزيادة ، أفنه ف خلال هذه السنين الأربع التي بقيت من عمره بعد تمام الجامع الصغير، ولم أقف على من شرح هذا الذيل المسمى بالزيادة إلا ماصر حبه المجبى في خلاصة الأثر ، من أن الشيخ عبد الرموف المناوى شرح منه قطعة ، ونص المراد من كلامه بعد ذكره لشرحى المناوى للجامع الصغير في محيفة ١٩٣ من الجزء الثانى منه أثناء ترجة عبدالرموف المناوى (وشرح قطعة من زوائد الجامع الصغير حائزيادة) اه بلفظه .

وفى كشف الظنون عند كلامه على الجامع الصغير: ان السيوطى ذيله فى مجلد آخو ، وساه : زيادة الجامع الصغير . ثم ذكر عنه ماتقدّم عن مؤلفه ، من أن رمونيه كرموزه ، وترتيبه كترتيبه ، وزاد بأن حجمه حجمه . والذى أقوله ان النسخة التى فى ملكى حجمها أصغر من حجم الجامع الصغير بقليل . ثم ذكر صاحب كشف الظنون فى آخو كلامه هنا أن الشيخ على بن حسام الدّين الحسد، المشهور بالمتقى مؤلف كنز الهمال رتب الجامع الصغير ، وذيله معا على أبواب وفصول ، ثم رتب كتبه على الحروف كجامع الأصول ، ومهاه : منهج الهمال فى سنن الأقوال اه .

قلت : وقد صرّح الشيخ المتق الهندى فى أوّل منتخب كنز العمال : المطبوع بهامش مسند الامام أحمد بأنه بؤب الجامع الصغير وذيله ، ونص المراد من كلامه (فبوّ بت كتاب الجامع الصغير وزوائده ، وهما كتابان لخصهما المؤلف الذكور من قسم الأقوال من كتابه جع الجوامع المذكور ، وسميته : منهج العمال في سنن الاقوال) اه ، المراد من كلامه على الجامع الصغير وذيله . وفى الطعب الكعرى الشعراني التصريح بأن الشيخ المتى المذكور رت الجامع الصغير السيوطى ، ولا شك أن عماده بذلك ترتيبه التى ذكره صاحب كشف الظنون ، وذكره هوفى أول منتخب كنز العمال ، وهوترتيبه مع ذيله المذكورساتيا. وفي الرسالة المستطوفة لشيخنا المحتمد المستوى الرباني : السيد مجمد بن سيدى جعفر الكتاني دفين فاس مانصه (وذيله ، يعني الجامع الصغير : المسمى بالزيادة ، وهوقر مب من سجمه ) .

فلذا علمت مايدناه من ثبوت وتحقق وجود هــذا الذيل المسمى بلزيادة ، وأنه للمجلل السيوطي كأصله : فاعم أنه انتخب الجلمع الصغير، وذيله هذا من جامعه الكبير في آخو عمره ، ولاشك في أنه تحرّى فهما الصبحة والحسن غابة جهــده ، وأن الموجود من الصغيف فهمما لا يكون في غابة الضعف قطعا ، مع أن الضعيف يعمل به عند المدتنين والأصوليين في فضائل الأعمال بشروط مقرّرة في محلها . ولاشك أنه لم يذكر قيهما ما كان شديد الضعف .

را الم يد تر هيمها ما هارا صديد الصحة . و كذلك الحروف المرمور ولما كان ترتيب الجامع الصغير واحدا ، وكذلك الحروف المرمور فيهما لكتب الحديث متحدة أيضا فاصاعه الشيخ بوسف النهائي رجه الله في الفتر وقد كان الشيخ النهائي رجمه الله طلب مني قبل وفاته بنحو نصف سنة أن أشرحه لشعفه هو عن ذلك بالكبر، وخسوطنه بالعبد الفقير كثانه على دائما بما لست له أهلا رجه الله ع وجعل الجنة مثوانا ومثواه ، وجعل سعينا وسعيه من السعي المشكور المتقبل ان شاء الله .

قاله بنسانه ، وقيده بينانه ، خادم عاوم السنة بالحومين الشريفين ، ثم بالتخصيص للدُّ زُهر المعمور ياً

### محمد حبيب الله

إن الشيخ سيدى عبد الله بن مايابي الجبكني ، ثم اليوسني نسبا الشنقيطي إقليا ختم
 الله له بالايمان : مجوار خير الرسمل عليه وعلى آله وأصابه العملاة والسلام آمين .
 عمر برا بحصر ف ١٤٤ صفر سنة ١٣٥٦ هـ .

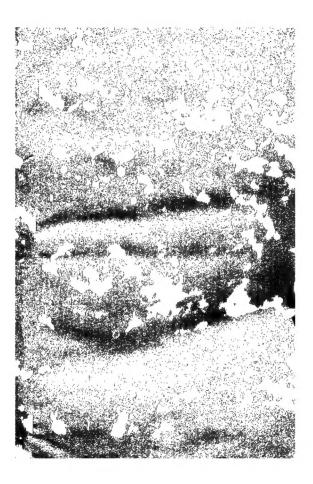

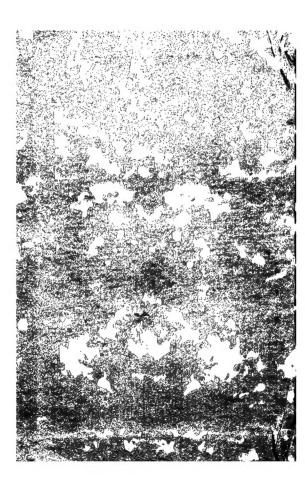

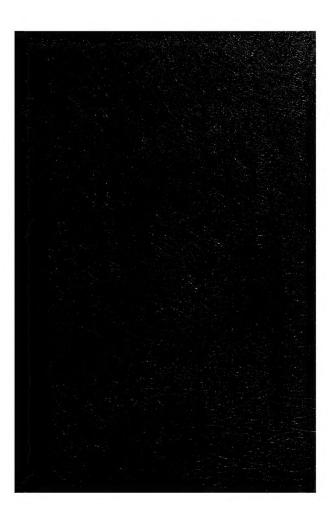